

الدكنورعَبْدالسّلامرالسدِي

الجارالمربية للكزاب







## الدكنورعَبُدالسّلامِ السّدِي



الدارامرية للكتاب

الطبعة الأولى 1981 ـ الطبعة الثانية 1986 - الطبعة 1986 - الط

### الإحساء

إلى التي ندب المن بمن العمل فن كلًا وبن المن المالجامع تا التونسية حيث البحزناه لن يل الجامع تتورا الدولة في اللغت والآداب باشراف الدكت ورعبدالقادرالمهيري وناقشناه يوم 12 مب انغي 1979 . فله ولكل سن اخلف والي الجامعة صادق الاعتبار وجزيل الامتنان

هذا الكتاب مراهنة على مشروع حضاري فكري اذا تحقق تسنى للذات العربية ان تصنع غدا علميا لها ولمن سواها. وليس حظ الفرد من كل مشروع متعاظم الاحظ الجزء النزير من الكل المتشامخ.

# مَدخل الحروا فزالبحث وَغاياته

· ·

« وقف أعرابي على مجلس الأخنش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه . فحار وعجب ، وأطرق ووسوس ، فقال له الأخنش : ما تسمع يا أخا العرب ؟ قال : أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا في كلامنا ( ... )

والكلام على الكلام صعب لأن الكلام على الأمور المعتقر فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس مُكن ، وفضاء هذا متسع ، والمجال فيه مختلف ، فئمًا الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه بعضه ، ولهذا شق النحو وما أشه النحو من المنطق »

أبو حيّان التّوحيدي

ابن سينا

« كلّ واحد من العلوم الجزئية وهي المتعلّقة ببعض الأمور والموجودات يقتصر المتعلّم فيه أن يسلّم أصولا ومبادى، تَتَبرهن في غير علمه وتكون في علمه مستعملة على سبيل الأصول الموضوعة ، قليس يكتنا في تعلم العلوم كلّها أن نتحرّز عن مصادرة على مقدّمات تتبين في علوم أخرى ، فإن مبادى، العلوم وخصوصا الجزئية تَتَعرف إما من علوم جزئية غيرها أو من العلم الكلّي الذي يسمّى فلسفة أولى ، قليس يُكن أن يُبرهن على مبادى، العلوم من العلوم نفسها » .

#### اللسانيات والمعرفة المعاصرة:

لقد غدا مقرَّرا أنَّ ما حظيت به العراسات اللسانية المعاصرة من اردهار وإسعاع تبوَّات بها منزلة مركز الجاذبيّة في كلّ البحوث الانسانيّة إطلاقا ليس نزوة من نزوات الفكر البشريّ ولا هو بدعة من بدع المساجلات النظرية . فالذي حدث في علوم اللّسان ليس إذن «موضة » كالّتي تعرفها بعض مناهج النقد في الأدب ومدارس التّحليل في الفلسفة . ومن المعلوم أنّ اللسانيات قد أصبحت في حقل البحوث الانسانيّة مركز الاستقطاب بلا منازع ، فكلّ تلك العلوم أصبحت تلتجيء ـ سواء في مناهج بحثها أو في تقدير حصيلتها العلمية ـ إلى اللسانيات وإلى ما تُفرزه من تقريرات علميّة وطرائق في البحث والاستخلاص ، ومردُّ كلّ هذه الطواهر أنّ علوم الانسان تسعى اليوم جاهدة إلى إدراك مرتبة الموضوعيّة بموجب تسلّط التّيّار العلمانيّ على الانسان الحديث ، ولمّا كان للسانيات فضل السّبق في هذا الصراع فقد غدت العلمانيّ على الانسان الحديث ، ولمّا كان للسّانيات فضل السّبق في هذا الصراع فقد غدت جسرا أمام بقية العلوم الانسانيّة من تاريخ وأدب وعلم اجتاع (1) ... يَعبُره جميعُها لاكتساب القدر الأدنى من العلمانيّة في البحث .

فاللسانيات اليوم موكول لها مِتودُ الحركة التأسيسيّة في المعرفة الانسانية لا من حيث تأصيلُ المناهج وتنظيرُ طُرُق إخصابها فحسب ، ولكن أيضا من حيث إنها تعكف على دراسة اللّسان فتتّخذ اللّغة مادّة لها وموضوعًا ، ولا يتميّز الانسان بشيء تَميّزه بالكلام ، وقد حدّه الحكهاء منذ القديم بأنّه الحيوان النّاطق ، وهذه الخصوصية المطلقة هي الّتي أضفت على اللسانيات من جهة أخرى \_ صبغة الجاذبيّة والاشعاع في نفس الوقت ، فاللّغة عنصر قار في العلم والمعرفة سواء ما كان منها علما دقيقا أو معرفة نسبيّة أو تفكيرا مجرّدا ، فباللّغة نتحدث عن اللّغة المحدث عن اللّغة والله هي وظيفة « ما وراء اللّغة » \_ (2) ولكننا باللغة

<sup>(1)</sup> وهذا ما بَشَرٌ به منذ 1958 رائد البحوث الأنثرو بناوجية كلود لافي ستروس: CLAUDE LEVI-STRAUSS: Anthropologie Structurale, t. 1, Plon, 1958 - cf. Les Chapitres: 2, 3, 4, 5.

<sup>(2)</sup> وهي إحدى الوظائف السّتَ الّتي تؤدّيها الّلفة مثلها سبطه جاكبسون ونُسمّى (Le métalangage) وفيها تتجسّم قدرةً اللّفة على أن تتحدث عن نفسها :

ROMAN JAKOBSON : Essais de linguistique générale - t. 1, éd. de Minuit col. points, pp. 213-218

أيضا نتحدّ عن حديثنا عن اللّغة ، بل إنّنا باللّعه \_ بعد هذا وذاك \_ نحدَت عن علاقة الفكر إذْ يُفكّر باللغة من حيث هي تقول ما مفول ، فكان طبيعيّا أن سبحيل اللسابيات مُولّدا لشتّى المعارف : فهي كلّها التجأت إلى حمل من المعارف اعتجمه فغزت أسسه حتى مصبح ذلك العلم نفسه ساعيا إليها : افتحمت الآدب والنّاريخ وعلم النّفس وعلم الاجتاع به اتجهت صوب العلوم الصحيحة فاستوعبت علوم الاحصاء ومبادىء النّسكيل البياني ومبادىء الإخبار (3) والتّحكيم الآلي (4) وتعنيات الاختزان في « الكمبيوس » وأخر ما نفاعلت معه من العلوم الصحيحة حتّى أصبح مُعتنيا بها عنابتها به علم الرّباضيات الحديثة لا سيا في حساب المجموعات (5) .

وهكذا تسنّى للسانيات أن تلتحق بالمعارف الكونيّة أذْ لم بعد مفترنة باطار مكانيّ دون آخر . ولا بمجموعة لغوية دون أخرى . ولا حتى بلسانِ مَا دون أخر . فهى اليومَ علمُ سموليّ لا يلتبس البنّة باللّغة التي بفدًم بها . وفي هذه الحناصيّة على الأقلّ نُدرِكُ اللسانيات مرببةَ العلوم الصّحيحة باطلاق .

أمّا على العبتعيد الأصولي (6) في فلسفة العلوم ونظربة المعارف فعد كان للسانيات فضل تأسيس جملةٍ من الفواعد النظربة والتطبيعية أصبحت الآن من فرضيّات البحث ومسلّمات الاستدلال حتى عُدَّت مصادرات (7) عامّة ، وأبرز هذه العواعد \_ فضلا عن النزعة العلمائية المنخطّية لحواجز النسبيّة والمعياربة بغية إدراك الموضوعيّة عَبْرَ العبرامة العملانيّة \_ اننتان:ها قاعدة تمازج الاختصاص وقاعدة التفرّد والسّمول ، فأمّا تمازج الاختصاص فإنه يُعدّ أسمًا من أسس البحث الحديث ، وقد سنّت اللسانيات شربعته لما نتبّعت الظاهرة اللغويّة حيتما كانت حتى وَلجَب حقولا مغايرة لها ، وكان من ثهار هذه المهارسة المستحدّثة بروزُ علوم هي بالضرّ ورة نقطة تقاطع علمين على الأقلّ فسميّت معارف متازجة الاختصاص ، ومن بينها علم النفس الغوي والدّفد اللساني والأسلوبيّة ...

وأمّا مبدأ النّفرّد والسّمول فإنه ثمرة من ثهار اللسانيات ، وصورةُ ذلك أنّ المنهج اللّساني

L'Informatique (3)

La Cybernétique (4)

JEAN LECERF · La Transcendance du langage de l'antiquité à nos jours en (5) passant par le monde arabe médiéval — Studia Islamica, t 12, 1960, pp. 5-27. (cf. pp. 7-9).

CHARLES MULLER: Linguistique et Mathématiques, in : comprendre la linguistique, Marabout Université, Verviers, Belgique, 1975. pp. 123-142.

ANDRE WARUSFEL: L'invasion des Mathématiques; Sciences et Avenir, 1973—pp. 13-14.

Epistémologique (6)

Des postulats (7)

ينصهر فيه التّحليل والتّأليف فيغدو نفاعلا فارًا بين تفكيك الظاهرة إلى مركباتها والبحث عها يجمع الأجزاء من روابط مؤلّفة ، فهو منهج يعتمد الاستقراء والاستنتاج معًا بحيث يتعاضد التّجريد والتّصنيف فيكون مسار البحث من الكلّ إلى الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكلّ حسبها تمليه الضرورة النّوعيّة .

وعن هذين المبدأين تولّد المنزع الشموليّ في الدراسات اللسانية . فكلّها تركز التّخصّص في فن من أفنان الشجرة العامّة برزت نزعة تحاول تجاوُزَه عوْدًا على بدّ من موقع الاستيعاب والاستقصاء . وبذلك دّكت اللسانيات حواجز المحظورات أمامها : هي تعكف على كلّ الظّواهر الانسانيّة في غير احتراز او تحفّظ باعتبار أنها تستكشف ظاهرة اللسان فيها جميعا ، ثم هي تستلهم الظّاهرة اللسانية ونواميسها من مصادر لغوية وغير لغوية فتعمد إلى إجراء مقطع عمودي على كل مُنتجات الفكر بمنظور لساني مخصوص . فبعد البحث عن خصائص الخطاب الإخباري والخطاب الشّعري الأدبي تعمد اللسانيات إلى دراسة نواميس الخطاب العلمي والقضائي والاشهاري والابديولوجي ...

بهذا الّذي أسلفنا بسُطُه أضحت اللسانيات قطب الرّحى في التّفكير الانسانيّ الحديث من حيث بلورة المناهج والمهارسات وأصبحت بذلك مفتاح كلّ حداثة .

#### الحداثة والتّراث:

إن الفكر الغربي قد شق طريقه من المعاصرة إلى الحداثة دون قفْز مولّد للقطيعة، وقد تسنّى له ذلك بفضل انصهار المادة والموضوع في تفكير رُواده العلمانيّين فكان الصرّاع المنهجي خصيبا إلى حدّ الطّفرة أحيانا ، ولكن المنظور العربيّ ما زال يتصارع والحداثة من حيث هي موقف مبدئيّ ، وإذا كانت مقولتها قد أربكت الفكر الفلسفيّ المعاصر في تنقيبه عن وحدوية العقل البشريّ منذ كان لنا عنه توثيق ، وَزَحزحت قواعد الخلق الفكريّ وأركان النّقد والتقييم حتّى غدا اللّحن صوابا والكسر جَبرا واللانظامُ بناءً فإن القضيّة أشد تعقّدا عند العرب اليوم الأنها أشد ملابسة لهم في تحسّسهم سبل الحداثة ، وأبعد تعلقا بمشاغل اتصالهم بغيرهم أو انفصالهم عنه ، بل إنّ مقولة الحداثة عند العرب اليوم أغزر طرافة وأكثر إخصابا إذ بتنزّل لديهم متفاعِلة مع اقتضاء آخر يقوم مقام البديل في التفكير المعاصر ، وهذا الاقتضاء مدارُه قضيّة التّراث من حيث هو يَدْعوهم اليوم إلى « قراءته » ـ على حدّ عبارة المنهجية مدارُه قضيّة التّراث من حيث هو يَدْعوهم اليوم إلى « قراءته » ـ على حدّ عبارة المنهجية الرّاهنة \_ ومعنى ذلك أنّ العرب يواجهون تراثهم لا على أنّه ملك حضوريٌ لديهم ، ولكنْ على أنه ملك افتراضّى بظلّ بالنوّة ما لم بستردّوه ، واسترداده هو استعادة له ، واستعادتُه حُمّلُهُ على أنه ملك افتراضَى بظلّ بالنوّة ما لم بستردّوه ، واسترداده هو استعادة له ، واستعادتُه حُمّلُهُ على أنه ملك افتراضَى بظلّ بالنوّة ما لم بستردّوه ، واسترداده هو استعادة له ، واستعادتُه حَمّلُهُ على الله من الله بالنوّة من الم بستردّوه ، واسترداده هو استعادة أنه ، واستعادتُه مَمّلُهُ على الله المناه المناه

المنظور المنهجيّ المتجدّد وَمَمْلُ الرُّؤى النَقدية المعاصرة عليه ، حتّى لكأنَّ الاستعادة عند العرب اليوم مقولة قائمة بنفسها تكاد لا تعرف وجودا عند سواهم على النّحو الذي هي عليه عندهم ، ومَن رام الوقوف على القواعد التَّأسيسيّة في هذه المقولة كفاهُ النّظر في غائيتها وهي فكُ إِشكاليّة الصرّاع بين القديم والجديد ، فمقولة الاستعادة تنفي الدّيومة إذ هي تكسر الزّمن .

على أنّ مبدأ استلهام التراث يتنزّل لدى العرب في عصرنا منزلة مُولِد التأصيل الفرديّ الذي بدونه يظل الفكر العربيّ سجين الأخذ ، محظورًا عليه العطاء ، وهذا هو الذي أنطق بعض بروّاده المعاصرين بالقول : « لكتنا ما نزال في دنيا الفكر متخلّفين إلى الدّرجة الّتي أستأذن القارىء في أن أقول عنها إنها الدّرجة الدّنيا الّتي ليس لنا فيها فكر عربيّ معاصر مع أنّ تراثنا \_ كما قدّمت \_ يُدّنا بالخامة الولود التي يمكن أن نتّخذ منها محورا لموقف عربيّ أصيل إزاء القضايا الانسانية الكبرى المطروحة على الألسنة والأقلام ، ومع ذلك ترانا أحد رجلين فإمّا ناقل لفكر غربيّ وإما ناشر لفكر عربيّ قديم ، فلا النّقل في الحالة الأولى ولا التشر في الحالة الثانية يصنع مفكرا عربيّا معاصرا ، لأننا في الحالة الأولى سنفقد عنصر « العربيّ » وفي الحالة الثانية سنفقد عنصر « المعاصرة » والمطلوب هو أن « نستوحيّ لِنخلق الجديد سواء عَبْرنا المكان لننقل عن الغرب أو عبرنا الزّمان لننشر عن العرب الأقدمين » (8) .

فمقولة التراث تستند عند عامة المفكرين العرب إلى مبدأ ثقافي منه تستقى سرعيتها وصلابتها في التأثير والتجاوز، وهي بهذا الاعتبار لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاصر والمتميز، فلا غرابة أنْ تُعدّ قراءة التراث تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبر إحياء المكتسب، إلا أن قراءة التراث منهج لا يُعوزه التأسيس اللساني في حدّ ذاته، فكل قراءة \_ كما هو معلوم في اللسانيات العامة \_ هي تفكيك لرسالة (9) قائمة بنفسها ، وما التراث إلا موجود لغوي قائم الذات باعتباره كتلة من الدوال (10) المتراصفة ، وإعادة قراءته هي تجديد لتفكيك رسالته عبر الزمن ، وهي بذلك إثبات لديومة وجوده ، فكما أن الرسالة اللسانية عند بنها قد تصادف أكثر من متقبّل واحد فيفككها كل حسب أغاط

<sup>(8)</sup> د. زكيّ نجيب محمود.. تجديد الفكر العربيّ \_ دار الشرّوق \_ بيروت \_ القاهرة . ط 2 \_ 1973 \_ ص 254 . وفي نفس السّياق يُعالِح أدونيس مظاهر التّخلّف الفكريّ في المجتمع العربيّ المعاصر فيحصرها في أربعة هي « نزعة اللّاهوتائيّة والماضوية » ونزعة الفصل بين المعنى والكلام وأخيرا نزعة التّناقض مع الحداثة \_ أنظر: خواطر حول مظاهر التّخلّف الفكريّ في المنجتمع العربي \_ الآداب \_ ماى 1974 \_ ص 28 .

Décodage d'un message (9)

Les signifiants (10)

جداوله اللّغوية فتتعدّد القراءة آنيًا (11) للرّسالة الواحدة حسب تعدّد المتقبّلين فكذّلك تُقعدُه القراءة زمانيًا (12) بتعاقب المتقبّلين للرّسالة والمُفكّكين لبنائها عبر محور الزّمن والتّاريخ ، وهكذا تتبين الشرّعية اللسانيّة لمقولة القراءة والاستعادة طللا جاز تُعدّد المتقبلين للرّسالة الواحدة وتنوَّع إدراكم لأتماطها .

ولنا في الحضارة العربية الاشلابية مثال صارخ يُصدح بصدق هذه الظّاهرة وهيو تخبية «التفسير» ، فالنّص القرآني رسالة لسانية في حد ذاته ولكنه أيضا شهادة عن رسالة عقائدية ، فلعله كان من المفروض أن يُتحدّد غُظُ قراءته منذ « نزوله » أي منذ حلوله محل الموجود اللساني على لسان بائه الأول ، لا سيا أنه نص خلو من الطّلاسم أو الملغزات ، فلم يكن مبها ولا مستعصيا ، كيف وقد نزل تحديا واعجازا لحضارة البيان بمنطوق البيان ، واذا بالتفسير علم شرعي يتجدّد لا بالاحتال والامكان ، بل بالاقتضاء والوجوب ، حتى خبي بعض علماء الدّين على مر الزمان عقاب الآخرة إنْ هُمْ لم يُتوجوا حياتهم بتفسير للقرآن (13) فلمِلٌ من نواميس الحضارة العربية أنّها تقوم على مبدإ النشوء والتولّد : يتناسل الموروث عبر فلمِن فتتولّد من الموجود الواحد كائنات متعدّدة على قدْر ما تتولّد من النّص نصوص تلو النّصوض .

#### اللسانيات والتراث :

إن اللسانيات المعاصرة قد بلغت الآن حد العلم المتكامل رغم قصر المسار الزّمني الّذي قطعته والذّي يجُرع رُوادها على الانطلاق به من دروس فردينان دي سوسير (14) ، وأوّل مظهر من مظاهر اكتال العلم إفرازُه لثبته الاصطلاحي الخاص به ، والبحوث اللسانية ما انفكّت تُولّد المصطلحات الفنية ، بعضها بالوضع ، وبعضها بالاقتباس والمجاز حتى تسنّى تأسيس القواميس اللسانية المختصة ، وذلك أوّل مظاهر استقلال العلم بنفسه وتكامُل رصيده الفنّي (15) ، ويتمثّل المظهر الثاني في محاولة روّاد العلم ضبط فلسفته التأسيسيّة أو ما يمكن أن

Synchroniquement (11)

Dischroniquement (12)

<sup>(13)</sup> انظر: الزعشري: الكشاف ص: 16/15 ، الرازي: مفاتيع ، ج 1 ، ص 3 .

Perdinand de Saussure (1857-1913): Cours de Linguistique générale, Lausanne, (14) Payot, 1916, publié par : Charles Bally et Albert Sechehaye. cf. éd. critique préparée par Tullio : e Mauro, Paris, Payot, 1972.

Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov : Dictionnaire encyclopédique des aciences du (15) langage. Ed. du Scuil, 1972.

Jean Dubois (...): Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973.Bernard Pottier (...) les distionnaires du savoir moderne : le langage, Paris, CEPL, 1973.
Georges Mounin (...) Dictionnaires de la linguistique, Paris, PUF, 1974.

J.F. Phelizon : Vocabulaire de la linguistique, Paris, Roudil, 1976.

نسميّه بأصوليّة العلم (16) إذ في ذلك تحديد لنوعيّة المعرفة المُفرِزة له من حيث مضامينه ومناهجه ، وقد تسنّى للدّراسات اللسانية أن تدخل مرحلة النّظر في أسس المعرفة العلميّة المحرّكة لثهارها ، من ذلك ما قدمه ل. أبوستال (17) منذ سنة 1969 اذ عكف على موضوع أصوليّة اللسانيات متحسّسا الأسس المبدئيّة التي حَدّدت تاريخ التّفكير اللساني الحديث ، ورغم دقة الموضوع وترامي أطرافه فإنّه قد حاول إقامة تناظر أصوليّ بين مراحل التفكير اللساني ومقومات نظريّة النّحو التّوليديّ (18) كما حدّدها ن.شومسكي .

أمّا المظهر الثّالث من مظاهر الخيّال اللسانيات فيتجلى في الحركة الاستبطانية الّتي تشهدها الدّراسات التّاريخيّة والمحاولات التّنظيريّة العامّة ، ذلك أنّ الفكر اللساني الغربيّ قد اتجّه اخيرا \_ فيا اتجّه إليه \_ إلى إعادة قراءة تراثه اللاّتيني نافذا من خلاله إلى التّراث اليونانيّ أحيانا ، وهذا المنهج « السّلفيّ » \_ أو قُل العَوْدُويّ كما يصطلح زكيّ نجيب محمود هو بمثابة البحث في خبايا التّراث اللغويّ بغية إدراك أسرار العلم اللساني الحديث من جهة ، وتقييم التفكير التّاريخيّ في الظاهرة اللّغوية بمنظور حديث من جهة أخرى .

في هذا المدّ من المسار اللساني المعاصر ينهض أعلام اللسانيات لإعادة تأسيس هذا العلم الوليد ضمن العلوم الانسانيّة سواءً من حيث منطلقاتُه التّأريخيّة أو من حيث مناهجه الاختباريّة ، فإذا بهم يَعكفون على قراءة التّراث اللغوي قديم ، ولكنّهم يذهبون في ذلك مذهبين اثنين :

أولها مذهب القراءة المجرّدة التي تهدف إلى تسليط مقولات الفكر اللساني المعاصر على التراث اللغوي القديم بغية تقييمه بمنظور المتصوَّرات (19) الفعّالة ، وهذا المنهج ينطلق من إقرار أنّ التّفكير اللساني الحديث قد بدأ فعلا مع سوسير دون نَقْض لذلك او تشكيك في مصادراته الأوليّة ، وفي هذا المسار تتنزّل بعض أعمال شومسكى خاصّة أثره « اللسانيات

L'épistémologie de la science (16)

Léo Apostel, Epistémologie de la linguisticue, in : logique et connaissance scienti-(17) fique, sous la direction de Jean Piaget, Encyclopédie de la Pléïade, Gallimard, 1969, pp. 1056-1096.

La Grammaire Générative (18)

Les concepts opératoires (19)

الدّبكارتيّة » (20) و « من العناصر العارّة في النّطربّة اللسانية » (21) كما نندرج كذلك قراءات أ.راى في نظربّات العلامة والدّلالة (22)

أمّا المذهب الثّاني فينمل في محاولة عديد من اللسانيين قراءة التّراث اللغوي الغربي بحيا عن منطلق الحدث اللساني المعاصر . ورجوعا بالنّظريّة إلى روّادها الحقيقيّين قبل سوسيّم . وقد قاد هذا المنهج بعض اللسانيين لى نقص ما نواضع عليه المعاصرون من ربط الحدث اللساني بسوسيّم . منكرين بذلك مبدا الطّفرة التّلفانيّة في ناريخ علوم اللسان . ومؤكدين على قاعدة التّحوّلات التّناسليّة . وقد نجا بعضهم في ذلك منحبي تاريخيًا فعمد تاريخيًا إلى استعراض نظريّات اللسانيين قبل سوسيّم لا سياً روّاد المون التّاسع عسر . وهو ما قام به ج. مونان (23) واتجه البعض الآخر مباشرة إلى نقدٍ باطنيّ لنظريّة سوسيّم في ضوء نظريّات سابفيه حتى عَدَّهم الرّوّاد الحقيقيّي للسانيات المعاصرة . وهكذا بعمد كل من جاكبسون طافتها .

#### اللسانيات والشمول:

ما انفكت الظاهرة اللغوية بسط أمام الفكر البسرى منذ القديم صنفين من القضابا . أحدُهما نوعي والآخر مبدني عام . فأما العنيف الأوّل فيتملّل في عناصر اللغة باعتبارها نظاما مخصوصا له مكوّناته العنوبية والعبرّفية والنّحوية والمعجميّة . ولكلّ هذه الأوجه فرع مختص من فروع الدّراسة اللغوية . وهذا الجانب من الفضايا نوعي باعتبار أنّه متعلّق بكلّ لغة على

Cartesian Linguistics: A Chapter in the history of rationalist thought, New-York, (20) 1966 — tr. fr. « la linguistique cartésienne », éd. du Seuil, 1969.

De quelques constantes de la théorie linguistique, in : Problèmes du langage, NRF, (21) Gallimard, col. Diogène, 1966, pp. 14.21.

(Michel Foucault)

أنظر في نفس السّياق الدراسةُ الّتي قدّم بها ميشال فوكو الطبعة الجديدة لكتاب :

Arnauld et Lancelot : Grammaire Générale et raisonnée, republications Poulet, Paris, 1969-pp. 3-27.

Alain Rey: Théories du Signe et du sens: Lectures, Paris, éd. Klincksieck, (22) 1973

Georges Mounin ; histoire de la linguistique des origines au XXème siècle — PUF (23) 1967, 3ème éd. 1974.

Roman Jakobson : a) A la recherche de l'essence du langage — in : Problèmes du (24) langage, pp. 22-38.

b) Essais de linguistique générale, t. 2, rapports internes et externes du langage, éd. de Minuit 1973, cf. : 1ère et 3ème parties.

Emile Benveniste: (25)

a) Le langage et l'expérience humaine, in : problèmes du langage, pp. 3-13. b) Problèmes de linguistique générale, t. 2, NRF. Gallimard, 1974, pp. 29-40.

حدة ، وأمّا الصّنف التّاني من الفضايا فيتَصل بالمساكل المبدنيّة الّتي يواجهها النّاظر في اللغة من حيث هي ظاهرة بشريّة مطلفة ، ويتدرّج البحث في هذه المسائل من تحديد الكلام وضبط خصائصه إلى تحسّس نواميسه المحرّكة له حتّى يُقارب مساكلَ أكتر تجريدا وأبعد نسبيّة كقضيّة أصل اللغة وعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللغة بالحضارة الانسانيّة فضلا عن مشكل الدّلالة اللغويّة ذاتِها وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني الآلفاظ ... وقد أوكل العُرف البشريّ دراسة هذه القضايا إلى الفلاسفة منذ ازدهار الحضارة اليونانيّة (26) حتّى عُدَّ خوضُ اللغويين فيها تَطَرُّقًا منهم للهاورائيّات .

وقامت اللسانيات المعاصرة فتأسست حسنها يُفضي إليه الفحص الأصولي « الابستيمولوجي » على ركيزتين أساسيتين لا تخلوان من تناقض : تتمثّل الأولى في النظر في اللغة من حيث هي ظاهرة بشرية عامة ، فإذا باللسانيين يعكفون بموجب ذلك على تحسس نواميس الكلام بقطع النظر عن تجسنه النوعي في أي لغة ما ، وتتمثّل النانية في السعي إلى إدراك الموضوعية العلمية في تشريح الظاهرة اللغوبة ، فانتهوا رأسنًا إلى نبذ المطارحات الماورائية وعزلوا بذلك فلسفة اللغة عن مباحثهم العامة والخاصة .

غير أنّ التناقض بين المنطلقين سرعان ما تكشّف ، ولا سُكَ أنّ النّاظر في تطوّر المدارس اللسانية المعاصرة يُدرك بجلاءٍ كيف تَصارغ سلطان الموضوعيّة السّكليّة مع نزعة الاستيعاب لخصائص الظّاهرة كليّا حتّى تَغلّب اقتضاء الشّمول ، فَفَكَّت اللسانيات حصار التّخصّص الشّكليّ واستعادت إلى حوزتها ما تواطأ الفكرُ اللّغويُ والنّظر الماورائي على سَلبه منها وَإلحاقه بالفلسفة العامّة .

هكذا نُفسر عودة المشاغل اللغوية ذات الطّابع التّجريدي « الفلسفي » إلى حقل الدّراسة اللسانية حتى أصبحت تتبوّأ منزلة محورية في تفكير اللسانيين المحدّثين ، وهذه الظّاهرة تُمثّل بدون أيّ شك تحوّلا أصوليًا في قواعِد علم اللسان الحديث ، وقد حَدَثَ هذا في بحر العقد الماضي فجاء في شكل طفرة مباغتة ، ففي سنة 1966 أصدر ميسال فوكو كتابه « الأسهاء الأشياء » (27) وحاول أن يَنظر من خلال مقولات اللغة إلى تاريخ الفكر البشري بمنظور

<sup>(26)</sup> أقدمُ أثر متكامل في هذا المضهار هو حوار أفلاطون المُعنَّون بِكراتيل

Cratyle ou de la rectitude des mots, Platon, œuvres complètes, NRF, la Pléïade, 1950, t1, pp. 614-691.

على أنّ أرسطو ــ تلميذُ أفلاطون ــ هو الّذي أحاط بالمشكل الَلغويّ عندما أسَعَى علمَ المنطق على قواعده الأولى ، ثم ظَلَّتْ قضايا الكلام تُراود تآليفَه فتعرّضَ لها في غير كُتُبِ المنطق لا سيّاً في « السّياسة » وكذلك « الخطابة » .

Michel Foucault: Les mots et les choses, NRF. Gallimard, 1966 (27)

فلسفة العلوم والمعارف ، وفي نفس السنة نَشرَ شومسكي أَشرَهُ الطّريف « اللسانيات الدّيكارتيّة » (28) وفيه حاول أن يقيم تناظرا بين مبدإ الطّاقة التّوليديّة (29) ومقولات الفلسفة الدّيكارتيّة باعتبار أنّ اللغة تستند إلى أبنية دلاليّة وأبنية صوتيّة « فيزيائيّة » والعنصرُ المنظّم لها هو علم التراكيب أي . « علم النحو » (30)

وفي نفس السنة أيضا \_ 1966 \_ يَشر جاكبسون دراسة بعنوان « في البحث عن ماهية الكلام » (31) يثير فيها مشكل علاقة الدوال بالمدلولات من منطلق مبدئي مستعرضا العناصر القارة في بسط القضية منذ القديم ، وفي نفس السنة دائبا تصدر مجموعة الدراسات حول « المنطق واللسانيات » (32) وقد تناولت في مجملها تقاطع بعض العلوم اللسانية \_ كعلم التركيب وعلم الدلالة \_ بمحاور الفلسفة عَبْر تصنيفات علم المنطق ، كما يُعيد جول شوشار في نفس السنة طَبْع كتابه « اللغة والفكر » (33)

ثم تتعاقب التّصانيف الّتي يَعكف فيها اللسانيون المعاصرون على قضية الأبعاد المبدئية للظّاهرة اللّغويّة مرّكزين عنايتهم خاصّة على علاقة الّلغة بالفكر ومتطرّقين بذلك إلى دور اللسانيات في فك إشكاليّة نظريّة المعرفة والادراك (34) إلى أن تَستعيد الدّراسة الّلغ، نة حقّها في بسط مداخلها إلى « فلسفة الّلغة » بصريح المصطلح (35)

هكذا تَتَبَينَ لنا مَقُومات فَرَضيتنا التّي عزونا بها انبعاثَ الطَّرح الفلسفيّ للقضايا اللّغويّة في صلب مشاغل اللسانيات المعاصرة إلى الثّنائيّ التّقابليّ الّذي استُندت إليه علومُ اللّسان الحديث والّذي ما إنْ تفجّرت إشكاليّتُه حتّى استَوعبت البحوثُ مسألةَ علاقةِ اللّغة بالانسان

<sup>(28)</sup> انظ أعلاء الاحالة رقم 20

La compétence générative (29)

La Syntaxe (30)

R. Jakobson : à la recherche de l'essence du langage-in : Problèmes du langage. (31)

Logique et linguistique : langages  $N^{\circ}$  2, Juin 1966, Didier-Larousse, sous la  $^{(32)}$  direction de E. Cournet, O. Ducrot, J. Cattegno.

Paul Chauchard : le langage et la Perisée. PUF, 6ème éd. 1966. (33)

A — Etienne Gilson : linguistique et Philosophie, J. Vrin, 1969 . (34)

B — N. Chomsky: Language and Mind, New York, 1968, tr. Fr. par J.L. Calvet, Payot, 1970.

C— Adam Schaff: langage et connaissance, traduit du Polonais par Claire Brendel, édi. Anthropos, 1969.

André Jacob : Introduction à la philosophie du langage, NRF. Gallimard, 1976. (35) ويأتي عملُه هذا إمتداذا قَادَهُ إليه البحثُ في قضية « الزمن واللغة » وهو محور أطرَ وحده :

<sup>™</sup> et langage, A. Colin, 1967.

فأصبحت تَطرح على نفسها قَضَايًا تَعُودْ إلى اعتنائها باللغة في حدَّ ذاتها وباللغة من حيث هي وليدُ الفكر وبالفكر من حيث هو مُفْرِزُ للَغة .

على أنّنا إذا ما واجهنا هذه الظّاهرة باعتبارها تطوُّرا أصوليًّا في تاريخ اللسانيات المعاصرة محُاولين تلسُّس المحرِّكات المباشرة لهذا التّحوّل من وجهة نظرٍ أُسس المعرفة اللّغويّة عامّة وقواعد التّفكير اللساني الحدبث خاصة استطعنا أن نَبسط قضيّتين نَفترض أنهًا كانتا بمثابة الحافز المباشر الّذِي استفزّ التّفكير اللساني إلى دخول هذا المنعطف المبدئي .

فأولى الفضيّتين ذات مظهر تنظيري وتتمثّل في المثلّث الدّلالي الّذي اعتمدتُه اللسانيات في تعريفها للحدث اللغوي والّذي تَفرّع إلى عنصر الدّال وعنصر المدلول وعنصر المرجع (36) ولمّا تطرّق اللّسانيّون إلى مشكل الدلالة وهو مشكل محوري في قضية الظّاهرة اللغويّة عموما واجهوا علاقة هذه العناصر بعضها ببعض فقادهم تقاطع هذه الأركان إلى حقول متنوّعة واذا كان تفاعل الدّال والمدلول يُفضي إلى إشكال لساني عام في فان تفاعل الدّال والمرجع أي الحدث اللغوي الصرف مع الأشياء الخارجيّة عفضي إلى فلسفة اللغة ، وأمّا تفاعل المدلول والمرجع أي المتصوّرات الذّهنيّة المجرّدة مع حقائق الأشياء عائم فائم يفضي رأسًا إلى نظريّة المعرفة ، وبذلك انتهى المطاف باللسانيات إلى استيعاب مشاغل النظر في اللغة وعلاقتها بالأشياء من جهة ، والعقل من جهة أخرى .

وأمًّا القضيّة التَّانية فذات مظهر تجريدي محض وتتمثّل في أصول المدرسة التَّوليديّة الحديثة (37) وهي تيّار لساني ظهر بالولايات المتّحدة في خضم مدرسة عُرفت باللسانيات التّحويليّة (38) وجاءت ردَّ فعل على المدرسة التّوزيعيّة (39) وصورة ذلك أنّ الهيكليّة في الدّراسات اللّغويّة قد تميّزت في الولايات المتّحدة بيسِهات نوعيّة خاصّة مع مدرسة بلومفيلد Bloomfield منذ العقد الرّابع من هذا القرن حتّى أصبحت تُعرف في نفس الوقت بالمدرسة الهيكليّة والوصفيّة .

Le signifiant, le signifié et le référent (36)

Nicolas Ruwet: Introduction à la grammaire générative, Paris : Plon, 1967. (37) MOHAMED MAAMOURI : La linguistique transformationnelle, Revue tunisienne de sciences sociales — CERES — Tunis, N° 19, 1969, pp. 256-271

أنظر كذلك تأليفنا : الأسلوبيّة والأسلوب ـ الدار العربية للكتاب تونسٌ 1977 ص 203 \_ 207 La linguistique transformationnelle (38)

Distributionnelle (39)

ويعتبر هؤلاء الهيكليّون أنّ اللغه عاده من العادات حسب بمحدد والعياس (40). وعاملُ القياس هو الّذي بفسّر به الهيكليّون كيف أنّ الانسان ـ استنادا إلى صيغ لغوية معدودة سمعها فعلا ـ يستطيع أن يؤلّف صيغا لم يسمعها قطّ في حياته ولا تَعرف في عددها حدّا تنتهي إليه.

ويعتبر بلومفيلد أنّ كلّ بنية نحويّة هي قياس وأنّ دراسة لغةٍ من اللغات تتمتّل في الكشف عن مجموعة العناصر الّتي يتعاطاها أفراد المجموعة اللسانية مما يؤلّف قياسات تلك اللغة الّتي بستعملونها ، فالنّحو حسّب هذه المدرسة هو علم تصنيفيّ غايته ضبط العسّيغ الأساسيّة في اللغة حسب درجة التّواتر لا غير ، والّذي دفّع روّادها الى ذلك حرصُهم على التزام الموضوعيّة بالوصف الاختباريّ ، فنبذوا لذلك كلّ عامل نفسانيّ او فلسفيّ في تقدير الظّاهرة اللغويّة حتى عَزَلوا كلّ عامل مَعنويّ وقاوموا كلّ اعتبارٍ صَفَوِيّ فَنَفُوا وجود الخطإ في اللغة مُعتبرين أنّ كلّ ما ينطق به الانسان « صحيح نحويًا » .

وتتمثّل منطلقات المدرسة التّحويليّة التّوليديّة في أنّ غاية اللساني أنْ يحلّل المحرّكات الّتي بفضلها يتوصّل الانسان إلى استخدام الرّموز اللغوية سواء أكانت تلك المحرّكات نفسانيّة أو « ذهنيّة ذاتية » (41) فلا يمكن أن بقتصر عمل اللساني حسبهم على إقامة ثبت الصيّغ الّتي تنبني عليها لغة من اللغات واغًا يَتعَدّى ذلك إلى تفسير نشأة تلك الصيّغ وتأويل تَركبها حتى يهدى إلى حقيقة الظّاهرة اللغويّة .

وقد رَكَز التّيَار التّوليديّ عنايته على المستويات العُليا (42) في الكلام . وتتمثّل في التّراكيب والجمل مُعرِضا نسبيًا عن المستوبات الدّنيا (43) وهي مستوى الصرف ومستوى وظائف الأصوات إذ بَعتبر التّوليديّون أنّ علم التركيب الّذي يَدرس صياغة الجملة وانتظامها بين الجمل هو الّذي يستطيع النّفاذ إلى محرّكات الكلام .

La mimique et l'analogie (40)

Mentalistes (41)

Les niveaux supérieurs (42)

Les niveaux inférieurs (43)

ثم إنَّ المنهج التَّوليديُّ لم يَنقض الاحتكامُ إلى النَّنبُّو في التَّحليل إذ هو يرمى إلى الكشف عَمَّا يَتُوفِّر للمتكلم من معارف لغويَّة عن طريق الحدس ، فاللساني يسعى إلى تفسير المعرفة الضَّمنيَّة الحدسيَّة عند الانسان وهي ظاهرة لا يَعِيهَا المتكلِّم وهو يستعمل الَّلغة وبالتَّالي لا يستطيع صياغتها بالتّعبير عنها. فاللسانيات التّحويليّة تُفسر هذا الحدث الّلغويّ دون أن تَعتمد هي نفسها منهج الحدس ، معنى ذلك أنهًا تحرّض على عقلنة الحدس في نشأته ، وهكذا يُكِن للنَّحو أن يفشِّر كيف إنَّ الانسان يستطيع أن يُفهم أيَّ جملة في لغته ويستطيع أن يُولُّد جملا تُغْهَمُ عنه تلقائيا ولم يُسبق لهذه أو لتلك أن قيلت أبدا من قبل . فالنَّحو التَّوليدي يَعكف على الطَّاقة الكامنة أو « القدرة » (<del>44</del>) اكثَر مَّا يهتم بالطَّاقة الحادثة أو « الانجاز » (45) ويُعرِّف شومسكى الَّلغة بأنها ملَكة فطريَّة تُكتسب بالحدس ، وإذا كان الانسان لا يستطيع ان يتكلُّم بالَّلغة إلاَّ إذا سَمع صيغها الأوَّلية في نشأته فانَّ سهاع تلك الصَّيغ ليس هو الَّذي يخُلق القدرة اللغوية في الانسان وإنما هو يَقلح شرارتها فحسب . وهذا ما يفسرُ الطَّابع الحلاَّق (46) في الظَّاهرة الَّلغويَّة وكذلك طابعها اللَّامحدود (47) . هذان المظهران قد أقام شومسكي تحليلَهما على أساس ما سماً م بمفهوم « الوضع » (48) ومفهوم « الاكتشاف »(49) . فالانسان يخلق الَّلغةَ وهو يسمعها شيئا فشيئا ، وخلُّقه لها مردَّه أنَّه يتمثَّل بواسطة جوهره المفكِّر (50) نظاما من القواعد المنسجمة المتكاملة ، وذاك النّظام هو النّمط التّكوينيّ (51) لتلك الّلغة وهو الَّذي يَسمح بادراك محتوى الكلام دلاليًّا مها كانت جدَّة الصّياغة التّركيبيَّة الَّتي أُفرِغ فيها . فكأنَّ لكلِّ متكلِّم معرفةً خفيَّة بالنَّحو التَّوليديُّ لِلْعَته .

في هذا المسار وَجدت اللسانيات نفسها في آخر مراحل تطوّرها وجها لوجه أمام قضايا شموليّة تُطرح فيها اللغة في حدّ ذاتها ، وتُطرح فيها اللغة باعتبارها وليدَ الفكر ثم تُطرح فيها قضية الفكر ذاته من حيث هو مُولِّد للظّاهرة اللغويّة ، فانصهرت على هذا النّمط قضايا فلسفة اللغة ونظريّة المعرفة في بوتقة التّفكير اللسائي الحديث ، واندكت مقولة اللغة كمنظومة قائمة

La compétence (44)

La performance (45)

L'aspect créateur (46)

L'aspect infini (47)

L'invention (48)

La découverte (49)

La substance pensante (50)

Le code génétique (51)

بنفسها . وحلَت محلَها مقولة الانسان مولّدا للّغة ومتقبّلًا لها وعاكفا على فحصها فأصبح الانسانُ الحيوانُ النّاطق محورَ البحوث اللسانية المعاصرة .

اللسانيات والحضارة العربية:

لقد انبنت حركة « العدوين » اللساني المعاصر في محاولة أصحابها إسرازَ خصائص اللسانيات الحديثة ومقوماتها النّوعيّة على منهج المقارنة بينها وبين فقه اللغة أو الفيلولوجيا الكلاسيكيّة . لذلك اضطُرّ مؤرّخو اللسانيات اضطرارا إلى بسط خصائص التفكير اللغويّ في تاريخ البشريّة عامّة . فاتجهوا وجهة تاريخيّة استعراضيّة في كشف مقومًات العلم اللّغويّ في القديم لينتهوا إلى إبراز الفوارق النّوعيّة والمقابلات المبدئيّة عمّا تتجلى به طرافة اللسانيات فتتميّز عن المفهوم الفيلولوجيّ للمعرفة اللغويّة . فتأسس بذلك مبدأ المدخل التّاريخيّ عند كلّ عرض للسانيات المعاصرة . وممّا زاد هذا المدخل اقتضاءً إلحاح المؤرّخين على إبراز تحوّل سوسيّبر من اللغويّات المقارنة التي سيطرت طيلة القرن التّاسع عشر على تفكير اللغويّين في العالم الغربيّ إلى اللسانيات المعاصرة وهو تحوّل يلخّصه على صعيد المناهج انتقالُ البحث من المعور الزّمانيّ إلى المنظور الآنيّ .

وفي هذا المنهج العُوْدويّ استقرّ عُرف المؤرّخين على الرّجوع بالتّفكير الَلغوي إلى المراحل الكبرى التّالية (52) :

ا \_ العصور القديمة : وتُستعرض فيها احتالات التفكير اللغوي في فترة ما قبل التّاريخ (53) ثم نظريّة المسيّنيّين ثم نظريّة المسيّنيّين الفدماء بما يعود إلى أكثرَ من 3.000 سنة قبل الميلاد . ثم نظريّة الصيّنيّين فالهنود بالوقوف خاصة على بانيني Pānini في بحر القرنين الرّابع والخامس قبل الميلاد . ثم نظريّة الفينيفيّين والعبريّين فالحضارة اليونانيّة ثم الرّومانيّة .

ب ـ العصر الوسيط: ويمتد بين القرن الرّابع والقرن الرابع عشر من التّاريخ المسيحـيّ (54) . ويقتصر روّاد اللسانيات في هذه المرحلة على ملاحظات هامشيّة تتركز خاصّة على بعض خصوماتٍ لغويّة دارت بين أنصار الدّيانتين اليهوديّة والمسيحيّة (55) .

<sup>(52)</sup> أنظر:

GEORGES MOUNIN: Histoire de la linguistique des origines au 20ème siècle. JOHN LYONS: Introduction to theorical linguistics, cambridge University Press, 1968. Traduction française: linguistique générale: Introduction à la linguistique théorique, Paris, Larousse, 1970.

JOSEPH VENDRYES: Le langage: Introduction linguistique à l'histoire, éd. (53) Albin Michel, 1968, pp. 17-29.

<sup>(54)</sup> وبين دفَتي هذه الحِقبة الزَمنيَة ظَهَرَتْ الحضارة العربيَّةُ الاسلاميَّة وَثَمْتُ حتَّى ازدهرت وبلغَت أوجها

G. MOUNTN: Histoire de la linguistique pp. 107-109(55)

ج ـ العصور الحديته مند النهضة في العالم الغربيّ ابتداء من القرن الخامس عشر ويقف المؤرّخون عادة على ظهور النّحو الفلسفيّ أو العقلانيّ (56) ثم على ازدهار النّحو المقارن في القرن التاسع عشر بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية (57). وهكذا يَنْعدم ذكر العرب عند التأريخ للتفكير اللساني البشريّ بما يحُدِث القطيعة في تسلسل التاريخ الانسانيّ (58). وهذه القفزة « الاعتباطية » أو ما يكن أن نُسميه بالتغرة العربيّة في نأريخ اللسانيات لا يُفسرها جهل المؤرّخين للّغة العربيّة بما أنهم يستعرضون ثمرة حضارات لا يعرفون لغتها ، بل تراهم يقفون بالحدس والتّخمين على عصور انقرضت لغة الأمم الّتي عاشت فيها ، وإنا يفترض فحسب أنهم وضعوا نظريّة في اللغة ، وليس تراث التفكير اللغوي العربيّ هو وحدد المنسّي » في هذا المقام بل إنّ العربيّة ذاتها باعتبارها غطا لغويًا لا تجد حظّها عادة عنه استعراض اللسانيين لهاذج اللغات في العصر الحديث (59) .

إنّ هذه التّغرة في تواصل التّفكير اللغوي عبر الحضارات الانسانية لا يمكن أن تكون عفوية ولا يجوز أن تخلُو من مؤشرات تاريخيّة تُفسرها وَإِنْ لم تستطع تبريرها ، وقد يَسَعنا أن نستشف حوافز هذه الظّاهرة بالعودة إلى مميزات عُبُور الحضارة الانسانيّة من العرب إلى الغرب ، فالنّهضة اللاّتينيّة قامت أساسا على مستخلّصات الحضارة العربيّة بعد أن أقبلت على ترجمه أمّهات التّراث فيها ، وقد عَمَدَ الغرب إبّان نهضته إلى نقل علوم العرب ومعارفهم وذلك في مبدان العلوم الصحيحة أوّلا : من رياضيّات وفلك وفيزياء وكيمياء ، وفي مبدان الطّبّ ثان

ARNAULD et LANCELOT : Grammaire générale et raisonnée (dite la grammaire de Port-Royal).

Le langage, sous la direction d'André Martinet, Encyclopédie de la Pléïade, Gallimard, 1968.

<sup>(56)</sup> خاصة مع :

Le Sanskrit (57)

<sup>(58)</sup> نقف عند ج. مونان ( تاريخ اللسانيات من مبتدئها إلى القرن العشرين ) على ففرة خلال حديثه عن مرحلة المصر الوسيط يُشير فيها إلى « أنّ النّحاة العربَ قد اعتبروا أنّ لفتهم هي أمّ كلّ اللّفات الأخرى لأنهّا « الجنّةُ على الأرض » (le paradis terrestre) ولأنهّا أيضا لفةُ الله » \_ ص 117

<sup>(59)</sup>أنظر:

حيث يُخَصَّصُ الباب العاشر لدراسةِ غاذجَ من اللغات يُعدَّم فيها لسانيون مختصّون دراسات إجماليّة عن الاسبانيّة واليونانيّة واليونانيّة والميزيّة والعبريّة والكلّسيّيّة (Le Kalispel) وهي لغة مجموعة هنديّة تقطن ولايةً واشنطن في الولايات المتحدة لا يُتجاوز عددُ المتكلّمين بها في سنة 1936 أربعائة نسمة ، واللغة الكرولية (Le Créole) والكمبودية وأخبرا اللغة الولية (le Peul) وهي لغة مجموعات متناثرة في وسط إفريقيا

<sup>(60)</sup> أنظر في هذا المقام :

<sup>—</sup> Carra de Vaux . Les Penseurs de l'Islam, 5 vol. Paris, 1921-1926.

<sup>-</sup> Taton : Histoire Générale des sciences, des origines à 1450, Paris, 1957.

ثم في ميدان الفلسفة حتى كان ابن رشد مفتاح النّهضة الأوروبيّة إلى تراث اليونان وخاصّة المعلم أرسطو ، فبرزت هكذا أعلامُ الحضارة العربيّة ركائزَ للغرّب في علومه ومعارفه (60) .

غير أنّ الغرب قد أهمل التّراث اللغويّ عند العرب فلم يُفِدْ منه شيئا وبذلك إسْتَلَمَتْ الأمم اللاّتينيّة مسعل الحصارة الانسافيّة من العرب في كلّ ميادين المعرفة تقريبا إلاّ في التّفكير اللغويّ .

وإذا ما حاول الدّارس تَلَمُّس أسباب هذه الظّاهرة استطاع أن يقف أوّلا على حقيقة عامّة تواترت عبد المفكّرين اللغويّين في القديم وبعض اللسانيّين في الحديث وهي أنّ علوم اللغة سابقا ما كانت إلا ممارسة لِبقيات نوعيّة حاول اللغويّون بعدَها تاسيس قواعدها النظريّة ، وإذا تسنّى لهذا التقرير أنْ يَصْدُق على الترّاث الانساني جُمنة \_ كما يجزم به هيالمسالف (61) فلعلّه يخطىء الصوّاب في شأن الترّاث العربي كما نعتزم أن نُثبته في ما نحن بصده ، على أنه قد يكون للعنصر الدّيني أثرُه في الغفلة عن الترّاث اللغوي العربي ، ذلك أن قضايا اللغة قد كانت ملابِسة لقضايا المعتقد في كلّ الحضارات التي عرفت بكتاب ساوي (62) ، وقد نتج عن ذلك حاجز من المحظورات بين الأمم في قضايا اللغة قداسة أو تدنيسا ، لا سياً وأن التراث اللغوي كتبرا ما كان مستوعبًا كليّا أو جزئيًا في منظومات الدّين والتشريع .

ولا شك أنّ من الأسباب الّتي دعت إلى الغفلة عن حظَ العرب من إثراء التّفكير الّلغويّ الانسانيّ وُرودَ نظربَتهم اللغويّةِ مبنوثةً في خبايا تراثهم الحضاريّ بمختلِف أصنافه وأضرب مشاربه ، وبديهيُّ أنّنا لا نعني بنظريّتهم في اللغة علومَهم اللغويّة من نحوٍ وصرف وبلاغة وعروض كها سندققه .

أمّا النّتيجة المبدنيّة الّتي آل إليها « نسيان » تراث العرب في اللغويّات العامّة فهي حصول قَطْع في تسلسل التّفكير اللساني عبر الحضارات الانسانيّة ، فنهضت الحضارة الغربيّة على حصيلة التّراث اليونانيّ أساسا ولكن في مَعزِل عن مستخلّصات ثهانية قرون من مخاض التّفكير اللغويّ عند العرب ، وإذا جاز لنا أن نَبسط مصادرة في البحث أمكننا أن نقرّر افتراضا أنّ أهل الغرب لو انتبهوا إلى نظريّة العرب في اللغويّات العامّة عند نقلهم لعلومهم في فجر النّهضة لكانت اللسانيات المعاصرة على غبر ما هي علمه اليوم ، بل لعلّها كانت تكون قد أَدْركت مَا قَدْ لاَ تُدْرُكُ إلا بَعْدَ أَمَدٍ .

LOUIS HJELMSLEV: Actes du 6ème Congrès international des linguistes, Paris, (61) 1949, p. 474.

MOUNIN: Histoire de la linguistique... p. 117. (62)

النَّظريَة اللَّغويَة عند العرب:

إنّ مِما اطَرد عند الدّارسين اللغويّين أنَ الحضارة العربيّة لم تُفْرِزْ في مجال اللغويّات سوى علم تقني مُنطلقُه وغايتُه نظامُ اللغة العربيّة في حد ذاتها لا غير (63) ، والواقع أنّه ليس من أمّة فكرت في قضايا الظّاهرة اللغويّة عامّة وما قد يحرّكها من نواميس مختلفة إلا وقد انطلقت في بلورة ذلك من النظر في لغتها التّوعيّة ، وهذه الحقيقة تَصندُقُ كذلك على أحدث التّيارات اللسانية العامّة في عصرنا الرّاهن كما هو الشأن في تصانيف رائد النّحو التوليديّ سومسكي .

فالقضية إذن مردُّها قدرة أمّة من الأمم على تجاوز ضبط لغتها وتقنينها لادراك مرتبة التفكير المجرّد في شأن الكلام باعتباره ظاهرة بشرية كونية تقتضي الفحص العقلاني بغية الكشف عن نواميسها الموحّدة . والحضارة العربية قد أدركت تلك المرتبة : فكر أعلامها في اللغة العربية فاستنبطوا منظومتها الكلّية وحدّدوا فروع دراستها بتصنيف لعلوم اللغة وتبويب لمحاور كل منها . فكان من ذلك جميعا تراثهم اللغوي في النحو والصرف والاصوات والبلاغة والعروض ... ولكنهم تطرّقوا إلى التفكير في الكلام من حيث هو كلام . أي في الظاهرة اللغوية كونيا . ولئن ورد ذلك جزئيا في منعطفات علوم اللغة العربية وخاصة عندما فلسفوا منشأ نظامها وقواعدها فوضعوا علم أصول النّحو فانهم دونوا ذلك خصوصا في جداول تراثهم الآخر غير اللغوي أساسا . وما خلّفوه لنا في هذا المضار يكشف لنا بجلاء أنهم ترَقّوا في بحوثهم اللغوية من مستوى العبارة (64) وهو مستوى اللغة العربية . واللغة مفهوم يعكس الأنظمة المجرّدة المي مستوى اللغة (65) وهي في مقامهم اللغة العربية . واللغة مفهوم يعكس الأنظمة المجرّدة التي تُصاغ على منوالها العبارة . إلى مستوى الكلام (66) أي الحديث اللساني المطلق من حيث هو ظاهرة بشرية عامة .

فمن هذه المنطلقات وعلى تلك المستندات يُكِننا أن نقرَر مصادرةً وَإِجمالا ـ أنَ التَفكر العربيّ قد أفرز نظريّة شُموليّة في الظّاهرة اللغويّة . ولعلّ ذلك ما كان إلا محصولا طبيعيّا لعوّامل تاريخيّة تنصبّ جميعا في ميزة الحضارة العربيّة التي اسّمت قبل كلّ شيء بالمفورة اللفظيّ حتّى كاد ناريخ العربيّ يتطابق وتاريخ سلطان اللفظ في أمّته . ولم تكن معجزه الرّسول إليهم إلا من جنس حضارتهم في خصوصيتها النّوعيّة . وهذا ما استقرّلدى المفكرين

M'HIR1 ABDELKADER: Les théories linguistiques arabes, in: Introduction à la (63) lineuistique moderne—(document dactylographié au CERES-Tunis, 1973-74) p. 1

La parole (64)

La langue (65)

Le langage (66)

منهم منذ مطلع نهضتهم . وفي هذا المنوال يُقرّر القاضي عبد الجبّار : « كان صليّ الّله عليه وسلَّم ربًّا اقتصر فيمن يرد عليه من الوفود ، على أن يقرأ عليه شيئًا من القرآن ، وربًّا كان يحتاج إلى إظهار معجز غيره . وربّمًا يكرّر قراءة القرآن عليهم وذلك لأنهّم . أو أكثَرهم . وانُّ كانوا بالادراك والسَّاع يُعرفون بالمرِّيَّة ، فقد كان فيهم من سبق إلى الشَّبهة ، كما أنَّ فيهم من بقصُّرُ في المعرفة عن غيره وفيهم المعاند ، فبحسب ذلك قد كان ، صلى الله عليه ، يحتاج في كلمنهم إلىماهو أخصَّ به . وفيه أوقع . وعلى هذا الوجه رتَّب تعالى المعجزات ، فجعل المعجز الَّذِي أَظْهِرِهِ على موسى ممَّا الأغلبُ وضوحُه لأهل زمانه ، وانكِشافه لهم ، فقد كانوا يتعاطون السَّحر فلهاً ورد عليهم ما ورد من انقلاب العصاحيَّة أمنوا . لظهور الأمر . وكان اعترافهم وايمانهم مقوّيا لدواعي غيرهم إلى البصيرة وشدّة التّأمل . لأنّ من حقّ التّابع أن يكون مقتديا بالمتبوع تقليدا أو سالكا سبيله بالتّأمل . وكذلك فعل تعالى فيا أظهره على عيسى ممّا بهر عقول الأطبَّاء في زمنه . وفيها خصَّ به أمم . صلى الله عليم . من تعريف الأسياء . إلى غير ذلك . ووجهُ الحكمة في ذلك ظاهر لأنّه لو أظهر على كلّ أحد منهم في زمانه مَا يُخرج عن طريقة القوم لكترت الشَّبه وقلَّ التَّصديق". وإذا ظهر ما لا يخرج عن طُريقتهم قويت البصائر ، وانكشف وجه التَّعذُّر . فيكثر التَّصديق وتقلُّ الشُّبه . وعلى هذا الوجه أجرى تعالى عادة الرسول . صلى ا الله عليه . في أنَّ خصَّه بالقرآن الذي هو مُشاكِل لصناعتهم وطريقتهم . غيرُ خارج عن الأمر الَّذي يشتدُّ به اهتامهم . وَيَقُوى له افتخارهم . وتظهر فضائلهم ومحاسنهم لكي تقلُّ الشَّبه ـ للعارف المقدّم فيعرف اضطرار المباينة . والأتباع فيعرفون بعجز المِرَوْساء منْهم . مع توفّر الدَّواعي . مثل ما يعرفه ذوو البصيرة منهم وتقوى دواعيهم إلى النَّظر حالا بعد حال من حيث لا يغيب عن الأسباع . على طول الدّهر ، ولدخوله في جملة الباب الَّذي يقع منهم فيه التّنافس . ولأنّ وجه الاعجاز فيه لا يتغيرّ كها أنّ شريعته لا تزول على الأوقات » (67) . ولا يمكن أن نغفل في هذا المقام عماً ولَّده علم الكلام من انكباب على فحص الظَّاهرة الَلغويَة . ورغم السّياق العقائديّ الّذي اصطبغ به النّظر في الكلام . بل رغم المنظور الجدليّ الَّذي أحدثه تنازع الفِرق وخصام المذاهب فانَّ منافذ البحث فيه قد أفضت إلى تصوّرات لمانية على عايه من الدَّقة ، فضلا عن التُّولُدات الفكريَّة الخصيبة .

ودان للثقافة الأجنبيّة صنيعُها في هذا المخاض الفكريّ فها ان استَقرّت ركائز الاسلام حتّى

<sup>(67)</sup> القاضى أبو الحسن عبد الجِبار: المفني في أبواب التَوحيد والعدل ( نشير إليه بـ المفني ) ج 16: « إعجاز القرآن » تحقيق أمين الخولي ـ القاهرة : 1960 ـ ص 205 ـ 206 ، وقد سبق الجاحظ إلى ابراز نفس الاستدلال ـ راجع رسائل الجاحظ ـ نشر السّندوبي ـ الفاهرة ـ 1352 هـ ـ 1933 م ـ ص : 146 ـ

« تُرجمت كتب الأمم السابقة وفيها كتب الفلسفة والمنطق والرياضيات . واختلطت بما كان معروفا من الثقافة عند المسلمين . وظهرت موجة من الاضطراب الفكري والاصطراع بين الآراء والمذاهب . فكان لا بد من مواجهة هذه المواريث الفكرية والتيارات المذهبية والآراء السياسية . ولا بد من حماية العقيدة الاسلامية ومحاربة الفيرق الضالة والمذاهب الالحادية . فكان علم الكلام صخرة النجاة وسلم السلام والآمان فاتسع نطاق هذا العلم وتنوعت موضوعاته وتعددت طرقه ومناهجه على مر الزمن واختلاف الدول . وفي ضوء هذه المذاهب شاع الجدل والنقاش وأقيمت المناظرات . واشترك في ذلك العلماء والخلفاء والخاصة والعامة والعامة واختلط العلم بالسياسة ( ... ) وكان يواكب هذه الموجة الفكرية على اختلاف العصور فريق من العلماء من ذوي البحث والنظر ومن جهابذة الفكر والعقل (...) اشتركوا جميعا في الجدال ودخلوا حلبة المناظرة ومنهم من أنشأ المقالات وأثار المسائل . ومنهم من جنح إلى التأليف والتصنيف وسجلوا آراءهم وآراء معارضيهم . وتكوّن من هذا وذلك ثروة فكرية عريضة وتراث إسلامي واسع يُعتبر من أنفس ما في التراث العربي وأغلاه » (68) .

فالعرب بحكم مميزات حضارتهم وبحكم اندراج نصّهم الدّينيّ في صلب هذه المميزات قد دُعوا إلى تفكّرِ اللغة في نظامها وقُدسيتها ومرانب إعجازها فأفضى بهم النّظر ، لا إلى درُس شُموليّ كونيّ للّغة فحسب ، بل قادهم النّظر أيضا إلى الكشف عن كثير من أسرارِ الظّاهرة اللسانية ممّا لم تَهتد إليه البشريّة إلاّ مؤخرا بفضل ازدهار علوم اللّسان منذ مطلع القرن العشرين ، وهذا ما نعتزم استقراءَه بالكشف النّقي والاستدلال الضّمنيّ .

وليس هذا الذي نقرِّره مبدئيًا ، بدعةً أو مَثَارًا للغرابة ، فالكلام ظاهرة طبيعيّة ومؤسّسة جماعيّة تحرُّكها نواميس قارَة في كلّياتها تُقارب القوانين الكونيّة ، فَمَتّى تفرّغ لها الانسان بمجهر العقل المجرّد اشتَقَها من حقائقها ، فأنْ يهتدي العرب إلى أخص خصائص الكلام بعدما تجمّعت لديهم مصادر المنهج العقلاني وطر ق البحث الأصولي فذلك أمر طبيعي . بل لعلم يكون عجيبا أن نَعكف حضارة من الحضارات نَدرُعت بسلطان العلم على ظاهرة اللسان في ذاتها فلا تهتدى إلى نفس المحصول من الخصائص والأسرار .

<sup>(68)</sup> محمد أبو الفضل إبراهيم ـ من تصديره لكتاب سيف الدّين الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ـ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف ـ منشورات المجلس الأعلى لشؤون الاسلامية ـ القاهرة ــ 1971 ـ ص : 4 ـ 5 ( نشير إليه بـ : غاية المرام )

أنظر في نفس السّياق :

LOUIS GARDET: De quelques questions posées par l'étude de « Ilm Al-Kalam — Studia Islamica — t. 32 — Paris, Maisonneuve Larose — 1970 — pp. 129-142.

ولعلّ الذي عاق الدراسات عن استيعاب النظرية اللغوية في التراث العربي فضلاً عن جِدة مقولة الشمول في اللسانيات وحداثتها (69) إنما هو حاجز الاختصاص . فالذين تناولوا دراسة الفلسفة الاسلامية أو خَصُوا بعض الفلاسفة بالدّرس المستقلّ لا يكادون يخصّون آراءهم في اللغة بالجمع والتّحليل (70) حتَّى إنّ التّصانيف المركزة على « تاريخ الفكر العربيّ » (71) لم تشتمل ولو على الاشارة إلى الفكر اللغويّ باعتباره دِعامة من دعائم التفكير الحضاريّ جلة . كما أن المختصيّن في اللغة فلما يستنطقون غبر التراث الفلوي ذاته في نحوه وصرفه وبلاغته وعلم معاجمه . فلا يكادون يتطرّقون إلى التراث الفلسفي أو غبره إلا نادرا .

#### حظَ الموضوع من الدّراسة :

إن حظَ النَظريّة اللغويّة في الحضارة العربيّة من الدّراسة حظَ يتقابل فيه ثراء البحث النّوعيّ علوم العربيّة وخصائصها مع ضاّلة المحاولات التأليفيّة الشّموليّة التي سمح بالنّفاذ إلى النّظريّة المبدنيّة في ظاهرة الكلام عموما . والنّظرُ في جملة الدّراسات الرّاهنة يفضي إلى تدعيم مصادرتنا الأوّليّة . ولئن لم يسمح المقام باستقصاء أضرُب هذه الدّراسات فلا مناص من الوقوف على أبرز أصنافها بإحالتها إلى الناّذج المنهجيّة العامّة الّتي تنضوى تحتها .

أ ـ إنّ أوّل ما يطالعنا من ذلك صنف الدّراسات التي يحاوِلُ فيها أصحابهُا استقساءَ تفكير علَم من أعلام الحضارة العربيّة سواء من أعلام الَلغويّين والنّحاة أو من رُوّاد التّفكبر الدّينيّ.

<sup>(69)</sup> لا سياً في حقل البحوث العربيّة ، فحتّى حركة الاستشراق لم تُوفَق في تأسيس البحث اللسانيّ في الّلغويّات العربيّة إذ بقيت مشاغل المستشرفين من ذوى الاختصاص اللّغوي مسمة بالطّابع الفيلولوجيّ المحدود .

<sup>(70)</sup> أنظر على سبيل المنال:

ABDERRAHMAN BADAWI : Histoire de la philosophie en Islam, 2 t. Paris, Vrin, 1972.

MOHAMED ARKOUN: Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au 4°-10° siècle: Miskawayh: Philosophe et historien, Paris, Vrin, 1970.

LOUIS GARDET et M. NAWATI : Introduction à la théologie musulmane : Essai de théologie comparée, Paris, Vrin, 1948.

على أنّ المؤلّفين قد خصًا « المدارس النّحوية » بعرض ورَدَ في صفحتين أثارا فيه ثنائيّة السّماع والعياس بين أهل الكوفة وأهل الملهرة عام 41 - 43 .

LOUIS GADET: L'Islam: Religion et communauté, Dexlée de Brower, 1970. cf. Chapitre 7: Avicenne; Ch. 8: Al-Ghazzali.

<sup>(71)</sup> أنظر: عمر فرّوخ: تاريخ الفكر العربيّ إلى أيّام ابن خلدون. دار العلم للملايين ـ بيروت. 1966. وانظر أيصا:

MOHAMED ARKOUN: Essais sur la pensée islamique, Paris, Maisonneuve et Larose, 1973.

على أنّ المؤلّف يحُاول استطاق أبيه التّفكير الاسلامي من خلال دَوالّه اللسانية الحاملة لمتصوّراته الحلاَّقة . ( ص = 319 \_ 328 )

وتأتى هذه الدّراسات عادة مُستقصية لمضمون نظريّات العلّم المدروس في اللغويّات عامّة بحيث تصطبغ بالشَّمول المضمونيّ ولكنها تبقى ذات محور فرديّ . ومن الدَّراسات المرُّكزة على روّاد التَّفكير الّلغويّ أطروحة الأستاذ عبد القادر المهيري عن ابن جنَّى (72) حيث عَقْدَ فصلا لنظريّات صاحب الخصائص في اللغة عموما (73) أثار فيه قضايا جوهريّة بالنّسبة إلى ما نحن بصده ، من بينها مشكلة أصل الكلام بمقارعة أراء أهل التّوقيف وآراء أهل الاصطلاح . وكذلك قضيّة حدّ الّلغة ... وقد انتهى الباحث إلى أنّ ابن جنّى وانُّ لم يبلور نظريّة متكاملة في الموضوع فانّ آراءه المبثوثة في مصنّفاته تُفضي إلى الجزم بأنّه وقف على كثير من خصائص الظَّاهرة الَّلغويَّة كالقول بأنهًا تقوم على نظام داخليَّ متكامل وكاعتبارها مؤسَّسة من مؤسَّسات الحياة الجماعيَّة وكالاشارة ولو بشيءٍ من الترَّدَّد والاضطراب إلى أنهًا ترضخ لعامل الزَّمن فتنضوى تحت سلطان التَّطوّر (74)

كها عقد الباحث الفصل الحادى عشر (75) لنظريّات ابن جنى في النّحو فوقف على جملة من المباديء التَّنظيريَّة تتَّصل خاصَّة بأجزاء الكلام وتعاريفها نما يعين على ضبط مقوِّمات نظريّة العرب في مركبات الخطاب .

ومن الدّراسات المركزة على أعلام التّفكير الدّينيّ كتاب الأستاذ أرنالداز عن ابن حزم (76) ولئن تطرّق المؤلّف باسهاب إلى النّظريّة الْلغويّة ووظيفة النّحو في تراث ابن حزم (77) فوقف على قضيّة أصل الّلغة ومشكل دلالة الألفاظ مُثيرا علاقة الاستدلال النّحويّ بمقوّمات المذهب الظَّاهريُّ ومُرجِعا إليها ما سيظهر على يد ابن مضاء القرطبيُّ من ثورة على النَّحاة (78) . فانّ

ABDELKADER MEHIRI: Les théories grammaticales d'Ibn Ginnï. Publications (72) de l'Université de Tunis, 1973.

Cf. Chapitre 3: Théories générales d'Ibn Ginnï sur la langue. pp. 89-118. (73)

<sup>(74)</sup> نفس المرجع ، ص : 118 .

ويمكن تعداد الأمثلة على هذا النَّمط من الدَّراسات ، انظر مثلًا عن الخليل :

\_ مهدى المخزومي : الخليل بن أحمد الفراهيدي \_ مط . الزهراء \_ بغداد \_ 1960 وانظر عن سيبو به .

\_ على النجدي ناصف: سيبويه إمام النحاة \_ القاهرة 1953 .

ـ د. صاحَب جعفر أبو جناح : من أعلام البصرة : سيبويه ـ دار الحرية للطباعة بغداد 1974 . . 347- 317 (75)

ROGER ARNALDEZ: Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai (76) sur la structure et les conditions de la pensée musulmane, Paris, Vrin, 1956.

<sup>(77)</sup> نفس المرجع ، ص : 49 ــ 97 .

<sup>(78)</sup> ابن مضاء القرطبي: كتاب الرَّدّ على النَّحاة \_ القاهرة \_ 1947

دُرْسه لموضوع « النحو والمنطق » من وجهتي « المطق التّحليلي » و « جدل ابن حزم » (79) قد غلّب فيه الوجهة الفقهيّة على الاستقراء النّحوي ، فجاء المنظور اللغوي مجرّد سلسلة من المداخل لاثارة القضايا الدّينية في استنطاق النّعبوص ، على أنّ ما تخلل الدّراسة من كُشوف لغويّة إنما كان محدّدا بمقولات فقه اللغة القديم ، فانحير الاستنباط بقيود المتصوّرات الفيلولوجية .

ومن بين هذا النمط من الدراسات ما يركز على بعض اعلام التفكير البلاغي في الحضارة العربية وخاصة عبد القاهر الجرجاني ونذكر من بينها « مساهمة » الاستاذ عبد القاهر المهبري « في التّعريف بآراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة » (80) حيث عمد إلى بعض الفحوص مما ببين طرافة تفكير الجرجاني وحداثة آرائه سواءً في مفهوم اللغة والكلام أو في مفهوم العلامة اللغوبّة (81) .

ب \_ أمّا العمّنف التّاني من أصناف الدّراسات الرّاهنة الّتي تتقاطع وما نحن بصدده من تحسّس نظريّة لغويّة كليّة في التّراث العربيّ فيتمثّل في محاولة استقصاء \_ لا تفكير علّم من الأعلام \_ وإغًا تفكير مؤسّسة علميّة على حقبة من الزّمن . وغوذج هذا العمل أطروحة الأستاذ رشاد الحمزاوي عن مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة (82) . ولئن تنزّل العمل تاريخيّا في حقبة معاصرة فإن البحث في إنتاج المجمعيّين ولوانح مؤتمراتهم قد قاد الدّارس إلى العودة بالقضايا اللّغوية إلى أصولها في التّفكير العربيّ سواء في تحليل علم الدّلالة عند العرب (83) أو نقد نظرياتهم النحوية وتقييمها في ضوء البحوث اللسانية المعاصرة (84) . وقد انتهى الباحث إلى إقرار مبدإ تمازج الاختصاصات في تناول القضيّة اللّغوية لا سياً بين اللسانيات من جهة وعلم

Grammaire et logique :

(79)

a) La logique analytique.

b) La dialectique d'Ibn Hazm, pp. 101-248.

<sup>(80)</sup> حوليّات الجامعة التونسيّة \_ العدد: 11، 1974 \_ ص: 83 \_ 124 .

<sup>(81)</sup> انظر ص 87 وص 103

وعلى نفس المنوال المنهجيّ في التقريب بين التراث اللغويّ واللسانيات المدينة ألَّفَ الدكتور محمد عبد كتابه «أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ( الفاهرة \_ 1973 ) غير أنه أقام دراسته على المقارنة الحارجية في محاور المضامين فضلا عن الخلط المبدئيّ في مفهوم علم اللغة الحديث الذي يربطه من جهةٍ بسوسير ويُرجعه تاريخيًا إلى القرن النامن عشر وما بعده ( ص 65 ... )

RACHED HAMZAOUI: L'Académie de langue arabe du Caire: Histoire et (82) œuvre. Publications de l'Université de Tunks, 1975.

<sup>(83)</sup> نفس المرجع ، ص : 177 ــ 183

<sup>(84)</sup> نفس المرجع ، ص : 186 ــ 201

الاجتاع وعلم اللهجات وعلوم الاحصاء من جهة أخرى (85) . كما أثرى المؤلّف بعشه بالاستقراء إن اللّغوية طِبقا لمتصوَّرات اللسانيات لا سيا في حفل المعجميّات والدّراسة الأسلوبيّة .

ج ـ وثالث أصناف الدراسات في محصولها الرّاهن ما جاء في قالب محاولات (86) تمتزج فيها الاستقراءات العربيّة والمقارنات اليونانيّة أو الغربيّة والمخواطر السّخصيّة في ضرّب من الاجتهاد النّوعيّ المفضي أحيانا إلى الاستقلال بالرأي والتّفرير ، وهي جميعا تثير قضايا شُموليّة في اللّغة كتحديد الظّاهرة اللغوية ومُشكل الدّلالة فيها ومبدإ التّطور والاستحالة وما إلى ذلك ، غير أن منهجها لا يرتسم غاية تقييم التّراث العربيّ في حدّ ذاته ، بل هو إمّا اسسفاف لنظريّة سخصيّة تبحث عن ركائزها النظريّة كمحاولات إبراهيم أنيس وعنهان أمين وكهال يوسف الحاج شخصيّة تبحث عن ركائزها النظريّة كمحاولات العربيّ أسس النظريّة اللسانيّة في مختلف أفنانها وتوجّهه في ضوئها إلى إعادة وصف لغته بمارسات مستحدثة ، وعلى هذا المنوال سار كلُّ من كهال محمد بشر وقاًم حسّان وأنيس فريحة وريون طحّان (88) .

د ـ أما الصّنف الرّابع من الدّراسات الّتي تتّصل بمشكلنا المطروح فتتركز على البحث المضمونيّ باعتاد محور معين أو قضيّة مخصوصة ، ولم يحظ موضوع في هذا المجال بما حظيت به علاقة النحو بالمنطق ، وقد ذهب الدّارسون في طرق الموضوع مذهبين :

أولها نحا فيه أصحابه منحًى تاريخيًا بحيث انطلق بعضهم من افتراض أنّ النّحو العربي نشأ على قواعد المبطق اليونانيّ حتى كاد يحصل « الاجماع على تأثّر النّحو العربيّ بالفلسفة اليونانيّة أو بالمبطق الأرسطي » وهو ما بعث « على الظّنَ بأنّ النّحاة اكتفوا بتبنّي المتولات المنحقيّة . وأنّ معطيات النّحو الغربيّ هي في أساسها تكييف لهذه المتولات ، معنى هذا أنّ

<sup>(85)</sup> نفس المرجع ص : 209 .

Des essais (86)

<sup>87&#</sup>x27;) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ مط1: 1958 مط3 ما القاهرة 1972.

د. عبيان أمين : في الّلغة والفكر\_ معهد البحوث والدّراسات العربيّة ، القاهرة ــ 1967 كيال يوسف الحاج : في فلسفة الَلغة ــ بيروت ــ 1967 .

<sup>(88)</sup> د. كيال محمد بشر: دراسات في علم اللعة \_ 2 ج ـ ط 2 ـ دار المعارف بمصر: 1971

د. غَام حسَّان = مناهج البحث في اللغة \_ مكتبه الأنجلو المصريَّة \_ العاهرة \_ 1955

د. غَام حسان = اللغة العربية : معناها ومبناها \_ الفاهرة 1973 .

أنيس فريحة : نظريات في اللغة ـ دار الكتاب اللباني ـ بيروت ، 1973 .

ريمون طحان: الألسنيَّة العربيَّة \_ 2 ج \_ دار الكتاب اللبناني \_ بيروت 1972

انظر في نفس السّياق : د. حنفي بن عيسى : محاضرات في علم النفس اللغويّ ـ الشركة الوطنيّة للتُشر والتُوزيع ـ الجزائر ـ (د.ت)

المشاغل المنطقية اعتبرت أنها قامت مقام المشاغل اللّغوية منذ أقدم العصور وعلى الأقل منذ ان ألف سيبويه كتابه الشهر » (89) .

وهذا الاعتقاد حرّك ردودَ فعل الباحثين فانبرى بعضهم متتبّعا أطوار النّظريّة وسواقف الدّارسين منها \_ عربا ومستشرقين \_ ومتناولا تفنيد حجج القائلين بتفرّع النّحو العربيّ عن المنطق اليونانيّ بالبرهان العقليّ أو بالرّجوع إلى محتوى بعض مؤلّفات أرسطو (90) .

وأمّا المذهب الثّاني الذي انتهجته الدّراسات في هذا الموضوع فيتمثّل في محاولة استنباط المقوّمات المتطابقة بين التّفكير النّحويّ والتّفكير المنطقيّ انطلاقا من منظومة علم النّحو العربيّ حينا ، ومن مادّة التّراث الفكريّ في الحضارة العربيّة حينا آخر ، وَهَذَا مَا يعبد إليه كلّ من إبراهيم مدكور عند تعرّضه لمعولة القياس وما تستند إليه من أركان التّعليل والاستدلال (91) . ومحسن مهدي (92) عما يفضي إلى تحديد ما وصل إليه التّفكير اللغوي عند العرب من تجربدٍ للمشاكل الفنيّة بغية استيعاب القيم اللّغويّة والقواعد المنطقيّة فتتكامل التّقديرات اللسانية والاعتبارات الذّهنيّة .

على أنّ بعض الدّراسات المتعلفة بموضوع المنطق والنحو قد رَكزت على نظريّة بعض الأعلام في الحضارة العربيّة لا سياً الفارابي وذلك من وجهة نظرٍ مقوّمات العلوم ومناهج نظريّة المعرفة فيها (93) .

هـ ـ أمّا القسم الأخبر من أقسام اللرّاسات المتعلَّقة بالنّظريّة اللّغويّة عند العرب فيخسَ المحاولات التّأليفيّة العامّة لاستنباط معوّمات التّفكبر اللّغوى في التراث العربيّ عموما . وهذا

<sup>(89)</sup> عبد القادر المهبري: خواطر حول علاقة النحو بالمنطق واللغة \_ حوليّات الجامعة التَونسيّة العدد 10 ـ 1973 ـ ص ص 22 وهو بحث استعرض فيه صاحبه أطوار العضيّه كها بسطها الدّارسون من مُبتِين وناقضين .

<sup>(90)</sup> نفس المرجع ـ ويحُيل صاحب المقال في استعراض ِ نظريَه ماركس (Merx).على :

Bolletino Italiani degli Studi Orientali — N° 6 — 1877 — pp. 104-108 — i Bulletin de l'Institut égyptien — 1891 — pp. 13-26. — - -

<sup>.</sup> كما يحيل في استعراض النّظريّة المضادّة.معل: عبد الرحمان الحاج صالح: النحو العربي ومنطق أرسطو ـ مجلّة كلّية الآداب , جامعة الجزائر , العدد 1 ـ 1964 ـ ص : 67 ـ 86

<sup>(91)</sup> د. إبراهيم بيومي مدكور : منطق أرسطو والنّحو العربيّ بـ مجلّة مجمع اللغة العربيّة 1953 ــ ص 338 ــ 3<del>46</del> .

Language and logic in classical Islam. Wiesbaden — Otto Harrassowitz — 1970.(92) انظر أيضا في نفس السّياق : د. لطفي عبد البديع : التركيب اللغوي للأدب ـ القاهرة 1970 ( النحو والمنطق : ص 11 ـ 15 )

<sup>(93)</sup> انظر خاصة د. محمد أبو ريان : دراسة تحليليّة مقاربه بين المنطق والنّحو ورأي الفارابي فيهها ـ ضمن : الفلرابي والحضارة الإنسانية : وقائع مهرجان الفارابي ـ وزارة الاعلام العراقية ـ بغداد ـ 1975 ـ 1976 ـ ص : 187 ـ 209 .

ظلاً أيضا : إبراهبم السّامّراني : من قرامة في كتب المنطق للفارايي \_ مجلة « المورد » المجلد 4 \_ العدد 3 \_ 1975 \_ - 28 \_ 34 .

الصنف على أهميّته المبدئية وخطورته المنهجيّة قد جاء زهيد الحظّ إذا مَا قارنّاه بعظّ الأصناف السّالفة الذّكر ، والمحاولات في هذا المجال بتّسم بطابعين : التّجزئة وقصر النّفس ، فقد عَقَد محات هد . كوربان (94) في كتابه « تاريخ الفلسفة الاسلاميّة » فصلا لم يَتجاوز بِهِ بضع صفحات خص به دراسة « فلسفة اللّغة » أقامه أساسا على نشأة النّظريّة النّحوية عند العرب بمذهبيها البصريّ والكوفي ، وقد حاول أن يؤسس ما استندت إليه المدرستان من موقف مبدئي تجاه القياس او السبّاع على منطلقات فلسفيّة في المعرفة وعَلْمَنَةِ الوجود ، مقرّرا « أنّ المهم من وجهة نظر تاريخ الفلسفة أنْ نعرف كيف تطوّرت على هذه القاعدة ( التّاريخيّة ) طيلة القرن النّالث للهجرة \_ التّاسع للميلاد \_ نظريّات مدرستي البصرة والكوفة ، فها بتضاربها تمثّلان فلسفتين ( بل ) تصوّرين للوجود متصارعين جوهريًا » (95) .

ثم ينتهى المؤلف إلى أنّ البصريّين قد اعتبروا الكلام مرآةً تعكس في أمانة تامّة ظواهر الوجود والأشياء والمتصوَّرات فلا بدّ إذن أنْ نجد في الكلام نفس القوانين المحرَّكة للتّفكير وللطّبيعة وللحياة أيضا . وهكذا واجه روِّاد البصرة أعوص مشكل ألا وهو المتنباط هذا التأثل بين قوانين اللّغة وقوانين العقل الخالص (96)

أمّا الكوفيّون فإنهّم قد حدّوا استعال القياس بالا يتضارب وأيَّ شاهد وارد عن أهل اللّغة . فمدرستهم في إذًا قيست بصرامة الاستدلال البصريّ ، قد خلت من نظام متكامل في عقلنة الظّاهرة اللّغويّة ، ولذلك فإنهّم يَصْدُرون عن نظرة فرديّة للوجود تَعزِف عن القوانين المعمّمة على الظّاهرة والطّلقة على الوجود (97) .

ومما يندرج في سياق هذه المحاولات التأليفية مقالُ جون لوسارف عن سِمة التعالى في تقدير الظاهرة اللغوية منذ العصور القديمة إلى عصرنا الحاضر مُرورًا بالحضارة العربية (98) ، وقد ركزه صاحبه على إثبات عراقة بعض المقولات اللسانية المعاصرة في أحدث تطوّرها بعد استقامة نظرية الاخبار فيها وامتزاج بحوثها بقواعد الفيزياء التواصلية ونظرية المجموعات في الرياضيّات الحديثة . ولئن عَمَدَ إلى تحليل بعض آراء المفكّرين العرب لا سياً إخوان الصّفاء

HENRI CORBIN: Histoire de philosophie islamique. Paris, NRF, col. Idées, (94) 1964, pp. 201-207.

<sup>(95)</sup> نفس المرجع = ص : 202 .

<sup>(96)</sup> نفس المرجع .

<sup>(97)</sup> نفس المرجع : ص : 203

JEAN LECERF: La transcendance du langage de l'antiquité à nos jours en passant (98) par le monde arabe médiéval, in : Studia Islamica, t. 12-1960 op. 5-27.

(99) وذلك في شأن نشأة اللغة وعلاقة الفكر بالكلام واقترانِ الدّالَ بالمدلول فانّه قد بسط المسكل وعالجه من مَوقع النّسليم بأنّ كلّ ما في الحضارة العربيّة \_ في هذا المقام \_ إنّا هو ثمرة بونانية أوّلا وبالذّات وَرَدَت عبر الأفلاطونيّة الجدبدة (1) وقد كانت فرضيّتُه هذه مُنسجمة مع فكرته المبدنيّة من أنّه « لا جمعد تحت السّمس » (2) مدار البحث ومصادره :

إذا كان من الحفائق التي تواضع الفكر البشري عليها أن بكون لكل تأليف مقدّمة وآن بكون التفديم نبيانا لغاية التأليف بكليّته فان وراء كل تفديم حقيقة أخرى غير ما يصر عبه حسب العرف والمواضعة ، فبسط مدار البحث هو في حدّ ذاته حديث عن موجود ، وهو مُقتض بذلك خروج الذات القائلة عن مفولها لتصحب من هو خارج عن قولها - وهو العارىء الموجود بالقوّة - إلى صميم قولها : فالتقديم خروج القائل عن قوله ليُدخل سواه إلى بؤرته .

واذا كانت قدرة اللغة على أن تحُدت عن نفسها هي التي تسمّى بوظيفة « ما وراء اللغة » (3) فان كلّ نفدهم لتعمنيف \_ أي لجعولٍ أيًّا كان نوعه \_ هو ضرب من هذه الحقيقة إذ يؤدي وظيفه قد نصطلح عليها بوظيفة ما وراء الخطاب (4) . فإذا كان المعول هو في اللغة أو كان التحمنيف عكوفا على الظاهرة اللغوية ذاتها فإن تقديمه يصبح ذا وظيفة مزدوجة : هو حديث عن حديث عن اللغة (5) ولهذه العلّة يصبح . في أغلب الأحيان ، نركيب بناء البحث محديث عن مضمون البحث أكتر من حديث البحث عن نفسه تَصريحًا ، وبنفس الاقتضاء يُصبح تركيب المقدّمة في بنانها ونظام أ جزانها تأسيسا نظريًا لمدار البحث ونزوعا طبيعيا به نحو غايته المنسودة .

فمن مُوْتِع الدّراسة اللسانية المعاصرة \_ في تبلورها وتركزها على شمول الطّاهرة اللغوية ومنظور الحداثة في البحث والاستنباط، وفي ضوء مفولة التّراث عموما بَتنزّل بحثنا عن النّطرية اللغويّة عند العرب، لا من حيث هي تِعنيات نحويّة وصرفيّة وبلاغيّة ومعجميّة، واغًا من حيث هي تَنْظِيرُ للظّاهرة اللسانية عموما، ارتكز على نَسِيجِهِ تفكير العرب في لغتهم أوّلا وبالذّات نم في الكلام باعتباره نظاما إبلاغيًا مميزًا للانسان بوجه عام .

<sup>(99)</sup> نفس المرجع \_ ص : 22 \_ 24 .

نفس المرجع ـ ص 23 .

<sup>(2)</sup> وهي الحِكمة الَّتي صَدّر بها بعنه وذَّكر بها في خاتمته

Le métalangage (3)

<sup>(4)</sup> ما يكن أن نَصْنَعَ له المصطلح النّالي (Le métadiscours)

<sup>(5)</sup> ممكن أن تصطلح على هذه الوظيفه بعولنا ( ما بعدَ وراء اللغه ) فنَضَعُ لها بالفرنسيَّة مصطلح

<sup>(</sup>Supra-métalangage): (L'arrière-métalangue)

<sup>(\*)</sup> لمقتضيات فنية فضلنا متابعة الاحالات حسب ترقيم تصاعدى ينتهى الى 99

فبحينا بهذا النّعدس»َنَجَدَّرُ في بؤرة الحدَث اللسانيّ بحيا عن المحور الأفيميّ الَذي بخرِق أُسَيَّجُهُ العواعد المخلِفة في منظومة التّرات العربيّ لغة وأدبا ودينا وفلسفه وعلمُ اجتاع .

وعسى أن يُفضِي بنا البحث لا فغط إلى سَدَّ « التَّغرة الاعتباطيّة » في نأريخ الفكر اللغوي البسريّ ، بل عساه أبضا أنَّ بَكسف عن جوانبَ مغمورة من « لسانبات » العرب ليست اللسانيات المعاصرة في حاجةٍ البوم إلى سيءٍ ملها هي في حاجة إلبها .

وَقد عمدنا في استفراء مادّة بحنا إلى استفافِها من مظانها المننوّعه مَذهبًا واختصاصا فعوّلنا أولا على التّراث اللغوي ذانه بما أتمرتُه علومُ اللسان عامّة منذ أن كانت لنا عنها وبانقُ معيّدة ، متلمّسين وراء تنظيم اللغة وعَلْمنة لحمتها السّدّى المبدني الرّابط بين مسارف التّفكير في قضاباها ، ويتنوّع هذا التّراث اللغوي نفسه إلى جملة من الأركان هي :

أ ـ مصنّفات النّحو بمفهومه السّامِل لِمواعد التّركيب وبنيه الكلمان وخصائص الحروف كما حدده سيبويه منذ أن سنّ كتابه .

ب ـ أصول النّحو وهو ميدان بمنّل تَجَاوُزَ النّفكير في أنظمه الَلغة إلى البحث عن مؤسّساتها لمبدنيّة ، فكان في التراث الَلغويّ بمابة البحث الابستبمولوجيّ في علم الَلغة وقد كان روّاده واعبن بدرجة التّنظير المجرّد الّذي عليه عِلْمهم .

يعول ابن جنّي: « .. وهذا باب طوبل جدًا واغًا أفضى بنا إليه ذرُو من القول أحببنا استيفاءه تأثّسا به ، وليكون هذا الكتاب ذاهبا في جهات النظر إذ ليس غرضنا فيه الرّفغ والنّعب والجرّ والجزم لأنّ هذا أمر قد فُرغ \_ في أكبر الكتب المصنّفة فيه \_ منه ، واغًا هذا الكتاب مبني على إنارة معادن المعاني وتفرير حال الأوضاع والمبادىء وكيف سرّت أحكامها في الأحناء والحواسي » (6)

وَنُعدَ « خصائص » ابن جنّي من أهم ركانز هذا العلم إلى جانب لُع الأنباري وانضاح الزّجاجي والصّاحبي لابن فارس .

ج ـ الموروث البلاغي وهو من أغزر المواربث اللغوبة في الحضارة العربية وقد حاولت استيعاب منطوقه في فضابا التنظير اللغوي من مختلِف أركانه . سواءً مند الجانب الفنّي كبديع ابن المعتز وبديع ابن منفذ وبرهان ابن وهب وبرهان الزّملكاني ومفتاح السّكَاكي ... أو الجانب النقدي الأدبي كعمدة ابن رضيق ومنهاج المرطاجني وسعراء ابن قتيبة ونقد قدامة ... أو

<sup>(6)</sup> أبو الفتح عمان ابن جنّي : الحصائص \_ حسيق محمد على النّجَار\_ الطبعه 2 دار الهدى للطّباعة والنّسر \_ ببروت \_ د.ت. ( عن طبعة دار الكتب المصريه لسنه 1952 ) ج 1 \_ ص 92 \_ ( ونشير إليه بـ خبعد عس )

ِ الجانب الكلامي المتطرِّق ، تضمينا أو تصريحا ، لقضيّة الاعجـاز على مذهـب المعتزلـة أوَّ َ الأَساغَرة ، وفي هذا الرَّكن أعلامُ بارزون فيهم الجرجاني والخطّابي والخفاجي والرَّمَاني .

د ـ جملة المعاجم التي دُونت فيها اللغة وكان أصحابها يتطرّقون . في مقدّمات مصنفاتهم أحيانا ، وفي صُلب موادّهم اللغُويّة أحيانا أخرى . إلى قضايا جوهريّة في تقدير الظّاهـرة اللغويّة .

والركن الثّاني الّذي تَقَصّيناه في جمع مادّة بحثنا هو التّراث الأدبيّ بمفهومه الواسع سواءً ما كان منه أدبا خالصا للوجدان ، أو أدبا تأمّليًا ، وفي هذا المطاف استنطقنا مدوّنة الجاحظ بيانا وحيوانًا ورسائل ، ومنظومة التّوحيدي إمتاعا ومقابساتٍ وهوامل ، ومصنّفات أخرى \_ جرّدناها \_ هي لابن حزم والقاضي الجرجاني وغيرها .

أمًا الركن الثَّالث فيتمثَّل في التَّراث الدّينيّ ، وتتنوّع مصادره الّتي تناولت القضيّة اللّغويّة إلى أصناف ثلاثة :

أ ـ كتب أصول الفقه وقد عالج أصحابها المشكل اللغوي في سنتهم لقواعد التشريع واستنباط الأحكام ، وأبرزُهم على طريقة الظّاهِرِ ابن حزم الأندلسي لا سياً في مجموعة « الإحكام في أصول الأحكام » . وعلى الطريقة الأشعريّة أبو حامد الغزالي في المستصفى الذي اكتمل معه علم الأصول .

ب ـ التّفاسير حيث يَستطرد المفسرّون عادة في تقديرات لغويّة عامّة وفي تحاليل نظريّة متنوّعة عندما يُواجِهون تفسير بعض الآيات المتّصلة بنشأة الكلام أو بخلّق الانسان ، وقد ميّزت حركة التّفسير في تاريخها بالجدل المواكب لحركة المذاهب الدّينيّة والكلاميّة ، وقد حاولنا أن نستوعب مراكز المناظرات وجملة المطارحات بين الفِرق من خلال حركة التّفسير في ما يتّصل بالقضيّة اللّغوية انطلاقا من تفسير الطّبري الذي يُعدّ قمّة التّفكير بالمأثور وبداية أدب التّفكير القرآني ، وكان على المذهب السّنيّ الصرّيح يُناهض أهلَ الرّأي المعتزلين لا سياً فيا يذهبون إليه من القول بالمجاز في عديد من الآيات .

ثم استَقرأنا كَشَاف الرّخشري \_ غودج التّفسير الاعتزاليّ \_ وقد زخر بُقارعة خصومه الأشاعرة داعيا إيّاهم بالمجبرة والحشويّة والمشبّهة والمبطلة ، وناعتا أصحابه بأهل العدل والتّوحيد وبالفئة النّاجية العدليّة .

م وقفنا مليًا على تعليقات ابن المنير ومفاتيح فخر الدّين الرّازي الّذي مَثّل رجحان كفّة

الاتجًاه السَمنَي على كفّة الاعتزال بعد أن استفام صرحُه على يد الأشعريّ والغزالي وإمام الحرمين (7) .

ج \_ علم الكلام وهو نقطة تقاطع الثقافة الاسلامية عقيدة ونشريعا ومنطقا ، وفي مُفترته ازدهرت مناهجُ الجدل وأدبُ المناظرات ، ولعل مُنطلقه وغابته كانتَا تساؤلاً عن قضايا عقائدية محورُها الظّاهرة اللغوية أوّلا وبالذّات في نشأتها ومُنشئها واتّصاف الخالق والمخلوق بها ، ولم يتصارع الفكر الاسلامي في شيء تصارُعه في علم الكلام ، فانقسم إلى سنة واعتزال ، ثم انقسم كلّ شق إلى فرق وطوائف ، وقد أخصب هذا التنازعُ التفكير الدّيني واللغوي فجاءنا بخامة ولود مُنقطعة النظير ، وقد حاولنا استنطاق نماذج هذا الصرّاع الفكري ، فوقفنا على نمط التفكير الاعتزالي ، ويُثل نموذَجه الأوفى بلا منازع القاضي عبد الجبار في موسوعته العجيبة « المُغني في أبواب التوحيد والعدل » ، ورجعنا إلى المذهب الظاهري كما ازدهر على يد ابن حزم الاندلسي لا سياً في مدونته « الإحكام في أصول الأحكام » ومَن تَعقبه من أمثال الشهرستاني في « نهاية الاقدام في علم الكلام » . وأخيرا تقصيّنا نموذج التفكير الأسعري الداحض لنظريّات الاعتزال في منظومة سيف الدّين الآمدي « غاية المرام في علم الكلام » .

وأمّا الركن التراثيّ الرّابع الّذي عمدنا إلى اشتقاق مادّة بحثنا من غاذجه فهو التّراث الفلسفيّ بأوجُهِدِ المختلِفة من طبيعيّات وإلاهيّات ومنطق ومُناظرات بين الفلاسفة ورجال الدّين ، وبديهيّ أنّ القضيّة اللغويّة قد منّلت ركنا قارًا في تفكير الفلاسفة لا سياً في أبواب المنطق من « المداخل والمقولات » إلى « القياس » و « البرهان » حتى « الخطابة » و « الشعر » ، على أنهم قد عرّجوا عليها أيضا في تَصنديّهم لمعضلة النّفس ومراتبها بحثًا عن أصول نظريّةِ المعرفة .

وقد حاولنا استيعاب موسوعة ابن سينا ومدوّنة الفارابي وتصانيف ابن رشد ولم نهُمل نموذج الفلاسفة الدّينيين أبا حامد الغزالي لا سيا في « معيار العلم » .

والرّكن الخامس والأخير من أركان التّراث المعتّمد تنفرد به مقدّمة ابن خلدون التي مُثّلت بابا برأسه لأنّها كانت نمطا فريدا من التّفكير ، فهي إلى جانب تولّدها عن علْم مبتكر هو علم العمران أو الاجتاع الانسانيّ ، وهو ما غدا مسلّمة في تاريخ الفكر العربيّ وتاريخ العلوم

<sup>(7)</sup> انظر في هذا الباب:

ـ جولد تسهر: مذاهب التكبير الاسلامي ـ ترجمة د. عبد الحليم النَّجَار القاهرة ـ بغداد ـ 1955 .

\_ محمد حسين النَّهبي: التَّفسير والمفسرّ ون \_ دار الكتب الحديثة \_ القاهرة 1961 \_ 3 ج

<sup>-</sup> محمد الفاضل ابن عاشور: التفسير ورجاله - دار الكتب الشرعية - ط 1 - تونس - 1966 .

العامة . فانها تُعَدَّ حسب رأينا نموذجا لفلسفة المعارف في تراث العرب ، إنها منظومتُهم الايبستيمولوجيّة الأصوليّة الّتي خَتَمَت مِن أعلى قمّة الاكتال في الغوُص والتّجريد حلقةً حضاريّة في تاريخ الانسانيّة .

لهذه البديهيّات وغيرها حدّدتا بحثنا زمانيّا بابن خلدون ، فهو في تاريخ الحضارة العربيّة الاسلامية آخر من حاول تقديم نظرة شموليّة في القضيّة اللغويّة تتّسم بالجدّة والطّرافة ، والذين جاؤوا بعده إنما اقتصروا على تناقل الموروث ولعلّ أبرزَهم جلال الدّين السيّوطي الّذي عاش النصف الثّاني من القرن التّاسع والعقد الأوّل من القرن العاشر (8) ، ورغم ثقافته الموسوعيّة وفكره الثّاقب فان فضله قد انحصر في جُمْع التّراث .

# مُصادرات منهجية (9):

من المعلوم أنّ نعت الحضارات لم يُشِر للمؤرّخين مشاكل اصطلاحيّة مثلًا أثارته الحضارة التي يتنزّل فيها بحثنا ، فلكلّ حضارة إنسانيّة داللَّ لغويّ متواضّع عليه تاريخيّا هو إمّا ذو دلالة زمانيّة أو جغرافيّة أو عِرقية ، وقليلا ما يكون ذا دلالة عقائديّة ، أمّا الحضارة الّتي نعكف عليها في استبارنا لتراثها فانّه يَتَجَاذَبُهَا نعتان كِلاَهما لا يفي بالدّلالة الشّاملة .

فَأَوْلَهَا وصفٌ عِرْقِيَ وهو قُولُنا « الحضارة العربيّة » أو « التّراث العربيّ » ومعلوم أنّ العنصر العربيّ ليس إلاّ جزءا من كلٍّ في خضمّ هذه الحضارة على مرّ القرون .

وثانيها عقائدي وهو تولنا «إسلامي » وهو كذلك قاصر عن استيفاء الغرض للسبب ذاته إذ المسلمون ، غير العرب عِزقًا ولسانا ، حَجْمُ مُتضاخِم في العدد ، لذلك اطَرَدَ عند الباحثين المعاصرين الجمع بين النّعتين بالقول « عربي إسلامي » ولعلّها طريقة مأخوذة من اصطلاح المستشرقين لِما تُطاوعهم فيه لغاتُهم ذات الأصل اللاّتيني او الجرماني أو الانجلوسكسوني مِن مبدإ التركيب المزجي ، ولما كان منظورنا في البحث هو قبل كلّ شيء منظور لساني فالذي ذهبنا إليه هو التقيد اولا وبالذات بالعنصر اللغوي وهو هذا التراث الذي انقدحت شرارتُه التاريخية الأولى في صلب حضارة العرب عرقا ولسانا وأفرزت مادّته على مسار القرون حضارة الاسلام عقيدة ، فكانت دائرة التلاقي والتقاطع مَركزُها اللّغة ؛ لسانُ العرب ، لذلك اصطلحنا على ما نحيث إنه نحن بصدده بقولنا : الحضارة العربية أو التراث العربي أو الفكر العربي ، لا من حيث إنه

<sup>(8) ( 849</sup> ـ 911 ) ه وقد عوّلنا عليه في نصوص جَمَعَهَا وضاعت مصادرُها ، لا سيّاً في مؤلّفيه « الاقتراح في علم أصول النحو» \_ ط2 \_ حيدر آباد 1359 هـ . و « المزهر في علوم الّلغة وأنواعها » \_ تحقيق محمد أحمد جلد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم \_ دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة \_ د.ت. 2 ج \_ .

Postulats méthodologiques (9)

مُصطلح عِرقيّ وإغاً من حيث هو مبل كل سيء نعت للميراث باللغة الّتي دُوّن فيها فتكون العقيدة بذلك عنصرا قارًا خلْف اللغة الّتي انتشرت بها وإنْ لم تُشيع تلك اللغة على ما أشعّت عليه إلا بفضل تلك العقيدة ذاتِها .

ولمّا كانت نوعيّة بحثنا « قراءة في التّراث » فانّنا عمدنا بموجب قواعد القراءة إلى اعتبار هذا الموروث الحضاري مادّة خامًا مُتجمّعة في لحظة البحث على الأقلّ ، وذلك بُغية فك تركيباته وتحسُّس أركان منظومته ونسيج علائِقة ، وعن هذه الوجهة في البحث نَتجت مصادرات أخرى أهمها :

أ ـ أنّ هذا الترّاث مقصود بذاته ولذاته حتّى إذا ما جلونا خصائصه نَطَقَ بنفسه عن مضامينه النّوعيّة ، وقراء تُنا للتراث اللغويّ في الحضارة العربيّة وان حصلت وتكاملت بفضل مقولات اللسانيات المعاصرة فائنا قد حرصنا ـ ما وَسِعنا الحرصُ ـ على تحاشي التّعسف في الاستنطاق ، والاعتباط في التّأويل ، فأعرضنا جوهريّا عن كلّ مقارنة صريحة أو تقريب تخميني بين نظريّات العرب القدامي ونظريّات اللسانيين المحدّثين (10) حتّى إذا ما تُرىء بحثنا ـ في نصّة أو منقولاد لَمْ يَلْتبس أمره على قارئه : أهو فكر الحضارة العربيّة خالصًا أمْ هو اصطناع لها وتقوّل عليها أملاهها جموح الحداثة « الفلسفيّة » .

وقد قادنا هذا التّحرّي إلى التّعويل على منطوق التّراث في كثير من المواطن فَكَثَفْنَا الإحالاتِ عند كلِّ موطن يقتضيها ، سواء في كلّيات النّظريّة اللّغويّة أو جزئيّات التّحليل ، كما عمدنا إلى إثبات مقاطع من النّصوص الّتي استَلْهَمْنَاها في اشتقاق مادّة البحث لا سيا في المواطن التي خَشينا أن يَنزاحَ بنا فِيها الاستدلال عن ضريح عبارة التّراث .

على أنّ بعض المفاهيم اللسانية المعاصرة ممّا لم يتواتر مصطلحه العربيّ قد أثبتنا ترجمته وآثرنا ألاّ نُثقل النّصّ أو نَقطَع تواصلَه فأحَلْناها على الهوامش.

ب \_ أنّ فحصنا لمادّة التراث العربيّ قائم على اعتباره كُلاً لاَ يتجزّأ زمانيّا بقدر مَا يتجزّأ مضمونًا وقضايا ، فهو بالنّسبة إلينا مادّة متجمّعة متراكِمة في لحظة فَحصه وكشف خباياه ، ومعلومُ أنّ المنهج الزّمانيّ (11) في البحث يفضي إلى ثيار خصيبة من حيث إبرازُ جدليّة التّطوّر والتّفاعل عند تعاقب النّظريّات في الميدان الواحد ، ولكنّ ذلك لا يتسنّى ولا يصلح إلاّ إذا ثبتت لدى الباحث بصفة مَا قبليّة شرعيّة موضوعه ومنهجه ، أمّا ونحن بصدد إثبات هذه

<sup>(10)</sup> وهو ما تَرَدَّتْ فيه بعضُ محاولات العرب المحدّثين فأل بهم الأمر الى القول بنطابق نظريَّة عبد القاهر الجرجاني وكروتشه (Croce) في النّقد والجماليّات وتطابُّق نظرية الجرجاني ونظريّة سُوسَير في اللغة مُّ انظر إشارة د. لطفي عبد البديع : التركيب اللّغوي للأدب ـ ط 1 . مكتبة النّهضة المصريّة القاهرة 1970 ـ ص 86

Diachronique (11)

السرَعيّة باعتزامنا إبرازَ نصيب الحضارة العربيّة من إثراء الفكر اللسابي عبر لحصارب. فانّ المنهج الزّماني لا يمكن إلا أنْ يكون لاحقا لِعَملنا لا سابَفا له ولا مُصاحبا إيّاه .

فوجهتنا في البحث وجهة وصفيّة لأنّ دراسة تطوّر الظّواهر بكشف مراً حلها المتعاقبة هو مقصود لذاته في الدّراسة التّاريخية ه أمّا الدّراسة الوصفية فانهّا تتطلّب حالة يزعمها الباحث ثابتة ليكون وصفه إيّاها مقبولا من النّاحية المنهجيّة » (12)

وجدبر بالذكر أنّ المنهج الآني (13) الّذي قامت عليه اللسانيات المعاصرة فَتُولًد عنها بوجبه المنهج البنيوي (14) إنما هو ضرب من المصادرة في البحث لأن الآنية في حقيقة أمرها تستند إلى زمن افتراضي يُرمز إليه بنقطة على محور الزّمن ، إلا أنّ حيّز هذه النقطة قد يكون يوما أو سنة أو عقدا أو قرنا أو قرونا ... فالآنية ليست إقرارا للزّمن ولا نقضا له وانمًا هي استيعاب لأبعاد الزّمانية (15) فهي تعكس المنطق الصوري للأحداث لأن الزّمانية تبدو متركبة من سلسلة نقط الآنية ، أي إنّ الزّمانية تحتوي الآنية ، فاذا بالآنية تستحيل منهجا مستوعِبًا لأبعاد الزّمانية بمقتضى أنه يَدك الحواجز التطورية فيصهر التّعاقب في بوتقة التواجد . ولعا في ملاحظات اللّسانية بنفينست عن « اللغة والتّح بة الانسانية » (16) ما يُعون على ولعا في ملاحظات اللّسانية بنفينست عن « اللغة والتّح بة الانسانية » (16) ما يُعون على

ولعل في ملاحظات اللساني بنفينيست عن « اللغة والتجربة الانسانية » (16) ما يُعين على فك إشكالية المناهج في البحث وان لم يقصد المؤلف إلى تلك الغاية ، فقد تناول فكرة الزّمن فلستخلص منها ثلاثة متصوّرات متباينة هي الزّمن الطبيعي والزّمن الوقائعي والزّمن اللغوي فاستخلص منها ثلاثة متصوّرات متباينة هي الزّمن الطبيعي والزّمن اللغوي وفكرة المنهج الآني في (17) ، وقد يتسنّى لفلسفة المناهج التّقريبُ بين فكرة الزّمن اللغوي وفكرة المنهج الآني في البحث بما يُعين على حَسْم الصرّاع بين الآنية والزّمانية . "

ج ــ لما خرج عن مفاصدنا البحثُ في التّطوّر الدّاخليّ ضمن النظريّة اللغويّة متّخذين من التّراث العربيّ طِبقا لذلك كلاً لا يتجزّأ فقد كان طبيعيّا أنْ نُدرج ضمنه كلَّ ما انصهر فيه من ثقافات سابفة له نُفلتُ إليه فاعتملَها الفكر العربيّ متمنّلا إيّاها ومتجاوزا جدودَها لا سياً بعد أن طبّعها بالخاتم الاسلاميّ في ميدان اللغة وعلم الكلام.

<sup>(12)</sup> د. غَام حسّان : الَّلغة العربيّة : معناها ومبناها . الفاهرة ــ 1973 ــ ص 14

Synchronique (13)

<sup>(14)</sup> أو الهيكل Structural

La diachronie (15)

EMILE BENVENISTE: Le langage et l'expérience humaine, in : Problèmes du (16) langage — Diogène, Paris, Gallimard, 1966. pp. 3-13.

سم أعاد نشره في :

Problèmes de linguistique Générale, t.2, Paris, Gallimard, 1974, pp. 67-78.

Le temps physique, le temps chronique et le temps linguistique. (17)

وتتصل القضية على وجه التخصيص بالموروث اليوناني الذي كان مستندا من مستندات الحضارة العربية في منطلق نهضتها العلمية والفلسفية . على أن دراسة جوانب التأثير اليوناني في الحضارة العربية وان لم تَعْل من فائدة على صعيد البحث التاريخي في تواصل التراث الانساني (18) فانها لا تنقُض مبدأ التراث بوصفه مقولة عربية قائمة الذات . متكاملة العناصر . سواء ما استوعبته وبعثته بعتا جديدا أو ما أفرزته ذاتيًا بموجب خصوصيًانها المبدئية فكان منها خلقا وإبداعا تفردت به .

## بنية البحث:

إنّ الجدليّة الزّمانيّة الّتي نكشف التّفاعل التّطوّريّ حَسب السلّم التّاريخيّ لمّا عَزَلْنَاهَا عن مقاصدنا حاولنا أنْ نُحلّ محلّها جدليّة محوريّة تقوم على تداعي المضامين بعضيها بعضًا ، وعلى هذا الأساس حاولنا أن نَبني البحث طِبقا لمفاصلَ منطقيّة ما أستطعنا الى ذلك سبيلا . ولئن أتى عملنا في سكله فصولا ذات مسائل فاغًا ذلك إقرار لمؤشّرات التّعاقب في صُلب التّحليل أكثر ممّا هو استقلالُ الأجزاء بعضِها عن بعض في سياق المجموع .

وقد أفضى بنا النَظر في مادّة التّفكبر اللغويّ عند العرب إلى اشتقاق جدليّة ثلاثيّة على صعيد المنهج حاولنا جَهد المستطاع أن نتحرّك طِبقا لعناصرها في كلّ خطوة من مراحل البّحث فكانت بالنّسبة إلينا خطَّ مسارٍ حركيّ إذ كانت تقوم مقام التّساؤلات الخلفيّة في كلّ عقدة موضوعيّة نستثيرها .

فأوّل أركان هذا المنهج الجدليّ يتمثّل في قضايا التّحديد ـ بالبُعد المنطفيّ للمصطلح ـ فكنّا نقتفي أثر التّعريفات المستنبطة في كلّ محور نُثيره سواء التّعريفات الكلّية المقنّنة أو التّعريفات المخزونة وراء التّحليل فنشتقها من عناصرها المفكّكة لنحاول صوغها على منحى التّكامل والانتظام ، وهذا الجانب من المنهجيّة العامّة هو الذي يتسلّط فيه الفكر على الظّواهر اللغويّة بأقصى ما يتسنّى من البعد ، وهو أيضا المنهج الذي يحاول فيه النّاظر أنْ ينسج صياغته التّأليفيّة عبر التّجريد الذّهنيّ ذي النّفس الطّويل .

والتساؤل المبدئي المحرَّك لهذا الركن إغَا يخصَّ هويَّة الظَّواهر من حيث هي مادَّة للعقل يَعْقلها بحصر أبعادها وحدودها . وليس اعتباطا أنْ سُمّى التّعريف حدًا وتحديدا .

<sup>(18)</sup> أنظر في هذا الصدد على سبيل المثال

ABDERRAHMAN BADAWI: Le transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Paris, Vrin, 1968.

راجع نقل مؤلَّفات أرسطو وخاصة مصنَّفاته في علم المنطق، ص: 75 ـ 79 .

والركن الثّاني من أركان المنهج المُارَس يتصل بقضايا الأبنية فحاولنا أن نستشف ضمن بحث الظّواهر اللسانية في التّراث العربي نسيج البُنى الّتي اهتدى إليها الفكر العربي في تسلّظه على اللّغة . ويمثّل هذا الرّكنُ المقوّمُ الاستقراري \_ أو المنظورَ السّكوني \_ (19) \_ اذ هو يستكشف خصائص البناء المعضوي في مشكلة اللّغة انطلاقا من الأجزاء الدّاخلة في تركيب الكلّ المتكامل . وقد كان البحث في هذا المنعطف المنهجي يصدر دومًا عن تساؤل تُستدرَج فيه الظّاهرة انطلاقا من التّفاعل العضوي الذي هي حامِلة به .

وأمّا الرّكن التّالث فيختص باشكاليّة التّوظيف ويتمحور حول قضايا الدّلالة عموما بوصفها الوظيفة المركزيّة في كلّ ما يتّصل بالظّواهر الإبلاغيّة \_ لسانية كانت أم علاميّة \_ (20) والدّلالة مُفترَق طُرق النّظر بين عديد الاختصاصات حتى إنهّا تحاذي أبعادا فلسفيّة وأحيانا ماورائيّة لمّا تُتيره من مؤسسات نظريّة المعرفة والإدراك ، وقد حاولنا إثارة مشكل الدّلالة من معادنها ذاهبين في جهات النظر اللساني مذهب تقرير حال الأوضاع واستيفاء المُطارحات من أحناء الحامة اللغويّة العربيّة وحواشيها .

أمًا جملة الضّوابط المحرِّكة لهذا المنحَى الثالث من مناحي البحث فتتجمَع في السّماؤل المبدئيّ : أيّ وظيفة نفيدها الأشكال الظّاهرة وتؤدّيها البُنى الرّاكنة وراءَها ؟

فين التّحديد إلى الأبنية إلى الدّلالة: معناهُ فحْص المعضلة اللسانية بجهرٍ متحرّك من المسافة القصوى إلى المسافة الدّنيا، ومعناه أيضا تأسيس القواعد الأوليّة في المنطّلق قبل الولوج إلى الإشكال الجوهريّ في بؤرته، ثمّ محاولة احتواء مادّة هذا وذاك في تشريح الأبنية العضوية والمقاصد الوظائفيّة للمظاهرة المسوطة.

فَبِهويّة الظّواهر وَبُنَاهَا الرّاكنة في صُلبها ثم بالوظيفة الّتي تَعْتَمِلها في إنجاز الوجود اللّغويّ تتكامل الرّؤية الفاحصة بحثا عن عَدَسة الشّمول المستوعِبِ للأبعاد الثّلاثيّة في الكلام من حيث هو أيضا جِسم شفّاف .

Statique (19)

Sémiologique (20)

الفصل *لأول* الإنسكان واللغة

« لا بدّ لأهل كلّ علم وأهل كلّ صناعة من ألفاظ يختصّون بها للتَعبير عن مُراداتهم وليَختصروا بها معانيَ كثيرة »

ابن حزم الاندلسي

« ومع ما قدَمتُه فانّي لمّا كنت آخذا في استنباط معنّي لم يَسبِق إليه من يَضعُ لمعانيه وفنونه المستنبطة أسهاءُ تدلّ عليها احتجت أن أضع لمّا يظهر من ذلك أسهاءُ أخترعها ، وقد فعلت ذلك ، والأسهاء لا منازعة فيها إذ كانت علامات ، فانْ قُنع بما وضعته وإلاً فَلَيْختَرِع لها كلُّ مَن أبى ما وضعتُه منها مَا أحبَ . فليس يُنازَع في ذلك »

قدامة ابن جعفر

إنّ البحث في قضية اللغة ، مهما كان منهجه ومَرْماه ، يحيلنا مباسره إلى مسكل علاقة الانسان بالظّاهرة اللغوية في أصل اتصاله بها ثم في مدى انحصاره فيها ، والتّراث العربيّ في منطوقه ومضمونه قد زخر بتساؤلات مبدئية تمخورت حول ديومة لقاء الانسان باللغة منذ المبتدّ في هذا المشغّل المجرّد قد كان في تنوّعه وطرافته على قدر ما كان يُلابسه من مُضايقات التّناقض الحتميّ في محاولة المفكّرين النّظر في علاقة الانسان باللغة من حيث كانوا يفكّرون في اللغة وباللغة في نفس الوقت ، فالقضية المبدئية إذن تنحصر في موقف منهجي حاول فيه النّاظرون تأمّل هذا الاسكال بِبعد فكريّ افترضوه والتزموه حيال اللغة التي استحالت مادّةً للفكر وموضوعا له .

#### \* \* \*

#### المساحة الأولى:

# اختصاص الانسان بالظاهرة اللغوية

إن النّاظر في تراث التّفكير العربي يدرك بيسر أنّ روّاده قد كانوا بنزّلون التفاء الانسان باللغة في لحظة التّحديد ذاتها . إذ انّ الحدّ المميز للانسان لا يَتخصّص إلا بدخول عنصر اللغة فيه . ففي مستوى التّعريف المنطقي للانسان تُمثّل الظّاهرة اللغويّة المحور الفقريّ الذي تتولّد عنه مجموعة الفوارق التمييزيّة على الصّعيد الوجوديّ والفلسفيّ عامّة . ولا يكاد يخلو تعريف للانسان . سواء على نهج الفلاسفة والمتكلّمين . أو على طريقة الأدباء واللغويّين . مِن قدر سيمة التّمييز الانساني على ظاهرة الكلام فهو « الحيوان النّاطق » . فيكون النّطق « الفصلُ الذّاتيّ » ضمن عناصر تركيب الحدّ المنطقيّ . وهذا ما قد استوجب اعتبارً « النّفس النّاطقة هي الانسان من حيث الحقيقة » على حدّ عبارةالشّهرستاني (1) .

فلئن اندرج الانسان في جنس الحيوان تبعا لمقتضيات التصنيف المتدرّج في الكائنات ، فانه بالكلام ينفصل عن الحيوانيّة ليتفرّد بنوعه ، فيكون الكلام بذلك جوهر الانسانيّة في الانسان ، لذلك يُلح المنظّرون على سمة الانفصال بين الحيوانيّة والانسانيّة ابتداءً من الحدث اللساني : ففي الكلام فضل الانسان على سائر الحيوان و « تكريم الخالق له » (2) . وبالكلام يخرج الانسان عن « حريم البهيمة » ليدخل « حد الانسانيّة » (3)

<sup>(1)</sup> محمد الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام - حجمه القوة جيوم - بغداد - د.ت. ( نشير إليه ب: نهاية ) ص 325

 <sup>(2)</sup> أبو الفضل جمال الدّين ابن منظور: لسان العرب \_ بيروت \_ 1968 \_ 45 ج \_ ( نشعر الله باللّسان ) ج 1 \_
 ص 7 \_

<sup>(3)</sup> الشهرستاني : نهاية ـ ص 23 ث .

فاشتراك الآدميّ والبهيمة في عنصر الحيوانيّة عند التّحديد إنما هو ضرّب من اشتراك اللفظ اذ مصطلح الحيوان مرجعه الحياة ، ولئن كانت « الحركة الحيوانيّة بالآلة الجسمانيّة » تطاعا مشتركا بين الآدميّ والبهيمة فانّ تميُّز الانسان باللغة يُفضي إلى تفرّده « بعالَم مخصوص » هو عالَم « النّطق التّام » وهو ما أيطنب إخوان الصّفاء في تحليله (4) .

على أنّ ذلك يحيلنا أيضا إلى قولة الجاحظ عندَما عزم على تخصيص الحيوان بموسوعة من التأليف فاتجه مباشرة إلى تعريفه تعريفا سلبيًا بأن أخرج مِن حدّه مَن ليس منه وهو الآدمي فقال: « الفصيح هو الانسان » (5) وكان الجاحظ قد نَقل في رسائله كلاما لخالد بن صفوان مبرزا به السلّم المعياري الّذي تتدرّج حسبه الموجودات والّتي يَترقّى فيها بفضل الكلام كلّ الموجودات الأخرى سواء أكانت جمادا مُهمكل أو بهيمة مُرسكة أو صورة مُثلّة هي جماد يحكي شبّح الانسان (6)

فالمنهج التّعريفيّ يطوف بالانسان بين عناصر الوجود متركزا أساسا على الحدث اللساني اللّذي يُبوئي، الآدميّ مركز الوجود في الكون ، وفي هذا السيّاق يَعمِد فخر الدّين الرّازي إلى استطراد مُنطَلَقُه الآية: « وَآتَيْنَاهُ الحِّكُمّةَ وَفَصْلَ الجُطَابِ » (7) مُنبّها فيه على « أنّ أجسام هذا العالَم على ثلاثة أقسام ، أحدُها ما تكون خالية عن الادراك والشّعور وهي الجهادات والنّباتات ، وثانيها التي يحصل لها إدراك وشعور ولكتّها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الانسان ، وثالثها الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له وذلك هو الانسان ، وقدرته على تعريف المعلومة عنده بالنّطق والخطاب » (8)

على أنّ مَن نظروا في شأن علاقة الانسان باللغة انتبهوا إلى أنهّا علاقة بالطّبع والاقتضاء لا بالعرض والاتّفاق ، معنى ذلك أنّ الانسان في كينونته الجوهريّة موجودٌ متكلّم ، فتركيبه الطّبيعيّ

 <sup>(4)</sup> رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء \_ بيروت \_ 1957 ( 4 مجلدات ) ( نشير البها بـ : رسائل ) \_ ج 3 \_ ص
 115 .

 <sup>(5)</sup> أبو عثمان الجاحظ: الحيوان - تحقيق عبد البسلام محمد هارون - ط 2 - القاهرة 1965 - 7 ج - ( نشير اليه بـ : لحيوان ) ج - 1 - ص - 32 -

 <sup>(6)</sup> رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ 1964 ـ 2 ج ـ ( نشير البه ـ ـ : رسائل ) ج 1 ـ ص 380 .

<sup>(7)</sup> السورة 38 ـ الآية 20.

<sup>(8)</sup> فخر الدين الرازي: التفسير الكبير = مفاتيح الفيب ـ المطبعة البهية المصرية ـ ط 1 ـ 1938 ـ 32 ج ـ ( نشير الدين الرازي: ما تبع 187 ـ 32 م ـ ( نشير الله بـ: مفاتيح ) ـ ج 26 ـ ص 187

مُقتض للبُعد اللغوي بالضرّورة (9) حتى إنه يتسنّى لنا أن نُفَكُك تعريف الانسان كما قرّره الحكماء منذ القديم من أنه الحيوان النّاطق إلى تحديده بأنه الحيوان المُخبِر طالما أنّ مِن طبعه محبّة الاخبار والاستخبار على حدّ منطوق الجاحظ (10) وطالما أنّ النّفس البشرية أيضا تتسوّق بالطّبع إلى الدلالة كما يقرّره الفارايي (11).

ويعكف الجاحظ من جهة أخرى على الغؤص في أسرار هذا الارتباط بين البُعد اللغوي والبعد الوجودي في الانسان ضمن تأمّلات تجريدية ينتهي منها إلى ربط القضية بما يسميه حكمة الوجود مُفَصًلا إيّاها إلى حكمة معقولة غير عاقلة ، وحكمة عاقلة ومعقولة في آن واحد ، ومدارُها الانسان بوصفه قادرا على الخطاب المبين المستدل : « ووجدنا كون العالم ، بما فيه ، حكمة ، ووجدنا الحكمة على ضربين : شيء جُعل حكمة وهولا يَعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة ، وشيء جُعل حكمة وهو يعقل الحكمة والعقل المحكمة ، العاقل الحكمة ، وشيء جُعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة ، فاستوى بذاك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدّلالة على أنه حكمة واختلفا من جهة أنّ أحدها دليل لا يَستدل والآخر دليل يَستدل ، فكل مُستدل دليل ، وليس كل دليل مُستدلا ، فشارك كل حيوان سوى والآخر دليل يَستدل ، فكل مُستدل دليل ، وليس كل دليل مُستدلا ، فا جنع المستدل وسموا ذلك المستدل سبب يَدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نَتج له الاستدلال وسموا ذلك بيانا » (12)

ولَمَا كَانِ البعد اللغوي العنصرَ المحدِّد في بروز خصوصيَّة الانسان ضمن الموجودات فقد تعينَ النَظر في ملابسات ارتباط الانسان بالكلام من وجهتين : كونيَّةِ الظَّاهرة وتهيُّو الانسان لها . فأمَّا كونيَّة الظَّاهرة اللغويَّة فتتمثَّل في أنَّ الحدث اللساني ملازم للوجود البشريَّ مَهُما تباعد المكان أو تعاقب الزّمان ، بل مهما تنوَّعَت الألسنة واختلفت اللغات ، معنى ذلك أنَّ اللغة من حيث هي وجودُ مطلقُ لازمةُ الحضور مع الانسان ، وفي ذلك طابعُها الكونيَ (13)

 <sup>(9)</sup> أبو نصر الفارابي : كتاب الحروف-تحفيق محسن مهدي ـ دار المشرق ـ بيروت ـ 1970 ( نشير إليه بـ : الحروف )
 ص 77 .

<sup>(10)</sup> رسائل ـ ج 1 ـ ص 143

<sup>(11)</sup> **الحروف ـ** ص 75 .

<sup>. 33</sup> -1 = -1 (12)

<sup>(13)</sup> انظر: أ ـ أبو حيّان التَوحيدي : الإمتاع والمؤانسة \_ تصحيح أحمد أمين وأحمد الرّين ـ نشر المكتبة العصريّة ـ بيروت ـ صيدا ـ 1953 ـ 3 ج في مجملد ـ ( نشير إليه بـ : الامتاع ) ـ ج 1 ـ ص 11 € .

ـ ب ـ أبو العاسم الزّجَاجي : الايضباح في علل النحو ـ تحفيق مازُن المبطرك ـ القاهرة 1959 ـ ( نشير إليه بـ : الابضاح ) ص 44 ـ 45

وأما تهيّؤ الانسان فيتمثّل أوّلا في الاستعداد الخِلقيّ \_ أي البيولوجيّ \_ إذ يتهيّأ جسم الانسان بالخلقة والتّركيب إلى أداء ما لا تتمّ الظّاهرة اللّغويّة إلاّ به وهو حدث التّصويت والتّقطيع (14) وهذا التّهيّؤ الطّبيعيّ هو الّذي يَصطلح عليه ابن جنّي بقابليّة النّفوس (15) . ويتمثّل ثانيا في الاستعداد بالفطرة والمزاج إلى اكتساب اللّغة كها سنبين .

على هذه المستنّدات يَعتمد التّوحيدي في تقرير انَ وحدويّة الوجود الا سانيّ تَستتبع وحدوية الوجود اللّغويّ ، فكما أنّ كلّ إنسان هو كائن عينيٌّ متميَّز بنوعيّته الذّاتيّة فكذلك هو ذو بُعد لغويّ وحيد يتفرّد به (16) ويحُلينا هذا على فحُص الظّاهرة بالاستدلال السّلبيّ ، ذلك أنّ الوجود لا يُفرِز البتّة إنسانا متعدّد الأبعاد اللّغويّة بالذّات والمُبتَدَا ، واغّا الازدواج أو التّعدّد كلاهما عرضي طارىء في الوجود الانسانيّ .

أمّا تعليل هذه الخاصيّة بعد تفسيرها فاتّنا نظفَر به في موسوعة إخوان الصفاء إذ يقرّرون أنّ الكائن البسريّ حَصيلة انصهار كيانبن متباينبن : المادّيّ والرّوحانيّ ، وأنّ هذا الانصهار إغّا يحقّقه الكلام ، فيستحيل بذلك الحدث اللّغويّ جِسْرٌ الالتحام بين الجسم والرّوح أي بين العرض والجوهر : « إنّ النّطق من سائر الصّنائع البشريّة إلى الرّوحانيّة ما هو أقرب وذلك أنّ سائر الصّنائع الموضوع فيها الأجسام الطبيعيّة موضوعاتُها كلّها جواهر جسانيّة (...) فأمّا النّطق فان الموضوع فيه جواهر النّفس الجزئيّة الحيّة ، وتأثيراتُه فيها روحانيّة ( ... ) والدّليل على ذلك ما يتبين لنا من تأثيرات الكلام في التّفوس مثل ما يُرى من تأثيرات الأجسام بعضِها في بعض » (17) .

فاذا كانت جلّ هذه التَّأَمَّلات متركزة على تحسّس روابط اللَّغة بالانسان من حيث هو وجود فرديّ فانّ الفكر اللّغويّ في التَّراث العربيّ قد عُنِيّ ، أيّا عناية ، بتحوّل قِيم الظّاهرة اللّغويّة من الوجود الفرديّ إلى الوجود الجماعيّ في المجتمع الانسانيّ وبذلك فحص الدّارسون أبعاد الكلام باعتباره قيمة جوهريّة بين الانسان والمجتمع .

وأوّل أسس هذا البحث هو اعتبار الكلام محـورَ الاجتاع البشريّ رأْسًا . ويحلّل حازم

<sup>(14)</sup> أبو حيان التوحيدي وأبو على ابن مسكويه: الهوامل والشوامل، نشر أحمد أمين والسّيد أحمد صفر القاهرة 1951 ( نشير إليه بد: الهوامل) ص: 7

<sup>(15)</sup> ا**خصائص**: ج 1 ـ ص 239 ـ

<sup>(16)</sup> الامتاع: ج 1 ـ ص 113 .

<sup>(17)</sup> رسائل: ج 1 ـ ص 390.

المرطاحتَى في هذا السَباق حنميه حضور العامل اللغوى في استنامه عانس النّاس سواءٌ في نفاهمهم أو في تعاونهم على تحصيل المنافع وإزاحه المضار واستفاق حنائق الأمور (18) وللح الغزالي أيضا على البعد الجهاعيّ في ظاهرة الكلام مبرزا أنّ الانسان بدون خطاب لا بكون إلاّ حبيسا لذانه ، وهو ما يؤول إلى اعتبار العامل اللغويّ حَبُلَ التّواصل بين الفرد والمجموعة التي تعاسمها . (19)

فالكلام وانَّ كان أداةً تعبير في مُنطله فهو وسيله لبلوغ الفرد غابايه من الجماعة ، ولهذا السَّب اعتبر إخوان العَنْفاء أنَّه « ما من أحد إلاَّ وهو إذا عبَر عماً في نفسه بلَغ غرضه في إفهام السَّامع عنه ما مريده على حسَب استطاعته وما تُساعده عليه ألاته » (20) .

على أنّ في استطراد المُنظَرين لظاهره الكلام ما بدلّ على نفاذ نفكرهم في سأن فيمة البعد اللغوي في الحباة الجهاعية إلى مؤسِّرات « سوسيولوجية » على غانه الدّفة لا سياً عند ربطهم قضية الكلام بمحرِّك « الحاجة » في الوجود الانساني . وطبيعي أن يؤول الأمر إلى ربط الحدت اللساني \_ على هذا المنحَى \_ بمقتضيات الوجود البيولوجي والاجتاعي في نفس الوقت ، فالتوحيدي يربط كل ظواهر المخاطبة إفهاما وتفها بعنصر الحاجة التي عنها بنتج التفاوت في الالحاح على بناء الخطاب وخصائصه (21) .والجاحظ يلح على أن وظيفة الكلام في المجتمع الانساني هي ربط حبّل الأسباب بين أفراده مما يجعله مطية التعبير عن « حفائق حاجاتهم » ليتم الاهتداء إلى « مواضع سدّ الحلّة ورفع النبّهة ومداواة الحبرة » (22) و مفضي هذا التحليل بالجاحظ إلى الالحاح على صبغة الارتباط بين الانسان واللغة ارتباطا قارًا على محوري التحليل بالجاحظ إلى الالحاح على صبغة الارتباط بين الانسان متراهن مع نولد الحاجات وأن سد الحاجات متعذر خارج حدود اللغة ، وهذا ما أدّى الجاحظ إلى نفرير أنّ « الحاجة إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة ، وراهنة ثابتة » (23) .

أمًا ابن جنّي فانه إذ يستقرى، نفس الظّاهرة بُنبّه إلى خاصيّة طربفة في علاقه الانسان

<sup>(18)</sup> أبو الحسن حازم الفرطاجنّي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء \_ محميق محمد الحبيب ابن الخوجه \_ دار الكتب السرّقيه \_ تونس 1966 \_ ( نشير إليه بـ : المنهاج ) ص \_ 344 .

<sup>(19)</sup> أبو حامد الغزالي : المستصفى من علم الأصول = ط1. المكتبه النجارية الكبرى بمصر = 1937 = 2 ج = ( نشير إليه بد : المستصفى ) ج 1 = ص 65 =

<sup>20)</sup> رسائل ـ ج 3 ـ ص 121 ـ

<sup>22)</sup> الحيوان ج 1 ـ ص 44

<sup>23)</sup> نفس المرجع ـ ص 48 ـ

بالَلغة عبر الحاجة تتمثَّل في وعي الكائن البشريّ بالتّراهن القائم ببن وجوده وتكامُل بُعدُه لَلغويّ . حتّى إنّ ابن جنّي يَعزُو تصرّف الانسان في بنية لغته إلى الوعي بضرورة سدّ الحاجه أوّلا وبالذّات (24) .

فاذا تبين لنا اعتبار أن الحاجة هي علّة أوّلية لوجود الظّاهرة اللغوية لزم أن يستقرّ بالاستدلال والتّحويل أن الكلام ذاته مُولِّد للمنفعة من حيث هو وسيلة سدّ الحاجة الفردية والجهاعية ، وقد نتوّع التّعبير عن هذا الغرض في تراث المفكّرين العرب بما يبرهن على هذا النّسق الجدليّ الّذي أدرجوا فيه تقديرهم للظاهرة اللغوية في تفاعل وجود الانسان مع وجودها ، ومن ذلك استقراء ابن وهب ، في سياق بَحثِهِ عن علّة الحدث اللّسانيّ في الوجود ، لدقائق الأغراض وأسرار الغايات التي يفضي إليها الكلام في الحياة البشرية فيُبرز جملةً من العناصر إن هي تنتمي إلى حقل دلاليّ واحد ففي تعدّدها وتراكمها تكثيف للدّلالة الأصليّة ، وهذه العناصر هي : عموم النّفع وكال النّعمة وبلوغ الغاية وحصول المقصد (25) وهو ما حوصله الجاحظ في عبارة «الجمع بين الغنيمة والسّلامة » (26) .

فكلّ هذا التّحليل الاجتاعيّ لتعلّق الظّاهرة اللّغوية بالانسان يفضي إلى إقامة معادلة تواجديّة بين الكلام والانسان ثمّ بين الفرد والجهاعة ، وهي معادلة تطّرد وتنعكس إذ تنبني على أنّ سبب وجود مؤسسة اللّغة هو التّكافل الجهاعيّ مثلها أنّ سبب تعايُش الأفراد في خلايا جماعيّة إغّا هو الكلام ذاته ، « فلولا حاجة النّاس إلى المعاني والى التّعاون والتّرافد لمّا احتاجوا إلى الأسهاء » كها يقرّر الجاحظ (27) .

إلا أنّ ابن مسكويه يمدّنا بتحليل متكامل لمراتب نشوء الحاجة في كيان الخليّة الاجتاعيّة الكبرى مبيّنا كيف يَترقَى اقتضاء الوجود الجهاعيّ من حاجة الجزء إلى تعاون الكلّ بما يُسدّ خلّة جميع الأجزاء . وقُطبُ الرّحى في جدليّة التّعايش والتّواجد إغّا هو الكلام : « إنّ السبّب الّذي احتيج من أجله إلى الكلام هو أنّ الانسان الواحد لمّا كان غير مكتف بنفسه في حياته ولا بالغ حاجاتِه في تتمّة بقائه مدّته المعلومة وزمانه المقدّر المقسوم احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادّة بقائه من غيره ، ووجب بشريطة العدل أن يُعطيَ غيرَه عوضَ ما استدعاه

<sup>(24)</sup> يقول ابن جني في معرض حديثه عن المراتب الزّمنيّة في وضع القيم لِلْفَتِهم: ( وذلك أنهّم وَزَنوا حينئذ أحوالهُم وعرفوا مصاير أمورهم ، فعلِموا أنهّم محتاجون إلى العبارات عن المعاني ، وأنهّا لا بدّ لها من الأسهاء والأفعال والحروف ، فلا عليهم بأيهًا بدؤوا ، أبالاسم ، أم بالفعل أو بالحرف ، لأنهم قد أوجبوا على أنفسيهم أنْ يأتوا بهنَ جُمّعَ ، إذ المعاني لا تستغني عن واحدٍ منهن ) . الخصائص ج 2 ، ص 30 .

<sup>(25)</sup> ابن وهب الكاتب: البرهان: ص 66.

<sup>(26)</sup> رسائل ج 1: ص 259 .

<sup>(27)</sup> الحيوان م ج 5 م 201 .

منه بالمعاونة الّتي من أجلها قالت الحكاء: «إنّ الانسان مدنيّ بالطّبع » وهذه المعاونات والضرّ ورات المقتسمة بين الناس التي بها يصحّ بقاؤهم وتتمّ حياتهم وتحسن معايشهم هي أشخاص وأعيان من أمور مختلفة وأحوال غير متفقة ، وهي كثيرة غير متناهية ، وربمًا كانت حاضرة فصحّت الاشارة إليها وربمًا كانت غائبة فلم تكف الاشارة فيها فلم يكن بدّ من أن يفزع إلى حركات بأصوات دالّة على هذه المعاني بالاصطلاح ليستدعيها بعض النّاس من بعض ، وليعاون بعضهم بعضا فيتم لهم البقاء الانساني وتكمل فيهم الحياة البشريّة » (28) .

فمنتهى التحليل والاستقراء في هذا الغرض المخصوص يفضي بنا إلى حصر مقوم التراهن بين الوجود الانساني والبعد اللغوي حيث تَطرَق مفكّرو العرب ومُنظّروهم إلى هذا التّحديد النّوعي في نهج تصريحي لا يَقتضي استنطاق المصادر فيه أي تأويل أو « افتراض » ، ويكاد التّواتر يجيز الجزم بأنّ نظريّة سادت الفكر العربي في هذا المجال مفادُها أنّ بقاء النّوع الانساني أمر مشدود إلى الكيان اللّغوي فيه ، وعن هذا ينتج بالضرّورة أنّ غريزة حبّ البقاء الّتي تغذّي تعلّق الانسان بالوجود إنما مُبعثها وحارسها الكلام بلا منازع .

فمن إفرازات هذه النظرية ما يَذهب إليه ابن حزم عند استقرائه أدلّة حدوث النّوع الانساني من أنه « لا سبيل إلى بقاء أحد من النّاس ووجوده دون كلام » (29) . وقد انتهى إلى هذا التقرير الجازم بعد استدلال منطقيّ قِوامه الاحتكام إلى مستلزّمات الوجود من المحيط الحيويّ فكان منتهجا منحًى « ماديّا \_ اقتصاديًا » في الاحتجاج . اذ انطلق من اختبار الواقع البديهيّ المعطّى الذي يؤكد أنّه « لا سبيل إلى تعايش الوالدين والمتكفّلين والحضّان إلا بكلام يتفاهمون به مراداتِهم فيا لا بد هم منه فيا يتوم معايشهم من حرث أو ماشية أو غراس ، ومن معاناة ما يطرد به الحرّ والبرد والسبّاع ويعانى به الأمراض ، ولا بدّ لكلّ هذا من أسهاء يتعارفون بها ما يعانونه من ذلك » (30) .

ومن نتائج هذا المنطلق النظري وعلى نفس الوتيرة الاختبارية « المادّية » أيضا ما نلمسه من نزوع النّاظرين في هذه القضيّة إلى تقريب ظاهرة اللّغة من مقوّمات الحياة العضوية في الانسان فيشتدّ بذلك التّقارب بين البُعد اللّغويّ والمقوِّم البيولوجيّ حتى تتطابق قيمة الكلام في

<sup>(28)</sup> التّوحيدي وابن مسكويه : الهوامل ـ ص 6 ـ 7 ـ.

<sup>(29)</sup> أبو محمد على ابن حزم الأندلسي: الإحكام في أصول الأحكام \_ طبي 2 \_ مط. الإمام بمصر \_ د.ت \_ 8 ج في مجلدين \_ ( نشير إليه بـ: الاحكام ) ج 1 \_ ص 29 .

<sup>(30)</sup> نفس المرجع ــ ص 28 .

حياة الانسان مع قيمة تنفّس الهواء ، وهو ما ردّده كلّ من الخفاجي (31) والقاضي عبد الجبار (32) .

أمّا التوحيدى فانه يجاول استقصاء ثقل الظّاهرة اللّغويّة في تركيز أسس الحياة الانسانيّة فينتهي إلى اعتبارها السّبب الوازع والفيصل ، ممّا يؤهّلها منزلة « موادّ الأغذية » : « ما النّاس إلى شيء أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التّي بها يتعاورون القول ويتعاطون البيان ويتهادون الحِكم ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها ويجمعون ما تفرّق منها ، إنّ الكلام فارق للحكم بين الخصوم وضياه يجلو ظلّم الأغاليط ، وحاجة النّاس إليه كحاجتهم إلى موادّ الأغذية » (33) .

#### \* \* \*

لقد تركز البحث عند مفكري العرب ، كما أسلفنا ، على بحث مقومات اللّغة بالنّسبة إلى الانسان من حيث يُفترض اختبارا أن لو كان الانسان ولم يكن معه بُعده اللساني ، وهي فرضية في البحث والنّظر تنبني على الاستدلال بالسّلب \_ أو على حدّ عبارة المناطقة \_ بقياس الخُلْف ، غير أن هذا المنحى في الكشف والتّحليل لم يَنقض مبدأ النّظر في قيمة البُعد اللّغوي من حيث هو موجود فِعلا مع الانسان ، أي إنّ القضيّة تستحيل عندئذ ، أولا ، إلى استكشاف مدى الارتباط المتأصل بين القِيم التي يمكن للانسان أن يدركها وكيانِه اللغوي ، وثانيا ، إلى تحسّس مدى استقرار التّراهن القائم بين طاقات الانسان في تحقيق إنسانيسته ودخول العنصر اللّغوي في جدليّة إنجاز ما ينشده المرء من طموح في الوجود .

وأوّل ما يطالعنا من مستخلصات تفكير الحضارة العربيّة في هذا المضهار اعتبار أنّ اللّغة في بدر الانسان مفتاح يلج به باب العالم الخارجيّ ، بل هي المفتاح الوحيد الذي يتوصّل به الانسان الله التحام الكون من حوله ، وهي بذلك المَغبَرُ الفريد الذي يتحاور بفضله الانسان مع الوجود ليتفاعل معه ، ولابن حزم في هذا المدار تقريرات دقيقة تسمح بإثبات أنه قد نَزّل الظّاهرة اللّغويّة منزلة المحرّك المولّد لالتئام البشر مع مستوجبات الطّبيعة ، وبالتّالي لالتئام الكون جملة ، فهو يقرّر أنّ علاقة الانسان بالأشياء هي علاقة « مَعْرفة » ثم يُردف أنّه « لا

<sup>(31)</sup> ابن سنان الخفاجي : سرّ الفصاحة ، تحقيق على فودة ـ ط 1 ـ القاهرة ـ 1932 ـ ص 45

<sup>(32)</sup> القاضي أبو الحسن عبد الجبار: لملغني في أبواب التَوحيد والعدل ـ ج 5 = الفرق غير الاسلاميّة ـ تحفيق محمود محمد الحضيري ـ القاهرة ـ 1965 ـ ص 175

<sup>(33)</sup> الامتاع ـ ج 2 ـ ص 144 .

سبيل إلى معرفه حنائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ » (34) وبذلك يتسنّى أن نستنبط طابق الحدّ التّمييزيّ في اللّغة مع مبدإ تميّز الأشياء في العالم الخارجيّ ، وهو ما يقود ابنّ حزم إلى اعتبار الحدّث اللسانيّ مجهرا تمييزيّا يَعكس انفصال الموجودات بعضها عن بعض (35) ، فتصبح اللّغة صفيحةً عاكسة لحدود الأشياء بما أنها ترسم مفاصل بعضها عن بعض وتجلو خطوط المُشاكلات والمُفارقات بينها .

ويوسّع ابنُ حزم من دائرة تحليل هذه الخصوصية في موطن آخر من مدوّنته فيضيف أنّ اللّغة . فضلاً عن أنهّا مَنفذ كلّ مظاهر التواصل مع الوجود ، فإنها جسر الانسانية إلى كلّ القيم المجرّدة (36) ، والى هذا المعنى أشار الشهر ستاني عندما حلّل كيف أنّ الكلام الانساني هو إحدى مراتب تفاهُم الموجودات ، بل إنّه \_ إذا عَزلنا ما غليه العقيدة من تحاور الوجود القدسي وما تفترضه تقديراتها الماورائية من النّاحية التأمّلية \_ يُعدّ أعلى مراتب التّحاور بين الكائنات : « فيكون ذلك دلالة على ما في النّفوس النّاطقة ، وليس كلّ مرتبة من هذه المراتب من جنس المرتبة التي قبلها لكنّها كالات النّفوس بعد كالات إلى أن تبلغ إلى النّفس النّاطقة الانسانية فيعدس منها أنّ مرتبتها لما كانت فوق مرتبة سائر النّفوس دلّ ذلك على أنّ مرتبة التّفوس الرّوحانية والأرواح الملكيّة فوق مرتبة هذه النّفوس في التّفاهم » (37) .

فاللَّغة بكلّ هذه الاعتبارات تترقَّى في منازل الوجود الانسانيّ وكهالاته فتغدو صورة لتوازي مداركه في التّدرّج نحو استيعاب الكون وجودًا وعقلا فاستطاعةً فتصرّفا فرويّة . وهذا هو اللّذي يميّز الانسان عن الحيوان باعتبار أنه إذا عَلِم علْما غامضا أو أدرك معنى خفيّا لم يكد يمتنع عليه مادُونَه إذا قاس بعض أمره على بعض ، بينا نرى الحيوان قد يَعلم علْما ويَصنع بكفّه صنعة يفوق بها النّاس ولا يهتدي إلى ما هو دون ذلك بطبع ولا رويّة (38) .

على هذا النّمط من التّحليل والاستدلال يفحص ابن خلدون ملكة تأليف الـكلام على مقتضى أساليب العبارة وقوالب اللّسان فينتهي إلى أنّ اهتداء الانسان إلى تركيب طبقات الكلام على المقاصد والأغراض هو الّذي يحرّره من القيود الطبيعيّة الّتي تحوطه . معنى ذلك أنّ

<sup>(34)</sup> أبو محمد علي ابن حزم الاندلسي : التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العلمَيّة والأمثلة الفقهيّة ـ تحقيق د. إحسان عباس بيروت ـ 1959 ـ ( نشير اليه بـ : التقريب) ص : 155 ـ

<sup>(35)</sup> نفس المرجع ــ ص 3

<sup>(36)</sup> كتاب الفِصَل في الملل والأهواء والنَّحل ـ ط 1 ـ المط الأدبيَّة بمصر ( 1317 هـ . 1321 هـ ) 5 ج في مجلَّدين ـ ( نشير اليه بـ : الفِصل ) ج = 5 ـ ص : 28

<sup>(37)</sup> نهاية ص 278.

<sup>(38)</sup> الجاحظ: الحبوان ـ ج 7 ص 72 ـ

البُعد اللّغويّ هو محرِّر الانسان من السّكون إلى الحركة طالبًا أنّ الكائن بدون كلام « كالمُقعد اللّذي يروم النّهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه » (39).

ولعلّ هذا التّصوّر قد بلغ غامه في التّحليل والتّشكيل عند عبد القاهر الجرجاني إذ يُنزّل الكلام منزلة القادح لخروج كوامن الانسان وطاقاته من حيّز القوّة إلى حيّز الفعل ، حتّى إن كلّ قوى العقل والخاطر والفكر والادراك والقريحة والذّهن هي أبدًا حبيسة ما لم يَنفُت فيها الكلامُ معالم الوجود إذ « لولاه لم تكن لتتعدّى فوائدُ العلم عالمة ولا صح من العاقل أن يَفتق عن أزاهير العقل كهائمة ، ولتعطّلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها ، واستوت القضية في موجود ها وفانيها ( ... ) ولكان الادراك كالّذي ينافيه من الأضداد ، ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها ، والمعاني مسجونة في مواضعها ، ولصارت القرائح عن تصرّفها معقولة ، والأذهان عن سلطانها معزولة » (40) . `

فإذا جازَ لنا إِنطاقُ الجرجاني تصريحا بما جاء في تأمّلاته تضمينًا استطعنا أن نَصُوغ من تحليله مُعادَلةً يكون مَنْطُوقُهَا: « إنّ بين الوجود والعدم الكلاَمَ».

أمّا الجاحظ فإنّه ينطلق من أسرار الظّاهرة اللّغويّة ليعلّل مقولة الحكماء في تشبيه الانسان بالعالم الصّغير ، إذ بقدرته على تصوير كلّ شيء وحكاية كلّ صوت يصبح عالمًا صغيرا متكاملا ، شأنه شأن العالم الكبير بانتظام حركته وتالف أجرامه (41) ، وهذا ما يحيلنا على سياق أخرَ من منتوج الجاحظ الفكريّ حيث يتصرّف في عبارة الفلاسفة الّتي يحدّدون بها الانسان ليضيف الى كونه الحيّ النّاطق أنه المبين (42) وابنُ رشيق هو الآخر ينطلق من عبارة أصحاب المنطق في حدّ الانسان ليربط بين عناصر اللّغة ورتبة الانسانيّة حتّى يُقيم تناسبا طرديًا بين طاقة الكلام وتدرّج كال الانسان مصرّحا : « مَن كان في المنطق أعلى رتبة كان بالانسانيّة أولى » (43) .

وهكذا تَبرز مراسم الجدل التّنظيريّ في الفكر العربيّ عند تسلّطه على الظّاهرة اللّغوية .

<sup>(39)</sup> وليَ الدّين عبد الرّحمان ابن خلدون : المقدّمة ـ دار إحياء النّراث العربيّ ـ بيروت ـ لبنان ـ ط 4 ـ ص 577 ـ 578 .

<sup>(40)</sup> عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان ـ نشر محمد رشيد رضا ط6 ـ القاهرة ـ 1959 ـ ( نشير إليه بـ: أسرار ) ص 1 ـ

<sup>(41)</sup> الحيوان \_ ج 1 \_ ص 213 .

<sup>(42)</sup> البيان والتبيين \_ تحقيق عبد السلام محمّد هارون \_ ط 3 ـ: القاهرة \_ بيروت \_ الكويت \_ 1968 \_ 4 ج \_ ( نشير اليه بـ : البيان ) \_ ج 1 \_ ص 170 \_

<sup>(43)</sup> أبو على الحسن ابن رشيق القبرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ـ تحقيق محمد محمي الدين عبد الحميد ـ ط 3 ـ مط. السمادة بمصر \_ 2 ج \_ 1963 ـ 1964 ( نشير اليه بـ : العمدة ) ج 1- ن ص 242 .

وهكذا أيضا يتوازَى تقدير القِيم المطلقة في الوجود الانساني مع قوّة الدّفع المولّدة لها فيَحتلّ البُعد اللّغويّ مَركزَها جَمِيعا ، وقد كان هذا التّنظير المجرّد مُرتكزا أساسيًا لفخر الدّين الرّازي في استنباطه الرّابطَ الجدليّ بين حكمة الكون وكهال الانسان يتوسّطهها الكلامُ من حيث هو وجودٌ في نفسه وعلّةُ وجودٍ لغيره .

فحكمة الكون ترتبط بكهال الانسان ، وكهاله رهين ثبات الحق عقيدة . وقام الخير عملا ، ولما كان جوهر النفس في أصل الخلقة عاريا عن هذين الكهالين ولا يُكنها اكتساب هذه الكهالات إلا بواسطة البدن صار تخليق هذا البدن مطلوبا لهذه الحكمة : « ثم إنّ المقدّر الحكيم والمدبّر الرّحيم جعل هذا الأمر المطلوب على سبيل الغرض الواقع في المرتبة السّابعة مادّة للصوّت وخَلَق محابس ومقاطع للصوّت في الحلق واللّسان والأسنان والشّفتين ، وحيضئذ يحدث بذلك السّبب هذه الحروف المختلفة ويحدث من تركيباتها الكلهات الّتي لا نهاية لها ثم أودع في هذا النطق والكلام حكها عالية وأسرارا عجزت عقول الأولين والآخرين عن الاحاطة بقطرة من بَحْرها وشعلة من شمسها » (44) .

واذا كان الرَّازي قد قَرَنَ إنراك الكيال الأوْفى بالبعد اللّغوي في الانسان على منحى الاعتبار ونهُج أهل الاعتقاد فإن ابن حزم (45) قد أسس هذا الارتباط على قواعده الفلسفية فجعل قوام وجود الانسان اللّغة من حيث هي حجة عليه قبل كلّ شيء ، فيكون الكلام حجة العقل على الانسان مثلها كان العقل حجة الانسان على وجود الانسان ، واذا كان ديكارت قد أعاد الفكر حجّة على الوجود بقولته ( Cogito ergo sum ) فإنّ ابن حزم قد أجاز لنا أنْ تَسْتَقَ من تعليلاته بَعْدَ ربُط الوجود باللّغة عَبْرَ الفكر مقولة قد نَصُوغها عنه بقولنا : « أنا أتكلم فأنا أعقل فأنا موجود » .

\* \* \* \* \*
المسألة الثانية:
ما قبل اللغة

لا يكاد يوجد تفكير بشري تَطرَق إلى القضيّة اللّغويّة من قريب أو بعيد إلاّ وقد أثار مشكلة أصل النّشأة في اللّغة حتّى إن الخوض في هذا المشكل قد مَثَل القاطع المشترك بين

<sup>(44)</sup> مفاتیح \_ ج  $\hat{1}$  \_ ص 26

<sup>(45)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 359 \_ 360 \_ 45)

مدارس التَفكير النظري عبر تسلسلها التاريخي وهو في نفس الوقت قاسم مشترك بين مجالات هذا التَفكير نفسه إذ تَجَاذَبه كلّ من الفلاسفة وأعلام الدّين والباحثين في تاريخ الانسان وأصل نشأة العالم الذي يعيش فيه .

فالبحث في قضية منشا اللّغة \_ أو مُبتدا خلْقها \_ مُتجذّر في العُرف البشري عامّة وهو بحكم ذلك قد كان من المشاغل الأمّهات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي . ورغم أن طرح المشكل قد أكنفته أبعاد تتجاوز حدود التفكير الخالص لِتُلاّبِس تقديرات تأمّلية مُغايِرة لنوعيّته فإنّ المقوّم اللساني لم ينفك أبدا يُازج كلّ الاستنباطات الحافة بالموضوع .

وقد اعتنى الدّارسون في أغلبهم بهذه القضيّة لا سياً الّذين ركزوا البحث على بعض الأعلام اللّغويّين أو الدّينيّين كما حرصوا على استجلاء المحرّك المبدئيّ في طرَّق القضيّة عند من تناولوها من روّاد تفكير الحضارة العربيّة ، غير أنّ منهج الدّارسين قد تُقيّد بالتحليل المباشر والوصف الاستعراضي فلم يستوعب البحث على يَدِهم أبعاد القضيّة بصفة شمُوليّة ، وأهم ما يمكن أن يوجّه إلى هذه الدّراسات من مآخذ يتمثّل في نقطتين أساسيّتين :

أولا هما ذات صلة بالمضمون ، فقد حصر الباحتون قضية الحال في ثنائية بَدَت لهم بديهية الطلاقا من ظاهر النّصوص ، وهي ثنائية الاصطلاح والتّوقيف ، وهاتان النّظريّتان ، وإن سادتا فعلا بعض الجوانب من التّفكير العربيّ ، فإنهما لم تنفردا بالمطارحة الكلّية في شأن مُبتدًا اللّغة وأصل نشأتها .

وتتمثّل الثّانية في مأخذ منهجيّ يتّصل هو الآخر بجانب مبدئيّ ويخصّ صبغة الاستعراض الّتي دأب عليها الباحثون دون استبانة الموقف الأصليّ المحرَّك لكلّ المظاهر الّتي تبدو متباينة في أوّل نظرة لها فحسُّب.

إن مرد هذا المظهر المزدوج في جلّ الدّراسات الّتي تعرّضت لقضية أصل نشأة الظاهرة اللّغوية هو أنّ المشكل لم يحظ ببسط سليم يُفضي رأسا إلى استخلاصات مُقنعة في ترابطها وتكاملها . فطرحه بالشكل السرّدي لا يقود إلا إلى الوقوف عند المظهر الخارجي لنصوص الترّاث العربي فيتحتم عندئذ الاقتصار على تداول المُطارحات المتضاربة . وقد أدّى هذا المنحى التحليلي الاستعراضي إلى قصور ملكة التأليف عما حال دون التمييز بين ما جاء من أراء المفكرين الاسلاميّين في هذا الموضوع وكان وليد الاقتضاء الموضوعي . وما جاء فيها من استطرادات أو تخريجات هي نتيجة الافتراض اللا موضوعي المتسلط أحيانا على التّفكير النظري .

فاختلاف المواقف في قضيّتنا هذه عند استفصاء النّظريّة العامّة في الحضارة العربيّة لا يبدو

لنا متأنيا من تبائن جذرى و فنراق مبدني في صميم المفضيّة ذانها بقدر ما بُلوح لنا انعكاسا من انعكاسات صراع النّزعة العقلانيّة مع النّزعة النسبيّة في ناريخ الفكر العربيّ ، ذلك أنّ الحدث عن أصل اللّغة هو في حقيقة أمره اغتصاب لما وراء اللّغة ، فهو اغتصاب لما قبل الانسان ، وبالتّالى هو سعّى إلى ما وراء التّاريخ : فليس الحدث عن مُبتدًا اللّغة إلا اقتلاعا لمعلوم من غيابات المجهول الضّارب في ما وراء الزّمن وقبلَ الوجود .

وانّه ليبدو لنا أنّ المشكل الحقيقيّ في ناريخ الفكر العربيّ لم بكن نسأة اللّغة في حدّ ذاتها واغمًا كان في مستَند الاحتكام عند طرْح السّؤال والجوابِ عنه ، معنى ذلك أنّ التّعارُضات الفائمة في هذا السّأن هي مُفارَقات خارجيّة عن جوهر المسكل سبّبها التّأرجح المطرد بين تعسيّف الترّعة الغيبيّة وثبات المنحى العملانيّ ، وقد كان الصرّاع حادًا ، وحدّتُه تضاعفت باطراده عبر الزّمن حتى جَنّح الفكر العربيّ إلى نلائية هيجل قبل أن بظهر هيجل : فأصبح بسطها \_ ظاهربًا على الأقلّ \_ في سكل قضايا نَتُلوها نقائضُ فَيَعشهرُها التأليف (46) .

هكذا بتراءى لنا أنّ جوهر الصراع قد كان منهجيّا جدليّا قبل كلّ شيء : فهو اختلاف في تقدير المُوقع الّذى منه بُيسط موضوع نسأة اللّغة : هل نغوص في جذور الأصل تقديرا وافتراضا وتخمينا . أم نحدّد هويّة اللّغة انطلاقا عما هي عليه كموجود مطّرد مستقرّ . وبين المنهجين مسافةً مَا بَيْنَ النّظرة الرّمانيّة والنّظرة الآنيّة في تقدير الأشياء .

فأين مركز النّظر في التراث العربي عند قضية الحال ؟

إنّ أول ما نبادر به من تقريرات في استقصائنا الجواب عن هذا التساؤل الاسكالي هو أنّ الفضية وإن اختصت باللّغة فإنها في تاريخ الفكر العربي تكْسِف معضلة منهجية تتنزّل خارج حوزة المسائل اللّغوية ، بل إنها لا تَطْرَحُ البتّة عفده فكربّة مبدنيّة ، ذلك أنّ أصل نشأة اللّغة كفضيّة مجرّدة تُرجعنا مباشرة إلى مسألة أخرى تفوم معام المولّد الأم وهي أصل نشأة الانسان . وكثير من المفكرين المعاصر بن في الفلسفة الغربيّة يَغفلون عن هذا الارنباط العضوي حتى من تسلّح منهم بالمنظور اللساني (47) . وما لم تُقدَّم فرضيّة جازمة في أصل نشأة الانسان فلن يتسنّى بسط احتال مرجّع في أصل نشأة اللّغة .

<sup>(46)</sup> المضيّة: La thèse

النَّميضة : L'antithèse

التَأْلِيف: La Synthèse

<sup>(47)</sup> كيا هو شأن

ANDRE JACOB: Introduction à la philosophie du langage. Idées-Gallimard — 1976 — pp. 125-127

غير ان أصل تكون الخليقة الآدمية لم يمثّل إطلاقا معضلة في التَفكير العربي الاسلامي . ولما كان الخلّى في أصل التكوين \_ حسب العقيدة الاسلامية \_ تولُّديًا لا تطوّريًا فإنّه ينتفي عقلا وشرعا أن يكون الحدّث اللّغوي تطوّري النّشُوء ، فليس يصح أن يوجد آدم إلا وهو ناطق متكلّم ، فالتولّد بذلك يُصبح اقتضاء ينسحب من أصل نشأة الانسان إلى أصل نشأة اللّغة . وما التّشبّث الذي ساد المطارحات النظرية والذي كان مُنطلقه الآية «وعلّم آدم الأسهاء كلّها» (48) بما أفرزته من أدب تفسيري فياض إذ إشكال عَرضي يَرمز إلى بعض تقطّع الفكر العلماني لا مع الدّين ذاته في عقيدته ، وانما مع استقراء النص القرآني ، فهي بموجب تلك المضايقات الخارجية معضلة تأويلية لا جوهرية ، هي عقبة تفسيرية أكثر نما هي عُفدة فكرية . واذا نحن تمعنّا نصوص التراث في مخزونها النظري الرّاكن خلف أبنيتها الشكلية تسنّى لنا الجزم بأن كلّ التصوّرات في هذا المجال قد كانت تصدر عن نظرية « المواضعة » الّتي تنصهر فيها كل النظريّات العَرضيّة الأخرى فتقوم وحدها بَدِيلاً عنها جميعًا (49) . ومحط الالتباس فيها كل التّمييز بين مضمون النظريّة العامة ومنطوقها الذي يسعى إلى التأقلم مع سنن المقسير والتّأويل لا غير .

فعلى الصّعيد المنهجيّ يمكن اعتبار أنّ الصراع بين تعسّف النّزعة الغيبيّة الّتي هي نسبيّة بالضرّورة ، وثبات المنحّى الموضوعيّ الّذي هو نازع نحو العقلانيّة قد أفضى إلى توفّق البسط الآنيّ عند تحديد خصائص الظّاهرة اللّغوية وإخفاق المنهج الزّمانيّ في محاولته استقصاءً غيّابَاتِ ما قبْلُ الوجود اللّغويّ.

وليس أدلَّ على رجحان الفكر الموضوعيّ وعرضيّة التّفكير اللاعقلانيّ من القول بجدا التّطوّر المطلق في ظاهرة اللّغة وهو ما يَلتقي فيه كلُّ المفكّرين في تاريخ الحضارة العربيّة بلا منازع ابتداء من حديثهم عن سبّب تعدّد اللّغات وكيف يتفرّع بعضها من بعض بموجب

<sup>(48)</sup> السُورة : 2 ــ الآية : 31 ــ

<sup>(49)</sup> نحصر هذه النَّظريَّات في خمس ِ هي :

ـ نظريّة التّوقيف الالهيّ

ـ نظريَة التَشريع الوَضعيَ

ـ نظريَة المحاكاة الطّبيعيّة

ـ نظريَة النّشوء والتّناسل

ـ نظريّة المواضعة .

وسنستعرض كل واحدة ضمن مسائل هذا الفصل الأول ثم نُفرد نظريَة المواضعة بالفصل الموالي .

التحول (50)والتناسخ (51)إلى تقريرهم مبدأ التغبر الطّارىء على اللّسان بحكم الاختلاط الحضاري ، وليس يهمنا في تقرير الظّاهرة ذاتها أن سمّوا ذلك لحنا وفسادا أو يُسمّيه اللساني تغيرًا وتطوّرا !

وممّا يضاهي هذا الدّليلَ في القوّة والرّجحان أنّه ليس هناك مَن قال بالتّوقيف دون أن يستطرد إلى الاصطلاح عن الأخذ بالتّوفيف أصلا .

فها هني إذن أهم المؤشرات الدّالّة من خلال التّراث على تركز نظريّةٍ أمّ ، هي نظرية المواضعة ، استقطّبت في صُلبها كلّ المُفارّقات الجدليّة الهامسيّة ؟

## \* \* \*

إنّ أوّل ما يطالعنا في استنبفاف عناصر هذا التراث هو اهتداء ابن حزم إلى جوهر المسكل لمسبوط بربطه جدليًا بأصل نشأة الانسان ذاته ، فانطلاقا من تأكيد أنّ النّوع الانساني لا يوجد إلا وهو متكلّم ، يُخلُص إلى تقرير أنّ مُبتدأ اللّسان هو متطابق مع مبتدإ نشأة الوجود البشريّ إطلاقا ، ويزداد تقريره جزما عندما يُردف أنّ القضيّة تنعكس مثلها هي تَطرد إذ أنّه كما لا سبيل إلى وجود كلام بلا إنسان لأنّ كما لا سبيل إلى وجود كلام بلا إنسان لأنّ « الكلام حروف مؤلّفة ، والتّأليف فعل فاعل ضرورة لا بدّ له من ذلك » ، على أنّ هذا التّحرّك الجدليّ يفضي هو الآخر إلى تحديد مُبتدإ النّسأة في الوجود لأنّ « كلّ فعل فله زمان البّدىء فيه ، لأنّ الفعل حركة تَعدّها المدد ، فصح أنّ لهذا التّأليف أوّلاً ، والانسان لا يوجد ونه ، وما لم يوجد قبل ما له أوّل فله أوّل ضرورة » (52)

ويزيد ابن حزم الموضوع تدقيقا في موطن آخر من مصنفاته مستندا إلى التمييز الفارق بين مقتضى الطبيعة في وجودها المتواصل ومقتضى الخلق الطارىء عليها ، ولما كان قد ربط منشأ اللغات بنسإ فاعل اللغات وهو الانسان فقد استخلص جدّلاً أنّ الكلام حدوث طارىء على الطبيعة مثلها أنّ الانسان في ذاته عارض من أعراض الوجود الكوني : « فصح ضر ورة - صحة حسنة مشاهدة \_ أنّه لا بدّ في اللغات من معلم ، ولا بدّ في الصناعات من معلم ، ليس

La transformation (50)

La métamorphose (51)

<sup>(52)</sup> **الاحكام ..**ج 1 ـ ص 29

من المعلّمين الذّين في طبعهم تعلّم ذلك دون تعليم ، إذ لو كان ابتداء ذلك موجودا في الطّبيعة لوُجد ذلك في كل عصر وفي كلّ مكان لأنّ الطّبيعة واحدة في جميع النّوع ، وكذلك نجدهم يستوون كلّهم فيا توجبه الطّبيعة لهم ، إلا أنْ يَعرض عارض حائل في بعض النّوع » . (53) .

## \* \* \*

ومن بين تلك المؤشرات أيضا اطراد القول بالاحتالات المختلفة في تحديد أصل اللغة انطلاقا من جَوَازات تفسير الآية القرآنيّة المعنيّة ، وَإِنهَا لَظاهرة متواترة لا تخلو من شذوذ أنْ يَستعرض جلّ الّذين تناولوا القضيّة الآراء المتضاربة والاحتالات المتفارقة دون أنْ يَلْحَظوا ما في فِعلهم ذلك من شذوذ عن المنهج العلميّ أو الاسلاميّ في الجزم والتقرير ، وهذا الجزوج عن التمط المألوف في بت الظّواهر والقضايا ليس إلاّ دليلا على ما انطلقنا منه مِن أنّ التشتت منهجيّ ليس إلا ، وأنّ وراء المفارقات سِلْكًا رابطا موحّدا .

ولم يتالك هذا المنهج المتواتر عن ترشيح زبد الاختار الفكري فجاء الافراز حيرةً وتذبذبا يزيدها غرابةً لِباسُ المتصوَّرات التَشريعيّة عند التّصريح بالجواز في القول بالرَّأي وضدّه ، والطّريفُ أنّ هذا التجويز قد سَنَهُ المفسرّون واللّغويّون والمتكلّمون ، فشرّعه المعتزليّ منهم والسّنّي سواءً من كان على نهج المأثور أم على مذهب الأشاعرة .

ففخر الدّين الرّازِي بعد استعراض طويل لعناصر الاشكال ينتهي إلى التّصريح بأنّه « لا يكن القطع » وبأنّه « لمّا ضعفت هذه الدّلائل جوّزنا أنْ تكون كلّ الّلغات توقيفيّة وأن تكون كلّها اصطلاحيّة ، وأن يكون بعضها توقيفيّا وبعضها اصطلاحيّا » (54) أمّا الغزالي فإنه يفرّع المشكل إلى صُور أربع يَعدّها احتالات متكافئة انطلاقا من تفسير آية النّشأة ب أولها أنّ أدم ربّا ألهم الحاجة إلى الوضع فوضع اللغة بتدبيره وفكره ، والثّاني أنّ الأسهاء ربّا كانت موضوعة باصطلاح بين الملائكة سابق لآدم ، والثّالث أنّ الأسهاء عدت كانت اللفظة على صيغة العموم - « فلعلّه أراد بها أسهاء السّهاء والأرض وما في الجنّة والنّار دون الأسامي الّتي

<sup>(53)</sup> رسائل ابن حزم الاندلسي \_ المجموعة الأولى \_ تحقيق إحسان رشيد عبّاس \_ بولاق \_ د.ت \_ ( نشير إليه بـ : رسائل ) ص 50 \_

<sup>(54)</sup> مفاتيع \_ ج 1 \_ ص 23 \_

حدَنت مسيميلاتها مبعد آدم » ، والرّابع أنّه ربّا علمه مع نسيه نم اصطلح بعدَه أولادُه على هذه اللغات المعهودة الآن « والغالب أنّ أكثرها حادثة بعدَه » (55)

وعلى نفس المنوال يسير الطبري في إسناد الصوّاب أو ترجيعه عند سرد الآراء المختلفة (56) ، وكذلك ابن جنّي: « فقد تقدَّم في أوّل الكتاب القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام ، وحكينا وجوّزنا فيها الأمرين جميعا » (57) . بل إنّ القاضي عبد الجبّار نفسه \_ رغم استقرار مذهب الاعتزال على القول بالاصطلاح ودحض الالهام والتّوقيف \_ فان التّحليل ينتهى به إلى « تجويز الأمرين » وان نَزّل ذلك تنزيلا زمانيًا (58) .

#### \* \* \*

ومن الاستقراءات الدّالّة على مُصادَرتنا الابتدائيّة ما رَكنَ إليه بعض المفكّرين ، إحساسا منهم بِحَرَج المشكل وسُدُوذ طريقة بسطه ، من تخريجات لعلّ غايتها مجانبة المسكل أكثرَ من فضّه بقولٍ فصل ، ويتمثّل هذا المظهر خاصّة في حَمل آية النّشأة على مقصد الأسباء الأعلام من الملائكة وذرّيّة أدم أو أسهاء السّهاوات السّبع وطبقات الأرض ، وبهذا التّخريج تتعطّل الآية عن إفادتها دلالة نشأة اللغة عامّة (59) فتتركز فقط على بعض الجوانب العلاميّة (60) أو الاشاريّة .

ولا شك أنّ هذا القلق المنهجيّ والاضطراب التّأويليّ قد قام حاجزا أمام كثير من التّأمّلات النّظريّة الخالصة فجاءت بموجبه مُلتويةً في سيرها ، تحتال في كثير من الأحيان على المشكل تحاشيا لمواجهته حتّى لا تصطدم بالعقبة التّفسيرية العقائديّة ـ وهذا ما فعله قُطب الاعتزال القاضي عبد الجبّار حين رّكز نظريّة القولِ بأنّ أصل اللغات لا يكون إلا اصطلاحا ، ثم يجُوز بعد استقامة اللغة الاصطلاحيّة أن يَصدر عن الخالق أو غير الخالق توقيفُ ما أو إلهام ما ، وهو

<sup>(55)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص 145 \_ 146 .

<sup>(56)</sup> أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ مط . مصطفى البابي الحلبي ـ ط 2 ـ القاهرة ـ 1954 ( نشير إليه بـ : جامع البيان ) ـ ج 1 ـ ص 216 .

<sup>(57)</sup> **الخصائص ۔** ج 2 ـ ص 28

<sup>(58)</sup> المغنى \_ ج 5 \_ ص 170 \_ 171 .

<sup>(59)</sup> انظر: أحمد ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ـ المكتبة السلفيّة ـ العاهرة ـ 1910 ـ ( نشير اليه بـ: الصاحبي ) ص 5 ـ

الطّبري: جامع البيان \_ ج 1 \_ ص 216 \_

الغزالي : المستصفى ـ ج 1 ـ ص 145 ـ 146 .

Sémiologique (60)

في الحقيقة ضرّب من الحبذر لا يمكن أن يَغفل عن ضعفه رأسٌ من رؤوس العقلانيّه الاسلامية ، إذ المسكل منحصر في نقطة الابتداء وفي أصل النّسأة لا فيا يتلُو تلك اللحظةَ من عوارض الخلق والانساء .

يقول عبد الجبّار: « في صحّة كون بعض اللغات توقيفا وأنّ جميعها لا يصح فيها ذلك : إعلم أنّه لا بدّ من لغة يَتواضع عليها المخاطِب أوّلا ليصح أن يَفهَم عن الله سبحانه ما يخاطبه به ، فاللغة الأولى لا بدّ فيها من مواضعة ، وما بعدها من اللغات يجوز كونها توقيفا ولذلك قلنا إن آدم عليه السّلام لا بدّ من أن يكون واضع الملائكة لغة أو عَرف مواضعتَهم تم علمه جلّ وعزّ الأسهاء » (61)

فهذا المذهب في تأويل احتال الاصطلاح عن الله يُثبت تأصل نظرية المواضعة في قضية نسأة اللغة وهو الذي لم يُخف ابن جنّي ميله إليه . (62) فإذا رأينا ابن جنّي نفسه يُجَادِل بعض رجال الاعتزال مُضايقا إيّاه ليعترف إطلاقا بإمكانية القول بالتّوقيف \_ وهو ما هو عليه من نزوع منطقيّ واتجّاه عقلانيّ لا سيّا في هذه المطارحة الاشكاليّة \_ عَلِمْنَا أنّ الجدل في نسأة اللغة كان إشكالا تأويليًا ذَا أطراف مذهبيّة في حدود « الملل والنّحل » الّتي ظهرت في تاريخ الحضارة الاسلاميّة .

يقول ابن جنّي نفسه : « إلا أنّني سألت يوما بعض أهله (63) فقلت : ما تُنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى وان لم يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام ، خشبة أو غيرها ، إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا لها نحوّه ويُسمع في نفس تحريك الحسبة نحو ذلك التستخص صوتا يَضَعه اسها له (64) ويُعيد حركة تلك الحشبة نحو ذلك الشخص دفعات مع أنّه \_ عزّ اسمه \_ قادر على أن يَقْنَعَ في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة فتقوم الحشبة في هذا الايماء وهذه الاشارة مقام جارحة ابن آدم في الاشارة بها في المواضعة ، وكها أنّ الانسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الايماء بها نحوه . فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه ، ولم يخرج من

<sup>(61)</sup> المغنى \_ 5 \_ ص 165

انظر أيضا ص 169 من نفس المرجع

<sup>(62)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 40 \_ 41

<sup>(63)</sup> في الهامش: هم المعتزلة ـ انظر المزهر ج 1 ـ ص 10. ص 12 ـ ويُنسَب المذهبُ إلى أبي هاشم الجُبائي.

<sup>(64)</sup> وفيه أيضا : « أي الشّخص المرادُ وضع الاسم له ، والشّخص ، سوادُ الانسان وغيرُه ، والّذي يفهم التّسمية بالضرّورة غير الشّخص المسمَّى »

جهته شيء أصلا فأحكيه عنه ، وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم لغة مرتجِلة غير ناقلةٍ لسانا إلى لسان » (65)

## \* \* \*

على أنّ المتعقب للمنطلقات المبدئية في تنظير قضية منشا اللغات يقف على عينات من التراث العربيّ تجاوز فيها أصحابها مستوى التّكهن النّسبيّ فخرجوا من الحس الغامض إلى وعي حقيقيّ صريح بطبيعة هذا الموضوع المطروح ، ففحصوا أبعاد القضية بمجهر علماني لا سلطة للغيبية أو الاعتباط عليه ، رغم انتائهم العقائدي وتغلغل تفكيرهم في صميم المنحى الدّينيّ ، فكان ذلك منهم آية على فصل الموضوع عن مستوياته الهامشية . ونموذج هؤلاء أبو حامد الغزالي : فقد نفذ ببصيرته إلى أنّ طريقة طرح المشكل هي جوهر الاستعصاء ، وأنّ القضية تعود إلى موضوع الاشكاليّ حتّى انتهى القضية تعود إلى موضونها الاشكاليّ حتّى انتهى تصريحا إلى أنّ البحث الزّمانيّ في أصل نشأة اللغة ليس إلا مشكلا زائفا : « إنّ النّظر في هذا ( مبدإ اللغات ) إمّا أن يقع في الجواز أو في الوقوع ، أمّا الجواز العقليّ فشامل للمذاهب الثّلاثة (66) ، والكلّ في حيّز الامكان (...) أمّا الواقع من هذه الأقسام فلا مَطمع في معرفته يقينا إلاّ ببرهان عقليّ أو بتواترِ خبرٍ أو سمع قاطع ، ولا مجال لبرهانِ العقل في هذا ، ولم يُنقل تواتر ولا فيه سمع قاطع ، فلا يبقى إلا رَجْمُ الظّنَ في أمرٍ لا يرتبط به تعبّد عمليّ ، ولا تُرهقنُ ألى اعتقاده حاجة ، فالخوض فيه إذًا فضول لا أصل له » (67)

## \* \* \*

فالذي يتأكد لنا بالتّحليل الرأسّي للنّصوص عند استشفاف محرِّكات المواقف الحاملة لها ثم بالمقارنة الأفقيّة عن طريق مقارعة النصوص بعضِها ببعض من جهة ، ومقارعتها بالانتاء المذهبيّ العقائدي لأصحابها في صُلب نِحل الحضارة الاسلاميّة من جهة أخرى ، هو أنّ تحديد

<sup>(65)</sup> **الخصائص** \_ ج 1 \_ ص 46 \_

<sup>(66)</sup> يعني التَوقيف فالاصطلاح ثمّ كليُهما معا إذ يقول « وقد ذهب قوم إلى أنهًا اصطلاحيّة اذ كيف تكون توقيفا ولا يُفهم التوقيف إذا لم يكن لفظُ صاحبِ التَوقيف معروفا للمخاطّب باصطلاح سابق ، وقال قوم إنهًا توفيفيّة إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضّع ولا يكون ذلك إلا بلفظٍ معروف قبلَ الاجتاع للاصطلاح ، وقال موم : القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح » المستصفى - ج 1 - ص 145 (67) نفس المرجع .

مُبتدإ النّساه في اللّغة تُمَنلَ أساسا في طرح آني أفضى إلى القول بنظريّة المواضعة من حيث أَتَحُدُّد اللّغة في ذاتها أكثر ممّا تحدّدها في غَيَابَاتِ الزّمن المجهول قبل الخليقة فيا وراء الوجود، ولا يتعذّر على الدّارس استجماع نفثات البحث عند المفكّرين في إطلاقهم الخاطر على رِسله فيذهب بهنم رأسا إلى مُعَاضدة النّظريّة الأمَّ .

وهذا ما دَفع بعضَ روّاد الفكر النّظريّ فانبروا يُؤسّسون النّظريّة الاصطلاحيّة بنقدٍ منهجيّ استقصائيّ لمقوِّمات نظريّة التّوقيف ، ولئن كان استعراض معطيات هذا النّقد على أساس ركائزٍ مبداٍ الالهام سابقا لأوانه الموضوعيّ فيا نحن بصدده فانّ المنطلقات المبدئيّة الّتي تكمن وراء هذا النّقد تقصل مباشرة بتدعيم نظريّتنا العامّة في هذا الباب .

ولنا وثيقتان جوهريّتان في هذا الموضوع ، إحداهما لأبي هاشم الجبّائي والأخرى للقاضي عبد الجبار ، فأمّا آراء أبي هاشم فقد أوردها فخر الدّين الرّازي (68) في مَعرض استجلائه للنّظريّات المتضاربة في هذه القضيّة ، ومحصول ما نستكسفه من مؤسساتٍ نظريّةٍ هو أنّ العلم ، بمفهومه المعرفي المطلق ، لا يتسنّى إلاّ باللغة ، وأنّ اللغة هي نفسها علم ومعرفة ، ولذ لك يتعذّر إلهام شيءٍ أو وقْفه إلا بعد تمام التّواضع على نمط تخاطُبِيّ مَا . (69) .

ويُفضي هذا المنطلق إلى القول بتعذّر حصول إدراكِ با ضطرار في سَأَن الَلغات . معنى ذلك أنّ اللّغةذاتها لا تعلّم ولا توصف إلا بالكلام أو بما يقوم مقامَه من الوسائل الابلاغيّة العامّة . وهذا ما أطنب عبد الجبّار في تحلبله بغية تركيزه على القواعد النّظريّة المحرّدة (70) .

ويحيلنا هذا المقام على تحليلات ابن جنّي في نفس الموضوع لا سياً عند تعاطفه مع ما اعتبرناه النّظريّة الأمّ في قضيّة النّسأة . وقد اهتدى هو الآخر بفكر ناقب إلى التّمييز بين الحديث عن اللغة أإلهام هي أم تواضع من حيت هي موحودة قائمة الذّات متكاملة ، والحديث عن نفس القضيّة من حيث العودة في الزّمن إلى منطلق الخلق والوجود ، ويفرّق بين الأمرين بمصطلحين رسيقين : مقياس « الاعتقاد » ومقياس « الزّمان » (71) ويصرّح في موطن آخر

## A. BADAWI: Histoire de la philosophie en Islam T1, pp. 166-198.

<sup>(68)</sup> مفاتیح ج 2 \_ ص 175 وما بعدها .

وأبوهاشم الجُبَّائي من رؤوس الاعبرل ــ تَدَكَّره المصادر عاده بكنيته فحسِب: أبي هاشم ــ وهو من شيوخ العاضي عبد الجِبَّار ــ الَّذِي يَنفل عنه كثيرا في مدوسه « المغني » ولم يصلنا من تصانيف أبي هاشم شيء إلاَّ ما تُقل عنه في مظانَ النَّراث ، وقد تُوفيَ سنة 321 هــ ـ انظر:

**<sup>(69)</sup> مفاتیح \_ ج 2 \_ ص 175** .

<sup>(70)</sup> المغني: ج 5 ـ ص 167 ـ 170 المغني: ج 16 ـ ص 207 .

<sup>(71)</sup> الخصائص: ج 2 ـ ص 30 ـ

بَعد إقرار مبدإ التّأمّل بأنّ « أكثر أهل النّظر على أنّ أصل الّلغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحى وتوقيف » (72) .

ويكتمل هذا الاستدلال على يد الآمدي عندما تكسَفَتْ له خاصية أساسية في الكلام وهي أنه في حدّ ذاته أمر غير عقليّ ينقل كلَّ أمر عقليّ : « ثم إنّ هذه العبارات والتقديرات غير حقيقيّة ، أي ليست أمورا عقليّة ، بل اصطلاحيّة مختلفة باختلاف الأعصار والأمم ، ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التفاهم بنفرات وزمرات لفد كان ذلك جائزا ، ومدلولات هذه العبارات والتفديرات حقيقيّ ، لا يختلف باختلاف الأعصار ولا باختلاف الاصطلاحات ، بل المدلول واحد وان تغيرت تلك الدّلالات ، وتلك المدلولات هي الّتي يعبر عنها بالنطق النفسانيّ والكلام الحقيقيّ وما سواه فليس بحقيقيّ » (73) .

هكذا نتبين كيف أن قضية ما وراء اللغة إنما تستند إلى إسكال منهجي تأويلي دون أن تكسيف افتراقا مبدئيا أو اضطرابا فكريًا بحيث إنها عولجت في مختلف أطوارها بما يجعل الناظر مطمئنا إلى تُوحُد المحرِّكات النظرية الماقبلية بعيدا عن افتراض كل تمزّق فكري أو تقطّع أصولي (74). ولقد كانت الآراء المختلفة تصدر عن محرِّك توليدي هو فكرة المواضعة في الحدث اللساني مطلقا ، واذا كانت هذه النظرية قد تغلغلت في مسامً التراث العربي فقبعت وراء أرضية الموروث اللغوي فيه ولم تبرز بالفعل إلى سطح الأبنية العلوية في تاريخ العلم النظري فإغًا ذلك يُعزى إلى ضغوط خارجية هي اضطرارات التقية والاحتاء في مفترق انفسامات المذاهب بين ملل ونحل ، ولما كان لأهل الاعتزال نصيب الصدارة في بلورة هذه النظرية وتأسيسها فقد انسحبت الريب الحافة بالمعتزلة على النظرية نفسها فأصبح القول الصرّبح بإملاآت التزعة العقلانية من رصيد المحظورات يَتَفِيهِ المتعاطِف والمساكس على حدً سواء .

ولكن قبل استجلاء هذه النَّظريَّة الوَّلُودِ من مخزونها التّراثيُّ يَتحتم جدليًّا أنْ نَستسفًّ مظاهر

<sup>(72)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 40 \_ وعبارة « أهل النظر» تحتمل مفهومين ، فإمّا أنّه أطلعها بصفه مجرّدة فَعَنَى بها مبدأ النظر الفكريَ الخالص ، وإمّا عَنَى بها المعتزلة ، ومعلومُ أنّ عبارة أهل النظرهي الصّيغة التعديريّة الّتي كان يطلقها السّتيّون على أهل الاعتزال كلّها خلاً السّياق من شَحَنَاتِ النّهجين أو التّصارع ، وفي كلتا الحالتين فإن السّياق يُغضي إلى ما رأيناه من تعاطفُو إبن جنّى مع النّظريّة العامّة .

<sup>(73)</sup> غاية المرام \_ ص 100 \_ 101

<sup>(74)</sup> اببستيمولوجي .

الافراز العَرَضَي ومقوِّماته العامّة بِتَتَبُّع ِ جملة « النَظريّات الهامشيّة » قبل أن نتبينَ المصبُّ الّذي تنصهر فيه وهو المواضعة .

. \* \* \* المسألة الثالثة : التوقيف الالاهي

إنّ القول بالتَوقيف كما أسلفنا متولد رأسًا من محاولة استنباط مُحَبَّآتِ الآية القرانيّة المتعلّقة بأصل نشأة اللغة ، فكان لذلك نوعًا من إسقاطِ مُنطلق اللغة على مبتدا الخليقة أصلاً ، وفي حدود هذه المعطيات اندرج المشكل اللغويّ في سياق عقائديّ تأويليّ أعمّ بكثير مما يستوجبه النظر المباشر في اللغة ، لأنّ الرّجوع إلى ابنداء الحنيقة لكشف لحطة الاتصال بين الانسان والكلام على مدارج الزّمن الطبيعيّ هو رجوع إلى فحص العلاقة الرّابطة بين مُبتدا الوجود البشريّ وعلّة هذا الوجود ، أي بين الانسان وصدر خلّقه وهو الله .

وقد انعكس هذا الاقتضاء الحارجيّ على منطوق هذه النّظُريّة المُفرّزة ضمن صناعة التّأويل فكان متصوَّر الخالق حاضرا بالبدّاهة في كلّ مجالات الدّلالة والايجاء ثمّا تستوعبه المصطلحات المعبّرة ، فالنّظريّة توصف بالالهام أو الوحي أو التّوقيف وكلّها مصادر تحُيلنا ضمنيّا على فاعلها وهو الّله . (75)

وفي لحظة البدء كلُّ القصيّة .

فالعقبة التَّفسيريَّة كامنة في تصوّر أية النَّسَأة جملة : « وَعَلَّم آدَمَ الأَسْلَاءَ كُلُّها » الَّتي انبست

<sup>(75)</sup> التَوقيف \_ مصدر وقف ( بالتَصعيف ) ، ومادة ( وقف ) تُسمعل في اللغة لازمة وصيديّة أ. ومنه وقف النيء ، أي قيد أه ، وَوَقَفَ الأرضَ أي حبسها ، أما وَقَفَ ( بالتَضعيف ) فَلَهَا في نفس المعني سياقان تركيبيّان : وَقَفَ المديب بعني بيّنه ، ووقف فلانُ فلانًا على الأمر : أطلعه عليه \_ ( اللسان \_ ج 9 \_ ص 359 \_ 362 ) \_ فعبارة التَوقيف في ما نعن بعند بعدد تغني أحد التفصيلينُ فامًا : توقيفُ الله الله الله الله الله أو توضيحها وبالتّالي تشريعها ، وإمّا توقيفُه آدم على الله بعني إلهابه أياها ، وفي كلا السّياقين ببقى الله فاعلا ضمنيًا للمصدر ، ولا يتغير إلا المفعول فإمّا هو الله وإمّا هو آدم ، وعند ثد تُصبح الله تعنول الناب تقدي الله فاعلا ضمنيًا للمصدر ، ولا يتغير الله المعارات تُرجّع الاحتال الثّاني ، فابنُ حزم . وعند ثد تُصبح الله الله الله والله على الله الله على الله ورد في الفتريّة إلى «الله ع بعرف الجرد» هو لفظ مُوقفُ عليه كسائر الأسه » ( الفيصل \_ ج 5 \_ ص 30 ) وكذلك ما ورد في الصناحي لابن فارس ( ص 6 ) و بل وَقُفَ ( بالتَضعيف ) الله جل وعز آدمَ عليه السّلامُ عَلَى ماء أن يُعلمه إيّاه »

أساسا على عناصر الاشتكال المبدئيّ ، ففاعل « علّم » هو الّله ، ومفعوله الأول هو « أدم » ، والمفعول الثّاني هو « الأسهاء » ، وتلك الثّلاثة هي عناصر الخالق والانسان والّلغة .

وقد قاد الاحتراز العقائدي بمضاعفاته المختلفة إلى تقديم فَرَضيّات تأويليّة تستند إلى مبدإ ربط خلق اللغة بالخالق الأوحد ، وما كان للمشكل أن يَنْطرح لولا أنّ الأمر متعلّق بالكلام ، لأنّ عمليّة الخلق في العقيدة عمليّة تلقائيّة مباشرة بين تعلّق إرادة الخالق وموضوع ما تعلّقت به ، ونقطة اللقاء تتجسّد في فعل الكون : «كن » .... « فيكون » . أمّا والأمر متعلّق باللعن واللغة لا حقيقة لها خارج صاحبها ، بل لا وجود لها في مقامِنا خارج حدود الانسان ، فقد تشعّب الاشكال بمضاعفات جديدة .

## \* \* \*

فابن حزم بموجب تقيده بظاهر النّص يُدعن لصريح الآية فيرى أنها تدل على توقيف مباشر من الله ثم يحاول أن يُعقلن هذا التفسير فيبني جدليّة النّشأة اللغويّة على استدلال مُتناسِل مِيفضي إلى ربط قضيّة اللغة بالبرهان على وجود الله باعتباره معلّم كلّ شيء (76) ، على أنّه عنشوادًا لتدعيم نظريّته \_ يصوغ بعض المقومات المبدئيّة مُعتبرا إيّاها برهانيّة بالاضطرار ، وتندرج أساسا على محور الزّمانيّة ، إذ يقول : « وأمّا الضرّ وريّ بالبرهان فهو أنّ الكلام لو كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلِح إلا قوم قد كملت أذهانهم وتدرّ بت عقولهم ، وتمّت علومهم ، ووقفوا على الأشياء كلّها الموجودة في العالم وعرفوا حدودها واتفاقها واختلافها وطبائعها ، وبالضرّ ورة نعلم أنّ بين أوّل وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصّفة سنين كثيرة جدًا يقتضي في وبالضرّ ورة نعلم أنّ بين أوّل وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصّفة سنين من ولادته » (77) ويسير إخوان الصّفاء على نفس النّهج الزّمانيّ في استتباع الدّلائل الشّاخصة وراء حدَث ويسير إخوان الصّفاء على نفس النّهج الزّمانيّ في استتباع الدّلائل الشّاخصة وراء حدَث النّشأة فيقرنون فكرة الالهام بمبدإ التّابيد الرّبّانيّ الذي يتجسد في إعمال الفكرة وانتاج القريحة ووجوب الرّويّة (78) فتخريجهم للآية تخريج من الدّرجة الثّانية إذ يصبح الالهام لا منسلطا على اللغة مباشرة واغًا على الاهتداء إلى وضعها ، ويذهب السّكاكي إلى تخريج آخر يقود إلى على اللغة مباشرة واغًا على الاهتداء إلى وضعها ، ويذهب السّكاكي إلى تخريج آخر يقود إلى

<sup>(76)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 29 .

<sup>(77)</sup> نفس المرجع ـ ص 28 ـ

<sup>(78)</sup> رسائل \_ َج 3 \_ ص 149 \_ 50 انظر كذلك ( ص 112) حيث يَربطون نشأة الَّلفة بِحَرَّكَةِ الأَفلاك فيعتبرون أنَّ اللّه « أَلْهَم عُطَارِدَ صاحبَ المنطق فَنَطَق ﴾ .

نفس الاعتبار وهو التَقيّد بمبدإ الوضع ، وجعُلُ مصدره في الدّرجة الثّانية من الاهتام : « وهذا وَالحقّ بعدُ إمّا التّوفيف والالطام قولا بأنّ المخصّص هو تعالى ، وامّا الوضع والاصطلاح قولا بإسناد التّخصيص إلى العقلاء ، والمُرجع بالآخرة فيها أمر واحد وهو الوضع ، لكنّ الواضع إمّا الله عز وجل وامّا غيره ، والوضع عبارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها » (79) أمّا الخفاجي فيذهب إلى أنّ التّوقيف الالاهي مُستند إلى لغة سابقة له يفهم بها المقصود بافتراض أنّ المواضعة تقدّمت بين آدم والملائكة (80) والى نفس الاحتال يشير الغنزالي مفترضا أسبقيّة الوجود اللّغوي على حدّث التّوقيف ولكنه يَقرِن احتاله باحتال آخر هو أن بكون الله أله أدم « الحاجة الى الوضع فوضع بتدبيره وفكره » ونسب ذلك إلى الله لأنه الملهم والمحرّك للدّواعي (81) .

ويذهب الرّازي \_ وقد حظى بالتّأخر الزّمني فأفاد من تراكبات الموروث النظريّ قبلَه \_ شوطا أخر في تركيز متصورات التّوقيف ، فاعتبر أنّ القول به ليس قضيّة وجوديّة زمنية بقدر ما هي عقليّة محض ، فَوضعُ الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لما كان متعذّرا بغير لغة فقد لزم أن تكون تلك اللّغة سابقة في الوجود لعمليّة الوضع ، وهكذا ننتهي إلى الدّور والتسلسل وها مدعضان بالعقل ، فوجب الانتهاء الى ما حصل بالتّوقيف (82) ، أمّا حصوله فلا يكون عندئذ إلا بالاضطرار ، بمعنى أنّ الله يخلق علم إضروريّا بتلك الألفاظ وتلك المعاني ، وبأنّ تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ، وهو ما يحتكم فيه لرأي كلّ من الاشعري والجبائي والكعبى (83) .

# \* \* \*

وفضلا عن بسط مطارحات القضيّة الأوليّة في تأويل أية النّشأة جملة ، فإنه يُثار مشكل فرعيّ يتّصل بتحديد قوله « الأسهاء » وماذا يمكن أن تتّسع إليه دلالة هذا اللّفظ ، ويذهب الافتراض

<sup>(79)</sup> أبو يعقوب محمد بن علي السَّكَاكي \_ مفتاح العلوم \_ ط1 \_ القاهرة \_ 1937 ( نشير إليه بـ : مفتاح ) ص. 169 .

<sup>(80)</sup> سرّ الفصاحة \_ ص 44 .

<sup>(81)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص 145 .

<sup>(82)</sup> مفاتیع \_ ج 1 \_ ص 22 .

<sup>(83)</sup> مفاتيع \_ ج 2 \_ ص 175 \_

الجُبَائي لعله أبو علي محمد بن عبد الوهاب أحدُ أعلام الطَّبقة السّابعـة من طبعـات المعتزلـة في مدر...ـــــــــ البصره (ت 303 هـــــــ) ، وقد يكون أبا هاشم ـــ من الطَّبقة النّامنة (ت 331 هــــ) ، والأرجح أن يكون الأولَ إذ المتواتر في المصادر عند ذكر الثّاني أن يُدْعَى بكنيته أبي هاشم فحسْب.

ببعض المحلِّلين \_ اعتادا على روايات المأثور \_ إلى تعميم دلالة الكلمة حتى تَشمل أساء جميع المخلوقات بجميع اللّغات فيعددون منها العربية والفارسيّة والسرّيانيّة والرّوميّة وكذلك النبطيّة (84) ، ويُبدي ابن حزم احترازه إزاء التّعميم فيوازي بين احتال التّخصيص واحتال الشّمول (85) .

على أنّ بعض فقهاء النّظر في قضيّة الحال يجنحون إلى الاقتصاد في التّأويل وان انضوَوا عَن عَرضًا في صلب نظريّة التّوقيف عند تحليل مختلِف التّقديرات الممكنة ، ويَصدر اقتصادهم عن مقوّم لسانيّ دقيق وان أفضى إلى مجرّد التّخمين ، ويتمثّل هذا الاعتبار في أنّ « الأسهاء » لا تستغرق العموم المطلق للّغات جميعا ولا حتّى لمخزون اللّغة الواحدة ، واغّا تعني ما يَسُد حاجة الانسان إلى الكلام في لحظة استعهاله اللّغة ، ويقول ابن فارس في هذا المضهار:

« ولعلَ ظانَا يظنَ أنَ اللّغة الّتي دَلَلنا على أنهًا توقيف إنمًا جاءت جملةً واحدة وفي زمان واحد وليس الأمر كذا بل وقف اللّهُ جلّ وعزّ آدم عليه السّلامُ على ما شاء أن يُعلّمه إيّاه ممّا احتاج إلى علمه في زمانه .. » (86)

ويعبد الجاحظ إلى تركيز هذا الموضوع في ربط الحجم الكمّي للّغة بما تقتضيه حاجة مستعملها ، فينتهي إلى دقائق نوعيّة من الوجهة اللسانية النّظريّة إذ يقرّر أنْ « ليس لمّا فضل عن مقدار المصلحة ونهاية الرّسم إسم » (87) ، معنى ذلك أنّ اللّغة لا توجد في الرّصيد الفعليّ إلاّ بما يقتضيه الاحتياج وبما هي متحرِّكة إلى استيعابه ، وهكذا يُكن أن نشتَق من تحليل الجاحظ مبدأ ارتباط تولُّد اللّغة بنهاية المصلحة ، (88) وهو ما يفضي رأسا إلى التّمييز بين رصيد الفعل في اللّغة ورصيد القوّة (89) ، وهي ثنائيّة تُطابِقُ ماسنَّه المعجميّون في تاريخ الحضارة العربيّة عند تفصيلهم بين الرّصيد المستعمَل والرّصيد المهمَل . (90)

<sup>(84)</sup> ابن جنّي \_ الخصائص سج 1 \_ ص 41 .

ابن منظور \_ اللسان \_ ج 14 \_ ص 402 .

إخوان الصّغاء \_ رسائل \_ ج 3 \_ ص 113 .

<sup>(85)</sup> النِصل ـ ج 5 ـ ص 30 .

<sup>(86)</sup> الصَّاحِبي \_ ص 6 \_

<sup>(87)</sup> رسائل ـ ج 1 ـ ص 262 .

<sup>(88)</sup> نفس ارجع - ص 263 - والعبارة الأخيرة للجاحظ نفسه . « نهاية المصلحة » .

La compétence — La performance (89)

<sup>(90)</sup> انظر: الرازي ، مفاتيح ، ج 1 \_ ص 14 \_

على أنّ النّاظرين في القضيّة قد شَقَقُوا المشكلَ فاستنبطوا ما يمكن أنْ تستوعبه دلالة لفظ « الأسياء » في آية النّشأة ، وذهبوا في ذلك بعيدا من حيث التّقديرُ والاحتال بِتَراجُح متغاير ، ومنطلق البحث أنّ لفظة « أسياء » لا بصحّ لها اعتبار إلاّمُضافَة ، ولمّا كان المضاف إليه مختزَلا في نص الأية وجب تقديره ، وتنحصر جملة التّأويلات عند ربط لفظة الاسياء بما هي له في :

الملائكة . (91)

السَّماء والأرض وما في الجنَّة والنَّار . (92)

ذَرَيَّة أَدم جميعًا . (93) .

أسهاء اللُّغة بالمعنى النَّحويُّ للكلمة \_ دون الأفعال والحروف \_ (94)

الأسهاء مع الصّفات والنعوت . (95) .

مقولة الأجناس دون سواها . (96)

جملة مقولات الجنس والشكل والنّوع والشّخص . (97)

غير أنّ الجاحظ حسباً لقضية فصل الأساء عن مُسمّياتها وهو ما ذهب إليه البعض فاعتبر أنّ المراد هو مسميّات الأساء لا أسهاء المسمّيات \_ (98) يُلح على تعسف الفصل مركزا تحليله بأقصى الدّقة على اللّحمة العضويّة بين اللّفظ وسُسام، أي بين الدّال والمدلول مصرّحا بمنظوره اللسانيّ الكاشف: « وعلّمه جميع الأسهاء بجميع المعاني ، ولا يجوز أن يعلّمه الاسم وَيدَعَ المعنى ويعلّمه الدّلالة ولا يضع له المدلول عليه ، والاسم بلا معنى لَغُو ، كالظرف الحالي المعنى ويعلّمه الأسهاء بلا معان لكان كمن وهب شيئا جامدا لا حركة له وشيئا لا حسرً فيه وشيئا لا منفعة عنده . » (99)

<sup>(91)</sup> ابن فارس \_ الصّاحبي ÷ ص 5 \_ الطّبري <sup>\*</sup> جامع البيان \_ ج 1 \_ ص 216

<sup>(92)</sup> الغزال ... المستصفى ج 1 .. ص 146 .

<sup>(93)</sup> الطبري: جامع البيان ج 1 . ص 216 .

<sup>(94)</sup> ابن فارس \_ الصّاحبي \_ ص 5 .

<sup>. (95)</sup> الرّازي \_ مفاتيح \_ ج 2 \_ 176 .

<sup>(97)</sup> إخوان الصّغاء : رسائل \_ ج 3 \_ ص 112 \_

<sup>(98)</sup> الرّازي ـ مفاتيح ـ ج 2 ـ ص 176 .

<sup>(99)</sup> رسائل \_ ج 1 \_ ص 262 \_

# المسألة الرّابعــة : التّشريــع الــوضعــيّ

إنّ البحث في واضع اللّغة ومُشرّعها لم ينفك يراود مُنظَري الفكر العربي الاسلامي في تاريخه سواء منهم ذوو الاختصاص اللّغوي او المستغلون بالتفكير النّظري الخالص للعقيدة والفلسفة والعلم ، على أنّ البحث في من يسنّ اللّغة لأهلها ، لمّا تنزّل في المسار الزّماني بحيث تُستكشف أبعاده في صلب تاريخيّة الحياة البشريّة اللّغويّة ، فَإنّه لم يتناقض والبحث في أصل نشأة الظّاهرة اللّغويّة أصلا ، والفرق بين المستويين فرق منهجي تحدّده المسافة الفاصلة بين منظور البدّ في نقطة الانطلاق ومنظور الصّير ورة عبر النّسوء والارتقاء .

لهذا السبب الجدئي أكدنا أن هذه النظريات المختلفة في الظاهر إلى حدّ التضارب قد تسنى لهذا السبب الجدئي أكدنا أن هذه النظريات المختلفة في الارث العربي \_ واغا أيضا على صفحات ديوان الفقيه الواحد واللغوي الواحد والفيلسوف الواحد ... وحينا نؤكد أنها في حقيقة جوهرها ليست نظريات متضاربة فإننا نعتمد في ذلك على ملحوظة هي من شدة بداهتها تكاد تخفى وهي أن المنطلق المبدئي لهذه النظريات متغاير تمام التغاير بين واحدة وأخرى ، وإذا بدا ظاهريا أنها مواقف من قضية واحدة هي « أصل اللغة » فإن الاشكال ما إن نُفرقِعه إلى مركباته حتى يبدو قضايا متعددة : قضية الوجود الأصلي في نقطة الرّمن الأولى ، وقضية الوجود الصائر في حركة النشوء والارتقاء ثم قضية الوجود الآني في وصف الظاهرة من حيث هي قائمة بنفسها .

لكل ذلك رأينا كلّ القضايا تَنزَع في تاريخ الفكر العربيّ إلى الانصهار في واحدة . وفي صلب الواجهة الثّانية من الجدليّة المنهجيّة يندرج التّشريع الوضعيّ (1) إذ هو متّصل رأسا بقضيّة الوجود الصّائر في مسار النّشوء الزّمني المتحرّك .

إنّ المبدأ العامّ في هذا المجال هو حصول رابطة عضويّة بين حاجة الانسان المتولّدة في حياته البيولوجيّة والاجتاعيّة واستجابةِ اللّغة لتلك الحاجة بالذّات، وبذلك تتأسّس القضيّة على

(1) وضعي Positiviste المذهب الوضعيّ Le positivisme ضرورة التوازن بين الحاجة وسد الحاجة في علاقة الانسان باللّغة عبر وجوده المتفاعل مع مقتضيات المحيط، وهذا العَرْض والطّلب لا بمكن أن يَصدر عفوا أو اعتباطا حتّى لا يختل التوازن وحتّى لا يَتهدَد الاقتصاد اللّغوي تكانزُ سرطاني في مخزون اللّغة، لذلك تحتّم افتراض واضع للّغة، ولذلك ابضا تحسّس المفكّرون نوعيّة هذا المشرع.

فوظيفة حفظ التوازن ببن الحاجة وسد الحاجة هي إذن متمتلة في « التخصيص » على حد عبارة السكاكي . : فالواضع للَغة هو المخصص للمدلولات إزاء دوالها ، فوظيفته تتمثل في بت « التعيين » عند الوضع الذي « يستدعي في تحققه مؤترا مخصصا . » (2) ويلح الفارابي على مبدإ التسريع الوضعي في أمر اللغات بإقامة تواز بين سن دساتير اللغة وضبط بنود القوانين المنظمة للمجتمع ، وبذلك ينجلي مفهوم المؤسسة اللغوبة ضمن مؤسسات الحياة المستركة في الاجتاع الانساني ، « فلها كانت الخطوط دلالتها على الألفاظ باصطلاح ، كذلك دلالة الألفاظ على المعقولات التي في النفس باصطلاح ووضع وشريعة ، فإن الألفاظ تُسرع للأمم كا نشرع السرائع في أن الألفاظ تشرعها الأمه ونضعها كها تنسرع الشرائع في الأفعال وغيرها » . (3)

ولمّا استقرّ أنّ تحديد ضوابط اللّغة طبقا لاضطرارات الحاجة المتجدّدة هو بمتابة المؤسّسة التّسريعيّة (4) تعين البحث عن الموكول له أمرُ التّشريع في حياة البشر. وتعترضنا في هذا الصّدد جملة من الفَرَضيّات المختلفة بمكن تصنيفها على محور عموديّ تبعا لمقاييس الأبنية المركبة لمِرَم الاجتاع الانسانيّ.

فين أعلى التّصنيف الرّأسّي يُفترض أنّ سَنّ شرائع المؤسَّسة اللّغويّة هو من خصوصيّات الأبنية الفوقيّة في المجتمع حسب التعبير المعاصر (5) وهي أبنية وإنْ اشتركت في خاصيّة الارتقاء فإنهّا تتوزّع فيا بينها مدارجَ السّلّم فتتصنّف إلى مراتب.

#### \* \* \*

فأوّلها افتراض أنْ يكون المشرّع للّغة سُخصا واحدا معيّنا هو الرّئيس المدبّر لسياسة الجهاعة ، فهو إذن سَنَم الهرم الاجتاعيّ ورأس الأبنية العلويّة جميعا ، ويتلوّن التّدليل عليه حسب

<sup>(2)</sup> مفتاح \_ ص 169 .

 <sup>(3)</sup> أبو نصر الفاراي : شرح كتاب أرسطاطاليس في العبارة ، نشر ولهلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي \_
 المطبعة الكانوليكية \_ بيروت \_ 1960 \_ ( نشير إليه بـ : شرح العبارة . ) ص : 27 .

Une institution législative (4)

<sup>(5)</sup> الأبنية الفوقية أو العلوية: Les superstructures

الأبنية التّحتيّة أو السّفليّة أو القاعديّة : Les infrastructures

المبتكرات الموضوعة لوصفه وتحديده ، فضوابط ألفاظ الأمّة حسب الفارابي فد « يسرّعها لهم مدبّر واحد يحملهم عليها » (6) فيكون تمام أمّر لسانهم ، على حدّ تحليل إخوان الصّفاء « بحسب اجتهاد رئيسهم وما أعمل فيه فكرتَه وأنتجته قريحته وأوجبته روبّته ( ... ) فيأخذ صور هذه فيُلقي عليها أساء من ذاته ( ... ) فإذا تمّ ذلك له ونطق به وأكمل الصّناعة النّطقية وقيدها بحروف الكتابة وضم الأشكال إلى اسكالها والخطوط إلى امثالها ثم عرفها أقرب النّاس إليه وأكرمهم لديه فيصطلح عليها هو وأهل بيته وعشيرته نم أهل مدينته وبعد ذلك أهل بقعته ثم أهل إقليمه ، ثم تنتشر في العالم وينشأ عليها الصّغير ويأنس بها الكبير من تلك الأمّة » . (7)

ويكشف هذا التَحليل الاستطرادي سعْي إخوان الصَفاء إلى استيعاب البحث في عملية التَشريع في المارسة التَشريع في المارسة التَشريع في المارسة الجدليّة للمجتمع بما يشكّل طاقة نابذة (8) في حلقاتٍ انتساريّة من مركزٍ معلوم .

ويحلل الفارابي على نفس النسق مبدأ التشريع الفردي المتنازل من قمة البناء الاجتاعي إلى تواعده على مختلف درجات سلّمه مُوكلا أمر سَنَ لغة المجموعات الانسانية إلى من يدبّر أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الّتي لم يَتفق لها عندهم ألفاظُ دالّة عليها « فيكون هو واضع لسان تلك الأمّة فلا يزال منذ أوّل ذلك بدبّر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكلّ ما يحتاجون إليه في ضروريّة أمرهم . » (9)

وهذا الواضع هو الذي قصد إليه ابن جني في نص طريف ذهب يصفه فيه في لحظة الوضع ، فاقتضب ما تصوّره النّاظرون الآخرون على مدارج الزّمانيّة حتى حصره في حيّز محدود من الآنيّة ، فجاء افتراضه في تسريع اللّغة متطابقا تمام المطابقة مع عمليّة التّسريع الوضعيّ في المراسيد والخِطط والاحكام : « اعلم أنّ واضع اللّغة لمّا أراد صوغها وترتيب أحوالها هَجم بفكره على جميعها ورأى بعبن تصوّره وجوه جمُلها وتفاصيلها ، وعلم أنّه لابد من رفض ما شنع تألّفه منها نحو هع وقج وكق ، فنفاه عن نفسه ولم يُحرُره بشيء من لفظه وعلم ايضا أن ما طال وأملً

<sup>(6)</sup> شرح العبارة \_ ص 27 \_

<sup>(7)</sup> رسائل \_ ج 3 \_ ص 149 \_ 150

Centrifuge (8)

<sup>(9)</sup> الحروف ص 138 .

بكثرة حروف لا يمكن فيه من التّصرّف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفّها وهمو النّلاثيّ » (10)

#### \* \* \*

وثانى المفترضات في نحديد ذوى الصلاحية التشريعية ضمن الأبنية العلوية دائها أن يكون المسرّع لا فردا معيّنا وائما مجموعة من الأفراد يقومون مقام الجمهور بأكمله يسميهم الفارابي « الجهاعة المدبّرين » مُدرِجا إيّاهم ضمن واضعيّ الشرائع في الأمّة (11) ويتدرّج بنا هذا الافتراض تنازلا من أعلى قمّة التّصنيف العموديّ ، وهو ضرّب من تأسيس مبدإ التّشريع الجهاعيّ بدل التّشريع الفرديّ في قضيّة محوريّة شأنها بالنّسبة إلى الحياة الجهاعيّة سُأن كلّ الضرّوربّات في بقاء النّوع الانسانيّ كها تبيّنا .

#### \* \* \*

ته يأني بسط أخر لقضية التأسيس اللّغوي لا يخرج به التشريع من صلاحيّات الأبنية العلويّة في المجتمع ولكنّه يحوّلها من الابنية الفوقية السّياسيّة إلى الأبنية الفكريّة ، وعلى وجه التّحديد إلى فصحاء الأمّة وبلغائها من رواة الخطب وحفظة الأسعار ونقلة الأخبار ، وهم اللّذين يعدّه الفارابي حكهاء الأمّة ومدبّري أمر لغتها والمرجوع إليه في كل ما بخص لسانها .(12) وبمتزج في هذه المطارحة مفهوم الخلق الانسائي بمضمون الابتداع اللّغوي العامّ حتى يصبح الوضع الشّعري عفهومه العامّ متطابقا مع الدّلالة الأصليّة لمتصور البويتيقا في المصطلح اليوناني ، فيتفرّد بذلك الفصيح بحق سياسة المؤسّسة اللّغوية الجماعيّة .

ويستعرض الفارابي مقومات التشريع اللّغويّ معدّدا فرائض هؤلاء المدبّرين فيبين أنّه موكول اليهم أنْ يركّبوا ألفاظا للأمّة غير مركّبة فيجعلونها مرادفة للألفاظ المشهورة وأنْ بعمِدوا إلى الأشياء الّتي لم تكن اتفقت لها تسمية من الأمور الدّاخلة تحت جنس أو نوع « فربمًا شعروا بأعراض فيصير ون لها أسهاء » وكذلك الأشياء الّتي لم يكن يحتاج إليها ضرورة فلم توضع لها أسهاء فهم مدعوّون إلى تركيب أسهاء لها .

<sup>(10)</sup> الحسائص ج 1 ـ ص 64 .

<sup>(11)</sup> شرح العبارة \_ ص 27 .

<sup>(12)</sup> الحروف \_ ص 143 \_

على أن الطّريف في الأمر أنّ وظيفة هؤلاء المشرّعين ليست ظرفيّة او محدّدة بزمن وانمًا تستوجب المتابعة والتّواصلُ إذ هم مسؤولون عن رعاية اللّغة وتعهدها بالمواظبة على تعديلها وتجريحها ، فكأنّا همّ أعضاء مؤسّسة أكاديميّة لغويّة على الوجه الأكمل .

يقول الفارابي: « فهؤلاء هم الذين يتأملون ألفاظ هذه الأمّة ويصلحون المختلّ منها وينظرون إلى ما كان النّطق به عسيرا في أوّل ما وُضع فيسهلونه ، وإلى ما كان بشيع المسموع فيجعلونه لذيذ المسموع وإلى ما عرض فيه عسر النّطق عند التّركيبات الذي لم يكن الأولون شعرون به ولا عرض في زمانهم فيعرفونه أو يشعرون فيه بشاعة المسموع فيحتالون في الأمرين جميعا حتى يسهلوا ذلك ويجعلوا هذا لذيذا في السّمع ، وينظرون إلى أصناف التركيبات الممكنة في ألفاظهم والترتيبات فيها ويتأملون أيها أكمل دلالة على تركيب المعاني في التفس وترتيبها فيتحرّون تلك ، وينبّهون عليها ويتركون الباقية فلا يستعملونها إلا عند ذلك ضرورة تدعو إلى ذلك ، فتصير عندها ألفاظ تلك الأمّة أفصح مما كانت فتتكمّل عند ذلك لغتهم ولسانهُم » (13)

#### \* \* \*

أمّا الفرَضيّة الرّابعة والأخيرة من هذا التّصنيف الكلّي فلعلّها الرّكن الضّارب في رُوَى الحداثة لِما تأسّست عليه من مؤشرات لسانية اجتاعيّة (14) ، ، وتتمثّل في النّزول إلى أسفل العمود الجهاعيّ أي إلى الأبنية السّفليّة في الاجتاع الانسانيّ ، ويمثل هذا الموقف رقعة النّسيج الأفقيّ الرّابطة بين تشابكات التّفكير النّظريّ في الميراث العربيّ ، فهو من الاطّراد بحيث نلمس فيه تواتر المحرّك الموضوعيّ في القول بالمهارسة التّلقائيّة داخل مؤسّسة اللّغة .

واحتكاما إلى هذه القرضيّة القاعديّة تصبح الظّاهرة اللّغويّة الملك المشاع الأوفى مع حيث هي مرجوع فيها إلى الاعتال الفرديّ المباشر ، كما يصبح المجتمع هو صميم المؤسّسة اللّغويّة ، فهو المشرّع لها وهو المنفّذ لما شرَّع لنفسه منها ، معنى ذلك أنه يغدو عارضا وطالبا في نفس الوقت ، وانطلاقا من هذا المُعطّى يتسنّى للّغة أنْ توفّر على الصّعيد النّظريّ نموذج انصهار المشرّع والمشرّع له وعليه في بوتقة الاجتاع الانسانيّ ، فهي إذن المؤسّسة الجماعيّة في محض

<sup>(13)</sup> نفس المرجع ـ ص 143 ـ 144 ـ

Socio-linguistiques (14)

تصوَّرها ، وهكذا تغدو اللُّغة كَسْرًا للتّصوّر العموديّ في المجتمع لأنهًا تعجن الحجم التّصاعديّ لصورة الهرم الجماعيّ فتصيِّره مسطّحا ذا طاقة انتشاريّة واستقطابيّة (15) في نفس الوقت .

فابن حزم يصرّح بأنه لا يُنكر اصطلاح النّاس فها بينهم على إحداث لغات شتّى ( 16 ) جاعلا المجموعة اللسانية هي المغنيّة مباشرة بأمر المواضعة والاصطلاح ، فتكون صاحبة التشريع في الوضع اللغويّ ، وإخوان الصّفاء في تقديراتهم النَّظريّة يُوكلـون للنّـاس أمـر استحكام ما أوجبت لهم دلائل مواليدهم « في وضع أصل اللَّغة في الابتداء الوضعيّ والمنهاج الشرعيّ وما تفرّع من ذلك » . ( 17 )

و يتعرّض السّكاكي لنفس القضيّة مؤكدا إمكانيّة « الوضع بالذّات » قاصدا به استطاعة الانسان أن يتصرّف في أداته اللّغوية بالوضع حسبَها يُلمّ به من ضر ورات في التّعبير ( 18 ) ومِثلُ ذلك ما نستقيه من استقراءات ابن فارس ، فهو من حيث يستدلّ على تراجح التّوقيف والاصطلاح يقضى ضمنيًا بانّه إذا ثبت أنّ اللّغة مواضعة فلا يكون أحد في الاحتجاج بما يضع من اللُّغة بأولى من أحد ، ( 19 ) وهو صميم الاسكال إذا ما احتكمنا إلى قياس الخُلْف باستنباط ما يكمن وراء الاستدلال الصريح.

وأكثرُ تصريحًا في هذا المضهار نصّ الفارابي : « كلَّها حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج أن يُفْهمه غيرَه ممّن يجاوره اخترع تصويتا فدلّ صاحبَه عليه ، وسمعه منه ، فيحفظ كلِّ واحد منها ذلك وجعلاه تصويتا دالاً على ذلك الشيء ، ولا يزال يُحدث التَّصويتاتِ واحد بعد آخر مِّن اتَّفق من أهل ذلك البلد إلى أن يحدث من يدبّر أمرهم » ( 20 ) وقد استوعب صاحب الحروف كلّ أطراف الموضوع لسانيا انطلاقا من مفهوم الحاجة الدّاعية للوضع إلى اقتضاء التّحاور والتّواصل عند تجاور أفراد المجموعة الانسانيّة ، ثم إن اللفظ الدّال على عمليَّة الوضع قد أورده مكتَّفا بشحنةِ الاختراع لِيخلُص إلى وصف عمليَّة التَّسرُّب والانتسار مًا يُسمح للتشريع أن يأخذ بُعده التنفيذيّ بواسطة الاطّراد والتّواتر .

<sup>(15)</sup> انتشاری او نابذ: Centrifuge

استقطابي أو جاذب: Centripète

<sup>(16)</sup> الاحكام: ج 1 \_ ص 30 .

<sup>(17)</sup> رسائل \_ ج 3 \_ ص 114 \_ 115 .

<sup>(18)</sup> مفتاح \_ ص = 168 \_ 169

<sup>(19)</sup> الصاحبي ص 6 ــ

<sup>(20)</sup> الحروف \_ ص 138 .

أمّا القاضي عبد الجبار فانه \_ على عادته \_ يحاول استغراق المشكل من مؤسساته المبدئية ، وإذا أقرّ أنّ لأيّ فرد « أن يواضع غيره على لغة مبتدأة » ( 21 ) فإنّه يعلّل هذا التّقرير بالاعتاد على نوعيّة الرّوابط القائمة بين الأفراد والسّلطة المشرّعة لحياتهم : دينيّة كانت أم وضعيّة .

واذ قد تعبنَ أنَّ علاقة السّائس بالمسوس هي علاقة إذْن وتشريع فقد أنكر أن تمتدّ يد السّلطة إلى مؤسسّة اللّغة مشسِّها عمليّة الكلام بعمليّة التّنفّس وقارِنًا بين العمليتين في أنهّا لا تتوقّفان على إذْن من المشرّع إطلاقا ( 22 ) .

# \* \* \*المسألة الخامسة :المحاكاة الطبيعية

لئن كانت نظرية التوقيف الالاهي ذات تنزيل زماني مطلق لأنها تبحث عن نقطة الابتداء والمنطلق على خط الزّمن وكانت نظرية التّسريع الوضعي نظرية آنية على مسار الزّمن بحيث تصوَّر صدور قوانين الضّبط اللّغوي صدورا إجرائيا شأن التّراتيب الوضعية التي تسنّها الأبنية السّياسية في الحياة الجهاعية فإن نظرية المحاكاة الطبيعية جاءت ائتلاف وتمازجا بين للنظورين ، فهي تقرّر حال اللّغة كها يمكن تصوّرها على درب التّطوّر التّوالد ، ثم هي أيضا منظر في اللّغة واصفة إيّاها كها لو كانت كائنا سكونيًا ثابتا .

على أنّ هذه الوجهة في تحديد ضوابط اللّغة والتّي اعتبرناها من جملة المواقف المتبلورة في تاريخ التّفكير اللّغوي العربي \_ وتجوّزنا تسميتها « نظريّةً » يَا استقصيناه لها من مقوّمات عامّة \_ لا تبحث في واضع محدّد للّغة ، أو إنْ صح الاطلاق فإنها تحصر الواضع في جملة من النّواميس الطّبيعيّة التّي لا تعتبر الانسان إلا عنصرا صمن مجموعة العناصر المركبة للوجود الطّبعيّ .

فعلى الصّعيد المبدئيّ يَبرز في هذا المضار اعتبار اللّغة في ألفاظها واتّساع حروفها وتصرّف تراكيبها مُنتَجا من منتجات « طبائع أهلها يهوية بلدانهم وأغذيتهم وما أوجبته لهم دلائل

<sup>(21)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ خلق القرآن \_ قوّم نصّه إبراديم الأبداري بإشراف الدّكتور طه حسين \_ القاهره \_ 1961 \_ ص 183

<sup>(22)</sup> المغني \_ ج 5 \_ ص 175 \_

مواليدهم » حسب تقدير إخوان الصفاء ( 23 ) الذّين يعُودون إلى طَرح الموضوع بتدسق عناصره المرّكبة فيعدّدون ضمن الاتّفاعات الحاصلة على لغت الأعوام « مواليدّهم وبفاعهم وأمزجتهم وطباعهم وأبدانهم وأهويتهم » ( 24 )

فمحصول هذا الاعتبار أنّ اللغة تصبح إفرازًا طبيعيّا تُرسَحه الأرضيّة المناخية والابنية الحضاريّة ، فهو إذن نتاج يكاد يكون مادّيّا في حوافز نسأنه وظروف تأفلمه ، وينعمهر عنعسر الانسان بحسب هذا التّقدير في إطار القواعد المادّيّة الملموسة بحيث يترافق مع مؤسسته اللسانه ليصبحا معا رديفا من ردائف الابنية الطّبيعيّة .

وهذ هو الذّي حوصله ابن حزم عندما استعرض جملة المواقف الحافّة للمسكل فأطلق عليه بصريح العبارة سِمته المادّيّة وهو « أنْ يقول قائل إنّ الكلام فعْل الطّبيعة » أي « إنّ الاماكن أوجبب بالطّبع على ساكنيها النّطق بكلّ لغة نطقوا بها . » ( 25 )

وتتنوّع طُرق بسط نظريّة المحاكاة القائمة على مبدإ التاّنل الطبيعيّ حسب موقع الدّارسين منها ، فهي تُبسط أوّلا من خلال مجهر الزّمانيّة في البحب عن نقطة التّولد في أصل النّسأة ، وتُملي نظرية التاّتل هذه القولَ بأنّ اللّغة في مبتدئها محاكاة لأصوات طبيعيّة ، فهي تصويتات محكي صدى المسموعات من عوارض الطبيعة كالـرّبح والرّعـد والماء وأسباح الكائنات الحيوانية .

يقول ابن جنّي: « وذهب بعضهم إلى أنّ اللّعات كلّها إنما هو من الأصوات المسموعات كدويً الرّيح وحنين الرّعد وخرير الماء وسحيح الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزبب الظبي ونحو ذلك ثم وُلدِت اللّغات عن ذلك فيا بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب منقبّل » ( 26 )

وينزّل المفارابي قضبة المحاكاة في سياق التأثل الحاصل بين الألفاظ والمعاني على أساس

<sup>(23)</sup> رسائل \_ ج 3 \_ ص 114 .

<sup>(24)</sup> نفس المرجع ـ ص 151 ـ 152

<sup>(25)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 29 .

ويستطرد ابن حزم بعد ذلك في دحض نظريّه الطّبيعيّين قائلا : « وهذا محال ممتنع لأنّه لو كانب الَلماب على ما توجبه طبائع الأمكنة لمّا أمكن وجود كلّ مكان إلا بلغته الّتي يوجبها طبعه . وهذا يُرى بالعيان بطلائه ، لأنَ كلّ مكان في الأغلب فد دخلت فيه لغات شتّى على قدر تداخل أهل اللّغات ويجاورتهم ( ... ) وأيضا ليس في طبع المكان أن يوجب تسمية الماه ماه دون أن يسمّى باسم آخر مركّب من حروف الهجاه » ( نفس السّياق )

<sup>(26)</sup> **الخصائص** \_ ج 1 \_ ص 46 \_ 47 .

وموقف ابن جنّي المعاطف مع نظريّة الطّبيعيّين وإنْ بدا غريبا متناقضا ، بل مخالفا في منطوقه لمعتضى العقيدة الاسلاميّه . فانه يدعّم رأينا الكليّ في الموصوع عدما جزمنا بعَرْضيّة المواقف المتباينة وانصهارها في النّظريّة الأمّ : المواضعة .

زماني متجرّك ، فتكون المحاكاة نتاجا تطوّريًا يحكمه مسار الزّمن بفعل الانسان في مؤسسة الكلام ، وتغدو عندئذ قضية التاتل مطهرا دلاليًا في ارتباط الدّوال بالمدلولات ، ويربط الفارابي ظروف نشأة التاتل بما تكون عليه فطرة أفراد الأمّة ومدى نزوعها إلى الاعتدال بموجّب ميلهم إلى الذّكاء والعلم ، وغايتُه في ذلك رفع احتال القصد والارادة ليتأكد مبدأ العفويّة الطبيعيّة في قضيّة المحاكاة ، وعلى هذا النّسق يتكامل التاتل على بناء مثلّث ترتبط فيه صورة اللفظ بصورة المعنى ، وصورة المعنى بصورة الموجود المدلول عليه ، فتكون اللّغة مرآة تعكس صورة موجودة على مرآة ثانية حَصَلت فيها بموجب انتصاب موجود محسوس قبالتها .

يقول الفارابي: « فإنْ كانت فِطر تلك الأمّة على اعتدال ( ... ) طلبوا بفطرهم - من غير أن يتعمّدوا في تلك الألفاظ التّي تَجُعل دالّة على المعاني - محاكاة المعاني وأن يجعلوها أعرب سبها بالمعاني والموجود ، ونهضت أنفسهم بفطرها لأنْ تتحرى في تلك الألفاظ أن تنتظم بحسب انتظام المعاني على أكثر ما تتأتّى لها في الألفاظ ، فيجتهد في أن تُعرِب أحوالها السبه من أحوال المعاني ( 27 ) فإنْ لم يفعل ذلك من اتّفق منهم فَعَلَ ذلك مدبّرو أمرهم في ألفاظهم التيّي يسرّعونها » ( 28 )

ثم تُبسط مسألة المحاكاة بسطا ثانيا هو إلى التّواجد والآنيّة أقرب منه إلى النّظرة الدّيناميّة . ويعتمد منهج المُطارحة في هذا السّياق وصفَ اللّغة وصفا مباشرا في رصيدها المعجميّ ومخزونها الدّلاليّ حتّى يلامِس البسطُ بناءَ التّركيب الابلاغيّ للّغة في أداء وظيفتها التّواصليّة .

ويحلّل رُوّاد الفكر اللّغويّ والفلسفيّ في الحضارة العربية هذا الاشكال بغزارة تنوّعت مضمونا وتصويرا وألفاظا دالّة على الظّاهرة ، فالمحاكاة تقوم على مبدإ « المضاهاة » بين أجراس الحروف وأصوات الأفعال التّي تعبّر تلك الأجراس عنها ( 29 ) وهو مبدأ يطلق عليه لفظ الاتفاق أو التّناسب ( 30 )

ويطنب الفارابي في تحليل ظاهرة المحاكاة بالتشريح اللّساني لمكوِّنات الرّصيد المعجميّ في اللّغة اعتادا على مفهوم الاقتراب « بالطّبع » بين الألفاظ ومقاصدها طالما يعتبر أنّ اللّغة الة مستخرجة بالارادة كما تستخرج الات الصّنائع ، ويضيف \_ محلّلا مقوِّمات هذه النّظريّة \_ بأنّ أنصارها يرون « أن كلّ لفظة دالّة فينبغي أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه ومعرّفة

<sup>(27) =</sup> أن تُعرِبَ \_ بمعنى تَكشف \_ أحوالُ الالفاظ الشبَّهَ الموجود بينها وبين أحوال المعاني .

<sup>(28)</sup> الحروف \_ ص 138 \_ 139 \_ انظر أيضا ص 144 .

<sup>(29)</sup> ابن جنّي \_ الخصائص \_ ج 1 \_ ص 65 .

<sup>(30)</sup> الرّازي مفاتيح ـ ج 1 ـ ص 22

السَكَاكي: مفتاح \_ ص 169 .

بطبعها لذات ذلك السّيء أو لعرَض يكون علامة للمدلول عليه خاصّة ، وتكون اللَّفظة بطبعها محاكية مثلَ قولنا هدهد للطَّائر الَّذي يجاكي هذه اللفظةَ صوتُه الخاصُّ به ومثل العقعق ومثل خرير الماء . » ( 31 )

وهذه المحاكاة تظل قائمة الذات سواء ظهر الانسجام كلَّيًا بين الدَّالُّ والمدلول او اقتصر على جزء من مرِّكبات الدال فحسب: صَوْئَنًا ( 32 ) كان أو مقطعا . كما في زنبور فإنَّ المقطع الأوَّل من الكلمة يحاكي ذميمَه إذا طار ، وكما في طنبور إذ يحاكي الصّوتُ الأول من الكلمة صوتَ الآلة .

ويحاول الفارابي عفلنة مبدإ التآنل من موقع روّاد المحاكاة فيؤسِّسه على فواعدَ نظريّة مطلقة بالتَّقرب بين اللُّغة ووظيفتها « وذلك أنَّه إن كان ( اللفظ ) آلة وكانت كلَّ آلة فبنَّيتُها وخلقتها خلقة يصدر عنها الفعل المطلوب بتلك الآلة مثلَ المِثْقب للثّقب ومثل الميسار ( ... ) كذلك اللَّفظ الدَّالَ لمَّا كان آلة للقوَّة النَّاطقة فينبغي أن تكون نفس صيغتها صيغة تعرُّف المدلول عليه ، وإنمًا يكون ذلك بأنْ يحاكيها » ( 33 )

أمًا الَّذي أعطى قضيَّة المحاكاة بُعدها اللَّسانيّ الخالص وركَّز لها القواعد التأسيسيَّة على مستويي النَّنظير والمارسة فإنمًا هو ابن جنِّي الَّذي اكتمل معه فن أصول النَّحو ، وتتمثَّل غزارة استقراءات صاحب الخصائص في تقليب الموضوع على مختلف أوجهه الممكنة في اللُّغة حُتَّى إنه استطاع سنّ نموذج نظريّ خاصّ في تفسير مظاهر الاستقاق والتّوليد في صلب ظاهرة الكلام . وقد كان في تحليله لموضوع المحاكاة واعيا بأنّه انتهى إلى تحديد طريقة هي خميرة تفكيره التَّخَصَّى ولا أدلَّ على ذلك من تحسّسه عديد المصطلحات الحاصرة لمتصوَّراته في الموضوع ، شأنَ كلّ مستنبط لنموذج فكريّ جديد .

فالمنطلق هو فكرة « المضاهاة » ( 34 ) ثم تتركز تحليليًا بما يسمّيه إمساسَ الألفاظ أشباهَ المَعاني ( 35 ) أو سؤق الحروف على سمت المعنى المقصود ( 36 ) مشتقًا منه فكرة المُساوقة ويعنى مساوقةَ الصّيغ للمعاني ( 37 ) ومُقيها مبدأ التّعديل والاحتذاء ( 38 ) ثمّ مُستطردا إلى

<sup>(31)</sup> شرح القبارة .. ص 50 ..

Le phonème (32)

<sup>(33)</sup> شرح العبارة \_ ص 50 \_

<sup>(34)</sup> الخصائص ج 1 ـ ص 65

<sup>(35)</sup> الخصائص = ج 2 ـ ص 152

<sup>(36)</sup> نفس المرجع : ص 162 . (37) نفس المرجع: ص 155.

<sup>(38)</sup> نفس المرجع : ص 157 .

فكرة تقارب الحروف بتقارب المعاني ( 39 ) إلى أن يجُرِّد المصطلحَ المكتنز الأوْفي المتمثّل في مفهوم التّصافب. ( 40 )

وتنحل نظرية المحاكاة هذه عند ابن جنّي إلى جملة من المراتب أولها مرتبة المحاكاة الصّوتية وتتمثّل في ملاحظة تسمية الأسياء بأصواتها كالخازباز لصوته ، والبّط لصوته ، ونحو منه قولهُم حاحيت وعاعيت وهاهيت وقولهم بسمّلت وهيللت وحولقت ، ( 41 ) ويعمّم ابن جنّي هذا المبدأ على صعيد واسع من رصيد اللغة اعتبارا منه أنّ مقابلة الألفاظ بما يساكل أصوانها من الأحداث « باب عظيم واسع ، ونهج مُتلئبٌ عند عارفيه مأموم ، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون الصوات الحروف على سَمْت ما نستنسعوه . » ( 42 )

وتتمثّل المرتبة الثّانية في ظاهرة المحاكاة البنائيّة وذلك بأن يصوِّر هيكل اللَفظ جملة دلالته أو أنْ يعكس بناؤه مراحل معناه ، فيأتي اللّفظ حاكيا مدلوله بمجرد قالبه اللّغوي المحسوس ، فمن ذلك المصادر الرّباعيّة المضعّفة التّي تأتي للتّكرير مثل زعزعة وقلقلة ، ومنه وزن فَعَلى في المصادر والصّفات إنما يأتي للسرّعة كالبسكي والجمزي والولقي ( 43 ) ، ومنه أيضا المصادر التّي على وزن فَعَلان فإنها تأتي للاضطراب والحركة كالغليان والغثيان . ( 44 )

وفي نفس المحاكاة البنائية يمكن أن نُدرج تحليل ابن جنّي لدلالة الصّيغ الصرفيّة المزيدة على معانيها وهو تحليل مستفيض حاول فيه الغوص في أسرار هذا التآلف بين بناء المسموع اللّغويّ ومدلوله المكرّس: « ومن ذلك \_ وهو أصنع منه \_ أنهم جعلوا استفعل في أكثر الأمر للطّلب نحو استسقى واستطعم واسنوهب واستمنع واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا، فرُبّت في هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال، وتفسير ذلك أن الأفعال \_ المحدّث عنها أنهّا وقعت عن غير طلب \_ إنما تَفْحا حروفها الأصولُ أو ما ضارع بالصّيغة الأصولَ ( ... ) فلماً كانت إذا فاجأت الافعالُ فاحأت أصول المُل الدّالة عليها، أو ما جرى مجرى أصولها، نحو وهب ومنح وأكرم وأحسن ، كذلك إذا أخبرتَ بأنك سعيت فيها وتسبّب لها وجب أن تفدّم أمام

<sup>(39)</sup> نفس المرجع: ص 146.

<sup>. 110 35 (2.5)</sup> 

<sup>(40)</sup> نفس المرجع : ص 146. وطرافة المصطلح تكمن في أنَّه مِن أسهاء الأضداد يعني الاقترابُ والابتعادَ معًا .

<sup>(41)</sup> نفس المرجع . ص 165 .

<sup>(42)</sup> نفس المرجع ـ ص 157 .

<sup>. 43)</sup> نفس المرجع ـ ص 153 .

<sup>(44)</sup> نفس المرجع ـ ص 152 .

ومعلوم انه حفاظا على تناسب البناء المقطعيّ والمعنى تعطّلت إحدى قواعد الاعلال وهي تحرُّك حرف العلة وانفتاح ما فبله . فلم يقلب حرفُ العلّة ألِفًا في مثل هذه المصادر .

حروفها الأصولِ في مُثلها الدّالّة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدّمة لها والمؤدّية إليها » ( 45 )

أمّا المرتبة الثّالثة من مراتب المحاكاة فيمكن أن نطلق عليها مصطلح المحاكاة التعامليّة ، ( 46 ) وتقوم على ضرّب من تعامل دلالة الأصوات الفيزيائيّة ودلالة الميكل الوزنيّ لقوالب الألفاظ ، ومن نماذجها فعُل صرّ الذّي يُطلق على صوت الجندب لما استُشعر فيه من استطالةٍ ومدّ ، وفعل صرصر الذّي خُصّ به صوت البازي للتّقطيع الذّي يلهج به صوته المستطيل . ( 47 )

ومن ذلك أيضا تكرير العين في الفعل دليلا على تكرير الحدث كما في كسر وقطّع وفتّح ، ويحلّل ابن جنّي سبب تضعيف العبن دون الفاء او اللاّم محاولا عَقلنة ظاهرة المحاكاة ، فيرتكز على قوّة حرف الوسَط مُبرهنا على أنّ انسحام قوّة اللّفظ مع قوة المعنى يستوجب تضعيف أقوى الحروف مَركزا . ( 48 )

ويستطرد ابن جنّي في تأسبس ظاهرة التآثل ليجعل لها مقوِّما أصوليّا يتجاوز مظاهر الاتّفاق والصدفة حتّى يخرج به من الاعتباطيّة الظّاهريّة مؤكدا: « نعم ، ومن وراء هذا ما اللّطف فيه أظهرُ والحِكمة أعلى وأصنع ، وذلك أنهّم قد يضفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالاحداث المعبّر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي أوّل الحدث وتأخير ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوْقا للحروف على سمّت المعنى المقصود والغرض المطلوب ، وذلك قولهم : بحث ، فالباء لغلظها تشبه بصوتها خَفقة الكفّ على الأرض ، والخاء لصلحها ، تسبه مخالب الأسد وبراثن الذّئب ونحوها إذا غارت في الأرض ، والنّاء للتّفث والبثّ للتّراب وهذا أم رتراه محسوسا محصّلا ، فأي شبهة تبقى بعده أم ايّ سكّ يعرض على مثله . » ( 49 )

وآخر مراتب المحاكاة ما يتنزّل على مستوى التّركيب السّيافي وهو عبارة عن تجاوز ظاهرة المحاكاة منزلة الألفاظ مجرّدةً إلى الألفاظ عندما تتفاعل في صلب الخطاب لبناء التّركيب

<sup>(45)</sup> **الخصاص** \_ ج 2 \_ ص 153 \_ 154 . انظر بقيّة السّياق في نفس التّحليل .

Combinatoire (46)

<sup>(47)</sup> ابن حنّى: **الخصائص** ج 2 ـ ص 152.

<sup>(48)</sup> نفس المرجع ـ ص 155 .

<sup>(9؛)</sup> نفس المرجع \_ ص 162 \_ 163 .

الابلاغي أو الانشائيّ ، فهو إذّن خروجٌ من مستوى جدول الاختيار إلى جدول التّوزيع وبالتَّالي إسقاطُ لمحور العلاقات الاستبدالية على محور العلاقات الركنيَّة ( 50 ) ويضرب ابن جنّى غاذج عدّة لهذه المرتبة من ظاهرة المحاكاة سارحا مظاهرها عند ارتباط الأبنية الحسيّة للكلام بأبنيته الدّلاليّة التّأثيريّة ، ومن ذلك الآية : « أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَىَ الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهم أَزًّا » ( 51 ) « أي تزعجهم وتقلقهم . فهذا في معنى تهزّهم هزّا . والهمزة أخت الهاء فتقَارَبَ اللَّفظان لتقارب المعنِّيين . وكأنهِّم خصُّوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أفوى من الهاء . وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهرِّ لانِّك قد نهزٍّ مَالاً بالَ له كالحذع وساق السَّجرة ونحو ذلك . » ( 52 )

وهكذا نتبينَ أنّ نظريّة المحاكاة وانْ تأسّست ، ابتداء ، في حيّز البحث عن أصل نسأة اللّغة فإنها قد فُعلت فعلها في بلورة فضايا عديدة عند فحص الظَّاهرة اللسانيّة ، والذَّى دارت حوله نظريّة المحاكاة يقوم دليلا أخر على عَرَضيّة الاسكال الزّمانيّ في طرح مبتدًا اللّغة ، كما يقوم شاهدا على أنَّ نفاذ الفكر اللغويّ العربيّ لم يَعُقُّه خطأ المطارحة عن الاهتداء إلى جوهر القضايا المبدئيّة في الحَدث اللّسانيّ .

فقيمة نظريّة المحاكاة في هذا التّرات لا تكمن في ذاتها باعتبار مدى الرّجحان الفائم بينها وبين الموافف الأخرى \_ لها أو عليها \_ وإنَّا تكمن فها أفضت إليه من طرافة الرَّؤية في عَقْلنة الظُّواهــر العفــويّة، وفي هذا السّياق لا يَضِــيرُ قيمةً هذه الاستقراءات سيئا أنها استقت سواهدها من اللُّغة العربيّة إذ وراء تلك المارسات حصيلةٌ مبدئيّة عامّة تتمتّل في الاهتداء إلى فن من فنون البحوث اللّغويّة هُو ما يمكن تسميتُه يعِلم الصّيغ الوظائفيّ ، او علم ِ دلالةِ مظاهرِ الكلِم ، أو قل علم الاستقاق الدّلاليّ ، وإنْ

<sup>(50)</sup> الاختيار: La sélection

التوزيع: La distribution الملاقات الاستبدالية Les rapports paradigmatiques

العلاقات الركنية: Les rapports syntagmatiques

<sup>(51)</sup> السورة: 19 ـ الآية: 83.

<sup>(52)</sup> ابن جنّي \_ الخصائص \_ ج 2 \_ ص 146 \_ انظر كذلك الشّواهد الشّعريّة ( ص 165 ) ومن بينها: بينا نحن مُرتعون بِفَلْج قالت الدُّلَحُ الرَّوَاءُ إنِّيهِ حكايةً لِرَزمة السّحاب وحنين الرّعد ، وكذلك : كالبحر بدعو هَيْمَا حكابةً لصوته .

كانت إفرازاته فد ظلَت محتجبَة داخل مسام المورون اللَّغويّ أكثرَ مما بَرزت على سطح فيه . ( 53 )

ولكن يكفي أنّ وعي الدّارسين به قد نضج إلى حدّ الجزم التّقريريّ ، ويصوغ ابن جنّي موقفه المبدئيّ من القضيّة العامّة فائلا : « وذلك أنهّم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعاني ، فكلّما ازدادت العبارة سَبّها بالمعنى كانت ادلّ عليه ، وأسهد بالغرض فيه . » ( 54 )

\* \* \*

## المسألة السادسة : نظرية النشوء والتناسل

إنّ آخر ما نجلوه في خضم الموروث العربي اللغوي ، ونحن بصدد استكشاف النظريات المختلفة في تحديد نشأة اللغة تحديدا زمانيًا ماضويًا ، يتمثّل في نظريّة تاريخيّة ـ بالمعنى الهيجلي للزّمن والبرجسوني للدّيومة ـ (55) وهي الّتي نصطلح عليها بنظريّة النّسوء والتّناسل ، ولعلّها النّظريّة الوحيدة الّتي تتنزّل ، عند البحث عن أصل التّشأة والتّكوين ، دُفعة واحدة في مسار الزّمانيّة دون أن تَتراهن مع لحظة البدّء إذ هي تُكرّس توالي يقاط الدّيومة وروابط التعاقب فيها أكثر ممّا تحتكم إلى منطلق الزّمن في أصل نشأته .

فهذه النظرية تقوم إذن على افتراض تحرّكِ الوجود اللغوي على محور الزّمن قبل اكتال الظّاهرة اللسانية ذاتها ، والمقصود بذلك أنها تعزِل عن مسلّماتها الأوليّةِ تولّد اللغة بالطّفرة التلقائيّة ، فكأغًا ترفض أن تكون اللغة وُجدت في لحظة معيّنة بصفة متكاملة ، فهي إذن تتضمّن وحدويّة المنطّلق في أصل النّشأة ثم يعقبها التوالد والتّكاثر .

<sup>(53)</sup> في اللسانيات المعاصرة فرّع من فروع البحث ما زال متذبذبا بين الاستقرار والتّداعي . يَبحث عن تشريع نهائي له . ويُطلَقُ عليه : ..La morphonologie ou la morpho-phonologie

ويتناول بالتَدقيق وظائف أبنية الكلمات بالمعنى الدَلالِي للوظيفة ، وإذا لم يَحَظهذا الفرع بعدُ بقانونه الأساسَي ضمن الشّجرة اللسانية فَلأَنُّ اللّفات التي يُحارِس اللسانيون عملَهم عليها في جلّها من أسرة الّلغات التَركيبيَّة الّتي تعتمد التَّأليف بالضّمّ والتّجاورسواءُ بين أصولٍ من الكلمات أو بين جِذْع وزوائدٌ : صدورًا كانت أو حشُوا أو كواسِع ، بينا تُوفَر اللّفةُ العربيّة ، وربًا بقيّة الّلفات ذاتِ الأصل السّامي ، النّموذِجَ الأَوفَق لإخصاب هذا الفنّ وتركيزه على قواعده النّهائيّة .

<sup>(54)</sup> الخصائص ـج 2 ـ ص 154.

<sup>(55)</sup> التَّارِيخيَّة : L'historicité

الدّيرمة: La durée

فَفِي المبتدَإِ إذَن ليست إلاّ خليّة .

وللخليَّة غُوِّ ذاتيَّ يَبلغ في ظاهرة الَّلغة حدًا من التَّضخُّم يغدو معه سَرَطانيًّا .

على أنّ نظريّة النّسوء والتّناسل تحُيلنا في مستوى أصول المنهجيّة العامّة على الجدليّة التَّطوريّة الّتي بموجبها يكون مسار الظَاهرة نَحْوَ اكتالها حلزونيّا : فيه عَوْدٌ على بدُه ، وفي كلّ عوْد فويُرقابُّ كمّيّة ونوعيّة تَجَرّ الظَاهرة من وضعها الأوّل إلى وضع جديد مُغاير حتّى تُفارِقَ مُنطَلَقَها البِدائيّ إلى صيرٌ ورةِ التّكامل .

ولئن استوعب الفكر العربي ، ضمن ما استوعبه ، مثل هذه الأبعاد الموضوعية في تقدير الظّواهر الطّبيعية \_ واللغة أحداها \_ فإن إفرازه لنظرية النّشوء والتّناسل كان سكن أن يُعد غوذج الرّؤية العلمانية لولا استعصاء الظّاهرة اللسانية على التّقدير الزّماني الّذي تستوجبه هذه النّظرية نفسها ، وإذا أدرجنا نظرية النّشوء ضمن هوامش الاشكالية الجوهرية واعتبرناها مجرد رافد من روافد النّظرية الأم الّتي هي آنية بالضرّورة وهي نظرية المواضعة ، فلأنها على الصّعيد الأصولي لا تعدو أن تكون نظرية إسقاطية (56) لا تتجاوز حد التقدير الافتراضي عند بسمط المشكل وتصوّر مطارحاته المختلفة والمُفضية إلى فك تركيباته ، فهي إذن ضرّب من إسقاط تصور الفكر للحدث بعد وقوعه انطلاقا من افتراض الوقائع الملابسة له كها لو كان تصور الفكر سابقا إيّاه .

#### \* \* \*

وأوّل مظهر من مظاهر نظرية النّشوء محاولة الفكر العربيّ الاسلامي تصوير الأطوار الجنينيّة التي يُرتأى أنَّ اللّغة قد مرّت بها في أصل نشأتها قبل أن تكتمل ، وهذه اللّغة المتولّدة النّاشئة هي اللّسان الأوّل الأوحد ، ويذهب إخوان الصّفاء إلى أنّ منطلق اللّغة كان ترامُزا بحروف هي ضرّب من الأرقام الحسابيّة الهنديّة يُتوصّل بها إلى معرفة أسهاء الأشماء وصفاتها على ما هي عليه في أشكالها وهيأتها ، ثم حدثت من تلك الأرقام ألفاظ بالتّلقين والحفظ تكوّن بها كلامٌ قليل العدد ، واغمّا المحرّك في كلّ ذلك هو قانون الحاجة والاضطرار ، فكانت اللّغة تتكاثر في تناسب طرديّ مع ضرورات التّولّد الانسانيّ ، وتكاثر عناصره ، وتضاعف حاجاته ، وظاهرة النّمو اللّغويّ هذه انعكاس لما يسمّه إخوان الصّفاء بواجب « التّغير والاستحالة » (57) وهو

Projective (56)

<sup>(57)</sup> رسائل \_ ج 3 \_ ص 141 \_ 142

ما بؤول إلى تصوير عمليّة النّموّ اللغويّ في تولّده الجنينيّ وتكاثره المتعاقب إلى حدّ التناسخ والاستحالة بما يشبّهونه « بشجرة نبتت وتفرّعت وتفرّقت فروعها وكتُرن أوراقها وثهارها وتقسّمها الأقوامُ فأخذ كلّ قوم بحسّب ما اتّفق لهم في أصول مواليدهم » (58)

على أنّ إخوان الصّفاء يعمدون ، فضلا عن ذلك ، إلى تصوير وقائع النّمو والانتسار في حدّ ذاتها انطلاقا من أخذ الحروف وإلقاء الأسهاء عليها إلى تعريف الأفراد بعضهم بعضا ما تمّ إلقاء الأصوات عليه من الأشياء ، وينتشر التّعارف في حركةٍ من الدّوائر المتلاحقة ، فيها الأقرباء وأهل البيت والعشيرة ثم أهل المدينة فأهل البقعة ثم أهل الاقليم حتّى تنشر في العالم وينشأ عليها الصّغير ويأنس بها الكبير من الأمّة . (59)

أمّا ابن جنّي فإن استقراءاته في شأن تكوّن اللغة بالقياس والاطَراد تقود هي الأخرى إلى استخلاص القول بالنّشأة المتدرّجة على الزّمن ، وهو وإنْ فَحَص القضيّة من ركن النّظر في العربيّة فإنه قد سَن قواعد النّسوء اللغوي طبقا لمفهومين أساسيّين هما الاختلاف والقياس على الخلاف ، ولمّا كانت اللغة أداة تمييزيّة ابتداء ، وكان التّمييز متعذّرا خارج حدود الفوارق ، فإنّه قد لزم أن تنبني اللغة أساسا على قياسات متخالفة ، ثم إن الانشاء اللغوي عبر الزّمن طبقا لبنشوء الحاجة المتجدّدة ينبني بالاحتكام إلى المتخالف فيأتي متخالفا ، وهكذا تنفرته الظّاهرة باللّباين إلى شبكة متكاثفة باطراد (60)

ولا ينفك المنظَرون \_ تجريديًا \_ في نشأة اللغة وتكاثرها \_ يُلحّون على المولِّد الحقيقيّ للظّاهرة بربط الحدث اللسانيّ بعنصر الحاجة في الانسان فيتعينّ عندئذ أنّ السّبب الّذي به « كثر كلام النّاس واختلفت صُور ألفاظهم ومخارج كلامهم ومقادير أصواتهم في اللّين والشّدّة وفي المدّ والقطع » إنما هو « كثرة حاجاتهم ، ولكثرة حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم واتسعت على قدر اتساع معرفتهم » (61)

#### \* \* \*

<sup>(58)</sup> نفس المرجع ـ ص 149 .

<sup>(59)</sup> نفس المرجع \_ ص 150 .

<sup>(60) \*</sup> لأنّ اختلاف لغات العرب إنما أناها من قِبَلِ أنّ أوّل ما وُضع منها وُضع على خلاف ، وان كان كلّه مَسُوقا على صحّة وقياس ثم أحدثوا من بعدُ أشياء كثيرة للحاجة إليها ، غير أنها على قياس ما كان وُضع في الأصل مختلفا ، وإر كان كلّ واحد آخذا من صحّة القياس حظًا ، ويجوز أيضا أن يكون الموضوع الأوّل ضربا واحدا ، ثم رأى مَن جاء مِن بعدُ أن خالف قياسَ الأوّل إلى قياس منا عالي عالى عالي المُوّل اللهُ اللهُ عناسَ الأوّل إلى قياس منا عالى عالى عالى المُوّل اللهُ اللهُ عناس الأوّل إلى قياس من 2 ـ ص 29 . )

<sup>(61)</sup> الجاحظ: الحيوان: ج 4 ـ ص 21 ـ 22.

أمّا الّذي أعطى لنظريّة النّشوء بعدها التّأسيسي وَجَلاَهَا في هَنْدستها النّظريّة المتكاملة جدليّا فإنما هو أبو نصر الفارابي الّذي جعل منها فلسفة نطوريّة تربط المؤسَّسة اللّغويَّة بالمسار الحضاريّ في الاجتاع الانسانيّ ، وقد تطرّق للقضيّة من خلال بحنه في مؤسَّسات التّكامل الجماعيّ من وجهة نظر ناريخ العلوم والمعارف قاطبة ، بمعنى أنّه في الواقع قد حاول الغوص في مكونات النّشأة الانسانيّة جماعيّا فاعترضه الحدث اللسانيّ مُقَومًا جوهربًا من مقوّمات الوجود الفرديّ فالجماعيّ .

ونقطة الفصل الحاسم بين نظربَه النّسوء وكلّ النّظربَات الأخرى في قضيّه الحال تكمن في أنّ هذه المقاربة (62) النّطوريّة كما صوّرها تحليليّا أبو نصر الفارابي تنطلق من افتراض وجود إنسانيّ سابق لظهور الحدث اللغوبّ فيه ، فالظّاهرة اللغويّة بهذا الاعتبار تصبح أحد العوارض الطّارئة على الاجتاع الانسانيّ فهي إذن مؤسّسة لاحقة للتّواجد الجماعيّ .

وأوّل مدارج الوجود البشريّ ما يمكن أن نطلق عليه منزلة الوجود الفطريّ وهو أن يتساكن النّاس في حيّز محدود فيكونون مفطورين « على صُور وخِلق في أبدانهم محدودة ، وتكون أبدانهم على كيفيّة وأمزجة محدودة ، وتكون أنفسهم معدّة ومسدّدة نحو معارف وتصوّرات وتخيّلات على كيفيّة وأمزجة في الكَميّة والكيفيّة ، فتكون هذه أسهل عليهم من غيرها (...) وتكون أغضاؤهم معدّة لأن تكون حركتها إلى جهاتِ ما على أنحاء أخر وعلى أنحاء أخر » (63)

ثم ينهض الانسان بالفطرة فيتحرّك بحسب استعداده الطّبيعيّ نحو ما يتطلّبه . وعندئذ يُدخل منزلة ثانية هي ما يمكن تسميتُه بمنزلة الملكة الاعتياديّة إذ « تنهض نفسه إلى أن يَعلم أو يفكّر أو يتصوّر او يتخيّل أو يتعقّل كلَّ ما كان استعداده له بالفطرة أشدّ وأكثر (...) وأوّل ما يفعل شيئا من ذلك يَفعلُ بقوّة فيه بالفطرة وبملكة طبيعيّة لا باعتياد له سابق قبل ذلك ولا بصناعة ، واذا كرّر فعل شيء من نوع واحد مرارا كثيرة حدثت له ملكة اعتياديّة إمّا خلقية أو صناعيّة » (64)

ثم يصل النّمو الانساني إلى المرحلة الحاسمة في تعايشه الجهاعيّ وهي المرحلة التي يمكن أن تُعتها بمرتبة التّواصل (65) وهي أن يحتاج الانسان إلى « أن يُعرّف غيرَه ما في ضميره أو

<sup>(62)</sup> المفارية أو طريفة التّناول : L'approche

<sup>(63)</sup> الفارابي \_ الحروف \_ ص 134 \_ 135.

<sup>(64)</sup> نفس المرجع ـ ص 135 .

L'inter-communication (65)

مقصوده بضميره » (66) فيفزع عندئذ إلى طرائق الابلاغ العلامي (67) بأن يستعمل الاشارة في الدّلالة على ما كان يريد ممّن يلتمس تفهيمه « إذا كان مَن يُلتمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته » ثم يفزع إلى التّصويت « وأوّل التّصويتات النّداء ، فإنّه بهذا يَنتبه مَن يَلتمس تفهيمه أنّه هو المقصود بالمتّفهيم لا سواه ، وذلك حين ما يقتصر في الدّلالة على ما في ضميره بالاشارة إلى المحسوسات ، ثم من بعد ذلك يستعمل تصويتات مختلفة يدلّ بواحدٍ واحدٍ منها على واحدٍ واحدٍ ممّا يدلّ عليه بالاشارة إليه ، وإلى محسوساته ، فيجعل لكلّ مشار اليه محدود تصويتًا ما محدودًا لا يستعمل ذلك التّصويت في غيره ، وكلّ واحد من كلّ واحد كذلك » (68)

وهكذا تتولّد اللغة طبقا لترقّي الأجزاء البسيطة نحو المجموعات المركبة إلى أن تبلغ الظّاهرة انتظامها المتكامل: فتلك التّصويتات الأولى إنمّا هي الحروف المعجمة، فإذا جعلها المتعايشون علامات كانت محدودة العدد ولم تقف بالدّلالة على جميع ما يَتفق أن بكون في ضهائرهم فيُضطرون إلى تركيب بعضها إلى بعض فتحصل الألفاظ، فتكون \_ أوّل ما تكون \_ علامات لمحسوسات يمكن أن يشار إليها أو لمعقولات تستند إلى محسوسات « فتحدث تصويتات كثيرة مختلفة، بعضها علامات لمحسوسات وهي ألقاب، وبعضها دالّة على معقولات كلّية لها أشخاص محسوسة ». واغًا يُفهم من كلّ تصويت أنه دال على مدلوله متى كان تردّد تصويت واحد بعينه على شخص مشار إليه وعلى كلّ ما يشابهه في ذلك المدلول

ويستعرض الفارابي مراحل اكتال اللغة في ارتقائها من المحسوسات إلى المجرّدات حتّى تُسدّ حاجات الانسان عند نشوء ملكاته المختلفة قائلا : « ويكون ذلك ( وضعُ الألفاظ ) أوّلا لما عرفوه ببادىء الرّأي المشترك وما يحس من الأمور الّتي هي محسوسات مشتركة من الأمور النّظريّة مثل السّماء والكواكب والأرض وما فيها ثمّ لما استنبطوه عنه ، ثم من بعد ذلك للأفعال الكائنة عن قواهم الّتي هي لهم بالفطرة ، ثم للملكات الحاصلة عن اعتياد تلك الأفعال من أخلاق أو صنائع وللأفعال الكائنة عنها بعد أن حصلت ملكات عن اعتيادهم ، ثم من بعد ذلك لما يُستنبط عما حصلت معرفته بالتجربة من ذلك لما يُستنبط عما حصلت معرفته بالتجربة من ذلك لما يُستنبط عما حصلت معرفته بالتجربة من

<sup>(66)</sup> الفارابي ـ الحروف ـ ص 135 .

La communication sémiologique ou sémiotique (67)

<sup>(68)</sup> الفارابي \_ الحروف \_ ص 135 \_ 136 .

<sup>(69)</sup> نفس المرجع ـ ص 137 .

الأمور المشتركة لهم أجمعين ، ثمّ من بعد ذلك للأشياء الّتي تخصّ صناعةً صناعةً من الصّنائع العمليّة من الآلات وغيرها ، ثم لما يستخرج ويوجد بصناعة صناعة إلى أن يُؤتّى على ما تحتاج إليه تلك الأمّة » (70)

وهكذا تظهر في الأمّة صناعة الخطابة وصناعة الشعر ته صناعة الجدل والسّفسطة إلى أن تظهر ملكة البرهان (71)

تلك هي أبرز مفاصل التكوّن الجنيني التي تُنتجها نظريّة النّشوء والتّناسل عندما تتسلّط بتصوّراتها المابَعْديّة (72) على مشكل نشأة اللّغة ، إلاّ أنّ لهذه النّظريّة التّطوريّة واجهة أخرى تتطرّق إليها بعد بيان تولّد الظّاهرة اللّغويّة بوصفها اللّسان الأول الأوحد ، وتتمثّل في قضيّة التّكاثر النّوعيّ ، أي تعدّد لغات البشريّة انطلاقا من هذا اللّسان الأوْحد وهي الظّاهرة التي يمكن أن نصطلح عليها بخاصيّة الانسلاخ والتّعدّد (73)

وأوّل ما نقف عليه في هذا المضار التّأكيد على أنّ تعدّد اللّغات ليس مُصادَرة في وجود الانسان واغًا هو وضع طارىء عرضي ، فوحدويّة الوجود البشريّ تقتضي في أصل تصوَّرها توحُّدا في اللّسان ، ومثلها أنّ الانسان هو كانن عينيّ ، نوعيّ بذاته ، فكذلك بُعده اللّغويّ ابتداءً . ( 74 ) ويقرُّ ابن حزم مبدأ هذا التّكاثر انطلاقا من « لغة واحدة مترادفة الأسهاء على المسمّيات ، ثم صارت لغات كثيرة » ، وَيَعْزُو هذه الظّاهرة إلى مبدأ تبدّل أبنية اللّغة « على المسمّيات ، ثم صارت لغات كثيرة » ، وَيَعْزُو هذه الظّاهرة إلى مبدأ تبدّل أبنية اللّغة « على

<sup>(70)</sup> نفس المرجع ـ ص 138 ـ

<sup>(71)</sup> نفس المرجع ـ ص 142 ـ

انظر: ابو على الحسين بن عبد الله ابن سينا: كتاب الشّفاء ـ الجملة الأولى = المنطق . الفنّ الثّامن : الخطابة ـ تصدير ومراجعة الدّكتور إبراهيم مدكور ـ تحميق الدّكتور محمد سليم سالم ـ نشر وزارة المعارف العموميّة ـ المطبعة الأميريّه بالقاهرة ـ 1954 ـ ص 201 ـ

A posteriori (72)

<sup>(73)</sup> الانسلاخ ويقال الانمساخ أو التَحول أو الاستحالة: La métamorphose والجدير بالذكر أنَّ نظريَه التَّوقيف الالاهيّ قد وَلدت في هذا المضهار رأيًا هامشيًا يَعتبر أنَّ المنطلق في أصل نشأة الظَّاهرة اللَّغويَة هو نفسه متعدد . معنى ذلك أن في أصل التَّكوين لَّ لفاتٍ سَتَى لا لفة واحدة .

انظر: الرّازي ـ مفاتيح ـ ج 2 ـ ص 176 .

ابن جنّي ـ الخصائص ـ ج 1 ـ ص 41 .

والى جانب هذا الموقف التقديري نرى عند إخوان الصنفاء تأويلا فَلكيًا لتعدّد اللّغات فير بطونه بالعمد الذي يعفده كلّ كوكب من الكواكب السبّعة المدبّرات . ( انظر ـ رسائل ـ ج 3 ـ ص 115 ) وفي بعض الميتولوجيات العمائديّة أنَّ سَبّبَ تعدّد الَّلغات أنَّ أَبناء أدم قد شَيَدُوا صَرُحًا أرادوا به أن يَطلِعوا إلى فضاء السّاوات العلياء فانتقَمتْ الآلهة منهم بأنْ فرَفتْ ألسنتهم فتوزَّعَت إلى لغات شتّى واختلفوا أمرَهم فَرَدُّوا على أعفابهم .

<sup>(74)</sup> انظر: التوحيدي - الامتاع - ج 1 - ص 113 .

طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم » ( 75 ) وهكذا يبعين رضوخ الظّاهرة اللّغويّة إلى بعدي الزّمان والمكان وهما البعدان المقيّدان لوجود المادّة . إذ لا بنخلّص منهما وجود إلا ما كان منه « مُطلّفا » . ولذلك صور المنظّرون كيف أنّ القوّتين الضّاغطنين على التّناسل اللّغوى هما اختلاف الأعصار والأمصار رمز الزّمن والمحيط . ( 76 ) .

أمّا الفارابي فإنّه يحاول في سياق بلورة نظريّةِ النّسوء اللّغوي أن ركز فضيّه التّعدّد على أسس تشريحيّة واختباربّة: للتّكيّف الطّبيعيّ والبيولوجيّ عليها وَقْع كبر. وهو في ذلك بسنند إلى جملة من القوانبن أبرزها قانون العادة والتّطبّع طبف اللاستعدادات الفطريّة الماقبليّة ( 77 ): « وظاهر أنّ اللّسان إغًا يتحرّك أوّلا إلى الجزء الّذي حركته إليه أسهل . فالذبن هم في مسكن واحد وعلى خِلَق في أعضانهم متقاربة نكون ألسننهم مفطوره على أن نكون أنواع حركاتها إلى أجزاءٍ من داخل الفم أنواعا واحدة بأعيانها ، ونكون بلك أسهل عليها من حركاتها إلى أجزاءٍ أجزاءٍ أخرّ ، وبكون أهل مسكن وبلد آخر ، إذا كانت أعضاؤهم على خِلق وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أولئك ، مفطورين على أن تكون حركة السنتهم إلى أجزاءٍ أجزاءٍ أجزاء من داخل الفم أسهل عليهم من حركاتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن الآخر من داخل الفم أسهل عليهم من حركاتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن الآخر ما في ضميره ممّا كان يشير إليه والى محسوسه أوّلا ، ويكون ذلك هو السّببَ الأوّل في اختلاف ألسنة الأمم . » (78) .

والنتيجة المبدئية من وجهة النظر اللسائي هي أنّ هذا التكاثر يفضي إلى تعدّد اللّغات عمّا يخلق بينها تميّزا نوعيًا بحيث لا يبقى أيّ مظهر جامع بين اللّسان والآخر سواء في أجناس النّطق أو أشكاله حتى لا تكاد تسمع منطمين متفقين في همس وجهارة أو حدّة ورخاوة أو فصاحة ولكنّة أو نظم وأسلوب أو غير ذلك من صفات النّطق وأحواله كها يقرّره الرّغشري (79). وهكذا يؤول الانسلاخ إلى البّاين النّوعيّ فتتعطّل على مرأطوار النّغير مؤشرات الوراثة ضمن تعاقب التّناسل اللّغويّ.

#### \* \* \*

<sup>(75)</sup> الاحكام ـ ج 1 ـ ص 30 ـ 31 .

<sup>(76)</sup> سيف الدّين الآمدى غاية المرام \_ ص 100 \_ 101

A priori (77)

<sup>(78)</sup> الحروف \_ ص 136 \_ 137 .

<sup>(79)</sup> الكشاف ــ ج 2 ــ ص 506

لفد ببينًا إلى حدّ الآن كيف ان نظريد النسود والندسل في مدبر أصل النسأة اللَغويّة تحيلنا على صعيد المنهج الفكريّ العامّ إلى جدل التّاريخيّة التّطوّريّة . كما رأبنا كيف أنّ هذه المهارنة وإنْ نولّدت عن منظور ذي نزعة علمانيّة فإنها ظلّت إسقاطيّة تستفى نموذجها الجدليّ من تعوّر ما قبليّ متسلّط على مراحل تكون اللّغة جنينيًا فلم تتجاوز بذلك حد التّفدير الافتراضي عند مطارحة المشكل .

فإذا نحن حاولنا أن نستشف قيمة النظرية التطورية في تاريخ الفكر اللّغوي العربي أدركنا أن الرّؤية اللسانية لها قد لا تحصر خِصبُها في محتواها الذّاتي بفدر ما تتبيّنه في ما قادت إليه من اعتبارات مبدئية بشأن خصائص الظّاهرة اللّغوية عموما . ولعل عصارة هذه القيمة إنما تكمن بكلّ ثِقَلها وطرافتها في تأصيل مبدإ التّصور الحيوي للحدث اللساني ، ذلك أنّ النّاظر عن كثّب في كلّ إفرازات الميراث الفكري اللّغوي يتجلى له أنّ إقرار مبدإ التّغير في الظّاهرة اللّغوية قد كان عمودا فَقُريا في الحضارة العربية إطلاقا منذ نشأتها الأولى ، فهو أحد الأسلاك الرّابطة بين كل الأبنية الفكرية في قواعدها اللّغوية والأدبية والكلامية والفلسفية .

ومُفاد هذا التقرير التَطوريّ من الوجهة النظريّة أنّ اللّغة تتفاعل مع الزمن فتَرضخ إلى سلطانه عبْر مواكبتها له في وجودها ، وهو ما يؤول إلى إذعان اللّغة لبُعد التّعاقب في كلّ وجود مادّيّ يتراهن مع قيْدي المكان والزّمان . والنّتيجة الّتي تفرض نفسها تَبعا لذلك هي انتفاء سيمة الاطلاق عن اللّغة ، فهي ليست وجودا مطلقا واغّا هي موجود مقيَّد بما يتقيّد به كلّ وجود مادّيّ ، وبالتّالي ينتفي عن اللّغة أنْ تكُون قيمةً مطلقة في حدّ ذاتها ، وهكذا يتركز في تقدير الظّاهرة اللّغويّة قانونُ النّسبيّة ( 80 ) المطلق : نسبيّة الحقائق ونسبيّة القيم المتأتّية من الحقائق ونسبيّة الحقائق ونسبيّة النّه للزّمن .

أمّا على الصّعيد اللساني الخالص فإن مُؤدّى هذه التقديرات هو تقرير حال اللّغة بوصفها كاننا حيّا سواء بموجب مضمون هذه المقاربة التّطوّريّة أو بموجب اعتباراتها الحافّة ، وحيويّة اللّغة ضمن مجموع الكاننات هي المحرّك المبدئي الكامن وراء كلّ الاستقراءات ذات المُنزع التّطوّريّ الزّماني إطلاقا ، وعلى هذا الأساس تسنّى لنا ربط المؤسسة اللّغويّة بالانسان \_ وهو ما نحن بعمده في هذا المُسار \_ لا ربطا عرضيّا أو اتّفاقيّا واغّا ربطا عضويّا انصهاريّا ، ولمّا عن مردود خدماند و الانسان من مُنطلق أنّه كانن مادّي تحيّم الوصول إلى تطابق المؤسسة المؤسسة

<sup>(80)</sup> النسبية: La relativité وذلك على حدّ التّصور التّجريديّ الذي سنَّةُ ا. اسساين: Albert Einstein

اللَّغوية معه في نفس الخصوصيَّة النَّوعيَّة قمثلها أذعن الانسان إلى قيدي المادّة مكانا وزمانا رَضَخت اللَّغة وبلَغت برضوخها لهما تمامَ الانصهار الجدليّ مع الانسان .

ولكن تحسس حقائق الأمور باشتقاقها من مكامن الظّاهرة الطبيعية يدفعنا إلى مزيد الكشف المجهري عن نواميس الظّاهرة اللّغوية في علاقتها بالانسان فيتجلى لنا بالاستتباع النظري والتحرّك الجدلي أن اللّغة لم تكن قطّ في منظور الفكر العربي مؤسسة قسرية تَتسلّط على الفرد من عَلى منكون بالنّسبة إليه نموذج الأبنية العلوية من حيث هي قِمَم قهرية وإكراهية في الهرم الاجتاعي وليس من ناظر في مظان التراث اللّغوي العربي إلا وهو مهتد توا إلى ما يُزيل عن المؤسسة اللّغوية – من حيث هي ما هي – كلَّ سيات التّحكم والتّعسف ولك أنَّ قيام النّحوذاتِه ليس إلا إقرارا بسلطة الزّمن على اللّغة ، وفي تاريخ الحضارة العربية كلُّ الدّلائل على أن النحو قد نشأ انطلاقا من وعي بحتمية التّغير الطّارىء على الظّاهرة اللّغوية وهذا التّغير مُتجذًر في طبع الظّاهرة ، غير أنَّ حركته كانت من التّباطُو بحيث خفيت عن الحس الفردي والجهاعي مثلها تخفى بعض الكائنات عن العين المجردة ، فلها ظهرت عوامل عن الحسر الفردي والجهاعي مثلها تخفى بعض الكائنات عن العين المجردة ، فلها ظهرت عوامل الضّغط الحضاري بُعيد الاسلام تسارعت حركة التّغير فأصبحت بادية للحس ، ولم يَعد كشنفها رهين التّجقيق المجهري فطّفت عندئذ حساسيّة الوعي بقانون التّغير الحيوي في المؤسسة اللّغوية على سطح الأبنية العلوية المنظّمة للمجتمع .

فالنّحو في تاريخ العربيّة وإنْ كان قائها على محاولة تنظيم اللّغة بعَقْلنة أبنتيها الدّاخليّة فانّه لم يكن يُرتسم لنفسه غائيّة الكشف العلمانيّ لأسرار الظّاهرة اللغويّة بقدر ما كان امتثالا لاقتضاء ات خارجيّة عن اللّغة دعت إلى التّحكّم في نُزوعها الطّبيعيّ نحو التّغير والتبدّل ، لذلك قام النّحو لا مُنظّها للّغة أساسا واغّا كابحا لجُموح التّفاعل بين المؤسسة اللّغويّة وناموس الزّمن الطّبيعيّ ، فحافِز تنظيم اللّغة في تاريخ الحضارة العربيّة هو عقائديّ حضاريّ ، فكان النّحو في أصل نشأته امتثالا دينيّا مذهبيّا أكثر ممّا كان تطلّعا من تطلّعات الفكر نحو عَقْلنة الحدث اللسانيّ .

ثم إنّ علم النّحو لمّا كان في جوهره معياريًا : يؤكد في ذاته قانونَ « مَا يَجِبُ » ، فانّه يتضمّن في منعطفاته بالاستتباع الحتميّ إقرارا بأنّه تقنينُ مُغايِر لِـ « ما هو كائنٌ » بالفعل ، أوْ لِما هو صائر بالقوّة ، فالنّحو إذن وازعُ يَردع طبيعة الأمور في فطرتها الخِلقيّة ـ شأنُه شأنُ كلّ القوانين الوضعيّة في الحياة الجهاعيّة ـ ولذلك فهو محاولة تُقيِّد حَركيّة الصّير ورة الزّمانية ، لذلك يجوز لنا أن نقرَر بأنّ النّحو ـ في تاريخ الحضارة العربيّة ـ هو مَوقف لا مِن اللّغة ذاتِها وإغّا هو

موقف من خصائصها الملازمة لها ، وأبرز تلك الحصائص النَعبرُ والاستحالة ، فالنَحو إذَنْ موقف من تغبرُ اللَّغة وليس موقفا من الطَاهرة اللَّغويَة في حدَّ ذاتها : هَا أو عليها .

كل ذلك يجيز لنا البت بأن علم النّحو في نشأته من حيث هو اعتراض معياري على الظّاهرة الطّبيعية فإنه إقرار لها واعتراف . فيسبة ما بين النّحو واللّغة هي نسبة ما بين عِلم الأخلاق وعلم الاجتاع في شجرة الفلسفة : النّحو قائم على « ما يجب أن يكون » بينا اللّعة هي شيء صائر على ما هو كائن . وإذا كان سَفِير المعياريّة اللّغويّة إلى الانسان هو النّحو . فإن مُثلً سوسيولوجيّة اللّعة هو « اللّحن » بمعناه الأولى الذي هو خروج عن النّمط وتجاوز للمسطر المرسوم وعدول عن « العاعدة » السّكونيّة إلى السّنة « المنحرّكة » المتغايرة .

ولم يكن اللّحن في تاريخ السّطير اللّغويّ العربيّ إلاّ مُراوحةَ الحدث اللسانيّ في صُلب الزّمن بصرُف الطّطر عن السّحن المعياريّ الّذي فَرَضَ أَن تُسمَّى الطَّاهرة بالأحكام الحافّة بها لا بمنظرمتها الذّاتيّة . وهكذا سُمِّيَ التّغيرَ لحُنًا بعد أن شُحِت اللّفظة دلاليًّا بالنَّهجين كما سُميّت ظاهرة النّحوّل فسادًا . (81) .

فقضيّة اللّحن تعود في خوهرها إلى الاقرار بسذوذ الموقف المعياريّ من الظّواهر الطّبِيعيّه المواكبة للّغة . فهو في ذاته « تَشْهير » بِنَشَازِ التّسلّط التّحكّميّ على حيويّة الكائن الحيويّ .

#### \* \* \*

فاللغة في نهاية المطاف هي أحد مُفاعلات الوجود الانساني إذ هي طرف المعادلة النّوعية لشبوت خصوصية الانسان . ولما كان الانسان حصيلة تعادليّة بين طرفي وجود المادّة زمانا ومكانا فإنّ معادلة التّفاعل تنصهر فيها عناصر الانسان واللّعة والزّمان والمكان فينتج حنا التّغير والاستحالة .

هذه المعادلة العامّة هي التي نَزْعُمُ أنها متجذِّرة في صُلب النّفكير اللّغويّ العربيّ على مداه .

#### \* \* \*

فابن جنّي ـ مُفَلِّسِفُ علم النّحو في أصوله المبدئيّة ـ يصوّر بدقة مواكبة حيويّة اللّغة لحيويّة

<sup>(81)</sup> من نماذج الموقف المعياري من اللحن تنزيلُه ضمن القِيم العامّة في سلوك الفرد ومرتبتِه الاجتاعيّة . يقول الجاحظ: « وقال عبد الملك بن مروان : اللحن هُجنة على الشرّيف ، والعُجب آفةُ الرّأي ، وكان يمال : اللحن في المنطق أقبع من أثار الجدري في الوجه . » ــ البيان ــ ج 2 ــ ص 216 .

حاجات الانسان مُقيا بين الظَّاهرتين التَّعادلَ المُفضَى إلى تحرّك اللَّغة نحو التَضخّم والتّغاير ، والى هذا المبدإ بَعزو تواردَ « الحُمول والاضافات والالحاقات » مستخلصا من كل ذلك قانون « غلبة الحاجة » واقتضاء « التّصرف في اللَّغة والتركح في أثنائها » لكلّ ما يلابسه الاستعال ويكتر تواتره . ( 82 )

ويصوغ صاحب الخصائص مبدأ التّغير الطّارى، على الظّاهرة اللّغويّة ـ وسَأنها في ذلك شأن ما يَعْتُور كلَّ كائن حيّ ـ قائلا : « ... وهذا ونحوه ممّا يدلك على تنقّل الأحوال بهذه اللّغة واعتراض الأحداث عليها وكثرة تغوّلها وتغيرها » ( 83 ) وفي نفّس الجزم ونزعة الاستدلال مع تكتيف التّرادف والصيّاغة المتناوبة ما يُثبت سُعور ابن جنّي بوقوفه على أحد نواميس الكلام وقوف الواعى بتضارب العُرف السطحيّ مع حقائق الأمور في أغوارها .

ثم يتعمّق ابنُ جنّي خفايا هذه الفضيّة فيشتق قانون التناسب الطَردي بين الاستعال والتغير . وهو ما يؤول إلى القول بالتناسب بين التّواتر والاستحالة : « وهُمْ لِما كثر استعاله أشدُّ تغييرا . » ( 84 ) فصريح العبارة إذا ما فككناها في تركيباتها المنطقيّة يقودنا الى القول بأنّ التّواتر لما كان عاملُه الجوهري هو الكنافة الكميّة حسب وحدة الزّمن وكان التّراكم الكمّي للحدث اللغوي في الزّمن هو جوهر حياة اللّغة فإنّ التّغير هو المؤشر الأوفى الدّال على حيويّة اللّغة ، وبالتّالي نستطيع صياغة قانون النّسبيّة بعد أن ينسحب الاطراد من التّغير إلى نتيجته فنفول : إن ظاهرة الحياة في اللّغة تتناسب تناسبا طرديًا مع مَلامح التّغير والاستحالة فيها .

ثم يطنب ابن جنّي في مواضع أخرى من مدونته في بيان حدوث التّحوّل وكيف يتسرّب التغير في اللّغة بما يشبه ألعدوى في الاستعبال فيصب هيكل اللّغة بضرْب من التّقبّل والاستهواء حتى لكأنّ لدى كلّ إنسان استعدادا ما قبليًا لاستيعاب التّغير اللّغوي (85). وَيَتَعاضد مع هذا الشرّح استطراد ابن جنّي في وصف عمليّة التّلاقح العضوي بين اللّغتين فتحدث بموجب التّفاعل الجدلي لغة ثالثة . كما لو أنّ عنصرًا «أ» يتعامل مع العنصر «ب» فيحدث من تفاعلها عنصر ثالث «ج» هو غيرُ «أ» وغيرُ «ب» . وهذا ما أسماه ابن جنّي بظاهرة التّداخل : «ثم ثَلاقي أصحاب اللّغتين فسمع هذا لغة هذا . وهذا لغة هذا ، فأخذ كلّ واحد

<sup>(82)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 215 .

<sup>(83)</sup> نفس المرجع ــ ص 387 .

<sup>(84)</sup> الخصائص \_ ج 3 \_ ص 34 .

<sup>(85)</sup> الخصائص \_ ج 2 \_ ص 26 .

منها من صاحبه ما ضمّه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة . » ( 86 ) وما يصح في سأن لهجات من لغةٍ واحدة . يُنسحب على اللُّغات المختلفة داخلَ الظَّاهرة العامَّة . وليس أدلُّ على وعي الفكر العربيّ بحتميّة التّغيرّ اللّغويّ من تصريح المُعْجميّين بالحافز الّذي كان يَستنفُرُهم لوضع قواميسهم . وخاصّة مَن تأخّر في الزّمن نسبيّا منهم . إذ انتهى إذذاك مشكل جمع اللّغة خشيةُ التّشتّت أو الاندثار بعد أن تكاملت منظومة التّراث العربيّ على مرّ قرون عدّة . وأبرزُ غوذج لذلك حيرة ابن منظور الَّتي لم تَعد تتمثَّل في جُمْع لغةٍ يَخُشي على رصيدها من النَّسيان وانمًا أصبحت حبرته هي هذا النّاموسَ القهّار الَّذِي للزّمن على الظّاهرة اللّغويّة . وهو وَإنْ انبرى معترضا على التّغير فإنّه لم يجد بدًا من إقراره وتصويره بغاية الدَّقة لاسها عند إبراز ظاهرتي التَّوافق والتَّنافر بين « النِّيَّة واللَّسان » . وهو مَجْمع الإسْكال في تحوَّلات الظَّاهرة اللَّغويَّة : « فإنَّني لم أقصد سوى أصول هذه اللُّغة النَّبويَّة وضبط فضلها إذ عليها مَدار أحكام الكتاب العزيز والسّنة النّبويّة ولأن العالِم بغوامضها يَعلم ما تُوافق فيه النّيَّةُ اللّسانَ ويخالف فيه اللَّسان النِّيَّة وذلك لِما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختـلاف الألسـنــة والألبوان حتَّى لقد أصبح اللَّحين في الكيلام يُعَد لحنا مردودا . وصار النّطق بالعربيّة من المعايب معدودا . وتنافسُ النّاسِ في تصانيف التّرجمانات في اللُّغة الأعجمية . وتفاصحوا في غير اللُّغة العربيَّة . فجمعت هذا الكتاب في من أهلُه بغير لغته يَفْخرون . وصَنَعته كما صَنَعَ نوحٌ الفلك وقومُه منه سنخرون وسمَتُه لسانَ العرب ، » ( 87 ) .

فذلك كلّه تصوير لسلطان الزّمن على اللّغة بل إنه إفرار به وإنَّ تلبّس بموقف معياريّ داحض للتّغير بموجب وازع خارج عن اللّغة هو بدون ريب وازع العقيدة رأسا ، وقد كان كثير من أعلام الفكر العربيّ صَفاء الرّؤية الموضوعية ممّا أنطقهم بقانون التّغير اللّغويّ في جلى عبارته .

فكهال الدّين الرّملكاني يقرّر في غير تحرّج: « لكلّ زمان أهلُ وعادة في مقالهم ومجارى

<sup>(86)</sup> الخصائص ج 1 \_ ص 376 \_ وابن جنّي يسوق هذه القوانين المجرّدة من خلال استقراءاتٍ نوعيّة في صُلب الظّواهر الطّارئة على اللغة العربيّة ذاتِها ، ويتردّد هذا القانون كثيرا :

<sup>«</sup> ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة » ـ ص 380 ـ

<sup>«</sup> ثم تلاقى صاحبا اللفتين فاستضاف هذا بعض لغة هذا وهذا بعض لغة هذا فتركبت لغة ثالثة » ص 381 ـ (87) اللسان -7 اللسان -7 المسان -7 اللسان اللسان -7 اللسان

ستعالهم » ( 88 ) وكذلك فعل قبله الفاضي عبد الجبار إذ قال : « العُرف أقوى من اللّغه لأنه بَردُ على اللّغة فيغير حكمها . » ( 89 ) .

أمّا ابن خلدون فإنه بفضل ما حظى به من بعد زمني تمكن من أن برى الظّاهره بمجهر الزّمن المكبّر. ولم تختلط عليه السبّل في شيء عندما صوّر حتميّة التّطوّر النّوعيّ الطّارىء على المؤسّسة اللّغوية بحكم انضوانها تحت ناموس الزّمن . وانطلاف من استفراءاته اللسانية الحاضره في زمانه استطاع أن يرتفب مراحل الزّمن صعودا إلى الماضي فاستكسف فوانبن التقعر منذ مطلع النّهضه العربيّة الاسلامية . وبذلك استطاع أن نسمط النّواميس المحرّكة للظاهره اللّغوية من حاضره المعابّن إلى الماضي الغيّابي فتسنّى له أن يعهم جدليّة نطوّرية أساستها مبدأ التّراكم والتّغاير.

وننظر ابن خلدون ظاهرة التّحول والانسلاخ انطلاقا من مبدأين أساسيّين هما المخالطة والغلبة . فأمّا المخالطة \_ التي هي احتكاك بالمجاورة \_ فتْمنّل الدهلَ الاجتاهيّ العمرانيّ في المضيّة اللّغويّة . وهي بذلك غوذج الضّغط « السّوسيولوجيّ » بالمعنى الخلدونيّ العمانر بعدّه الى دوركاية ( 90 ) . وأمّا الغلبة فهي المحرّك الحضاريّ والسيّاسي في بطور اللّغة إذ تُمنّل فانون التّداخل اللساني طبها لمبزان الموي في العمراع السيّاسي ببن المجموعات اللّغويّة المتغارة .

على أنَ ابن خلدون وإنَّ احتفظ سكليًا بالموقف المعياري من ظاهره التَعْبرَ فظلَ نعتها بما لا خلو من سخن مهجيني دَأَبَتُ عليه سُنن الفكر العَنْفوي في ناريخ الحضاره العربية - وبموجب ملك السنن سُمَّى التَغير فسادا - فإنّه فد نفذ إلى حفائق الظاهره لاسياً في نسونها وتسرّبها إلى الفرد ته إلى المجموعة حتى بتوطد عليها اللسان باعتباره المؤسَّسة الجهاعيّة المنلى .

فمجىء الاسلام إلى العرب وخروجُهم به من الحجاز إلى حوزه الأمم الأخرى ثم طلبهم الملك : كلّ ذلك قادهم إلى مخالطة غبرهم من المجموعات اللسانية ولما خالطوهم « تغبرت تلك الملكة بما ألمى إليها السّمع من المخالفات اللّتي للمستعربين . والسّمع أبو الملكات اللّسانيّة » وهكذا نغيرت « بما ألمى إليها ثما بغايرها لجنوحها إليه باعتياد السّمع . » ( 91 )

وبزيد ابن خلدون مسكلة التّحوّل عن طربق التّسرّب بالاحتكاك والتّداخيل كشفا

<sup>(88)</sup> البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن \_ محميق خديجه الحديثي وأحمد مطلوب \_ مط. العاني \_ بغداد \_ 1974 \_ ( نشير إليه بـ: البرهان ) \_ ص 93 .

<sup>(89)</sup> المغنى \_ ج 16 \_ ص 99 .

Emile Durkheim (90)

<sup>(91)</sup> المقدمة \_ ص 555 \_

واستنطاقا ، مقيا قانونَه الجدليّ الذي بموجبه يتإزج العنصران فَيصدُر عن انصهارها عنصر ثالث مغاير لكليها: «ثم إنه لمّا فسدت هذه الملكة لمُضر بمخالطتهم الأعاجم وسببُ فسادها أنّ النّاشيء من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيّات أخرى غير الكيفيّات الّتي كانت للعرب فيعبّر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم ، ويسمع كيفيّات العرب أيضا فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه فاستحدّث ملكة » . ( 92 ) .

ويبلغ نفاذ الحس العلماني عند ابن خلدون نموذجه الأوفى في المطارحة اللّغوية عندما يهتدي إلى أنّ التّغير المتسلّط على اللّغة العربيّة قد جرّها من صنف اللّغات التّاليفيّة إلى صنف اللّغات التحليلية وذلك في المهارسة الحيويّة المعيشة ( 93) وإنّ سقوط حركات الاعراب قبد استعاضت عنه اللّغة بقوانين داخليّة انتظمت بموجبها العربيّة انتظاما جديدا ، على أنّ صاحب المقدّمة \_ بثاقب الرّوية الموضوعية \_ يقرّر في جزْم حكمة البناء اللّغوي وقابليّة اللّسان أيًا كان إلى العقلنة : « في أنّ لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة لِلُغة مضر وحمير وذلك أنّا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدّلالة على سُئن اللّسان المضري ، ولم يُفقد منها إلا دلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول فاعتاضوا منها بالتّقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيّات على تعين الفاعل من المفعول فاعتاضوا منها بالتّقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيّات المقاصد ( ... ) ولعلّنا لو اعتنيّنًا بهذا اللّسان العربي لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرابيّة في دلالتها بأمور أخرى موجودةٍ فيه تكون بها قوانين تخصّها ، ولعلّها تكون في أواخره على غبر المنهاح الأول في لغة مضر ، فليست اللّغات وملكاتها تكون في أواخره على غبر المنهاح الأول في لغة مضر ، فليست اللّغات وملكاتها عانا . » ( 94) ) .

ثم إنّ صريح الميراث الفكري اللغوي في الحضارة العربية يترقّى في مكاشفة القضية اللّغوية إلى ربط حيويتها وغائها بنسيج الأبنية العلوية في المجتمع . فيرتبط بذلك مصير اللغة عصير الأنظمة السياسية فتغدو اللّغة انعكاسا لرسم الحياة الجاعية على صفيحة الصرّاع السيّاسي بين الأمم ذات الألسنة المتغايرة . ويحُوصل ابن خلدون هذا القانون المشتق من استقراء الوقائع التاريخية بقوله : « اعلم أن لغات أهل الأمصار إغا تكون بلسان الأمة أو

<sup>(92)</sup> نفس المرجع

<sup>(93)</sup> اللغات التَّالِيفِيَة Synthétiques هي الَّتي تعبِّر عن علاقات الارتباط من إضافة ونسبة وبيان هيأة بوسائل داخليّة أغلبها يُرجع إلى مرونة الانتظام داخل أبنية الألفاظ لا سياً عن طريق علامات ختاميّة هي التي تسمّى في العربيّة مثلا حركات الاعراب وأمّا اللغات التّعليليّة Analytiques فهي التي تُفصح عن تلك العلاقات بأدواتٍ لغويّة مستقلة قائمة الذّات شأنَ الفرنسيّة والانجليزية واللهجات العربيّة كلّها .

<sup>(94)</sup> ابن خلدون \_ المقدّمة \_ ص 555 \_ 557 , وبمفهوم المجانيّة تُكتسب عبارةُ ابن خلدون شحنة من المعاصرة والطرافة .

الجيل الغالبين عليها أو المختطّين لها . » ( 95 ) ثم يستشهد عليه بغلبة اللّسان العربيّ على ألسنة الأمم الأخرى لما وقع للدّعوة الاسلامية من الغلبة عليها « والدّين والملّة صورة للوجود وللملك . وكلّها موادّ له . والصّورة مقدّمة على المادة . والدّين اغًا يُستفاد من الشرّ يعة وهي بلسان العرب . » ( 96 ) . .

ولكنّ الشّاهد الأقوى هو غلبة اللّسان الأعجميّ على اللّسان العربيّ لمّا ضعف سلطان الأمم الاسلاميّة فتولى أمر دولتهم غير من أقاموا دعائم دينهم ، « فلما ملك التّتر والمغول بالمشرق ولم يكونوا على دين الاسلام ذهب ذلك المُرجَّع وفسدت اللّغة العربيّة على الاطلاق » فلم يبق لها \_ في ممالك العراق وما وراءه \_ « أثر ولا عين حتّى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى وكذا تدريسه في المجالس » ( 97 ) .

وهكذا يتبين لنا كيف عوملت اللّغة في منظور الفكر العربيّ معاملة الكائن الحيّ تماما : هي تعيش وتنمو بحكم سلطان القوى الضاغطة على مجالها الحيويّ ، على أنها ، طِبقا لناموس الحياة ، تتعرّض لعوامل الابادة والفناء فتنقرض عند نضوب مقوّمات الحياة فيها ، وكلّ ذلك معتود بنّاصِية الأبنية العلوية في حياة الشّعوب والأمم ، وهو ما أدركه عن كتّب ابن حزم الأندلسي فَسن قانونه بصريح التّحليل ، ودقيق التّقرير : « إنّ اللغة يَسقط أكثرها ويبطل ، بسقوط دولة أهلها ، ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم ، أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم ، فإنما يُقيد لغة الأمّة وعلومها وأخبارها قوّة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم ، وأمّا مَن تلفّت دولتهم وغلب عليهم عدوهم واشتغلوا بالخوف والحاجة والذّل وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت الخواط ، وربمًا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم . » ( 98 ) .

<sup>(95)</sup> نفس المرجع ـ ص 379 .

<sup>(96)</sup> نفس المرجع .

<sup>(97)</sup> نفس المرجع \_ ص 379 \_ 380 .

<sup>(98)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 31 \_

#### خاتمة الفصل

إنّ أبرزما يمكن استخلاصه بعد تحليل أوجه الرُّؤى المختلفة في علاقة الانسان باللغة هو أنّ القضيّة قد فرضت في تاريخ الفكر العربيّ إشكاليّة مزدوجة ، تضاعف فيها محور التحرّك الجدليّ مضمونا ومنهجا ، فكانت المشكلة محطّ تجاذب اعتبارين مختلفين : أحدها لساني صرف والآخر مذهبيّ عقائديّ ، فأمّا الاعتبار المذهبيّ فهو الّذي اتّسم بالتّقديرات النّسبيّة فكان يمثّل المنحى الذّاتيّ في تحليل الظّاهرة اللغويّة وتفسير نواميسها المحرّكة ، ولمّا كان مقترنا بالبُعد الدّينيّ فإنّه تنزّل حضاريًا في منزلة البناء العلويّ المسيطر على خامة التّفكير اللغويّ على حامة التّفكير اللغويّ حتى إنه يكاد ينفرد ظاهريًا بحقً الاحتكام وأمر التّقييم .

وأمّا الاعتبار اللساني فانه الجدول الموضوعي الّذي نَحَا بالتّفكير اللّغوي إلى مراتب الموضوعية ممّا يقارب علمانيّة الفكر المجرّد عن كلّ تبعيّة نسبيّة ، وقد سيطر الخطّ الموضوعيّ على محرّكات جدل التّنظير إلى الحدّ الّذي احتّكر فيه أرضيّة البحث عن علاقة الانسان باللّغة ، غير أنّ الاقتضاء الفَوقيّ في بناء الفكر العربيّ حتّم بقاء السلّك العلمانيّ مُتواريا خلّف الأقنعة النّسبيّة للمذاهب والعقيدة .

على أنّ ثمرة البحث في قضية الحال قد تجلّت في التشابك الذي حصل بين أنسجة التيّار الوضعيّ وأبنية المنحى العقائديّ فانتهى الانصهار التنظيريّ إلى حصيلة طريفة في بيان خصوصية الانسان باللغة تمثّلت خاصة في اهتداء روّاد الحضارة العربيّة إلى أنّ علاقة الانسان بالحدّث اللسانيّ هي علاقة بالطبع والاقتضاء لا بالعرض والاتفاق ، وأنّ الانسان في جوهره كائن متكلّم بالضرّ ورة ، وهو ما أفضى بالبحث إلى إخصاب التنظير المبدئيّ في أبعاده الأنطولوجيّة ، كما أنّ طرافة التفكير اللغويّ عند العرب قد تجلّت أيضا في تقييم ثِقل اللغة باللسبة إلى الوجود الجهاعيّ ممّا سمح بتنزيل الظّاهرة اللغويّة منزلة العمود الفقريّ في العمران بالنسانيّ سواء من النّاحية الماديّة أو من النّاحية الأخلاقيّة الرّوحانية وقد تميّزت كلّ اللسانيّ سواء من النّاحية الماديّة المعاشية أو من النّاحية الأخلاقيّة الرّوحانية في بوتقة البُعد اللّسانيّ وبقائه في بوتقة البُعد اللّسانيّ .

على أنّ البحث في علاقة الانسان باللغة قد حتّم الخوض في إشكاليّة أصل الظّاهرة اللغويّة. ذاتها وذلك بمحاولة استقصاء مبتدًا النّشأة في منطلق التّكوين وصورة القضيّة كها يُسمح باستشفافها النّظر اللسانيّ النّقديّ قد انحرفت بها الدّراسات سواء في تَقَصّي مضمونها أو في

محاولة بسط منهجها ، فالمسألة تتفكُّك إلى إشكال جوهري مداره البحث الزّماني في ظاهرة لا نُدرك إلا آنيًا ، ولذلك توزّعت كلّ الآراء المبسوطة في قضيّة النّسأة على جدليّة المحور الزّمني ، واذًا ما راعينا الفوارق التّوعيّة بين كلّ هذه الموافف بمقارعة بعضها إلى بعض من حيث افتطاعُها لأجزاء الزّمن استطعنا تفكيك القضيّة إلى جملةٍ من النّظريات يحتكم ما تتبعناه منها في هذا الفصل الأول إلى مقياس الزّمانيّة بصورة أو بأخرى .

فنظريّة التّوفيف الالاهيّ الّتي تولّدت رأسا من تأويل عقائديّ للنّص القرآني تستند إلى نقطة البدء في الوجود اللغويّ، فتحصر بذلك الزّمن في مبتّدئه مثلها تحصر وجود اللغة بوجود الانسان فتنتهي إلى تطابق أصل الخليقة بأصل النّسأة اللغويّة. ومن أوجه طرافتها أنهّا مَكّنت \_ سلبا عن طريق الخُلف \_ من تقدير نسبيّة الحقائق عندما يتسلّط النّظر على غَيابات الزّمن الماضي في ظاهرة لا تدرك إلا بصورة آنيّة إذ يتعذّر استيعابها خارج حدود الزّمن الرّاهن معها، كما يَستعصى إدراك أيّ سيء في الزّمن إلا بواسطتها.

وتُمثّل نظرية التسريع الوضعي لسان الدّفاع عن المؤسسة اللغوية بوصفها منتوجا إنسانيا تقيّده إرادة الجهاعة سواء أنطَقوا بلسان أمرهم جميعا أو تَفَوْضَ أمرُهم إلى بعضهم يَسِن نِيابة عنهم دساتير النيّؤون الوضعيّة الّتي منها اللغة ، وقد تميّزت هذه النّظريّة في خامة الفكر العربيّ بمقوّمات المنهج الموضوعيّ في ربطها اللغة بالانسان ربطا يجعل للانسان حقّ التسيير والتنظيم فيا يتّصل بالظاهرة اللسانيّة ، ولكنّها ارتكزت على مصادرة نوعيّة بموجبها تحرّكت النظريّة على محور الزّمن بعد أن استقرّ وجود النّوع الانسانيّ ، فهي تحاول أن تتحسس لحظات التكوين اللغويّ بالاطراد والتعاقب مفترضة أنّ الانسان قد وُجد قبل أن تتكامل منظومتُه اللّغويّة لذلك قَطّعت هذه النّظريّة محور الزّمن إلى مفاصل منهجيّة متكانفة .

أمًا نظرية المحاكاة فقد جاءت تأليفا للمنظورين: منظور لحظة البَدّ على الزّمن ومنظور تحرّك الزّمن على محوره، فكانت محاولة لتقرير حال اللغة كما يمكن أن نتصورها على نهج التوالد والتّحاكي، وهي في نفس الوقت محاولة لوصف اللغة بعد افتراض تكاملها، فنظرية المحاكاة تتميّز من النّاحية المنهجيّة بأنها تقبض على مدار الزّمن كلّيًا إذ تتحسّس نقطة بدئه وتحاول مواكبة مسيرته بحثا عن صيرورة اللغة فيه، ثمّ هي تَصِفُ الظّاهرة في نقطة نهايته الافتراضيّة باعتبار أنّ تكامل بناء اللغة هو إيذان بوقوف محور الزّمن التّكوينيّ لها.

ولا سُكَ أَنَّ قيمة هذه النَّظريَّة \_ فضلا عن الجدل التَّنظيريِّ الخصيب الَّذي تولَّد عنها \_ تَكمن في تركز البحث عن خصائص بنية اللغة بوصفها تَحَكي سَيئا آخر قد يكوُن الفكرَ

الانسانيّ أو الطّبيعةَ الكونيّة . وفي هذا البحث تجلّ الكسف الّلسانيّ الدّعيق الّذي لا يهاب المضاعفاتِ الأنطولوجيّة عند عَلْمنة خصائص الظّاهرة في ذاتها .

ثم كانت نظرية النّسوء والتّناسل صورة للمعرفة التّطوّرية وهي وإن انضوت ظاهريًا ضمن سياج البحث الزّماني في عضية النّسأة وأصل التّكوين فإنهّا تقوم في جوهرها نَقْضًا للقول بالطّفرة الاعجازية \_ وبذلك حاولت أن تفصّل القول في أصل اللغة طبقا لمراحل إنسائية بحسب ما عُليه مقتضيات التّكوّن الانساني في جدليّة العمران البسري ، ولا سك أنّ قيمة هذه النّظريّة عد لا تتكنيف في منطلقها المنهجي ، إذ هي تصدر عن افتراض وجود إنساني متكامل أو في حكم المتكامل قبل عام اللغة ، واغا تكمن من جهة في محتواها عند تحسس المراحل الجنيئيّة في نسأة اللغة وفوها قبل بلوغها الاكتال \_ تعبيرا وإبداعا \_ ومن جهة اخرى في ما أفضت إليه بالضرّورة ، وأبرزُه تقرير مبدإ التّطوّر اللغوي مما رّكز معاملة اللغة كالكائنات الحيّة تماما ، وقد فتح كلّ ذلك أبوابا واسعة على التّقدير العلميّ في تسريح الظاهرة اللغويّة مما الحيّة عاما ، وقد فتح كلّ ذلك أبوابا واسعة على التّقدير العلميّ في تسريح الظاهرة اللغويّة مما ينمّ عن تأصّل النّظر الموضوعيّ حتّى لو تغلّف بطلاء النسبيّة أو الذّاتيّة لسبب أو لآخر .

#### \* \* \*

فاذا كانت كل هذه المراتب فد طُفَت بجلاء على سطح التّنظير اللغوي في تاريخ الفكر العربيّ فكانت بمثابة البدائل المنهجيّة دوغا سندوذ جوهريّ ، لا فيا بينها ، ولا بالنّسبة إلى ركائز النّظر والعقيدة ، أفلاً يتسنّى لنا البحث إذن عن المخزون المبدئيّ الرّاكن خلف هذه الأبنية الفكريّة المتداخلة المتظافرة . ثم ألا يجدر بنا البحث عن المصبّ المنهجيّ لكلّ هذه المواقف ذات المنطلق الزّمانيّ ، ولا يكون عندئذ إلا مصبّا آنيّا يفحص الظّاهرة اللغويّة بمجهر الوصف الذّاتيّ دون احتكام افتراضي إلى غَيَابَاتِ الزّمن الماضي ؟

# الفصالات إن المواضعية

« إعلم أنّ متن كلّ علم وعمود كلّ صناعة طبقات العلماء فيه مُتدابيه ، واقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية : إنْ سَبَق العالِمُ العالمَ لم يسبقه إلا بخطًى يسيرة ، أو تقدّم الصائعُ الصائعُ الصائعُ لم يتقدّمه إلا بمسافة قصيرة ، واغًا الذي تباينت فيه الرّسب وتحاكت فيه الرّكب ، ووقع فيه الاستباق والتناضل ، وعظم فيه التفاوت والتفاضل حتى انتهى الأمر إلى أمر من الوهم متباعِر ، وترقّى إلى أن عُدَ ألف بواحد ، ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر . ومن لطائف معان يَدِقُ فيها مباحثُ لِلْفكر ، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدُهم وأخصتهم ، والا واسطتُهم وفصئهم ، وعامتُهم عُهاة عن إدراك حقائقها بأحداقهم . غناة في يد التقليد لا يُمن عليهم بِجَزُ نواصيهم وإطلاقِهم »

جار الله محمود بن عمر الزَّمخشري .

« إنّه ليس في العقل ما يعلم معه المراد فيكون عبثا »

القاضي أبو الحسن عبد الجبّار

لعد انحدس بنا البحث . طيلة الفصل الأوّل . في محاولة إثبات الأصل عن طربق استفصاء الفروع الحافة به . فعمدنا إلى استجلاء النظربّات الحاصرة للغة على اختلافها واستنينا منها ما اعتبرناه أصلا لها من حيث هو معسبٌ نهائي لجميعها . وكان الخطّ الجدليّ الذي تحرّك على مسارة البحثُ كامنا في التّنائية المنهجيّة المعفودة بين المنظور الزّمانيّ والتّقدير الآنيّ في فحص الظّاهرة اللغويّة .

وقد أسلفنا أنّ الدّارس اللساني ما إن بتمعّن نصوص التراث العربي في مختلف مسارِبه المختصاصا وانتاءً حتى بتكسف له من وراء أبنيته السّكليّة مخزون نظري ببيح الجزم بأن كلّ التّصورات في هذا المجال قد كانت نصدر عن نظريّة مولَّدة حركيًا لكلّ الاختار الفكري . ونلك هي نظربّة المواضعة التي نقوم \_ أصوليًا \_ مقام البدبل عن كلّ النظريّات العرضيّة الأخرى . كما سبق أن استعرضنا معومات المنهج الزّماني في استشفاف خصائص الظّاهرة اللسانيّة نشوءا ونولُدا . وعَرَّجنا بالمقارنة العابِرة على نفط المفارقة بينه وبين المنظور الآني المفضى رأسًا إلى غلبة المنزع الموضوعيّ بدحض كلّ الوصايا المعياريّة في فحص الحدث الكلاميّ.

واذا كانت كلّ استمراء ابنا في الفصل الأوّل مستندة إلى جملةِ هذه المصادّرات المبدئيّة فانّ ما استخلصناه في استنتاجاننا العامّة لا شكّ يَبقى معقودا بما نَتْصَدّى له في هذا الفصل النّاني من كَسُف المؤشِّرات الدّالة في مخزون التّراث الفكريّ اللغويّ على استفطاب نظريّة المواضعة \_ بالتّمثّل والمُصاهرة \_ لكل المفارقات الجدليّة في قضيّة اللغة .

وأوّل ما يكزم الايماء إليه هو أنّ مصطلح المواضعة وإنْ بدا مواكبا بالترادف لجملة من الدّوال المطردة كالمُواطأة والاتفاق والاصطلاح فانه يتميّز في سياق الجدل التنظيري حول قضية اللغة بكونه غيرَ مقتض لنقيضه بالضرّورة ، فمفهوم الاصطلاح مثلا قد اطرد وتواتر باعتباره مُقابلا لمفهوم التوقيف ، فكان كلّا استعمل أحدها اقتضى \_ تصريحًا أو تضمينا \_ حضورَ الآخر في الذّهن ، وبذلك عومل مفهوم الاصطلاح معاملة زمانية أساسا ، فكان يُطلق على أنّه تعاقد واتّفاق في أصل النّشأة أوّلا وبالذّات ، وأمّا متصوَّر المواضعة فإنه قد استقل بنفسه في مناهج الطرثق النظري عند أعلام الفكر العربي حتى إنّه تفرّد بالدّلالة النّوعية فلم يكن مقتضيا لنقيضه ولا حتى مُوحيا به ، بل إنّ الاختار الفكري لم يُفرز له نقيضا متيلورا بالتّجريد والتركيز على صعيد الدّوال ، فقد لا يَسعنا التّعبير عن ضدّه إلا بنفيه كأن نقول « انعدام المواضعة » . وفي مستوى المصطلح يتركّز الفارق بين المنظور الزّماني في مفهومي التّوقيف المواضعة ، والمنظور الزّماني في مفهومي التّوقيف والاصطلاح ، والمنظور الآني في متصوَّر المواضعة ، اذ هو وصف عالة الانسان مع اللغة عندما بواجهها في أي لحظة من لحظات اتّصاله بها .

### المسألة الأولى : اعتباطية الحدث اللساني (1)

إنّ من أشدّ القضايا النظريّة اتصالا بتحديد الظّاهرة اللغويّة عامّة ، وبحصر نظريّة المواضعة خاصّة ، الحديث في الاعتباط كصفة مبدئيّة تَسيم الحدث الّلسانيّ إطلاقا ، والّذي به ارتبطت مسألة المواضعة بقضيّة الاعتباط في اللغة هو وجود نظريّة المحاكاة ضمن المواقف المختلفة في مشكل أصل اللغة ، وهو ما أدرجناه في سياق النّظريّات العرضيّة الّتي أملاها إذعان التفكير اللغويّ لاقتضاءات خارجة عن اللغة .

وطبيعي أن ينطلق التَفكير في اعتباطية اللغة من تقييم نقدي لنظرية المحاكاة بغية نقض ركائزها المبدئية ، وبلح الفارابي في هذا المدار على انتفاء صبغة المهاثلة بالطبع والخليقة بين مظاهر الكلام البشري على اختلاف أشكاله وما هو موضوع للدلالة عليه ، لذلك تعذر أن تكون علاقة اللغة بمعانيها علاقة محاكاة ولا حتى مقاربة بالتأثل النسبي ، ويؤكد الفارابي أن الألفاظ «ليست تحاكي شيئا من المعاني أصلا ، ولا عرضا من أعراضه » (2) ثم يحلل أبعاد هذا المنطلق النظري مرتكزا خاصة على جملة من التقريرات الأولية أهمها أن تركيب الكلام مختلف في جوهره عن تركيب الأمور في حقيقة طبائعها ، واغًا التركيب اللساني دال على ما هو دال عليه بموجب الاصطلاح ، ولذلك يتسنّى أن نتصوّر إمكانية تبدّل التركيب اللغوي مع بقاء مادته المدلول عليها دون أن تتبدّل ، « فمحاكاة تركيب المعاني بتركيب اللفظ هي مصطلح على أن يكون محاكيا له ، لا على أنه في طباع الأمر أن يكون تركيبه مشابها لتركيب اللفظ بالطبع ، لكن بالاصطلاح ، فان محاكاة الأمور المتشابهة بعضها بعضا هي محاكاة بالطبع ، ومحاكاة التركيب المشار إليه في المعنى هو بالاصطلاح » (3)

وَإِلَى نَفْسِ المقصد يذهب ابن حزم في الرّدّ على من قال بوجود علاقة طبيعيّة بين الجهاز الكلاميّ ومنظومة الموجودات في الطبيعة ، ويوسّع ابن حزم استدلاله لينقُضَ به رأي القائلين

<sup>(1)</sup> المقصود هو المطَّرد عند اللسانيين بما يمكن صوغه في اللغة الفرنسيَّة بقولنا :

L'arbitraire du fait linguistique.

<sup>(2)</sup> شرح العبارة : ص 51 .

<sup>(3)</sup> نفس المرجع ص \_ 50 \_ 51 .

بَانَ المناخ الطبيعيّ هو المتحكَم في خلق الَلغة المتلائمة معه وبأنّ الطّبيعة هي الّتي توجب على ساكنيها أنْسَاق الكلام على اختلافها (4) .

أمّا القاضي عبد الجبّار فإنه \_ إذ يعرّج على خطل القول \_ لحاكاة الطبيعيّة في إفرازات اللغة \_ يقرّر أنّ الصّبغة الاعتباطيّة في انتظام عناصر الكلام هي المقوّم الأساسي في الظّاهرة اللسانية مطلقا ، مستدلاً على ذلك بما يتسنّى بين كل متخاطبين من أن يتّفقا في أيّ لحظة من لحظات تواجدها على تغيير المصطلح اللغويّ أو استحداثه بالوضع والاتّفاق ، وهو ما يصوغ به مبدأ « النّقض » المستمدّ رأسا من قاعدة الاعتباط اللغويّ ، ذلك أن لأفراد المجموعة اللسانيّة القدرة على وضع العنصر اللغوي وتبديل شكله وتغيير مقصده وكلّ ذلك معقود بالمُواطأة المتجدّدة التي هي في ذاتها حُكم من الأحكام يصح له البقاء كما يُستطاع نقضه (5)

#### \* \* \*

فاذا كانت سِمة الاعتباط شاملة للحدث اللسانيّ فإنهّا تتركز جوهريّا في مشكل الدّلالة قبل كلّ شيء ، وبذلك تنحلّ الاعتباطيّة اللسانيّة العامّة إلى اعتباطيّة الاقترانِ الحاصل بين دوالّ اللغة ومدلولاتها ، أو ما يمكن حصره في اعتباط العلامة اللسانيّة (6) باعتبار أنّه لا يتحدّد أيّ دالّ في اللغة بمدلوله طبقا لاقتضاء منطقيّ ، كها أنه ليس من دالّ في ارتباطه بمدلوله بأولى من أيّ أخرَكان يمكن أن يقوم بدله .

فالعنصر اللساني لا يستمِد مقومات ارتباطه الدّلالي إلاّ عمّا يلابسه من اصطلاح وتواطؤ بين أفراد المجموعة اللغويّة المتنزّل فيها ، بل إنّ الموجودات ذاتها لا يُمكن التّحاور بشأنها إلاّ بواسِطة العلامات اللسانيّة المتّفق عليها وهو ما يقود الجاحظ إلى المداعبة الأدبيّة إذ يقول : « وما تُعرف دمشق إلاّ بدمشق ولا فلسطين إلا يفلسطين » مكرِّرا كلا اللفظين وقاصدا بالذّكر الأول المدلول فيهها وبالذّكر الثاني مجرّد الدّال . فكأفها قال : وما تُعرف مدينة دمشق إلا بكلمة دمشق ولا بلاد فلسطين إلا بلفظة فلسطين (7)

<sup>(4)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 29 \_

<sup>(5)</sup> المغنى ـ ج 5 ـ ص 160 ـ 161 .

L'arbitraire du signe linguistique (6)

انظر للمؤلِّف : الأسلوبيَّه والأسلوب ـ ص 148 ـ 151 .

<sup>(7)</sup> الحيوان \_ ج 1 ـ ص 208 .

وعلى هذا الأساس يستطرد سيف ألدّين الآمدي محللا فكرة التعسف العلائقيّ بين دوالّ اللغة ومدلولاتها بانيًا استقراء على المحتوى الباطنيّ للعلامة اللسانيّة باعتبارها «غير حقيقيّة » . ومعناه أنّ شحناتِها لا تَثبت بذاتها وأغًا يشرّعها التّواضع والاصطلاح حتى إنّه من الجائز افتراض تحوّل الجهاز الدّاليّ من السّمة اللسانيّة إلى السّمة العلاميّة (8) العامة : « إن هذه العبارات والتّقديرات غير حقيقيّة أي ليست أمورا عقليّة بل اصطلاحيّة مختلفة باختلاف الأعصار والامم . ولهذا لو وقع التّواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التّفاهم بنّفرات وزمرات لقد كان ذلك جائزا » (9)

وإنى نظير ذلك ذهب القاضي عبد الجبار عندما جادل القائلين بتطابق الدّالّ والمدلول ، وهو الرأيّ الذي بموجّبه اعتبر بعضهم أنّ الاسم هو المسمى ذاته ، وبعد أن يطنب في مناقضة هذا الرّأي مركزا عناصر الفصل بين بنية الدّالّ ومحتوى المدلول يسوق المبدأ الأوّنيّ في اعتباط العلاقة بينها مؤكدا بأنّ كلّ اسم « يصحّ أن يجعل في اللّفة بدلّه غيره » (10) وهذا ما سبق أن كشفه في صورة تنظيريّة على غايةٍ من التجريد إذ أبّان أنّ دلالة الكلام على ما يذل عليه ليست من الاستتباع الطبيعيّ ولا من الاقتضاء الحتميّ ، تما يجعل علاقة اللّفة بمدلولها علاقة اعتباطيّة في نشأتها وملابسات ترابطها .

يقول صاحب المغني : « وليس من حتىّ الكلام أن يكون مُفيدًا كَمَا أنّ من حتىّ القادر أن يكون حيّا لأنّ كونَه كلاما لو اقتضى ذلك لاقتضاه في الشّاهد والغائب ، وفي علمنا بجواز وجودٍ كلام غير مفيد دلالة على فساد هذا القول . » (11)

## \* \* \*

وهكذا يتولّد انطلاقا مِن إِقرار مبدإ الاعتباط في الظّاهرة اللّغوية مُنهج تحليليّ يسعى به المُنظُرون إلى تحَسُّس ِكثافةِ الاعباط في مداها وحدودِها ، ويتبيّنَ في ضوء هذا الاستكشاف أنّ

Sémiologique (8)

<sup>(9)</sup> غاية المرام = ص 100 ـ 101.

<sup>(10)</sup> المغنى: ج 7 ـ ص 164 .

<sup>(11)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ ص 107 .

والفقرة قد تبدو إشكالية لا سياً في تركيب جملتها الأولى . غير أنّ فهمها رهينٌ كيفية ربّط الجملة المصدية المسبوقة بكاف الجرّ بما قبلها . فقوله ( كما أنّ من حقّ القادرأن يكون حيّا ) مقصوته أنه ( لبس حقّ الكلام في أن يكون مُقيدا هومنيل حقّ القادر في أن يكون حيّا . ) توينحلّ المعنى بالتّالي إلى أنّ ارتباط القدرة بالحيلة هو ارتباطُ ضرورةٍ واقتضامٍ ، بيها يبقى ارتباط الكلام بدلالته إرتباطَ غفريَّة واعتباط .

﴿ الاعتباطِيّةِ اللّغوِيّة تسير بين قطبين : حدّ أقصى وحدّ أدنى ، والظّاهرة تَنْزَع إلى أحدِ الطَرفن تبعا لمستوى التشكيل البنائي في الحدث اللساني ، وهي \_ بهذا المعيار \_ تبلغ أقصى شحنة الاعتباط في مستوى دلالة الألفاظ مجرَّدةً ، أي عندما تكون مقابلة لها مع ما يسمّى « بالأقاويل » ، ذلك أنّ تركيب الأقاويل \_ كما يبيّنه أبو نصر الفارابي \_ تابع لتركيب الأمور ، فنحن نركب الأقاويل ابتداء من الألفاظ التي تدل على أجزاء الأمر المركب ، ودلالة تلك الألفاظ لا تخرج من « اصطلاح وتواطوء » (12)

ومن أدق ما نجلوه في هذا المساق ونحن نتكشف مقولة المواضعة في زبدة الميراث الفكري اللّغوي من الحضارة العربية استطراد لأبي يعقوب السّكاكي في بيان خصائص الكلام باعتباره صناعة من الصّناعات الّتي تُكتسب بالارتياض والذّوق، وفي هذا المسار يُسير بوَمضة علمانية صريحة إلى أخص خصائص الجهاز اللساني عامة مما نحن بصدده ألا وهو سيمة الاعتباط، وذلك في تقريره أنّ الكلام « صناعة مستندة إلى تحكمات وضعية واعتبارات إلفية » (13) فحوصل بصريح العبارة مبدأ التعسف والاعتباط في روابط الدّلالة اللّغوية ابتداء ، كما ألمح إلى مبدأ التعود والارتياض بهذا الذي هو تحكم واعتباط في أصل نسأته فحصيلة أنساق الوصف المبدئي في طرق قضية المواضعة حسب كثافة الاعتباط في شحناتها تتمحور في حدّها الأقصى على جدول الاختيار في جهاز الخطاب ، بينا تَنزع إلى حدّها الأدنى في جدول التوزيع ، معنى ذلك أنّ أشد مظاهر الاعتباط تستقطبها العلاقات الاستبدالية في جدول التوزيع ، معنى ذلك أنّ أشد مظاهر الاعتباط تستقطبها العلاقات الاستبدالية في جدول اللّغة بينا تنفرد العلاقات الرّكنية بأخف شحنات التّحكم والاعتباط . (14)

ومن النتائج الطبيعية لهذا الاستكشاف الوقائعي في حقيقة الكلام بعد ملامسة خاصية الاعتباط فيه محاولة استنطاق علاقة الانسان باللغة في ضوء هذه السمة التحكمية المستنبطة من واقع الحدث اللساني ، ومن حيث يستطرد المنظرون من أعلام التفكير اللغوي إلى علاقة المتكلم بكلامه فإنهم يحاولون حصر مقولة الاعتباط من زاوبة عملية اختبارية تكون أشد إقناعا لكونها أسر تمنًا لا ومنالا .

ويقود هذا المنهج إلى تقرير أنَّ الدَّلالة اللَّغويَّة فعْل إرادي مقصود بصاحبه وهو ما ينتفي ـ به

<sup>(12)</sup> شرح العبارة \_ ص 50 .

<sup>. 13)</sup> مفتاح \_ ص 81 .

<sup>(14)</sup> محور الاختيار: L'axe de sélection

L'axe de distribution : محور التّوزيع

العلاقات الاستبدالية : Les rapports paradi, matiques

العلاقات الرَّكنية : Les rapports syn agmatiques

ومعه في نفس الوقت ـ أن تكون دلالة اللّغة فعلا ذاتيًا لها ، أو فعلا طبيعيًا فيها ، فمحطّ رحال البحث في قضيّة الحال يكمن في أنّ الدّلالة شيء طارىء على الحدث المنبّه عليها وهو حدث الكلام ، معنى ذلك أنّ الدّلالة ليست حقّا لصِيقا باللّغة في أصل تصوّرها .

على هذا المستند يسجّل ابن حزم بكامل الجزم أنّ : « تأليف الكلام فعُل اختياريّ متصرّف في وجوه شتّى » (15) فينفي عنه بذلك صبغة الاضطرار بمعناه الفلسفيّ المجرّد ، وهو ما يصوّره ابن سينا عند استقرائه إشكاليّة الحقيقة والمجاز في دلالة الألفاظ فينتهج المنحى التّحليليّ مؤكّدا أنّ اللفظ إنما يكون مستعارا في شيء وحقيقيًا في شيء بحسب إرادة المستعملين إذ اللفظ لا يستحقّ شيئا من الدّلالة بالوضع الأول أو الدّلالة بالوضع الثّاني في نفسه ، وانمًا يكون ذلك له بحسب التّعارف (16) وهو ما يدقّقه في موضع آخر من مدونة الشّفاء اذ يقول : « وذلك أنّ اللّفظ بنفسه لا يدلّ البتّة ، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حقّ من المعنى لا يجاوزه ، بل إنما يدلّ بارادة اللافظ ، فكما أنّ اللّفظ يُطلقه دالاً على معنى ، كالعين على الدّينار ، فيكون ذلك دلالته ، كذلك إذا أخلاه ، في إطلاقه ، عن الدّلالة بَقِي غيرَ دالاً . » (17)

غير أنّ الخفاجي يتعمّق القضيّة تعمّقا مضاعَفا إذ يقرّر ظاهرة الاعتباط في اقتران الدّلالة اللّغويّة بالحدث اللساني ، ولكنّه يكشف لها الأبعاد الملازمة في مستويين :

الأوّل في علاقة الانسان باللّغة \_ وهو ما نحن بصده \_ فتكون سِمة الاعتباط ذاتها نتاجا إنسانيًا بحكم حضور اللاّفظ في كلّ حدث لغويّ ، والثّاني في علاقة الكلام بالدّلالة إذ ليس للّغة من علّة لوجودها سوى الدّلالة ، فيكون اقتران الكلام بالدّلالة هو نفسه مُزدوج الهويّة ، فهو اعتباطيّ ، بمعنى أنّه شيء لا يفرضه طبع الأمور وإغّا يسنّه التّواطؤ بوجب التّواضعُ والاصطلاح ، وهو تعسّف محضٌ من الوجهة النّظريّة ، ولكنّ اقتران الكلام بالدّلالة هو في نفس الوقت شيء ضروريّ ، بمعنى أنّ الكلام بدون هذا الاقتران الدّلاني يفقد كلّ مقومات الشرّعيّة والوجود ، بل إنّ الكلام الخالى من الدّلالة هو شيء منعدم قطعا .

يقول الخفاجي : « والكلام يتعلّق بالمعاني ، والفوائدُ بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل

<sup>(15)</sup> الإحكام \_ ج 1 \_ ص 29 .

<sup>(16)</sup> ابن سينا ، كتاب الشقاء ، الجملة الأولى : المنطق ، الفنّ الثّاني : المقولات ، تحقيق جمع من الأساتذة باشراف الدكتور إبراهيم مدكور ـ القاهرة : 1959 ـ ( نشير إليه بـ : المقولات ) ـ ص 169 ـ

<sup>(17)</sup> كتاب الشفاء ، الجملة الاولى : المنطق ، الفن الاول : المدخل ، تصدير طه حسين ـ مراجعة إبراهيم مدكور ، تحقيق الأب قنواني ومحمود الخضيري وفؤاد الأهواني ـ المطبعة القنومية ـ 1371 هـ ـ 1952 م ـ ( تشمير إليه بد : المدخل ) انظر الفصل الخامس في تعريف اللفظ .

المواضعة ، إذْ لا اختصاص له ، ولهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمّياته لاختلاف اللّغات » (18)

على أنّ النّاظر في مختلف جوانب التّعسف الاقترانيّ في جهاز اللّغة ممّا تطرّق إليه أعلام الفكر اللّغويّ في الحضارة العربيّة يستوقفه تنوّع زوايا النّظر بتنوّع المواصفة مما يضفي على المطارحة غزارةً لسانية تنظيريّة هي من العمق بحيث تلامس الطَّرْق الأصوليّ العميق ، وتتجلىّ هذه اللموظة من النّاحية المنهجيّة في خروج الفكر اللّغويّ العربيّ بهذه القضيّة من منهج الوصف إلى منهج التّفسير ، وهو \_ على الصّعيد الأصولي \_ تحوُّل من اقتضاء الكتف الى استلزام التعليل (19)

والّذي يرمز إلى هذا التّحوّل حتَى يقوم بديلا منهجيّا يستحيل هو ذاته مقولة متفرّدة هو اتخاذ فكرة الاعتباط أو التّعسّف الاقترانيّ في منظومة اللّغة نواة مولّدة لمواصفة تجريديّة تُفضي إلى مبدإ انتفاء دليل العقل على دلالة اللّغة .

فاللّغة لمّا كانت اعتباطا في نشأة دلالتها فإنها من حيث هي مواضعة لا يتسنّى للعقل أن يتسلّط على روابطها الدّلاليّة الأولى ، وبالتّالي فإن العقل عَاجز عن أن يهتدي بذاته إلى اقتران الدّوال في اللّغة بمدلولاتها ؛ كما أنه عاجز عن تعليل هذا الاقتران بعد أن يدركه ، وتدور القضيّة من جهة أخرى على نفسها لتفرز استخلاصا مُفاده أنّ اللّغة مخالفة في طبيعتها لحقائق الأشياء الّتي هي تنقلها وتدل عليها ، وفي هذا المستقر يكمن الفارق بين علاقة العقل باللّغة وعلاقته بالأشياء « وذلك لأنّ العقل على حدّ تعبير الرّازي \_ لا طريق له إلى معرفة اللّغات البيّة ، بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم ، فإن حصل التعليم حصل العلم به ، وإلا فلا ، أمّا العلم بحقائق الأشياء فالعقل متمكّن من تحصيله » (20)

ويعمِد أبو البركات الأنباري \_ في تطرّقه لقضيّة القياس بين منطوق اللّغة ومنظوم نحوها \_

<sup>(18)</sup> سرّ الفصاحة \_ ص 37 \_

وعبارة الحنفاجي من التركيز بحيث يخشى معها التداخل ، وفهمها رهينُ اعتبار جملة ( وهو قبل المواضعة ) جملةً حاليّة لا جملةً معطوفة على الجملة الواقعة خبرا للمبتدإ . أمّا قوله ( جاز في الاسم الواحد أن تختلف سميّاته لاختلاف اللغات ) فقد يُرهِم باضطراب في الظّاهر لأنّ المطّرد هو أنْ تُؤكّد على اختلاف الدّوال على الشّيء الواحد باختلاف اللغات لا أن تؤكّد اختلاف المدلولات للدّال الواحد حسّب اللغات ، وهو ما ذهب إليه الحفاجي ، ولكنّ الظّاهرة واقعةٌ فعلا رغم شذوذها ، وتقريرهُ يبغى سلّمٍ في منطوقه ومعصوده .

<sup>(19)</sup> أو على حدّ عبارة الفلاسفة العرب: خروجُ من الكيف إلى اللَّمَ وهي يُسَانُهُ مالمعروفة بـ:

Le comment et le pourquoi des choses.

<sup>(20)</sup> مفاتيع \_ ج 2 \_ ص 176 .

إلى تفكيك الظّاهرة خسَبُ سلّم ثنائي يَخلُص منه بتساؤل تقريريّ نصّه : « ألا ترى أنّ اللّغة لمّا وُضعت وضعا نقليًا لا عقليًا لم يَجُز إجراء القياس فيها ، واقتُصر فيها على ماورد به النّقل » . (21)

أمّا الجرجاني فإنّه يتناول قضيّة الاعتباط في الحدث اللساني من زاوية اختباريّة وصفيّة ملحًا على أنّ اقتران أيّ لفظ بمعناه لمّا كأن في منشئه تواطؤًا محضا فإنه لا يقوم بين الدّالّ والمدلول من الاقتضاء ما يمنع تصوّر أيّ دالّ آخر لنفس المدلول كان يمكن أن يقوم مقام الدّالّ الأول ، وبنفس الانتهاج الاستدلاليّ لا يمتنع تصور أيّ مدلول آخر لأيّ دالّ من دوالّ اللّغة كان يمكن أن يكون كامنا وراء م بَدُلاً عنه . ويعمّم الجرجاني مبدأ الاعتباط على حديّه الأقصى والادنى ، وذلك في الدّلالة والنظم أي على جدول الاستبدال وجدول التراكن مثبتا أنّ « نظم الحروف هو تواليها في الدّلالة والنظم لها بمُقتف في ذلك رسُها من العقل اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه ، فلو أنّ واضع اللّغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدّى إلى فساد » (22)

وقد تعرّض الغزاني لنفس القضيّة منطلِقا من تركيز مبداً مطلق يعمّمه بقوله « لا مجال للعقل في اللّغات » (23) ثم يعود إليه بالتّحليل التّجريديّ فيّنفي عن جهاز اللّغة أن يكون باسطا أمام العقل لأيّ مُسرب يَعْبُره إليها ، وهو ما يحُوصله في انتفاء البرهان العقليّ على مواضعات الكلام مؤكدا أنّ اللّغة في جوهرها لا تثبت استدلالا البتّة (24) وهو تمام ما عناه ابن خلدون بقولته « إنّ اللّغة لا تثبت قياسا » (25)

أمّا عبد الجبّار فإنه \_ على طريقته الجدليّة ومَنزعه في الغوص على مكامن المؤشرات النّظريّة والخصائص التجريديّة ، يستكشف علاقة العقل باللّغة من زاوية مقولة الاعتباط فيصوغ جملة من القواعد الأوليّة منها أنّ دلالة الألفاظ أمر يتعلق بأهل اللّغة فهم الذين « يتعمدون » أو « يَعدِلون » عندما يكون الأمر متعلّقا بانتظام دوال اللغة طبقا لمدلولاتها ، وكلّ اعتقاد بأنّ لفظا ما يستوجب مدلولا معينا ، أو أنّ معنى ما يقتضى دالاً مخصوصا بمفضى إلى « التّحكم على

<sup>(21)</sup> أبو البركات الأنباري : لمع **الأدلّة في أصول النحو \_ تح**قيق \_د. عطية عامر \_ بيروت \_ 1963 \_ ( نشير إليه بـ : الَّلمع ) ص 48 .

<sup>(22)</sup> عبد القاهر الجرجاني : **دلائل الاعجاز في علم المعاني** \_ نشر محمد رشيد رضا\_ الهاهرة \_ 1961 \_( نشير اليه بـ : دلائل ) ص 35 \_ وإبرازُ بعض أجزاء النّص بالتّسطير بن عَمَلِنَا نحن \_

<sup>(23)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص 165 .

<sup>(24)</sup> المستصفى ج 2 ـ ص 14 .

<sup>(25)</sup> المقدمة ص 454.

واضع اللّغة ( ... ) وقد عُلم أنّ العقل لا يوجِب وضع اللّغة أصلا فضلا عن استعمال عبارة مخصوصة في أمر معين » (26)

وسيغدو هذا المبدأ حقيقة قارة في نسيج مدوّنة القاضي عبد الجبار يُعرّج عليه تضمينا أو تصريحا مُدِلاً على فاعليّته في توليد النّظر اللّغويّ المجرّد ومبلورا إيّاه بالتشكيل والصيّاغة فلا بنفك يردّد: « أنّ المستفاد بالكلام ليس ممّا يُعلم بدليل العقل. » (27)

واذ قد تركزت نظرية اعتباط الحدث ضمن نظرية المواضعة في اللّغة عامة فإنه قد تجلّت حقيقة من حقائق الكلام لها ارتباط عضوي بمساق استدلال المنظّرين في التّراث العربّي، وهذه الحقيقة اللصيقة بجهاز اللغة هي بمثابة القيمة النظريّة المضاعفة لأنها تتنزل منزلة العلّة والغاية في نفس الوقت بالنسبة إلى فكرة الاعتباط أو التّعسّف الاقترانيّ، وهي أنّ « ساهد اللّغة هو نصّ اللّغة . »

ومدارهذه الحقيقة المقرَّرة هو أنّ اللّغة في منظومتها الكلّية سواء من حيث رصيدُها المعجميّ في عناصره الفردية أو من حيث أنسجة بنائها التركيبيّ النّحويّ إنمّا هي معطًى حضوريّ (28) أمام متلقيها وأمام مقننها على حدُّ سواءٍ ، وبذلك استقرّ لدى أعلام الفكر اللّغوي أنّ الكلام لا يثبت إلا بالنّقل ، ومعناه أنّ اللّغة شاهد عن نفسها تتدافع تلقائيًا بكلّ جهازها دُوغًا انصياع إلى محرّك إرادى خارج عنها سواء كان العقل أو الحسر أو الانطباع .

وهذا ما يبلوره الأنباري في مفهوم الوضع النقليّ اذ يقول: « ألا ترى أنّ اللغة لمّا وُضعت وضعا نقليًا لم يجز إجراء القياس فيها واقتُصر فيها على ما ورد به النقل ، ألا ترى أنّ القارورة سمّيت قارورة لاستقرار الماء فيها ، ولا يسمّى كل ما يستقرّ فيه شيء قارورة ، وكذلك سمّيت الدّار دارا لاستدارتها ولا يسمّى كلّ شيء مستدير دارا » (29) وبهذا التّحليل يتأكد ما يصوغه الرّازي في جزمه باستحالة أن يكون العقل طريقا لمعرفة اللّغات . (30) وقد استعرض الغزالي جوانب هذا الاشكال في بابٍ عَنْونه بمحور القضيّة التّي نحين بصددها: « في أنّ الأسهاء هل تَثبت قياسا » . (31) وقد حلّل كيف أنّ اللّغة « مُوقَفة » علينا لأنهًا موضوعة أمامنا علينا معرفتُها كما هي لا كما نتصوّر لها أن تكون ، وهو دليل على

<sup>(26)</sup> المغنى: ج 7 ـ ص 158.

<sup>(27)</sup> المغنى \_ ج 16 \_ ص 359 .

Une donnée immédiate (28)

<sup>(29)</sup> الّلبع ـ ص 27.

<sup>(30)</sup> مفاتيح ـ ص 27 .

<sup>(31)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص 147

انها \_ كها اسلفنا \_ معطًى حضوري مباشر إن لم نقل هي موجود مفروض علينا في لحظة اتصالنا به ، فإذا عرفتنا العرب أن هذا الاسم موضوع لهذا المدلول « فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع ، فلا يكون لغتهم ، بل يكون وضعًا من جهتنا » ، وفي حمل اللغة على غير شاهدها تحكم عليها وعلى اهلها ه « هذا وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل كها يسمون الفرس أدهم لسواده ، وكميتا لحمرته . والثوب المتلون بذلك اللون ، بل الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه بذلك الاسم لأنهم ما وضعوا الأدهم والكميت للأسود والأحمر ، بل لفرس أسود وأحمر ، وكما سموا الزّجاج الذي تقرّ فيه المائعات قارورة ، أخذا من القرار ، ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وان قرّ الماء فيه ، فإذَن كلّ ما ليس على قياس التّعريف الذي عرف منهم بالتّوقيف فلا سبيل إلى اثباته ووضعه بالقياس ( ... ) فثبت بهذا أنّ اللّغة وضع كلّها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا . » (32)

ويستنطق القاضي عبد الجبار نفس الظاهرة في مؤسساتها المبدئية معالجا إياها من زاوية النظر العقليّ الرّابط بين نصّ اللّغة ودليلها فينتهي إلى فصل ثنائيّ مضاعَف الطّرفين بما يفكّه إلى بنية رباعيّة : في طرفها الأول « نصّ اللغة ودليلُها » ، وفي الطّرف الثاني « العقل والسّمع » ، وفي هذا التّوازن يتحدّد تصرّف مستعمل اللغة في روابط دلالاتها عند تطبيق الأسهاء والأوصاف على ما نصّت اللّغة أنها وُضعت له .

وينطلق عبد الجبار من حصر القضية في عنوان البحث على عادة كثيرٍ من أعلام الفكر العربيّ في تراثه العلمانيّ ممّن تَرقَى بهم التجريد إلى حدّ ملازمة المنهج التقريريّ الجازم فيا يَطُرُقون ، شأنَ الغزالي وابن خلدون ، فكان عنوان المبحث : « في طريق معرفة الأسماء أنّه نصّ اللّغة او دليلها دون العقل أو السماع . » (33) فيقرّر فيه : « قد بيّنًا من قبلُ أنّ استعمال الأسماء والأوصاف يحسن من جهة اللّغة وان لم يرد بها التوقيف ، واذا صحّ ذلك صارت اللّغة هي الأصل فيه كما أنّ أصل ما يُعلم من جهة السّمع فأدلة السمع هي الأصل فيه ، (35) وما يعلم بالعقل فهو الأصل فيه ، (35) فكما أنّ الحكم العقليّ يجب الرّجوع في معرفته إلى الطريق العقلية ، وكذلك السّمعيّ (36) فكذلك القول في اللّغة . » (37)

<sup>(32)</sup> نفس المرجع .

<sup>(33)</sup> المغني \_ ج 5 \_ ص 197 .

<sup>(34)</sup> يعني أن أصل ما نعلمه من جهة السّمع من الأخبار والوقائع الحادثة في غيبتنا بحكم اختلاف للكان والزمان .

<sup>(35)</sup> يعني ان ما يعلم عن طريق الاستدلال بالعقل فالعمل هو الأصل الذي نَحتكم إليه في شأن ما علمناه .

<sup>(36)</sup> يعني : وكذلك السَّمعي فإنه يجب الرجوع فيه إلى السَّمع أي إلى قواعد النَّفل .

<sup>(37)</sup> المغني \_ ج 5 ـ ص 197 \_

فلئن تمثّلت القيمة الأوّلية لنظريّة المواضعة ضمن مُطارحة قضايا اللّغة داخل الموروث العربيّ في أنهّا قادت المفكّرين إلى مكاسفة مقولة الاعتباطيّة اللسانية ـ أو التّعسف الاقترانيّ ـ فإنّ قيمة هذه المكاشفة نفسِها قد تبلورت في أنهّا استحالت فكرة ديناميّة ولَدت جملة من المواصفات التنظيريّة ذات البعد الأصوليّ العميق ، ولعلّ من أبرزنهار هذه الفكرة الجدليّة الوَلُود اهتداء المنظّرين إلى تمينًز الظّاهرة اللّغويّة بوصفها نظاما علاميّا (38) عن كلّ الأجهزة العلاميّة الأخرى ، وهذا التّميّز إغّا يُعزى إلى خاصيّة الاعتباط في اللّغة ، وهذا البحث وإنْ خرج نسبيًا عن مدارِ مَا نحن بصدده فإنّه يتنزّل منزلة التّمرة المنهجيّة العامّة للمقولة المواضعة بما فيها من أنساق التّعسّف الاقترانيّ .

فالخفاجي يشير إلى تميّز اللّغة باعتبارها النّظام العلاميّ الأوْفى ، مُرتكزا في ذلك على معيار الاتّساع حتّى إنه يجزم بتفرّد الجهاز اللسانيّ تفرّدا مطلقا .

يقول صاحب سرّ الفصاحة : « وانمًا فزع العقلاء إلى الحروف في المواضعة لأنهًا أسهل وأوسع ومع التأمّل لا يوجد ما يقوم مقامها . » (39)

وعلى هذا النّمط يستطرد القاضي عبد الجبّار ـ في مساق حديثه عن الاسارة وبيان حدود طاقتها التّعبيريّة ـ فينتهي إلى ترسيخ التّحليل العلاميّ المقارّن بين جهاز العلامة اللسانية ونظام العلامة غير اللسانية إطلاقا ، وذلك من رُكن مقولة الاعتباط ذاتها ، وقد تمثّل مردود هذا التّحليل في اكتساف أنّ الاسارة لمّا كانت قائمة على المعرفة الاضطرارية ضعفت طاقة الاصطلاح فيها وبالتالي قصرت عن درجة اللّغة إخبارا وتبليغا ، فكلّ محاولة تعبيريّة مستندة إلى علاقة منطقية بين سَبّكة الدّوال وأنسجة المدلولات فاغا هي محاولة محدودة فاصرة .

فمن هذا التّحليل المستفيض عند صاحب المغنى للنّاظر أنْ يَسْتقَ قانونا طريفا هو قانون التّناسب الطرديّ بين اعتباطيّة أيّ نظام علاميّ وَسَعَةِ إبلاغه ، وهو ما يُفضي إلى القول بأنّ منطقيّة العلاقة بين الدّالّ والمدلول تتناسب تناسبا عكسيا مع طاقة النّظام العلاميّ المعني في الابلاغ ، فيكون معيار الاعتباط هو النموذج الأوْفي المحدّد للجهاز الابلاغيّ ، فكلّما تقلت كثافة التّعسف الاقترانيّ في أيّ نظام إبلاغيّ نَزعَ جهازُه التّعبيريّ إلى طاقته القصوى فالسّحنة الاعتباطيّة في كلّ حدَث تواصليّ (40) هي المولّد الدّائم لِسَعَةِ النّظام الابلاغيّ الذي فيه يَندرج ذلك الحدَث .

Sémiologique (38)

<sup>(39)</sup> سرّ القصاحة ـ ص 45 ـ

Acte de communication (40)

وعلى محِكَ النّظر التّجريديّ يَنتهي القاضي عبد الجبار إلى تعليل قصور طاقة التعبير بواسطة الاشارة عن التّعبير بواسطة اللّسان مصرّحا: « إنّ الاشارة ليست طريقا لمعرفة القصد في الحقيقة لأنها لا تتعلق كتعلّق القصد، ولذلك يصح كونها طريقا للعلم باللّون وان لم يصح أن يُشار إليه ! فحلّت حال الأخبار التي يحصل العلم عندها باضطرار. » ( 40)

# \* \* \* السألة : الثانية : تحديد المواضعة

إنّ أوّل ما تفرضه كلّ عمليّة تعريفيّة لا سياً إذا حرِصت على شمول التّحديد بما يجعله محيطاً بالجمع ، ومُميِّزا بالمنع ، هو أن تحصر مجال التّصوّرات الكامنة خلف المفهوم وذلك بالاعتاد على جملة التّجلّيات الاصطلاحيّة ضمن الحقل الدّلالي الّـذي تعالجـه ، ولفظُ المواضعة \_ كا أسلفنا \_ قد ازدوج في كثير من السّياقات بعددٍ من الدّوالّ إنْ هي ضَايَقَتُهُ في بعض الأحيان فإنها كثيرا ما زادته تحديدا وتنويعا في بعضها الآخر.

فالمواضعة تقوم مع الوضاع مصدرًا لصيغة المساركة في الوضع ، وتبرز في تحديدها دقائق معنوية منها التّناظر والاتّفاق ، ولكنّ أبرزها هو معنى المراهنة ، (41) وفي هذا العنصر الدلالي تتجلى بدقّة شحنة المصادرة \_ بمعناها الجدليّ \_ (42) في كلّ عمليّة تخاطب لسانيّ ، وبديهيّ أن يقترن المجال الدّلالي بمفهوم التواطؤ باعتباره خاصيّة ملازمة للحدث اللساني من جهة ، ومنافية للاقتران بالطبع من جهة أخرى ، حتى إنّ التّمييز بين التّصويت العفويّ ، كتصويت الحيوان أو لغو الانسان ، والتّصويت اللساني إغّا يقع على أساس مبدإ المواطأة (43) . وهو مفهوم وان اشترك من حيث الاشتقاق اللغويّ ومن حيث دلالة الصّيغ الصرّفية مع مادة التواطؤ فإنّه يتضمّن الاشتراك والمساهمة من لدُن طرفين متفاعلين عضويًا اذ في صيغة المُفاعلة

<sup>(40</sup> مُكرَر ) المفنى، ج 5 .. ص 168 .

<sup>(14)</sup> ابن منظور \_ اللسان \_ \_ ج 8 \_ ص 396 \_ 401 .

<sup>(42)</sup> باعتبار لفظ ( المصادرة ) مُصَدِّرًا لاَ إسها . أَى بَعنى :l'acte de postuler وذلك لأنّه عندما يُواضِع أحدُنا الآخرَ على ولالة لفظة من الألفاظ فكأنّا حَدُّنا مَعًا أداة العمل الأوّليّة التي بها سَيَتَسَنَّى التّخاطب ، مثلها يُحدُّدُ الرّباضِي جُمُّة مُصادراته أو مسلّماَتِه أو فَرَضِيّاته لِيَتَسَنَّى له على أساسِها الاستدلال .

<sup>(43)</sup> الفارابي .. شرخ العبارة .. ص : 31 ..

إقحام مباشر وحمَّل على نفس المصادرة المبسوطة ، ولذلك تأكد أنَّ « كلّ قول فدالٌ لا على طريق الآلة ، لكن كها قلنا على طريق المُواطأة . » (44)

ويتوارد أحيانا لفظ « الاصطلاح » في صيغة النسبة النعتية مع عبارة « التواضع » مقترنين بالتواجد وذلك في عبارة : « التواضع الاصطلاحي » على أساس أنّ أنظمة اللغة هي تقديرات اصطلاحية وَقَع التواضع عليها من أهل الاصطلاح (45) ، فتتراكم الدوال المجتلفة لِتَتَفَحُصَ فكرة المواضعة بحصرها في بُورةٍ دلاليّة نوعيّة تستجمع عناصرها وتمنع غيرها من ملابستها . ومن ذلك المظهر الاستقصائي تحديد الكلام بكونه معطًى « مصطلّحا عليه » ينبني على « وضع الاسهاء الدّالة بالتواطؤ » ، فتتألف الأصوات كُتلاً ، وتصير أدوات لسانية متميزة « بالاتّفاق والاصطلاح » فإذا استقامت اللّغة على عمود الاصطلاح تسنّى لِبَنِي الانسان « أن يستدعيها بعضهم من بعضهم من بعضهم من بعضهم من معضهم من المقامت الله المقامة ا

وعلى هذا المنوال سار قدامة ابن جعفر حين عَرضت له مشكلة اللفظ والمعنى في نظريّته النقديّة فأعوزته حيلة التعبير عن مستوى الدّالّ بتمييزه عن مستوى المدلول، وحيث لا مناص من استعال اللّغة عند الحديث عن اللّغة فقد لجأ إلى تحديد خاصيّة الكلام باعتباره « حُروفا خارجة بالصّوت متواطّأ عليها » (47) فأولج بذلك مفهوم التواطؤ باعتباره خطًا يقوم فيتصلا بين ما هو تصويت لاغ وما هو تصويت دالّ.

غير أنّ مفهوم الاصطلاح يتسع من المنظومة اللسانية إلى كلّ ما له دلالة من خطّ وإشارة وعقد ونصبة وغيرها من الأنظمة العلاميّة العامّة ، وتشترك جميعها مع الظّاهرة اللّغوية في أنهّا تستند إلى « تَرَامُز» يقوم مقام « التسمية الاصطلاحيّة » النّائبة عن الأسياء وحقائتي الموجودات ، (48) ومفهوم النّيابة هذا في ترسيخ متصوَّر المواضعة هو الّذي وَلّد فكرة تبادل الوجود بين النّظام الابلاغيّ والحقائق الّتي هو دليل عليها ، فاللّغة في حدّ ذاتها موجود قائم بالوضع مقام غيره ، والوضع هو « إجراءً » على حدّ عبارة القاضي عبد الجبار ، وهذا الاجراء في ابتدائه « قائم مقام الاسم الّذي اختصّ به . » (49)

<sup>(44)</sup> نفس المرجع ـ ص 49 .

<sup>(45)</sup> الآمدى \_ غاية المرام \_ ص 100 \_ 101 .

<sup>(46)</sup> من ردّ ابن مسكويه على المسألة الأولى الواردة في « الهوامل والشّوامل » لأبي حيان التّوحيدي ص 6 . (47) قدامة ابن جعفر : كتاب نقد الشعر \_ نشره بونيباكر ـ مط ـ بريل ـ ليدن 1956 ـ ( نشير إليه بـ : نقد الشعر ) ص 7 .

<sup>(48)</sup> كال الدّين الزّملكاني : البرهان \_ ص = 83 .

<sup>(49)</sup> **المغني ـ** ج 5 ـ ص 187 .

وللفارابي استطرادات يَسوقها مَساق التّحليل المقارن بين خصائص الألفاظ المركبة وخصائص المعقولات المركبة فيعرّج في الأثناء على هذه العلاقة التّبادلية بين الأبنية التّصوّريّة والجهاز الابلاغيّ مستعمِلا نفس المفاتيح الاصطلاحيّة ، فيكشف أنّ كلّ مدلول هو معقول ، والجهاز الابلاغيّ مستعمِلا نفس المفاتيح الاصطلاحيّة ، وليكشف أنّ كلّ مدلول هو معقول وكل مدلول معقول فهو مقصود بالحدّث اللّغويّ ، والسبيل إليه لا يكون إلا بتركيب اللّفظ، فيكون كلّ تركيب لساني دالا ، وكلّ تركيب دال إغّا هو « قائم مقام » المقصود . (50) ولعلّ الفارابي هو أكثر المنظرين تنويعا له في هذا المجال له للعبارات الّتي يحاول بها حصر مفهوم المواضعة ، فهو يستغل صورةالاصطلاح محيطا إيّاها بمفهومي التّشريع والوضع ومُردفا لها فكرة الاتّفاق بمعنيي اللّفظة له معنى الصّدفة ومعنى التّعاقد له (51) وهو يقارن في هذا الصّدد بين البنية اللّغويّة والمنظومات العلاميّة العامّة مطابقا بين خصائص هذه وخصائص تلك من حيث مبدأ الاقتران بالمواضعة « فكل ما يمكن أن يقال في الألفاظ فإنّه ممكن أن يقال بعينه في الخطوط ، فلم كانت الخطوط دلالتُها على الألفاظ باصطلاح كذلك دلالة الألفاظ على المعقولات الّتي في النّفس باصطلاح ووضع وشريعة » (52)

ويُزاوج ابن جنّي بين عبارتي التواضع والاصطلاح مقابلا بها لفظي الوحي والتوقيف (53) ، على أنّه يفكّك مفهوم المواضعة بصفة استقرائية إلى مكوّناته الدّلالية جاعلا منه قطب الرّحى في عملية التوالد اللّغوي المفضي رأسا إلى تعاقد أفراد المجموعة اللسانية الواحدة عليه ، وبذلك تصبح منظومة اللّغة « شيئا اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتيبه وقسمة أنحائه وتقديهم أصوله وإتباعهم إيّاها فروعه . » (54) وقد يعالَج مفهوم المواضعة من زاوية الاصطلاح مع اعتبار الفارق الدّلائي الدّقيق بتخريج المادة اللّغوية مخرج المواصفة المتحرّكة لا مخرج التقرير السّكوني ، فيُصاغ من المصدر جمعه ، فتعرّف اللّغة بأنها جملة اصطلاحات الأمّة بعد أن تحدد بكونها عبارة المتكلم عن مقصوده بفعل لساني يصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو اللّسان (55) وتنصهر فكرة الاصطلاح انصهارا علاميًا من حيث تحدد الحقل الدّلائي لمقولة المواضعة فيحصل التوازي بين مفهوم الاصطلاح ومفهوم العلامة والأمارة ، وتقترن كلّ تلك العناصر المفهوميّة بفكرة التبادل بوصفها الاصطلاح ومفهوم العلامة والأمارة ، وتقترن كلّ تلك العناصر المفهوميّة بفكرة التبادل بوصفها

<sup>(50)</sup> شرح العبارة \_ ص 25 \_ 26 \_

<sup>(51)</sup> الحروف \_ ص 81 \_

<sup>(52)</sup> شرح العبارة \_ ص 27 .

<sup>(53)</sup> ا<del>لخصائص</del> ج 1 ـ ص 40.

<sup>.</sup> (54) نفس المرجع ـ ص 244 ـ 245 .

<sup>(55)</sup> ابن خلدون \_ المقدّمة \_ ص 546 \_

قاطعا مشتركا لجميعها ، وكلّ مواضعة فهي تَغُدو استحالةَ مُعطّى حاضرٍ إلى بديل عن معطّى غائب إذ « الأمارة علامة بين المصطلحين على شيء مًّا اذا وُجدت عَلم الواجدُ لها مًا وافقه عليه الآخرُ » . (56)

وحيث يجبع التوحيدي فكرة الاصطلاح إلى فكرة التواطؤ مقابلا إياها معا بمفهومي الطبع والأسهاع (57) نجد الفارابي يُسهب في تصوير نشأة هذا التواطؤ الاصطلاحي ، أو الاطراد الالفي \_ حسب عبارة السكاكي \_ (58) ويُدور جوهر المواضعة عند الفارابي من حيث الحدوث على زؤج دلاني طرّفاه الاتفاق والاحتذاء ، فالحروف في الأمّة تنشأ أولا ممن اتفق منهم \_ بعنى الصدفة والتواجد التلقائي \_ « فيتفق أن يَستعمل الواحد منهم تصويتا أو لفظة في الدّلالة على شيء مًا عندما يخُاطب غيرة فيحفظ السّامع ذلك فيستعمل السّامع ذلك بعينه عندما يخُاطِب المنشىء الأوّل لتلك اللفظة ، ويكون السّامع الأوّل قد احتذى لذلك فيقع به ، فيكونان قد اصطلحا وتواطئا على تلك اللفظة فيخاطبان بها غيرها إلى أن تشيع . » (59) فيكونان قد اصطلح المواضعة ككُتلة دلاليّة متكاثفة تُغني عن غيرها من العناصر الحافة في ويستقرّ مصطلح المواضعة ككُتلة دلاليّة متكاثفة تُغني عن غيرها من العناصر الحافة في من جهة أخرى ، فأمّا الطّرف المقابل الذي به يحكي طباقه فهو مفهوم الاضطرار باعتبار أن من جهة أخرى ، فأمّا الطّرف المقابل الذي به يحكي طباقه فهو مفهوم الاضطرار باعتبار أن علاقة سببيّة يعقلها العقل سواء بالبداهة او الاستدلال ، فتكون اذن اضطراريّة ، وإمّا هي علاقة سببيّة ولا اقترانيّة بحيث ليس للعقل على إدراكها طائل من نفسه فتكون إذن علاقة علاقة لا سببيّة ولا اقترانيّة بحيث ليس للعقل على إدراكها طائل من نفسه فتكون إذن علاقة مواضعة شأن خاصيّة الجهاز اللسانيّ رأسًا . (60)

أمًا عبد الجبار فإنّه يَعمد ـ بحكم تجلّيات المعيار اللّغويّ لديه ـ إلى تحسّس الفوارق الدّلاليّة التي تُرسم خطّ الفصل بين ما مِن شأنه التيّازجُ والتّداخل إلى حدّ الملابسة والانطباق، فيتفحّص شحنة المواضعة ويقابلها بدلالة المواطأة فيكتشف بينها علاقة عموديّة تَربط بينها

<sup>(56)</sup> ابن حزم: الاحكام \_ ج 1 \_ ص 41 .

<sup>(57)</sup> يعول التوحيدي : « ويجب أن تعلم أنّ فوائد النّحو مفصورة على عادة العرب بالقصد الأوّل ، فاصرة عن عادة غيرهم بالفصد النّاني ، والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العفل من أيّ جيل كانوا وبأيّ لغة أبانوا إلاّ أنْ يتعذّر وجودُ أسهام عند قوم وتوجد عند قوم ، فحينئذ الحال في التّقصير يتورك على تعذّر الأسياء أو على وضعها على الخلاف إمّا بالتّواطؤ والاصطلاح وإمّا بَالطَّبْعِ والأسماع » ( المقابسات ــ ص 171 ــ)

<sup>(58)</sup> المفتاح \_ ص 81 .

<sup>(59)</sup> الفارابي \_ الحروف \_ ص : 137 .

<sup>(60)</sup> انظر تحليلات الحناجي في الموضوع : سرَّ الفصاحة \_ ص 44 .

ربطاً الجزء بالكلّ باعتبار أنّ مسار المواضعة إلى المواطأة مسار انحساريّ ، بينا مسار المواطأة إلى المواضعة هو مَسار انتشاريّ ، فالمواضعة مبدأ تجريديّ تقوم عليه الظّاهرة اللّغويّة ، أمّا المواطأة فهي نوعيّة المواضعة في كلّ لغة ، فتكون المواضعة مبدأ مطّلقا يتشكل نوعيًا بحسب تنوّع اللّغات ، وبذلك تكون كلّ مواضعة مخصوصة مواطأةً في ذلك الظّرف المعين وبحكم تلك المارسة المحدّدة ، وهذا ما نستنبطه من استقراءات مستفيضة يُوردها صاحب المغني لاثبات أنّ اللّغة الواحدة لابد فيها من مواضعة ومواطأة في نفس الوقت . (61)

وقد اهتدى عبد الجبار من أعلى قِمَم التّجريد النّظريّ المقتضي لِتَسَنَّم الفكر الخالص عن طريق مُحِكُ المعالجة والتّدريج إلى حصر مفهوم المواضعة في مركز ثِقلَهَا الدّلاليّ، فبعد تقرير ارتباط كلّ الأنظمة العلاميّة الابلاغيّة ببدإ المواضعة يغَلُص صاحب المغني إلى الجزم بأنّ المواضعة هي نفسها ليست شيئا موجودا في ذات الكلام واغّا هي بعينها اصطلاح طارىء عليه ، وشأنها في ذلك مع الكلام شأن الكلام مع الصّوت فمثلها أنّ الكلام ذاته ليس في ذات الصوت ـ واغًا هو موجود طارىء عليه \_ فكذلك نسبة المواضعة من الكلام .

يقول عبد الجبّار: « فإنْ قال قائل: هلا حدّدتم الكلام بأنّه الحروف المنظومة إذا حصلت مفيدة ، وليس ثمّة في كتب الشّيوخ أنّ الكلام لا يكون إلا مفيدا إلى ما شاكله من الالفاظ الدّالَة على ما سألناكم عنه ؟ قيل له : لأنّ أهل اللّغة قد قسّموا الكلام إلى مهمل لا يفيد ، لأنّه لم يُتواضع عليه ، وإلى مستعمّل مفيد ، فلو كان ما ذكرته صحيحا لم تصحّ منهم هذه القسمة ، ولأن الكلام يصير مفيدا بالمواضعة ، ويكون الكلام صحيحا وليس للمواضعة تأثير في كونه كلاما كاميلا كما لا تأثير له في كونه صوتا ، ولذلك يقول القائل منهم من غير مدافعة : تواضع العرب على الكلام فحصل مفيدا بالمواضعة ، ويكون الكلام صحيحا ، يبين ذلك أن الكلام مهيّأ لصحة المواضعة عليه كالاشارة والحركة ، فكما أنها لا يصيران كذلك إلا (62) بالمواضعة فكذلك الكلام . » (63)

#### \* \* \*

ويتَّجه بنا البحث . في قضيّة المواضعة . بعد حصر مقولتها من خلال مفاتيح المتصوّرات الضّابطة لحقلها الدّلانيّ إلى معالجة مشكلها المنهجيّ من حيث هي نظرية تَتَحسّس حدودَها

<sup>(61)</sup> المفنى \_ ج 5 \_ ص 170 \_

<sup>(62)</sup> أداة الاستثناء غير واردة في النَّصَ المطبوع ، وواضح أنَّ السياق يقتضيها لأنَّه مُقامُ على الحصر لا على النَّفي

<sup>(63)</sup> المغنى \_ ج 3 \_ ص 10 .

الجدليّة على محور الزّمن ، وقد أسلفنا أنّ هذه النّظريّة هي بمثابة المطارّحة المباشرة لنظام الّلغة مأخُذْه في ذاته ولذاته فلا تُستتبع مشكل أصل النّشأة من حيث هو مقصود لها أو غابة في بحنها .

على أنَ نتزَل هذه النظريّة على محور الزّمن لا يمنع قيام نَدَافع حركيّ ببن المنظور الآنيّ المحدّد لها أصوليًا والمنظور الزّمانيّ الّذي يقتحمها منهجيّا من حين إلى آخر، وبعتمد الفكر النَّظريّ ـ في ناريخ الحضارة العربيّة \_ على جملة من المصادرات الأوليّة في هذا المضار تُقف به عند عَتَبّات الإشكال الزّمانيّ بحيث لا يُلج \_ عند ترسيخه نظريّة المواضعة \_ غَيَابَاتِ الزّمن المتقادم . فلا بُغامر بالبحث في متاهات « ما قبلَ اللغة » .

فمن مصادرانه في بسط هذا الاشكال أنّ المواضعة شيء متقدّم زمنيّا على عمليّة الكلام فلا بستقيم الحدّث اللساني طِبقا لنواميس المواضعة ، بل لا يتسنّى له أن بكون ممتثلا في بنيته لها إلا إذا كانت سابقة له في التّصوّر والوجود ، فصح إذن « أنّ الكلام لا يكون مفيدا إلاّ وقد مقدمت المواضعة عليه (...) فيجب أن بكون من شرط صحّة المواضعة عليه أن يكون جاريا على وجه مخصوص » (64)

ويرتبط مبحث هذه المصادرة بما سبق أن حلّلناه من سِمة الاعتباط والتّعسَف الاقترائي في جهاز اللغة أساسا ، ولمّا تعذّر على الظّاهرة اللغوية أن ترنبط بدلالاتها ارتباط الطّبع والاضطرار لزم أن يكون ناموس اقترانها بدلالاتها الذي هو المواضعة عينها متقدّما في الزمن عليها ، لهذه الأسباب تصوَّر المنظّرون أنّ اللغة لا تستقيم في أوّل نشأتها إلاّ إذا استندت إلى نظام علامي مغاير لها ومتقدّم عليها في نفس الوقت ، ونموذج هذا النظام العلامي المولّد للحدّث اللساني الكامل هو الاشارة ، والمهم هو أنّ المواضعة اللغوية لا يتصور مبتدأ نشأتها إلاّ بازدواج الابلاغ العلامي ، وبالتّالي فلا بدّ لعنصر خارج عن اللغة ومغاير لها ليتسنّى للجهاز اللساني المخاض المؤلّد الخصي .

فأوّل المواضعات \_ كما يقرّره عبد الجبّار \_ لا بدّ فيه من تقدّم الاشارة الّتي تخصّص المسمّى (65) ، والوضع والاصطلاح لا يخرجان في مفهومها عما يسميه السّكّاكي « إسناد التّخصيص » (66) وفإن قيل أليس الواحد منا إذا أشار إلى غيره فلا بدّ له من أن يقول عند الاشارة قولا ، فكيف يصح ولّا تقدّمت المواضعة أن يبتدىء بالمواضعة ، قيل له : إنّه قد

<sup>(64)</sup> عبد الجبّار: المغنى \_ ج 7 \_ ص 92.

<sup>(65)</sup> المغنى \_ ج 5 \_ ص 164 .

<sup>(66)</sup> المفتاح ـ ص 169 .

يصح أن يشير إلى الشّيء ، وتكون الاشارة إليه ، ويذكر الاسم عند ذلك فَيضطرّ غيرَه إلى أنّه قصد إلى جعل الاسم اسها له ، ثم يقع ذلك في سائر ما يُتواضع عليه ، وانْ لم يُذكر مع الاشارة كلام على ما ظنّه السّائل فقد صحّ بهذه الجملة صحّة المواضعة من بعضنا لبعض على اللّغات على اختلافها لأنّ ما يصحّح ذلك في بعضها يصحّح في سائرها . » (67) فمنشأ الحدث اللساني هو تزاوج الأنظمة العلاميّة بما يجعل بعضها يدور على بعض حتّى « يَدُورَ عُلَى » المواضعة ، فتستحيل هي نفسها مولدا للّغة .

أمًا على الصعيد النظري المجرد فإن هذا الدوران يؤول في حقيقته إلى تمكين الحدث اللساني عما ينقصه جوهريًا في أصل تصوّره ، فاللغة ، لما كانت مترابطة عبر علائق الاصطلاح العرفي تعتم عليها أن تحتكم في أصل نشأتها إلى ما يستند إلى المعرفة الاضطرارية فتكون اللغة عند اصطحاب الاشارة لها في لحظة تولّدها مفضية إلى البلم بالمقاصد علم الضرورة ، وهذا الانتهاج هو الذي يجعل من اعتباطية الاقتران اللغوي قاسها مُشرعًا للمواضعة في اللغة . فنشأة اللغة رهينة انبناء المواضعة ، وحدوث المواضعة رهين أسبقية « لغة ما » ، بمعنى أسبقية نظام إبلاغي يؤدي الدلالة بمنهاج العلم الاضطراري إلى المقاصد ، وعلى هذا الأساس كان « من شرط المواضعة ألا تصح أولا إلا في من يُعرف قصده باضطرار لأنه لا طريق إلى العلم بالمقاصد \_ على جهة الاكتساب \_ بالكلام وتعلقه بالمسمى » (68) وتأتي الاشارة في هذا المقام لتقفض إشكالية المبتدإ كها تُتصور نشأته عَلى خطّ الزّمن ، وتكون الاشارة الجسر الذي يربط حبُل الأسباب بين الانسان والأشياء ربطا بالطّبع والبداهة لا بالتعسقف والاعتباط ، «ذلك أنّ ما يحدث عند الاشارة من العلم بقصد المشير هو ضروري والاشارة كالطّريق له » «ذلك أنّ ما يحدث عند الاشارة من العلم بقصد المشير هو ضروري والاشارة كالطّريق له »

ويتطرّق الغزالي إلى جوهر هذه القضيّة بجردا إيّاها من مظانهًا التّقديريّة وناحتا لحقائقها بالتّشكيل المتبلور والكشف التّنظيريّ، وهو يصوغ محور الاشكال ابتداء من عنوان مبحثه في القضيّة : « في طريق فهم المُراد من الخطاب » (70) فيقرّر منذ المنطلق أنّ اللغة معطّى موضوعٌ يعرف معناه بسبب تقدّم المعرفة بالمواضعة ، ثم يفكّك عناصر التّخاطب الدّلاليّ إلى

<sup>(67)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ ج 5 \_ ص 164 \_ 165 .

<sup>(68)</sup> عبد الجبار - المغنى - ج 5 - ص 163 .

والجار والمجرور ( بالكلام ) متعلق بالمصدر المجرور ( مقاصد ) فيكون نَسَقُ الكلام لبروزمعناه كيا لوكان تأليفه على النّحو التّالي ( ... لأنه لا طريق إلى العلم بمقصد الكلام وتعلّقه بالمسمّى على جهة الاكتساب ) وهو صميم تعذّر الاقتران بالطّبع والاضطرار بين الّلغة ومدلولاتها حسّب مبدإ الاعتباط كيا أسلفنا.

<sup>(69)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 5 \_ ص 167 .

<sup>(70)</sup> المستصفى \_ج 1 \_ ص 148 .

ركائزُ ثلاثٍ: المتكلِّم وما نسمعه من كلامه ثم مراده من كلامه ، وهي دعائه الباث وبنية الدوال وبنية المدلولات ، وثلاثتها تتضمن في صلبها بطريقة طبيعية عنصرا رابعا هو عنصر المتقبّل (71) ، ثم يخلُص إلى بسط المصادرة العامّة في التواجد البسري بقوله « ولا متكلّم إلا وهو محتاج الى نصب علامة لتعريف ما في ضميره » وهي المصادرة العلامية المطلقة لينتهي إلى التقرير النّهائي الجازم مما يتصل بقضية الحال في مسار بحننا ، ومضمونه أن « طريق فَهُ المراد ( هو ) تقدّم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة » (72)

وهكذا تنحل قضية المواضعة إلى مركباتها العلامية الأولى فتستعيد على إثر ذلك مقوماتها اللسانية الخالصة إذ تنصهر في بوتقة الاشكال الدّلاني للغه فتصبح فكرد المواضعة متجسمة في المرور بأركان المثلّث الدّلاني : معايّنة المرجع (73) أولا ، واشتقاق صوره مدلوله نانيا ، ته صياغة بنية دالة ثالثا وأخيرا ، ويرنئي ابن جنّى صوره اختبارية لتدقيق هذه العقدة النّظرة وذلك كأن يجتمع حكيان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا (74) إلى الابانة عن الأشياء المعلومات ، فيضعوا لكلّ واحد منها سمة ولفظا إذا ذُكِر غرف به ما مسهاه ليمتاز من غيره ولينغنى بذكره عن إحضاره إلى مراّة العين فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من بكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله ، بل قد يختاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا نمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتاع الضدّين على المحلّ الواحد كيف مكون ذلك لو إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتاع الضدّين على المحلّ الواحد كيف مكون ذلك لو جاز ، وغير هذا تمّا هو جار في الاستحالة والبعد بجراه ، فكأنه جاؤوا إلى واحد من بنى أدم فأومؤوا إليه وقالوا : إنسان إنسان إنسان ، فأيّ وقت شمع هذا اللفظ غله أن المراد به هذا الضرّب من المخلوق ، وانْ أرادوا سيمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا : بد ، عن ، الضرّ أس ، قدّم او نحو ذلك ، فمتى شمعت اللفظة من هذا عرف مَعننها » (75)

وتأخذ القضيّة بُعدا أصوليّا مع القاضي عبد الجبّار إذ يبوّىء المواضعة مرتبة المولّد الدّلانيّ المقترن بمحور التّرابط بين الّلغة والعقل ، فتصبح فكرة المواضعة محورا علاميّا إذ يرتهن بها كلّ نظام إبلاغيّ ، ومحورا دلاليّا إذ لا يقترن الدّال الّلسانيّ بمدلوله إلا طِبقا لنواميسها ، ومحورا

<sup>(71)</sup> الباتُ أو المرسِل او المخاطِب ( بالكسر ) Le récepteur ou le destinataire ( بالله أو المرسَل إليه أو المخاطَب ( باللهت )

الخطاب أو الرّسالة : **Le message** (72) المستصفى \_ ج 1 \_ ص 148 \_ 149 .

Le référent (73)

<sup>(74)</sup> خَمَلَ معنى (كَأَنْ ) لا على التَّصور المحض بل على معنى الانشاء فَنَصَبَ الفعل المضارع .

<sup>(75)</sup> ابن جنّی ۔ الخصائص ۔ ج 1 ۔ ص 44 ۔

برهانيًا لأنهًا تستوجب من العفل أن يَعقل موضوعَها \_ وهو الشّيء المخبَر عنه \_ وأنْ يَعقل في نفس الوقت مادّتها \_ وهي السّبيل التي بها تدلّ المواضعة على ما تدلّ عليه .

وهكذا تتجمّع قِيم المواضعة كفكرة نظرية فيا بمكن أن يفضي إلى طاقة جدليّة تفاعليّة تحوّل الاقتران التّعسّفي إلى اقتران استتدلاني يبنى فيه الغائب على الشّاهد فتكون العلامة اللسانيّة مصداقا لحدّها بأنهًا «حضور الغائب» (76)

يقول صاحب المغني تحت عنوان: « في أنّ من حق الأسهاء أن يُعلم معناها في الشّاهد ثم يُبنى عليه الغائب: اعلم أنّ المواضعة إنّا تقع على المشاهدات وما جرى مجراها لأنّ الأصل فيها الاشارة على ما بيّنّاه فاذا ثبت ذلك فيجب متى أردنا التّكلّم بلغة مخصوصة أنْ تعقل معاني الأوصاف والأسهاء فيها في الشّاهد ثمّ ننظر، فَها حصلت فيه تلك الفائدة يجُرى عليه الاسم في الغائب، وهذا في بابه بمنزلة معرفة ما له أصل في الشّاهد في أنه يجب أن يعلم أولا ثم بنى عليه الغائب نحو ما بيّناه في الاستدلال بالشّاهد على الغائب» (77)

فحصيلة تنزيل المواضعة على مدار الزّمن تتمثّل في أنّ نظريّتها ، فضلا عن ازدواجها بالأبعاد الدّلاليّة والعلاميّة والبرهانيّة ، فإنهّا ، تبلور جدليّة آنيّة زمانيّة بموجها تكون المواضعة نظاما استدلاليّا يَتطي موجودا سابقا له في الزّمن اذ المقصود بالتّبليغ معلوم في ذاته قبل أن يندرج في منظومة المواضعة ، فهي إذن تركيب اصطلاحيّ لمعطى معلوم سلفا ، وهذا المبدأ يتطابق على ثلاثيّة الدلالة إذ عنصر المرجع (78) من بينها سابق في الزّمن والوجود لعنصري للدلول والدّال .

وهذه الأسبقية تتسنّى من وجهة نظرِ العقل إذ الصور المدركة بالعقل تستقيم في الذّهن رأسا باضطرار عند علمها عن طريق التّجربة المباشرة ، أو باكتساب عند اعتال العقل لها وإفرازه إيّاها ، ولذلك ذهب عبد الجبّار إلى أنّ « المُعتَبَر في صحّة المواضعة على الأسهاء بأن يكون المسمّى معلوما أو في حكم المعلوم ، عُلم باضطرار أو باكتساب ، ولذلك صحّ من طوائف أهل العلم عند معرفتهم بأمور هُدِيَتُ لهم دون تقديمهم المواضعة على أسهاءٍ لها كما يصحّ ذلك في

<sup>(76)</sup> وهو ما تُمَرَّفُ به العلامةُ في اللسانيات المعاصرة : «Tout signe étant la présence d'une absence

<sup>(77)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ ج 5 \_ ص 186 .

Le référent (78)

الأمور المشاهدة » (79) فالمواضعه في نهايه مطافها الجدلى إشكال قائم على نقطة الابتداء ، فهي معضلة انطلاقية (80) طالما أنها رهينة انقداح شرارنها الأولى ، فكل القضية من الوجهة النظرية تنصب في ضبط نقطة الآنية من المحور الزماني ، فإذا تحدد الابتداء ارتفع الاشكال لأن المواضعة متى استقامت تحوّلت محركا توليديًا لذانها .

#### \* \* \*

أمًا وقد تحدّدت لنا منزلة نظربّة المواضعة من جدليّه الزّمن وذلك بعد أن نبيّنت لنا حدود مقولتها على الحقل الدّلانيّ من خلال التّصوّرات المختلفة باختلاف المصطلحات المكرّسة فيها فإنّ البحث ينحو بمساره وجهة ألصق بالخصوصيّة اللسانيّة في هذه النّظريّة الوّلود فيتمحّض أساسا لاستشفاف حقيقة اللغة من خلال مقولة المواضعة نفسها.

والّذى نطرحه بادى، ذى بدء على بساط المصادرة الأوليّة هو أنّ التفاعل العضوى بين مفهوم اللغة ومفهوم المواضعة قد بلغ من العمق بحيث تجاوزت فكرة المواضعة بحرّد كونها عنصرا من عناصر التّحديد المنطقي للظاهرة اللغوبّة ، كما تجاوزت بحرّد كونها شرطا أوليّا من شروط استقامة الجهاز اللساني عامّة ، واغما انسحبت فكرة المواضعة على اللغة نفسها حتى طابقتُها فأصبحت الظاهرة اللغوية نتحدد بأنها ذات المواضعة ، وبذلك تنصهر المقولتان ؛ المواضعة واللغة ، على ما نبيّناه بالاستقراء النظري والكشف التّجريدي طبقا للمعاينة اللسانية والمعاضدة الفكربة بالتّدافع والأناة .

وهذا الانصهار بن المقولتن بتّخذ بعدَه اللسانى بفضل نفاذ الفكر النظري لمقومات المنظومة اللغوبة الّتي هي قبل كلّ شيء شبكة من التّعارف الاصطلاحيّ قائمة على مبدإ الاقتران المعترف باعتباطيّته والذي . لكونه معترفًا به . يُصبح شرعيّ الاطّراد ببن أفراد المجموعة اللسانية الواحدة . كما يحظى هذا الانصهار ببعد منطقيّ إذ ببوئ العقل منزلته الفعّالة في عملية البث اللغويّ عموما .

<sup>(79)</sup> المغنى \_ ج 5 \_ ص 171 .

والنَصَ دفيق التَفكيك ، واستقامه إدراكه رهينه اعتبار فاعل (صحَ ) ضميرا مستترا بعدَه تقديره (هو ) يعود على (المسمى المغلوم) فيكون محتوى الجمله متحلَّلا إلى ما معناه (ولذلك صحَ حدوث المسمى المدلول في ذهن رجل العلم عند اكتشافه بالخاطردون أن يقوم في ذهنه لفظ دال له ، وعندئذ يكون الشَأْن مطابقا لحالة مَن وَقِف بصره بالمُشاهدة على شيء لا يعرفه من فبلً ولا يعرف له اسما )

Problématique de commencement (80

فاللغة كمؤسسة وجودية أو كفكرة الطولوجية تستوعب من الانسان \_ على حد تعبير محمد الشهرستاني \_ « التّمييز العقليّ والتّفكير النّفسانيّ والتّصوير الخياليّ » وهي « معان في ذهن الانسان مختلِفة الاعتبار » ، فإنْ نحن اعتبرناها من زاوية العقل الخالص تركّزت وظيفتها التّمييزيّة ، فتكون اللغة « معاني كليّة مجرّده متّحدة متّفقة » ، وانْ اعتبرناها بمنظور النّفس كانت « تفكيرا وترديدا » للظّفر بالحدّ الأوسط والاطّلاع على الدّليل المرشد والعلّة المسبّبة ، وانْ فحصناها بمعيار الخيال « كانت تقديرا أو تصويرا ، فتارة تصوير المحسوس بالمعقول وتارة تقدير المعقول في المحسوس » ولكن حكم القيادة في كلّ هذه التّقليبات بين حقائق اللغة تَبعًا لوظائفها إمّا هو فكرة « المواضّعة » بحكم « الاصطلاح » الموقوف عليه بضرُب من « المصادرة » (81) .

ولمّا كان حق من ينشأ في قوم - حسب تحليلات ابن وهب الكاتب - « أن يستعمل الاقتداء بلغتهم ولا يخرج عن جملة ألفاظهم ولا يقنع من نفسه بمخالفتهم فيُخَطِّئوه ويلحنوه » (82) فإنّنا نتبين كيف أن اللغة تستقرّ مؤسسة جماعيّة ، ثم إنها - من حيث هي نظام من المواضعات - تُصبح كيانا مفروضا من الجهاعة على الفرد فتكون بذلك نموذجا للبناء التسلّطيّ في التواجد البشريّ ، وطبيعي أن يكون لفكرة المواضعة - بوصفها زمام التواميس المحرّكة للغة - الطاقة التحكمية القصوى في علاقة الفرد بالظاهرة اللسانيّة ، ناهيك أنها هي المحددة لتنوّع أنساق اللغات وتميّز بعضها من بعض ، واذا تعين أنّ المواضعة هي « تقديرٌ للمعقول في المحسوس » - على حدّ عبارة الشهرستاني - فإنها تصبح هي المفضية إلى أن يكون « جانب المحسوس عربيًا أو عجميًا أو هنديًا أو روميًا أو سريانيًا أو عبرانيًا » (83) وبذلك يتسنّى المواضعة العربية والمواضعة المنديّة والمواضعة السرّيانيّة ... بوصفها عبارات تقوم بدائل عن المواضعة المنديّة والمواضعة السرّيانيّة ... بوصفها عبارات تقوم بدائل عن نسبة اللغة إلى جنس متكلّميها .

بل إنّ ثِقُلَ البُعد اللساني لمفهوم المواضعة يتخطّى مستوى التّباين النّوعيّ بين نظام لغة وأخرى إلى الأنظمة الدّلالية داخل الجهاز اللسانيّ الواحد، فانقسام الكلام أنواعا في دلالته إغّا يرجع إلى مبدإ خصائص المواضعة ومدى طواعيّة الكلام في تصريفها، فالمعنى الواحد \_ ضمن أجناس الخطاب من خبر أو أمر أو استخبار \_ مّا « لا يصح أن يحصل على وجوه،

<sup>(81)</sup> نهاية الاقدام \_ ص 318 \_ 319 :

<sup>(82)</sup> البرهان \_ ص 252 \_

<sup>(83)</sup> نهاية الاقدام \_ ص 319 .

( هو ) في حكم الكلام المختصّ بنظام واحد ، الواقع على وجه واحد » ويبينّ ذلك « أنّ المواضعة لا تصحّ أن تقع على صيغة واحدة في الفوائد كلّها ، بل ذلك بَنْقُضُ أصل المواضعة » (84)

فقانون المواضعة هو إذن المولّد الحركيّ لكلّ ضروب الكلام في أجناسه ودلالته وعلائـق تراكيبه ، وببين القاضي عبد الجبار (85) بمستفيض التّحليل وغزير الاستشهاد كيف يختص مبدأ المواضعة بالتسموليّة في الأشخاص والحوادث والنّسب وعناصر تركيب المفاهيم وذلك انطلاقا من الأسهاء والأفعال والحروف ودلالة أجناس الخطاب من خبر وأمر ونهي واستخبار وعد ووعد ، فيفضي التّحليل إلى اعتبار أنّ اللغة في حقيقتها ليست سوى بناء من المواضعة تنحل إلى شبكة من المواضعات النّوعيّة ، فيكون ناموس اللغة منصهرا في قانون المواضعة الكلّى .

فاستقراء حقيقة اللغة من زاوية المواضعة يبيح إقامة سلسلة تعادليّة على غط الاستتباع البرهانيّ ، وهو ما يسمح به استنطاق نصوص الميراث الفكريّ العربيّ دوغا اغتصابٍ لمادّته إذ هو مُفصح بمنطوقه \_ كها استدللنا \_ مما لا يدع مغالبةً لتعسّفه ، فيكون لدينا عندئذ :

أنَ الَّلغة تساوي الابلاغ .

وأنَّ الابلاغ قائم على الدَّلالة .

وأنّ الدّلالة تقتضي المواضعة .

فيخلُص لنا من السّلسلة عناصرُ أربعة بيُنّها علاقات من التّساوي بحيث إن : (أ = ب) و (ب = ج) و (ج = د) فيكون حتما : (أ = د) وتكون الّلغة متطابقة في التّساوي مع شحنة المواضعة (86)

واقتران الَّلغة بالمواضعة عبر الدَّلالة فكرة مترسَّخة عالجُها الفارابي والقاضي عبد الجبَّار (87) وكذلك الحفاجي اذ يقول : « إنَّ الكلام إنَّا يفيد بالمواضعة وليس لها تأثير في كونه كلاما كَماً لاَ تأثير لها في كونه صوتا » (88) وهو ما يعود إليه مدقّقا إيّاه على أساس جدليّة الزّمن باعتبار أنّ

<sup>(84)</sup> عبد الجبّار \_ المغنى \_ ج 7 \_ ص 105 \_ 106 .

<sup>(85)</sup> المغني ـ ج 5 ـ ص 162 ـ 163

<sup>(86)</sup> من حيث إنَّ : ( اللغة = الابلاغ ) و ( الابلاغ = الدّلالة ) و ( الدّلالة = المواضعة ) في : (اللغة = المواضعة )

<sup>. 310</sup> ص 28 ـ 29 ـ المغنى : ج 15  $\simeq$  ص 324 ـ ج 16 : ص 309 ـ 310 .

<sup>(88)</sup> سر الفصاحة \_ ص 27 .

لحظة نشوء الدّلالة متطابقة مع لحظة نشوء المواضعة في الّلغة : « والكلام يتعلّق بالمعاني والفوائدُ بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل المواضعة إذ لا اختصاص له » (89)

على أنّ استقصاء فوارق المواضعة في الكلام يقود ابنّ وهب الكاتب إلى ربط فكرة الاصطلاح بحِكمة الخليقة في إلهام العبادة تصوير الكلام وما ينتج عن ذلك من اختراق اللغة لبعدي الزّمان والمكان (90). أما أبو حيّان التوحيدي فيقيم علاقة سببيّة يعقدها بين شمول المواضعة لكلّ جداول اللغة من أبنية دلاليّة وأنساق توزيعيّة من جهة ، وتفاوت مراتب الخطاب إبلاغا وتأثيرا من جهة أخرى ، وقد هداه إلى ذلك تفكيكُه الظّاهرة اللغوية بنيويّا الى مستوى الأجزاء الأوليّة التي هي الألفاظ المفردة ، ومستوى التأليف القائم بينها الذي هو سبّكها في قوالب النّحو ، ثم مستوى تطابق الأجزاء والتأليف مع السّياق الإخباري وهو مستوى ارتباط الكلام بالواقع الخارجي المتحدّث عنه .

وبإدخال خصائص النظام اللغوي المتمثّلة في أنَّ العناصر الأوليَّة ، التي هي الألفاظ، عدودة عددًا ، ثم في كونها مفروضةً شكلا ، ينتهي إلى محاصرة فكرة المواضعة من حيث هي معيارُ القوّة في تصنيف الخطاب عموديًا بين الابلاغ النّفعي والابداع الانشائي ، أي أنَّ الحجُّرام المواضعة المتصلة بدلالة الألفاظ وصيغ الترتيب يبلغ أقصاه في الخطاب العادي الذي يهدف إلى مجرّد الابلاغ ، ولكنَّ التقيّد بهذه المواضعة يَخِفَ كلّما وَلَحَ الانسان باللغة حَقل الابداع الغني والخلق الأدبى (91) .

#### \* \* \*

فمنزلة المواضعة من وجود الكلام ـ ونحن في مطاف البحث عن حقيقة اللغة من خلال هذه المقولة المبدئية ـ تتجلّ على الخصوص في التّراهن الوجوديّ القائم أصلا بين الظّاهرتين : ظاهرة الحدث اللساني وظاهرة المواضعة في صُلبه ، ويتشكّل هذا التّراهن بصبغة الضرّ ورة البُرهانيّة عمّا يخرج عن مناط الاختيار أو التّجوزُ ، وهذا مفهومُ انصهار المقولتين في بوتقة من التّطابق الكلّ ، ولكنّها تتايزان على الصّعيد النّظريّ الخالص باعتبار أنّ اللغة لَيْنُ لم تَستقم

<sup>(89)</sup> نفس المرجع ص 37 ( راجع الاحالة رقم 18 من هذا الفصل ) ص €21

<sup>(90)</sup> البرهان \_ ص 66 \_ 67 .

<sup>(91)</sup> الحوامل \_ ص 20 \_ 21 .

لِهَا عِلْةُ الوجود إلا بتقدّم المواضعة فإن المواضعة قانونُ مبدئي يتسنّى تصوّره في غير حدود اللغة ، فكما لا بد في اللغات من تقدّم المواضعة إذ لَوْلم يَتواضع عليها أفرادُ المجموعة المنتسبة اليها لم يصبح لها أن تكون أدلّة تُفهم بها الاغراضُ ويقع بها التخاطب ، (92) فكذلك تَرَى المُواضعة لغيره كما يجوز أن يختار المواضعة على الأصوات المقطّعة فقد يَصح أن يختار المواضعة على المركات ، وأيّ واحد منها اختار أنْ يُواضع عليه صح (93)

وهكذا نتبين كيف إن اللغة بفضل قانون المواضعة تُصبح هي المؤسسَة الدَلالية المُغْينة عن حضور الأشياء المُسمَّيات ، والمُمكنة من الحديث عما لا يظهر للحس من مُسمَّيات بحرَّدات ، وأولاها بالذكر اللغة نفسها إذ لا يُوجد نظام علاميً \_ مِن إِشارة أو عَقدٍ أو نِصبةٍ أو اعتبار قادرُ على أن يُحدِّث ينفسه عن نفسه إلا اللغة ، فتكون العلامة اللسائية هي الشهادة المثل على كل غائب ، ويحلل أبو هاشم الجُبَائي هذه الخصوصية المبدئية بقوله : « إذا ثبت أنه يحسن من العاقل أن يشير إلى ما علمه ليعرَّف حالَه لم يمتنع أن يعبر عنه ببعض الأسهاء ليعرَّف غيرَه حالَه ( ... ) ويدل على ذلك أن هذه الأبهاء إلمّا احتيج إليها ليقع بها التعريف ويصح بها الاخبار عن غيبة المسميّات ، لأنّ الاشارة تتعذّر إليه \_ والحال هذه \_ فأقيم الاسم عند ذلك مقام الاشارة عند الحضور ، فكما تحسن الاشارة إذا حضر المشار إليه لوقوع الفائدة به للمشير والمشار إليه فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند غيبة المسمّى أو لكون المسمّى مما للمشير والمشار إليه فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند غيبة المسمّى أو لكون المسمّى عما لا يظهر للحواس لأن ذلك \_ في أنّ الاشارة لا تصح إليه على كل وجه \_ بمزلة ( 94) المشاهد إذا غاب » (95)

ولعلّ حوصلة منزلة المواضعة من وجود الكلام تتركز في مبدأين جوهريّين سهاهها عبد الجبّار التصحيح والتخصيص ، وها متصوّران جامعان ومانعان \_ كها يقول المناطقة في تعريفهم معنى « الحدّ » \_ إذ هما يُستوعبان بصفة استقطابيّة العلاقة الجدليّة بين اللغة وناموسها الاصطلاحي المخرّك لها ، فالمواضعة مصحّحة للّغة بمنى أنها تضفي عليها وجودها الشرّعيّ إن لم نقل وجودها مطلقًا . وهي نخصيّصة لها باعتبار أنها مفتاح العلاقة بين الحدث اللسانيّ وشحناته الدّلاليّة .

ومما يرسَّخ هذا التَّناظر \_ في استقراء القاضي عبد الجبّار لأبعاده \_ خروجُه به من ميدان الاختبار والتّجربة إلى حيز التّجريد النّظري بحكم المقاربات الفقليّة المحض .

<sup>(92)</sup> عبد الجبار - المغنى - - ج 16 مِن 309 - 310 .

<sup>(93)</sup> عبد الجبار - المغني - ج 5 - ص 162 .

<sup>(94)</sup> الجار والمجرور ( بمنزلة ) خبرُ الأداة ( أنَّ ) الَّتِي اسمُها اسمُ الاشارة ( ذلك ) .

<sup>(95)</sup> أورده عبد الجبّار ـ المغني ـ ج 5 ـ ص 174 ـ 175 .

يقول صاحب المغنى عن المواضعة : « إنها مصحّحة ومخصّصة لأنها اذا لم تحصل لا يختص بعض الأقوال ، بأنْ يصحّ أن يخبر ، من بعض (96) ولا يصحّ أيضا من المتكلّم أن يخبر بالأقوال ، لأنّ مع فقد المواضعة وجودَها كوجود الحركات (97) فهي إذن مصحّحة ومخصّصة ، فإذا أراد المخبر أن يخبر بها على الوجه الذي تطابقه المواضعة فاغاً يستعمله في ذلك بما ذكرناه من الارادة ، ولذلك مثال في العقليّات واضح لأنّ الكتابة المحكّمة تدلّ على أنّ فاعلها عالم ، فليس الذي دلّ على ذلك المواضعة المتقدّمة ، واغاً يدلّ عليه إحداثه على وجه يُطابِق المواضعة » (98)

#### \* \* \*

أمّا انعكاس مقولة المواضعة على تقدير الظّاهرة اللغويّة ذاتها من حيث قيمتها الوجوديّة ومرتبتها الانطولوجيّة ـ في نفسها أولا وبالنّسبة إلى الانسان ثانيا ـ فإنه يتجسّم في ما تضفيه فكرة المواضعة من نسبيّة معياريّة على اللغة ، وينتهي الاستنطاق الفكريّ بروّاد التّنظير اللغويّ في الموروث العربيّ إلى مناقضة قداسة اللغة من حيث هي معيارٌ مطلق أو قيمة متعالية ، (99) وإذ تتجرّد عن الكلام سمة الاطلاق فإنّه يصبح متضاربا مع أي تعلّق وثوقيّ متعالية ، (99) وإذ تتجرّد عن الكلام سمة الاطلاق فإنّه يصبح متضاربا مع أي تعلّق وثوقيّ من الطَّرْق النّظري لقضيّة المعيار اللغوي قانونَ النّسبيّة الغالب في تقدير الظّاهرة اللغوية . وأوّل إفراز لهذا التقرير المبدئيّ هو سلب صفة الجوهريّة عن الحدّث اللغويّ ، تمامًا كما هي مسلوبة عن بقيّة العناصر الملابسة له من باث ومتقبّل وموضوع للخبر ، ويستعرض أبو القاسم الزّجّاجي سمة العرضيّة في ظاهرة اللغة انطلاقا من فكرةٍ علاميّةٍ بصوغها بمصطلحيُ النّيابة والاعتوار إذ يقول : « إنّ المخاطِب والمخاطَب والمخبّر عنه والمخبّر به أجسام وأعراض النّيابة والاعتوار إذ يقول : « إنّ المخاطِب والمخاطَب والمخبّر عنه والمخبّر به أجسام وأعراض أنوب في العبارة عنها أسهاؤها أو ما يعتوره معنًى يُدخله تحت هذا القسم من أمر أو نهى أو نداء

<sup>(96)</sup> معناه : إذا لم تتوفّر المواضعة لم يتسنّ لبعض الكلام أن يصبح ذَا وظيفة إخباريّة . أي انّه لولا المواضعة لكان كلّ ما يتفوّه به الانسان مفيدا . وفي علمنا بنميض ذلك دليلٌ على أنّ المواضعة هي العنصر المميّز للكلام المفيد المخبّر عن الكلام الّذى لا يحصّل به خبر .

<sup>(97 )</sup> معناه : لأنَّ وجود الأقوال ـ مع فقد المواضعة ـ يصبح كوجود الحركات .

<sup>(98)</sup> عبد الجبار ـ المغني ـ ـ ـ ج 15 : المنتوات والمعجزات ـ تحفيق محمود الخضيري ـ الفاهره 1965 ـ ص ـ 324 ـ

Transcendante (99)

Dogmatique (1)

أو نعت أوما أشبه ذلك مما تختص به الأسياء لأن الأمر والنهمي إنما يقعان على الاسم النّائب عن المسمّى » (2)

ويعزو الفارابي هذه الخصوصية إلى كون اللغة ذات وظيفة دليلية ، مقامها كمقام الطريق الذي نسلكه للوصول إلى ما هو مفض إليه ، وبهذه الوظيفة تظلّ اللغة قيمة بالعرض لا بالطّبع ، (3) ومما يفرزه معيار النّسبية في تقدير الظّاهرة اللغوية تقرير الغزالي ـ بالمقارنة ـ لوضع الكلام من الوجود في الأعيان والأذهان ، وهو وجود لا يختلف بالبلاد والأمم ، وفي ذلك قيمتُه المطلقة ، بخلاف الألفاظ والكتابة فإنها رهينة بالتّغيير وذلك هو نتاج صبغة النّسبية وسيمة العرضية فيها (4) .

ويقود هذا المبحث بعض أعلام التّفكير إلى تجريد الظّاهرة اللسانية من كل القِيم باستثناء خاصية المواضعة فيها ، وفي ذلك ما فيه من تَرَق في مراتب التفكير الموضوعي عبر الاستقراء العلماني ، لا سيا أن هذا الافراز قد يُوهم بتشكيك في معيار اللسان ضمن قِيم الحضارة العربية الاسلامية ، بل إنّ الطّريف في الأمر هو أنّ هذا التقدير قد صاغه روّاد الأشعرية بمِن ناقضوا الفكر الاعتزالي بوصفه مَطِيّة لجموح العقل على العقيدة ، والدّليل الصّارخ في هذا المقام ثبات فخر الدّين الرّازي على مبدإ النسبية في معيار الظاهرة اللغوية ، وهو يخلص به عن طريق المقارنة الى تدافع ومناقضة يقيمها بين حظّ الكلام من القِيم المطلقة وحظّ صفات العلم والقدرة والارادة الّتي هي حقائق في ذاتها لا بوسائط ولا هي وسائط غيرها .

يقول صاحب مفاتيح الغيب: « ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من النّاس على جعل هذه الأصوات المقطّعة والحروف المركبة معرّفات في الضائر، ولو قدرنا أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرّفات لِما في الضّائر لكانت تلك الأشياء كلاما أيضا، وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقيّة مثل العلم والقدرة والارادة بل أمرًا وضعيّا اصطلاحيًا » (5)

فشأن المواضعة مع اللغة شأنٌ غريب: في المواضعة علّةُ وجودِ اللغة ، وبالمواضعَة تَنتفي عن اللغة القيمةُ المطلقة لِتصبح كاثنا هو أقرب إلى النّسبيّة أو المادّيّة منه الى التّعالي أو الغائيّة ، ويتضاعف جَدَل التّقارب والتّباعد بينها بدخول معيار العقل بوصفه قيمة في ذاته وبوصفه

<sup>(2)</sup> الايضاح \_ ص 42 \_

<sup>(3)</sup> شرح العبارة \_ ص 31 \_

<sup>(4)</sup> أبو حامد الغزالي... معيار العلم في فن المنطق ـط 2\_ المطبعة العربية تمصر 1927 (نشير إليه بد: المعيار)

<sup>(5)</sup> أَلرَّازي \_ مفاتيح \_ ج 1 \_ ص 26 \_

كذلك محرِّكا عاقدا بين أطراف الإشكال اللّغويّ والاصطلاحيّ . وَمَنْفَذُ العقل إلى أطروحة المواضعة مُنصهر في مشكل طاقة الكلام على أن يُوجد وجودا صامتا مقطوع الصّلة عن كلّ تشكّل ِ أو تجسّم ، وهو المشكل المُثَارُ في الميراث النّظريّ تحت عنوان « حديث النّفس » . فإنْ نحن لم ننكر الخواظر الَّتي تطرأ على قلب الانسان \_ حسَّب استقصاء الشَّهرستاني للآراء المتضاربة في الموضوع ـ تحتّم اعتبارُها « تقديرات للعبارات الّتي في الّلسان ، ألا ترى أنَّ مَن لا يعرف كلمة بالعربيَّة لا يخطر بباله كلام العرب . ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه كلام العجم ، ومن عرف اللسانين تارة تحدّث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان العجم ، فعُلم على الحقيقة أنهًا تقديرات وأحاديث تابعة للعبارات التي تعلّمها الانسان في أوّل نشوئه » (6) ثم يستطرد الشهرستاني ـ وهو يورد هذه النّظرية ضمن ما يستعرضه من المواقف المتباينة ـ ليبينَ نسبة اللغة من العقل مستدرجا الفكر النّظريّ الخالص إلى المطارحة الجدليّة فيرُدف: « لو قدّرنا إنسانا خاليا عن العبارات كلّها أبكمَ ، لا يقدر على نطق ، لم نشكّ أنّ نفسه لا تحدَّثه بعربيَّة ولا عجمية ولا لسان من الألْسن . وعقلُه يعقل كلَّ معقول وانْ كان نَعْرَى عن كل مسموع ومنقول . فعُلم أنّ الكلام الحقيقيّ هو الحروف المنظومة الَّتــى في الَّلســان . والمتعارف من أهل الَّلغة والعقلاء أنَّ الَّذي في الَّلسان هو الكلام ، ومن قَدَرَ عليه فهو المتكلِّم ومن لم يقدر عليه فهو الأعجم ، فعُلم من ذلك أنَّ الكلام ليس جنسا ونوعا في نفسه ذا حقيقة عقليّة كسائر المعاني . بل هو مختلف بالمواضعة والاصطلاح والتّواطؤ حتّى لو تواطأ قوم على نقرات واشارات ورمزات لحصل التّفاهم بها كها حصل التّفاهم بالعبارات » (7)

#### \* \* \*

وما ان يدخل عنصر العقل في تركيز نظريّة المواضعة على أسسها المبدئيّة حتّى يتفاعل مع جدليّة الزّمن الّتي تتنزّل عليها فكرة المواضعة نفسها ـ كيا أسلفناه ـ وعندئذ تنقدح شرارة الانصهار بين مواضعة العقل ومواضعة اللغة فتأخذ هذه النّظريّة بُعدا محوريّا يُكسبها سِمة الدّيومة بالمعنى المرجسوني ، وسمة الجدليّة بالمعنى الهيجلي .

وأوّل ما نجلوه من تطرُّق روّاد الفكر النّطريّ لهذه القضيّة هو أنّ العواضعة الّلغويّة مطلقةُ الزّمان بالقصد الأوّل رغم أنها غيرُ أبديّة الاطلاق في ذاتها بالضرّورة واللزوم ، بمعنى أنّ

<sup>(6)</sup> نهاية الاقدام \_ ص 323 .

<sup>(7)</sup> نفس المرجع ـ ص 323 ـ 324 : انظر كذلك : الآمدى : غاية المرام : ص 100 ـ 101 .

المفروض عند تواضع الناس على دلالة كلمة ما أنّ مواضعتَهم تلك ستكون قارّة غيرً مسوخة ، وذلك ما يحصل فعلا في لحظة التواضع ، ولكن لا ينتفي احتال حصول مقتضيات تدفع الناس الى تبديل تلك المواضعة نفسها ، وقد أسلفنا أنّ الصبغة الاعتباطية في اقتران الأسهاء بمسمياتها هي التي تنفي عن الدّلالة اللغوية صبغة الاضطرار الطبيعي ، اذ كانت الدّلالة في نشأتها وتصورها اقترانا بالمواطأة ، فهي إذن عقد قد يُنقض وقد يُنقَح وقد يُستبقى نافذ النُنود .

فالمواضعة مستمرة إذن في صلب اللغة وهي قائمة الذات في كلّ لحظة يمارس فيها الانسان أداة اللغة ، غير أن ذلك لا يَعني أنّ جدلية البقاء الزّمني هي حتمية في جنس المواضعة على ما هي عليه ، ويفضي ذلك إلى كشف ناموس المواضعة من موقع النظر العقلي الأصولي ، وهو ما يؤول إلى فك إشكالها بحصرها في كونها حُكْما من الأحكام تتسحب عليه قوانين النسخ والتغاير ، « فإذا صح ما قدّمناه لم يمتنع أن يواضع زيد عمرًا ويواطنه على أنّ الاسم المخصوص لا يستعملانه إلا ويقصدان به مسمًى مخصوصا ، فيصير بمواضعتهمااسا له ، ويراد بذلك أنّه مع بقاء المواضعة والمواطأة متى أطلق أحدُها ذلك فالمعلوم أو المظنون من حاله أنه يريد به الأمر الأول اذ كانت المواضعة مطلقة في الأوقات من غير تخصيص ، ولذلك يصح منها نقض هذه المواضعة وتبديلها بأخرى وذلك يبين أنّ ما تواضعوا عليه يَثبت مع بقاء حُكم المواضعة وتبديلها بأخرى وذلك يبين أنّ ما تواضعوا عليه يَثبت مع بقاء حُكم المواضعة وتبديلها بأحرى وذلك يبين أنّ ما تواضعوا عليه يَثبت مع بقاء حُكم المواضعة وأن ً نقض ذلك وإبطاله يصح » (8)

على أنّ قابليّة أحكام المواضعة للتّجدّد في لحظة من لحظات الوجود الزّمني للّغة هي رهينة فرضيّة مبدئيّة تتمثّل في حصول القطع المشترك الأدني وبقائه ليتمّ تحقيق أيّ مواضعة طارئة في صلب المواضعة العامّة القائمة عليها اللغة ، وتُبايِن المواضعة في هذه القضيّة اللغة ذاتها ، ففي حين يتسنّى تلقّي نظام لغوي بأكمله عن طريق الاكتساب الطارىء ودونما سابِق علم به يتعذّر حصول مواضعة جديدة في صلبه بنفيه جملة ، واغمّا المذي يتسنّى هو تغيير رُقعة المواضعات الطارئة . (9) المواضعات الدّاخلية في اللغة بعد الابقاء على ما بِه يتمّ سن هذه المواضعات الطارئة . (9) ويبين أبو هاشم الجبّائي ارتباط اللغة بالعلم رغم انتفاء صبغة المعرفة الضرّ وريّة عن كلّ حدَث لسانيّ ، وذلك اعتادا على أنّ اللغة هي نفسها علم من العلوم يقتضي ضرّبا من المعارف ، ولكنّ محطّ الإشكال هو أنها علم ليس من سبيل إليه إلا ذاتُه ، فالمعرفة اللغويّة حالما يستقيم شأن اللغة \_ لا تتسنّى إلاّ باللغة ، وعلى هذا الاقتضاء ألح أبو هاشم على حالما يستقيم شأن اللغة \_ لا تتسنّى إلاّ باللغة ، وعلى هذا الاقتضاء ألح أبو هاشم على

<sup>(8)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ \_ ج 5 \_ ص 160 \_ 161 .

<sup>(9)</sup> نفس المرجع ـ ص 162 .

ضرورة تقدّم الاصطلاح على تجديد المواضعة ، فالوضع في الجهاز الَلغويّ متعذّر ما لم يستند إلى نظام مخصوص من التّعارف والمواطأة (10)

على أنّ الذّي يُعين على ربط نواميس اللغة بمحرّك المواضعة عن طريق حضور العقل جدليًا هو اكتشاف خاصّيّة ارتباط اللغة بالدّلالة ، فقد أسلفنا كيف تنحلّ معادلات التّرابط بين اللغة والافادة والمواضعة وجلونا كيف أن نقطة تقاطع جميعها تقع في مبدإ الدّلالة ، غير أنّ اقتران الحدث اللغويّ بشحنة الالحبار والافادة قد استثار تحليلا أصوليًا بلورَه ابن جنّي باكتشافه أنّ الدّلالة وجودُ إنّي في اللغة ، أي انها لصيقة بها في لحظة نشأتها وديمومة تصوّرها ، فتكون اللغة دالة بحضورها لا بصناعة خارجة عنها كدلالة علوم الرّياضيات على مضامينها مثلا ، أمّا على الصعيد النظريّ فإنّ هذا بفضي إلى فهم العلاقة المزدوجة ببن اللغة وما هي دالّة عليه ، فاللغة تدلّ ـ كها أسلفنا ـ لأنها حضورٌ ينوب عن غيبة ، أي أنها شاهد عن غائب ، وهي فاللغة تدلّ ـ كها أسلفنا ـ لأنها حضورٌ ينوب عن غيبة ، أي أنها شاهد عن غائب ، وهي ومن كل ذلك يتحدّد لنا تطابق الحدث الدّال مع الشّحنة الاخباريّة المدلول عليها تطابقا تتغي معه الزّيادة مثلها ينتغي النقصان .

يقول صاحب الخصائص : « وكيف يكون لفظ الشّيء دلالةً على زيادته وانمّا جعلت الألفاظ أدلّة على إثبات معانيها لا على سلّبها » (11)

ويقود البحث في جدليّة ارتباط اللغة والمواضعة طِبقا لِلُحْمة العقل الى تفكيك مراتب وجود الكلام في ذات الانسان حسب سلّم مادّته فطريقِه فمجراه اقتفاءً بسلّم العقل والوَهْم واللّلسان، ويفضي الاستقصاء إلى تأكيد حضور العقل في انبهار الحدث اللساني مع التأكيد على أنّ مركّبات الخطاب نوعيّا هي المنشئة لمبدإ طواعيّة الرّسالة الدّلاليّة فيه، وهذا ما يصوغه أبو حيّان التّوحيدي بمنهجه المزيج بين النّظر التّجريدي الخالص والافضاء الأدبي الغزير إذ يقول متحدّثا عن الكلام:

«ومادته من العقل ، والعقل سريع الحُوُّول خفيُّ الجِداع ، وطريقُه على الوهم ، والوهم شديد السّيلان ، وبحراه على اللسان ، واللسان كثير الطّغيان . وهو مركب من اللفظ اللغويّ والصّوغ الطّباعيّ ، والتّأليف الصّناعي والاستعال الاصطلاحيّ ، ومستملاه من الحجا ، ودَرْيُه بالتّمييز ، ونسجه بالرّقة والحجا في غاية النشاط ، وبهذا البون يقع التّباين ويتسع التّأويل

<sup>(10)</sup> انظر: الرّازي ـ مفاتيح ـ ج 2 ـ ص 175.

<sup>(11)</sup> ابن جنّي \_ الخصائص \_ ج 3 \_ ص 100 .

ويجول الذَّهن وتتمطَّى الدّعوى ، ويُفزّع إلى البرهان ويُبرأ من الشّبهة ، وبُعثر بما أشبه الحجّة وليس بحجة ، فاحذرُ هذا النّعت وروادفه واتّق هذا الحكم وقوائفه » (12)

ويغوص الشهرستاني في نفس الاشكال العلائقي ببن اقتران اللغة بشبكة مواضعاتها وتحكم العقل في مادّتها متطرّقا إلى مراتب وجود الكلام في نفس الانسان ، فيقرن محتوى الفكر والنّظر ببدإ ترديد الخاطر ثم يقرّر أنّ هذا التردّد لا يتأتّى إلا بما يسمّيه « الأقوال العقليّة والنّطق النفساني » ليفصل عند ذلك بين مادّة الكلام وصورته إذ هذه الأقوال العقليّة « يكون اللسان معبرا عنها تارة بالعربيّة وتارة بالعجمية إن كان منطقيًا ، وبالاشارة والايماء إنّ كان ابكم » (13) ومن ذلك يخلص الشهرستاني إلى فصل محتوى المواضعات اللغويّة عن مادّة الكلام رأسا وفي هذا الفصل سنن لشرعيّة البعد الذي يتّخذه العقل لنفسه تجاه ملابسات الحدث اللغويّة .

يقول صاحب النّهاية : « فعُلم من ذلك أنّ الّذي حصل من الجنيال غَبرٌ ، والّذي حصل في النفس غيرٌ وأنّ الّذي حصل في العقل غير ، ومن أمكنه التمييز ببن هذه الاعتبارات سهل عليه تقدير النّطق النّفساني ، والقول بأنّ ذلك المعنى جنس ونوع من المعاني له حقيقة لا تختلف ، والّذي في الخيال واللّسان ليس جنسا ونوعا حقيقيًا ثابتا بل يختلف ذلك بحسب الاصطلاح والمواضعة ، وعلى إمكان التّعبير من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص ومكان إلى مكان ، وذلك ليس كلاما حقيقيًا ولا نوعا متنوّعا ، وَيَتْبَعُهُ الّذي في الخيال من الصّور والأشكال عن الحروف والكليات الّتي في السمع وعن المبصرات والمدركات التي في البصر ، لكن المعاني التّي أفي النّفس حقائق موجودة تتردّد فيها النّفس بنطقها الذّاتي وقييزها العقليّ » (14)

على أنّ منظومة اللّغة تتعاقد مع جوهر العقل بواسطة قانون المواضعة وذلك في مرتبة أخرى من مراتب تنزيل الأدلة عن طريق المقارنة ، وإذا كانت كلّ الأنظمة العلاميّة ـ واللّغة أحدها ـ تندرج في ما يدلّ مطلقا ، فإنها في ذلك تلتقي بادلّة العقل وافرازاته البرهانيّة ، غير أنّ اللّغة وان التقت مع العقل على درب الادلاء بالتّدليل فإنها تفترق وايّاه من حيث إنّ أدلّتها بالوضع ، بينا أدلّة العقل بالذّات . (15)

<sup>(12)</sup> الامتاع \_ ج 1 \_ ص 9 \_ 10 .

<sup>(13)</sup> الشهرستاني: نهاية الاقدام \_ ص 326 \_

<sup>(14)</sup> نفس المرجع ـ ص 326 ـ 327 .

<sup>(15)</sup> الغزالي \_ المستصفى \_ ج 1 \_ ص 148

فإنْ نحن قاربنا بعن الدّلالة اللغوية والدّلالة البرهانيّة اكتشفنا أنّ الأدلة المنطقيّة ـ رغم مفارقتها لأدلة اللغة ـ فإنها هي الّتي تحكِ منطوق اللغة . ومعلوم أنّ الدّليل على الشّيء مثلها بجور أن يتقدّمه فإنه يجور أن برافقه في لحظة النّشوء والابتداء . ولمّا كانت « دلالة العقل كالعهد المتقدّم المعهود ببن المخاطِب والمخاطّب » فإنّ « المواضعة المتقدّمة تدلّ على المراد بالكلمة » (16) وبذلك نتبين كيف أن قوانين المواضعة المغوية نقوم من الكلام مقام المصادرات من البراهين المنطقيّة فكلتا الظاهرتين تَعَاقدْ سابق لِلمَحظة الحوار .

ولا شكّ أنّ هذا التّحليل الاستدلاليّ لعلاقة الّلغة بالعقل عبر المواضعة هو الّذي ولّد مبدأ تحديد الكلام بكونه دلالة بالقرائن . وعن ذلك تنتج وحدانيّة العلاقة بين الدّالّ ومدلوله في كلّ نظام إبلاغيّ لا سيّا في الجهاز التّواصلي الأوْفي الّذي هو الكلام . غير أنّ بنيه الدّلالة لئن نتوّع الدّال فيها من لغة إلى أخرى أو من مرتبة إبلاغيّة إلى أخرى فإنّ كلاً من المدلول الّذي يُدرُك من الدّال ، والمرجع الذي يعيل إليه المدلول ، قارًان عينيّا لا يتغيرًان بتغيرً اللسان ، وفي بونقة المدلول بنصهر التقاء العقل باللغة عبر المواضعة .

يقول الشهرستاني: « فالعبارة والاشارة والكنابة دلاله بقرائنها ندلَ على أنّ لها مدلولا خاصًا متميّزا عن العلم والارادة، ولكل حثُر: خاصّة مدلول خاص متميّز عن سائر المدلولات، وهذا أوضح ما نقرر ، فإنّ دلالات العبارات على النّطق دلالة المواضعة والتّوقيف، ويختلف بالأمم والأمصار، ودلالة الأحكام على العلم دلالة العقل، فلا يختلف ذلك بالامم والأمصار، ومدلول العبارات مع اختلافها مدلول واحد » (17)

وبخلص من التحليل في قضية الحال أن حضور العقل في عملية اقتران اللغة بالمواضعة إلى حد الانصهار هو حضور جدلي لأنه مزدوج نتجاذبه مصادران كأنها متدافعتان جذريا . فالعقل من حيث هو قاصر في المنطلق عن تحديد روابط الجهاز اللغوى بدلالته ، بموجب مبدا الاعتباطية والاقتران التعسفي . فإنه ينفرد بسلطان التحكيد داخل منظومة اللغة بمجرد أن نتقدح له شبكة مواضعاتها الأولية . فالعقل في هذه المرتبة الزمنية من وجود اللغه هو الذي يقضى الأحكام ويبتها على حد عبارة عبد القاهر الجرجاني . (18)

## \* \* \*

 <sup>(16)</sup> عبد الجبّار \_ المغني \_ ج 71 : الشرّعيّات \_ تحقيق أمين الخولي \_ القاهرة \_ 1963 \_ ص 28 .

<sup>(17)</sup> نهاية الاقدام ... ص 323 ...

<sup>(18)</sup> أسرار ـ ص 300 ـ

أمّا ما تُفرزه قضيّة البحث في حقيقة المواضعة بعد حصر متصوّراتها في مجال المصطلحات المكرّسة وصهر مقولتها في مقولة اللغة واستجلاء الرّوابط العضويّة المعقودة بينها وبين الزّمن من جهة ، ثه بينها وبين العقل من جهة أخرى وهو ما رأيناه إلى حدّ الآن في ما سلف من هذه المسألة التي تبحث في « تحديد المواضعة » فيتمثّل في التّطرّق إلى ننزيل إشكالها في صلب جهاز التواصل عند عمليّة التخاطب في الحَدَثِ اللساني أساسا عما يعين على تدقيق فكرة المواضعة بالاستناد إلى علاقة المتكلّم بالسّامع في لحظة التحاور ، وأول ما ينبّ عليه روّاد التفكير النظريّ في هذا المقام هو أنّ المواضعة حقيقة نسبيّة ، لا فحسب باعتبارها تتصل بنظام اللغة المتخاطب بها في اللحظة المعيّنة دون غيره من أنظمة اللغات الأخرى ، واغّا أيضا باعتبار أنهًا لا تُثمر في الخطاب اللساني إلاّ إذا تطابقت نواميسها عند المتكلم وعند سامعه في نفس الوقت .

فالمواضعة حقيقة مرهونة \_ في علّة وجودها \_ بتواجدها أنيّا لدى طرفي جهاز التواصل : لدى بات الرّسالة اللسانية ولدى متقبّلها ، غير أنّ إخصابها للحدث اللسانى موقوف على قيامها سلّفا قبل لحظة التواصل في المخزّون الذّهنيّ لِكليْهها ، ولكنّ هذا الاخصاب لا يقتضي مُعاوّدة وَ سُنّن المواضعة في كلّ مرّة يتحاور فيها طرفًا الجهاز ، فلا يعني اتحاد المواضعة بينهها أن يحدّدا في كلّ عمليّة خطاب شبكة المواضعات القائمة عليها اللغة ، بل إنّ إبراز سُنن المواضعة لمِها تنتفي معه الوظيفة الإخباريّة للّغة ، لأنّ الحديث باللغة عن شبكة مواضعاتها هو خروج بها من وظيفتها الابلاغية إلى وظيفة ما وراء اللغة (19) حيث بصبح الكلام في الكلام .

وعلى هذا المنطلق النظري يتضح ما يذهب إليه السكاكاكي من أن اللغه لا فيد مباشرة بواسطة الوضع واغًا تفيد بالاقتضاء النّاتج عن الوضع . (20) وهذا الاستلزام هو الثّمرة المباشرة لشيئين متضاربين وهما توفّر المواضعة بين المتخاطبين وضر ورة السّكوت عنها في ذانها من كليهما ، ولعلّ هذا هو الذي يلمح إليه الفارابي اذ ينعت التّواطؤ الكامن وراء اللغة بكونه اصطلاحا ساذَجا ، طالما أنّ أحوال الاصطلاح في الكلام لا عكن أن تعلمها من الأقاويل المقصودة بالفهم ذاتها . (21)

ويبلور عبد الجبارهذا المبدأ النّظريّ على منهجه الجدليّ إذ بقول : ﴿ فَإِن قَالَ : أَفَيجِبِ مَعَ القَصِد إلى الفائدة الّتي وضعت العبارة لها في اللغة القصد الى أنْ بْتَكَلِّم بمواضعتها ويُقصد أن

Le métalangage (19)

<sup>(20)</sup> المفتاح \_ ص 195 \_

<sup>(21)</sup> شرح العبارة \_ ص 195 .

يكون متكلّما بلغتهم (...) قيل له إنّ المواضعة قد سلفت وتقدّمت ولا يجوز أن يكون المتكلّم باللّغة قاصدا إليها وقد صارت ماضية . إنما يجب أن يكون عالمًا بها ثم يقصد ما عَلم من الْفَائدة الّتي وضعوا العبارة التي نفيد إذا نكلم بها . » (22)

ولاشك أنّ السبب الذي بموجبه يتعذّر على المواضعة أن تكون محرّكا للّغة إلا إذا كانت صامتة ، أي بسكوت طرفي الجهاز التواصليّ عنها في لحظة تحاورها هو أنهّا قانون لا يَعِنّ إلاّ في ما يمكن التصرّف في تنظيمه ، معنى ذلك أنّ المواضعة بمعناها الكليّ هي مواضعة على انتظام معين وتأليف مخصوص لأدوات الابلاغ اللّغوي ، فهي بذلك ناموس متصل ببناء الحدث اللساني أكثر ممّا هي متصلة بما هيته ولا حتى بنوعيّة أجزائه .

وعلى هذا المنطلق قرّب حازم القرطاجنّي عمليّة تأليف الكلام من مبدا انتظام الظواهر في الوجود، فتكون المواضعة في اللّغة مشاكِلة لما هو بالطّبع والتّواجد في عالم الأشياء والحقائق، ولذلك وجبت « في محاكاة أجزاء الشّيء أن تُرتّب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في الشّيء لأنّ المحاكاة بالمسموعات تجري من السّمع مجرى المحاكاة بالمتلوّنات من البصر » (23) ولذلك تكون أبنية المواضعة اللغويّة نسيجا مناظرا لابنية الحقائق في التّصوّر والادراك، فتصبح بالطّبع والبَدَاهة لوحة الرّسم الّتي تنتقش عليها منظومة المعقولات المستقة بدورها من منظومة الوجود.

ويحلّل صاحب المنهاج كيف أن النّفوس تعتاد أن تُصور لها تماثيل الأشباح المُحسوسة على ما توجد عليه من انتظام وتآلف ، وبنفس الاستتباع تنفُر النّفوس من كلّ إبلاغ لساني لا يفي بحقّ المعقولات في النّناسق والانتظام ، على أنّ ما تدركه النّفس من الخطاب المخل بأبنية الصّور الذّهنيّة ، وبالنّالي المخلّ بتطابق المواضعة بين الكيان اللغوي والافراز العقليّ ، لا يعدو أن يكون صورة لاختلاف الأشياء لأنّ « الواجب أن يُعتقد فيها أنها صور جزئيّة إذا كان كلّ جزء منها قد خُيل على حدته على ما يجب فيه لا صورة كلّية » والقانون الذي يتحرّك به جدل التنظير عند حازم القرطاجني هو الذي يصوغه بنفسه قائلا « إن المجموع ليس له نظامُ المجموع » ( 24 )

<sup>(22)</sup> المغنى ـ ج 17 ـ ص 17 .

<sup>(23)</sup> المنهاج \_ ص 104 .

<sup>(24)</sup> نفس المرجع .

وفي قولة القرطاجنّي ما يشبه الجناس وقد يؤدّي إلى تلابس في المعنى . فالمقصود بلفظة ( المجموع ) في ذكرها الأوّل هو حقيقة المدث الّذي هو الجمع . فعبّر باسم المفعول عما ينتج عن الحدث ذاته . وأمّا كلمة ( المجموع ) الثانية فالمقصود منها الاسم لا المشتق . فيكون المعنى : ( أنّ ما ينتج عن مجرّد عمليّة الجمع لا يكون له بالضرّورة نظام الكلّ ) .

فإذا كان الكلام ـ بحِكمة المواضعة فيه ـ بمثابة البناء المتآلف المنتظِم فإنّه تنطبق عليه جدليّة الجزء والكلّ إذ ينتفي تعادل الكلّ مع مجموع الأجزاء لأنّ فيه ما فيها وزيادة كها هو مقرَّر عند أهل النّظر.

وقد حاصر عبد الجبّار هذه القضيّة من جوانبها النظريّة فاستخلص في مبحثه: « أنَّ من حقّ المواضعة ألاّ تصحّ إلاّ في ما يحدث على وجه مخصوص او يتحدّد له من الصفات ما يجري مجرى حدوثه ، ( 25 ) فيا يستحيل ذلك فيه فالمواضعة فيه محال . » ( 26 ) ويعلّل ذلك بأنّ « المواضع لغيره على الشّيء انمّا يواضعه بان يعرّفه أنّه إذا هَمَّ بالاخبار عن الشّيء ذكره ( 27 ) فأركر » ( 28 )

هكذا تتنزّل المواضعة في صميم حدث التخاطب باعتباره الصّورة الحسية الدّيناميّة للظّاهرة اللّغويّة إطلاقا ، وهذا ما يتحوّل بقضيّة المواضعة جملة من صبغة التّحكّمات الوضعيّة إلى منزلة الاعتبارات الالفيّة على حدّ عبارة السّكّاكي ( 29 ) وهو ما بلوره ابن سينا عندما ألح على مبدإ التّعارف طِبقا لارادة المستعملين في كلّ محاورة بالخطاب اللّغويّ . ( 30 )

ويتجلى من تحليلات يَعقدها صاحب المغني في مبحث التّعييز بين الكتابة والكلام لاثبات أنها أمارة عليه أنّ عُقدة فَهُم السّامع لمحتوى رسالة المتكلّم إنما تكمن في اهتدائه إلى نسيج المواضعة الّتي تألّف عليها الكلام، أو لِنَقُلُ الى تفكيك الرّسالة طبقا لمكوناتها العلاميّة (31) وهذا المبدأ هو الّذي يقيم عليه صاحب المغني ضرورة إفضاء الكلام إلى محتواه إنْ هو انبنى على سنن المواضعة المتّفق عليها بين المتحاورين.

ويَشتق من كل ذلك القانونَ النّظريّ : « إن مثل السّبب يجب أن يولّد مثل المُسبَّب إذا وقعا

<sup>(25)</sup> يعني ( ما يجري حدوثُه بجرى الوجه المخصوص ) والفكرة الأساسية عند عبد الجبّار في هذا المقام هي أننا لا نتّخذ جهازا إبلاغيًا كجهاز الكلام أو جهاز الاشارة أو جهاز الكتابة إلاّ تمّا يمكن أن يُتشكّلَ في نظام بنيويّ بفضل انسجام معينً بين أجزائه ، وهذا يعني أنه من الجائز اتخاذُ نظام إخباري انطلاقا من الألوان أو من الاصوات الموسيقية ولكن يتعذر اتخاذ جهاز من مجموعةِ حجارة متائلة أو أعوادٍ متآلفة .

<sup>(26)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ ص 102 .

<sup>(27)</sup> الهاء تعود ضمنيًا على ( ما تواضعا به عليه ) لا على ( الشيء ) كما قد يُوهم به التركيب.

<sup>(28)</sup> الصيغة مبنيَّة للمجهول ، وتفيد العلاقةَ الحتميَّة بين ورود الكلام مطابقا لقوانين المواضعة وبروز معناه المقصود من تأليفه .

المغنى ـ ج 7 ـ ص 102 .

<sup>(29)</sup> المفتاح - اص 81 ـ

<sup>(30)</sup> المقولات \_ ص 169 .

Le décodage sémiotique (31)

على طريقة واحدة ولا يجوز أن يولًد الشيء بالقصد وضدَّه ، اذا قارنه قصد آخر» ( 32 ) فلا يتسنَّى إذن أن يفضي خطابان متطابقان في بنيتهما تماما إلاَّ إلى شحنة إخباريَّة واحدة إذ ليس للمتقبَل أن يَغتصب من أحدهما دلالة تخالف ما يبسطه الآخر ، بل ليس للباث نفسه أن يغيرً محتوى دلالة الخطابين المتطابقين بمجرّد أن يعقِد النّية على التّغيير .

#### \* \* \*

ويتضح بما أسلفناه أنّ حقيقة المواضعة تكمن في أنها تحرَّك الكلام بما يقتضي صرف الخطاب إلى المراد رأسا ، وبتقدّم المواضعة زمانيا يكتسب الخطاب وحدوية البُعد الدّلالي ، فالمتكلّم لا يخاطِب باللغة أحدا إلا وهو يريد ما وقعت المواضعة عليه حتى لا يكون مُلِغزا أو مُعَمّيا ، فالمواضعة دعامة الانتظام الابلاغي في الكيان اللغوي وبانعدامها يَرتفع العقد الجهاعي بين أفراد المجموعة اللسانية الواحدة .

وبالاحتكام إلى هذا المقرّر المبدئيّ تتجلى لنا بواسطة فكرة المواضعة خصوصيّة اللّغنات وقايُزُها فيا بينها ، إذ ليس انفصال لسان عن آخر وتميّزه منه إلاّ تجسيا لخصوصيّة المواضعة في كلّ منهها ، فنوعيّة الكلام كفعل محكم تتحدّد بنمط المواضعة فيه وسُنن ِ تركّبها طِبقا لتركّب المعقولات المستنبطة من صور الأشياء وحقائق الوجود ، وليس الكلام سوى « مقول » محيل على « متصوّر » يُرجع بدوره إلى « واقع » مركّب ضر با من التّركيب .

وهذه السَّمة النّوعيّة تقتضي نفي الصّدفة في التّلاقي بين اللّغات إذْ انفرادُ المواضعة هو شيء لَصِيقُ بذات اللّغة وهو ما أنطق ابن جنّي بالقول: « إنّا لا نعرف شيئا من الكلام وقع الاتّفاق عليه في كلّ لغة وعند كلّ أمة . » ( 33 ) وإلى هذه الخصوصيّة النّوعيّة يشير الفارابي رابطا إيّاها عبد الخصوصيّة الدّلاليّة في الكلام . ( 34 )

ويذهب الزّمخشري في تفسير آية اختلاف الألسنة بين البشر ( 35 ) مذهبا حِكْميّا يخلُص منه إلى تقرير أمر اختلاف اللغات فيعدّد ضمن ما يضبطه من عناصر التّميّز أبنية الصّوت والكلمة والنّغم حتى يستوعب فكرة النّظام اللغوى من الداخل مصطلِحا عليه بأجناس النّطق

<sup>(32)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ ص 195.

<sup>(33)</sup> الخصائص ـ ج 3 ـ ص 286 .

<sup>(34)</sup> شرح العبارة <sub>- 31 -</sub>

<sup>(35) «</sup>وَمِنْ ۚ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ واخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمُ وَأَلْوَانِكُمْ » السّورة : 30 ـ الآية = 22 .

وأشكاله وبأسلوب الكلام وأحواله ومبرزا الحكمة في أننا لا نعثر إطلاقا على منطقين متّفقين من حيث الانتظام النّوعيّ وهو ما يؤول إلى القول بتفرّد أنْسَاق المواضعة حسّب تنوّع اللّغات . ( 36 )

فإنْ انتفى احتال التلاقي بالصدفة بين لغة وأخرى من حيث خصائص المواضعة في كلّ منها \_ كما انتفى أن يتشكّل قولان متطابقان بالنظام والمواضعة فيُحدثا دلالة مختلفة بين الواحد والآخر \_ فإنّه ينتفي كذلك احتال تفوّه الانسان صدفة ودون سابق معرفة بما يوافق مواضعة من مواضعات الألسن وهو خالٍ من العِلم بكيفياتها ، وهذا الاستقراء وانْ خرج عن حدود التّحليل اللغوى فانّه يفضى جدليًا إلى تركيز حقيقة المواضعة ومنزلتها من اللّغة .

يقول القاضي عبد الجبّار في هذا السّياق: « اعلم ( ... ) أنّ الكلام من جملة الأفعال المحكمة الّتي لا تصحّ إلا من العالم بكيفيّتها ولذلك يصحّ من العالم بالعربيّة أن يتكلّم بها ولا يتأتّى منه أن يعبر عن ذلك المعنى بالفارسيّة ، فان كان يعلم المواضعة الفارسيّة أمكنه أن يعبر بها عن ذلك المعنى وتعذر ذلك منه بالعربيّة . » ( 37 ) ويفضي بنا هذا الاستنباط الى القول بانّ الانسان متكلّم \_ بالقوّة \_ بكلّ اللغات بل بما لا نهاية له من اللّغات ، واغا الذي يخرُج تكلّمة بها من حيّز القوّة إلى حيّز الفعل هو إدراك مواضعاتها لا غير ، وهذا يعني على الصّعيد النّظريّ الخالص أنه لا يوجد اختصاص ما قبليّ بين أيّ إنسان من البشر مع أيّ لغة من اللّغات ، ولهذا الاستخلاص نتائجه السّوسيولوجيّة وحتّى الانطولوجيّة بما أنه يفضي إلى فصّم علاقة الرّحم الّتي اعتقدتها بعض الحضارات عندما رَبطت بين العِرق واللّسان . فتكون لهذه الاستنباطات قيّم انثر وبولوجية تكمّل قيمها اللسانية الصرف .

على أنّه مما يندرج ضمن تقييم حقيقة المواضعة انعكاساتُها على نظريّة الدّلالة في اللّغة ، وهذا وإنْ نَحَا بالبحث إلى مسارٍ مُغاير فانّه يستوجب على الأقلّ تدقيق نوعيّة التّرابط القائم على الصّعيد النّظريّ ـ بين قانون المواضعة وجهاز الدّلالة في الحدث اللساني ، وأبرزُما يتجلى من ذلك اقتضاء المواضعة تكامُلَ الأركان الدّلاليّة من دال ومدلول ولا سيا المرجع الّذي بوجوده يتسنّى للغة أن تؤدّى وظيفتها التّمييزيّة .

فالمواضعة تستند حمّا إلى « معلوم » تكون نسبتُه إليها نسبةَ المرجع إلى الدّالَ والمدلول في

<sup>(36)</sup> الزّغشري ـ الكشّاف ـ ج 2 ـ ص 506 ـ

<sup>(37)</sup> المغنى \_ج 16 \_ ص 191 .

قد يتبادر إلى الذَّهَن أنّ الجملة الأخيرة تفيد تعذّر ازدواج المعرفة بالمواضعات الّلفويّة ".وسببُ ذلك اختزالُ العبارة في كتابة عبد الجبّار، فالمقصود من تفريره إذّا مَا ف كنا اختزالَه هو التّالي ( فإنْ كان بعلم المواضعة الفارسيّة ـ دون غيرها ـ أمكنه أنْ يعبّر بها عن ذلك المعنى وتعذّر ذلك منه بالعربيّة ) وبذلك تُطرّد النظريّة وعكسُها .

المثلّث الدلاليّ ، فهو لها بمثابة الرّكيزة الشرّعيّة في استقامتها وانتظامها بما يجعلها جهازا إبلاغيّا تواصليّا ، وهذا ما دققه عبد القاهر الجرجاني حين صرّح بأنّ « المواضعة لا تكون ولا تُتصوّر إلاّ على معلوم ، فسُعال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوه ، ولأنّ المواضعة كالاشارة فكما أنّك إذا قلت : خذ ذاك لم تكن هذه الاشارة لتعرّف السمع المشار ( 38 ) إليه في نفسه ولكن لِيُعلَم أنّه المقصود من بين سائر الأشياء الّتي تراها وتُبصرها ، كذلك حُكم اللّفظ مع ما وضع له . » ( 39 )

فتجاوز النّمط التعبيري في شكله للنّفاذ به إلى محركات الدّلالة فيه رهين قرينتين : إحداها داخليّة وهي نموذج المواضعة الّتي انتظّم طِبق سُننها ، وهذه قرينة عقليّة محض ، والأخرى خارجيّة وهي تيثال الواقع المحكيّ سواء أكان صورة متشكلة في عالم الأشياء أو منظومة نُسجت في عالم المتصوّرات والخيالات ، وعلى هذا الأساس كان اختصاص الكلام بوحدانيّة الدّلالة نابعا من تماثل القرينتين مما يجعل الدّلالة ظاهرةً إنيَّةً في الكلام .

وهكذا تصبح المواضعة قانونا محركا لتركيب الخطاب ومحدّدا للمعقول المشتقّ من تركيب ذلك الخطاب في نفس الوقت .

# \* \* \*

# المسألة الثالثة

### المواضعة والعقد

إن نظريّة المواضعة ، كما تقصّينا غوذج من غاذج النظر الفكريّ الخالص الذي تبوأ بتجرّده الموضوعيّ مرتبة العلمانيّة في تاريخ الحضارة العربيّة ، وهي على صعيد المناهج اللسانيّة غوذج للمواصفة لم ينفك يتجاذب البحث بين منزلة الكشف اللساني الخالص ومنزلة التعليل الأصوليّ ( الايبستيمولوجي ) ، مما يُعلِّف الاستنطاق اللغويّ بغشاء التجريد فتتكاثف التعاليل البرهانيّة المفضية إلى قمّة طبقات النظر الخصيب على الحدث اللساني الخالص وَيدِق عُوجبها الوصولُ الى منظوره عما يكفى من التمييز .

<sup>(38)</sup> الاسم منصوب على المفعول الثَّاني لا على النعت .

<sup>(39)</sup> دلائل ص 353 .

فَبِحُكُم ذلك أفلا يكون من حظَ اللسانيِّ إذن أن يَستكشف وراءَ الطَّرق الأصوليِّ مُحرَّكاتِه اللسانية المحَصَّلَ بعد أن يخُلُّصها من حقائقها التّجريديّة العامّة ؟

هٰذُه قصيه ' وهي منهجيّة .

### \* \* \*

ولكن تحليل قانون المواضعة كما طرحناه قد مكّننا الى جانب ذلك من إثبات أنّ اللغة لا تكون على ما هي عليه الا بواسطة المواضعة نفسها ، والسّوّال الذي يُطرح تَبَعًا لجدليّة الارتباط المضموني هو معرفة هل المواضعة هي بجَمع القِيم المبدئيّة في الظاهرة اللّغوية بحيث تتطابق هويّة اللغة وهويّة المواضعة فتُصبِحان مقولة واحدة ، أم هل إنّ قانون النسبيّة الذي فرضته مقولة المواضعة على اللّغة يُصبح مُنْسَحِبا على المواضعة نفسِها باعتبارها مبدأ حركيّا في الحدث اللساني فَتَبْقيّانِ مقولتين متميّزتين إحداها ، وهي اللغة ، جهازُ مركزيّ والشانية ، وهي المواضعة ، مُحرّكُمُ الدّاخليّ .

هذا معناه التَّساؤل عن مدى قدرةِ سُنَن ِ المواضعة وأغاطها على أنْ تقوم بنفسها كحقيقة معرفيّة وغودج أصوليّ.

وهذه قضيّة ثانية . وهي مبدئية .

## \* \* \*

إنّ الوعي بهذا المشكل النّظريّ في تَبَينُ شأن اللّغة والمواضعة أمقولتان هما أم مقولة واحدة قد كان من الوضوح في تاريخ الفكر العربيّ بحيث أثمر جوابا صريحا بالنّفي الجازم \_ نَعني بِنَفْي أَنْ تكون المواضعة في ذاتها مقولة أصوليّة أو حقيقة معرفيّة قائمة بذاتها \_ وَمُسْتَنَدُ هذا الموقف ما يُستخلص بالكشف الاختباريّ من إمكانيّة اطراد توارد احتالين في الظّواهر اللغويّة :

أولا : اختلاف الأشكال الابلاغيّة ـ بين لغة وأخرى أو بين سياق وآخر من سنن اللّغة ـ مع بقاء الشّحنة الاخباريّة واحدة في كلّ الحالات .

ثانيا : اتفاق صيغة تعبيريّة \_ في مستوى الاستبدال خاصة \_ بين لغة وأخرى مع أنها تحيلان على مدلولين مختلفين .

وبديهيّ أنْ لَوّ كانت المواضعة قيمةً مطلقة في حدّ ذاتها لما تسنَّى هذان الاحتمالان

يقول عبد الجبّار: « وعلى هذا الوجه قد تختلف اللّغات والمراد لا يختلف ، وقد تتّفق الألفاظ في اللّغات المختلفة والفائدة مختلفة ، ولو كانت المواضعة هي المعتبرة في هذا الباب ، وقد حصلت المواضعتان في الكلمة الواحدة ، لم يكن أذا وَقَعت من المتكلّم بأن يكون خَبرًا عن أحد الأمرين بأولى من أن يكون خبرا عن الآخر . » ( 40 )

عندئذ يتحتّم التنقيب عن المقوّم الأساسي القابع خلف قانون المواضعة والذي به استقام لها أن تكون المحرِّكَ الجدليّ التوليديّ والمحدَّد المبدئيّ الأوفى في كلّ إفرازات الظّاهرة اللّغويّة . فهذا مُؤدّاه أنّ المواضعة قد تكون شرطا واجبا في تصوّر اللّغة ولكنها لن تكون بنفسها شرطا كافيا . وتاتي في هذا المقام وبنفس الاستتباع المنطقيّ فكرةُ « القصد » بوصفها البديل للسيق بتصوّر اللّغة عبر المواضعة ، وبالتّالي يكون قانون « القصد » عنصر الارتباط بين اللّغة والمواضعة .

ومتصور القصد ثري في تنزّله ضمن محركات الحدث اللساني ، فهو قبل كل شيء يعني القصد إلى الفائدة بعد العلم بسنن المواضعة ، بل هو في كل لحظة من لحظات استعمال اللغة قصد لفائدة معينة طبقا لسنن المواضعة العامّة في جهاز تلك اللغة مع تكريس مظهر من مظاهرها العمليّة في المهارسة ، ويمكن أن يؤول هذا الاستنباط الى اعتبار أن قانون القصد يتمثل في القصد لا إلى مبدإ المواضعة باعتبارها فكرة مجرّدة لصيقة بالظاهرة اللغويّة عامّة وانما هو قصد لناموس معين من نواميس المواضعات اللّغويّة بما يخرُجه على سنن لغة معيّنة من اللّغات .

وعلى هذا الأساس يقارن عبد الجبّار بين « المتكلّم ابتداءً » و « المتكلّم حَاكِبًا » في منهج من المجادلة : « فإنْ قال : فإنْ كان لا يجب القصد إلى المواضعة بل يكفي القصد إلى الفائدة مع العلم بالمواضعة فيجب مثّل ذلك في حكاية كلام زيد إذْ لا يجب القصد إلى حكاية كلامه ويكفي القصد إلى الفائدة ؟ قيل له : انّ الحاكي انّما يجب ان يقصد الحكاية دون الفائدة ولذلك لا يكون كاذبا اذا كان كلام المحكّي كذبا ، فهو بالضّد مما ذكرناه فكأنّه يقصد أن يورد مثل كلام المحكّي في صورته وصفته ( ...) ولا يجب أن يقصد غير ذلك من كونه حاكيا . وليس كذلك حال المتكلّم باللغة ابتداء لأنه يقصد الفائدة دون الحكاية . فكما يكفي في المتكلّم باللغة ابتداء لأنه يقصد الابتداء . » ( 41 ) .

على أنَّ فكرة القصد تزدوج من ناحية أخرى تبعا لنوعيَّة المقصود ، فالى جانب تسلَّطِ حدث

<sup>(40)</sup> المغني \_ ج 15 \_ ص 324 \_

<sup>(41)</sup> المغنى \_ 17 \_ ص 17 \_ 18 .

القصد على المواضعة فانه يتسلّط على من صيغت له المواضعة أي على الطّرف الثّاني الضرّ وري في كُلَ تحاور لساني وهو عنصر المتقبّل للرسالة المبلّغة ، وبذلك يكتسب قانون القصد بُعده التّواصليّ الأوفى بما أنّه يصبح معيارا أوليّا في استقامة جهاز التّخاطب بمختلف أركانه ، لذلك أكّد صاحب المعني : « أنّ المكلّم لغيره المّا يَحْصُل ( 42 ) مكلّما له بأن يقصده بالكلام دون غيره ، ويكون آمرا له متى قصده بالكلام وأراد منه المأمور به » ( 43 ) وهكذا يصبح القصد قانونا داخليّا في صلب المواضعة يحدّد نوعيّة أجناس الخطاب من خبر أو أمر او استخبار فيتحوّل بالصيّاغة اللسانيّة من الوظيفة الابلاغية إلى الوظيفة الاقتضائية كما في الأمر والنهى والطّلب .

وينفذ أبوحامد الغزالي إلى صميم القضية من نافذة أخرى هي نافذة التمييز بين الكلام المنجز فعلا وحديث التفس ، متخذا من القصد معيارا للتمييز بينها ، فبعد أن يُدرِج جنس الخبر ضمن أقسام الكلام القائم بالنفس يلاحظ أن العبارة ليست إلا أصواتا مقطّعة تحكي صيغتُها صيغة ما هو قائم في النفس لينتهي إلى تقرير أنّ « هذا ليس خبرًا لذاته ، بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير عا في النفس » (44) وبنفس المقياس عرف ابن حزم الكلام جلة فجعل القصد المؤشر المبدئي في كل نظام إبلاغي تواصلي عما يجعل القصد مبدأ علاميًا مطلّقا : « وأمّا الصوت الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيا بينهم ، ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم لايصال ما استقر في نفوسهم من عند بعضهم إلى بعض » (45) .

غير أنّ تعميق المقارنة بين النّظام العلامي المطلق كالاشارة ، والنظام العلامي المقيد ، وهو اللغة ، يُفضي إلى اكتشاف الفارق المبدئي بينها وذلك من جهة الارتباط بين نظام المواضعة الابلاغية وشحنتها الدلالية الاخبارية . واذا كانت الاشارة طريقا لمعرفة القصد فإنها في المقيقة لا تتعلّق به تعلّق المواطأة واغاً يكون تعلّقها به تعلّق الاضطرار لأنها مفضية إلى المعرفة بالضرّورة والاقتضاء . (46)

<sup>(42)</sup> فعل (حَصَلَ ) يطَرد استماله في لغة المُناطقة باعتباره فعُلا من أفعالِ الكينونة ، ولذلك يقوم من الجملة الاسميّة حسّبهم مقام الواسط ، شأنَ ( كان ) والضّميرِ ( هو ) بحيث يُقدّرون أنّ جملة ( الجسمُ فانٍ ) تَنحلُّ إلى ( الجسمُ يكون فانيًا ) أو ( ألجسمُ هو فان ) أو ( الجسم يَحْصُلُ فانيا )

<sup>(43)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 7 \_ ص 70 \_ 71 .

<sup>(44)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص 85 .

<sup>(45)</sup> ابن حزم : التقريب ـ ص 12 .

<sup>(46)</sup> عبد الجبار \_ المفنى \_ ج 5 \_ ص 168 .

ويعمِد ابن سنان الخفاجي إلى تحسّس الدّقائق الملائمة لتمييز فكرة المواضعة من فكرة المقصد على المستند النّظري ، فينتهي إلى تخليص الرّابط الجدليّ بينها مشتقاً إيّاه من كيانه التّجريديّ ليسوقه مَسَاق الانفصال المادّيّ المحسوس ، فالكلام لا يستقيم بناؤه إلاّ إذا طابق سنن المواضعة ، ولكنّه لا يفيد ما يفيده إلا إذا استند إلى مبدإ القصد ، غير أنّ القصد نفسه لا يفعل فعلّه في الكلام إلاّ إذا كان ممتثلا لامُلاءات سنن المواضعة ، وفي مفترق هذا التّفاعل العضوي الدّائري يقرّر الخفاجي متحدّثا عن الكلام : « وهو بعد وقوع التّواضع يحتاج إلى قصد المتكلّم به واستعاله فيا قرّرته المواضعة ولا يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تأثير لها ، لأنّ فائدة المواضعة تمييز الصيّغة الّتي متى أردنا مَثلاً أن نأمُر قصدُناها ، وفائدة القصد أن تتعلق تلك العبارة بالمأمور وتؤثّر في كونه أمرا له ، فالمواضعة تجري مجرى شحذ السّكين وتقويم الآلات والقصد يجرى استعال الآلات بحسب ذلك الاعتداد » (47)

فَهُكُرةً القصد متعددة المشارب إذ تَتَجاذبها أطراف مختلفة كلّها تتنَزّل منزلة مادّة القصد وموضوعِه في نفس الوقت :

فهو قصد للمواضعة من حيث هي مبدأ كلّي وقانون شامل للظّاهرة الّلغويّة إطلاقا . وهو قصد لمواضعة مخصوصة بوصفها مجموعة السّنن الّتي تتشكّل بها الّلغة المعنيّة في ذاك المقام المحدّد .

وهو قصد للمخاطبة باعتبارِ أنّ تجسيم سُنن المواضعة في خطاب إبلاغي انمًا يتّخذ لنفسه غايةً هي تكريسُه للمحاورة .

وهو قصد للفائدة حيث إنّ علّة الحدث الابلاغي وغايته لا تتمثّلان إلاّ في إيصال شحنة دلاليّة لتتحقّق عمليّة الاخبارِ بَينُ طرفي الحوار .

وهو قصد للمتقبّل بما أنّ المتكلّم لا يبثّ خبره إلا وهو مُرسِل إيّاه لمن يتّجه به إليه سواء أنحصر عددًا أم اتسع أم استعصى عن الحصر ، ولا يمنع شيء من ذلك أنّه مقصود بالخبر . فاذا استجمعنا جملة المقرَّرات في مبحث القصد فربطناها من جهة بالعلاقة القائمة بين اللغة والانسان والأشياء الّتي نتحدّث عنها ، وربطناها من جهة أخرى بالنّسبة المعقودة بين اللغة والانسان المستعمِل لها بعد ربط كلّ ذلك طبعا بالمبدإ الجوهريّ الذي يتمثّل في « أنّ المواضعة قد خصت الكلام بما جعل عبارةً عنه ، والمتكلّم للافادة يتكلّم به » (48) تبيئًا عندئن أنّ الكلام إنما هو اختيار من رصيد يُفتَرض أنّه حاضر كلّيًا ، ذلك أنّ ممارسة الحدث التعبيريّ لسانيًا هي

<sup>(47)</sup> سر الفصاحة .. ص 37 .

<sup>(48)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ ج 16 \_ ص 350 .

تحقيق لِبعض سنن المواضعة الكلّية ضمن تلك اللغة المسخّرة للعبارة ، وليس من متكلّم بقادر على أن يَستنزِفَ على أن يَستنزِفَ طاقاتِ اللغة المسخّرة للعبارة ، وليس من متكلّم بقادر على أن يَستنزِفَ طاقاتِ اللّغةِ في لحظة استعالها ، غير أنّ المتكلّم إذ هو يستعدّ للكلام لا يقوم أمامه أيّ حاجز ينعه من مدّ يده إلى أيّ غط من أغاط اللغة في شبكة مواضعاتها الشّاملة .

ومحصول هذه الجدلية القائمة بين علاقة الجزء بالكلّ طُردًا وعكسا \_ هو الذي أنطَق صاحب المغني بالقول: « فإذا (...) كان المتعالم من حال المتكلّم باللغة أنّه بمنزلة من حصلت الكلمات الّتي منها يأتلف الكلام بحضرته (49) فيؤلّف منها المراد فيجب أن يكون الواقع من الكلام بحسب علم المتكلّم باللغة لأنّ ألفاظ اللغة إنما تصير كأنهًا في مشاهدته وبحضرته بالعلم (50) الحاصل في قلبه لأنهًا في الحقيقة لا يصح أن تكون حاضرة ، موجودة ، وصار علمه بها بمنزلة مشاهدته لها (51) وإدراكه لجميعها. (52)

#### \* \* \*

فمبدأ القصد لما تبين أنّه المحرّك الكامن وراء قانون المواضعة فانّه يصبح متعلّقا رأسا بمفهومين ملابسين له في حقله الدّلاليّ وفي اقتضائه التّصوّري وهيأ مفهوم الارادة ومفهوم الاعتقاد وينصبان معًا في مبدإ النّيّة كمتصوَّر تشريعيّ معياريّ فلا نتحدّث عن ضرورة القصد في عمليّة النّخاطب العلاميّ والابلاغ اللسانيّ إلاّ ونعني قيام هذه الجملة من الشرّوط الفرعيّة معه ، لذلك نرى ابن حزم يربط محتوى القصد « بما يقوم في العقل » (53) مُبرُهِنًا على أنّ القصد لا تقترن بموجبه دوال اللغة بمدلولاتها إلاّ طبقا للمواضعة المستقرّة ، وهو ما يُفضى

<sup>(49)</sup> تركيب الجار والمجرور( بحضرته ) متعلق بفعُل ( حصلت ) فهو ظرفُ مكان مفعولُ فيه لفعل ( حصل ) اذْ قد يوهِم التركيبُ أنّه بمقام الحال أو الظرف لفعل ( يأتلف )

<sup>(50)</sup> النّصَ مَفَكُكُ الاتّصال في هذا المُوطن وسببه \_ كها تبينَ لنا \_ أنَّ سطُرًا خارجا عن السّيلق قد اندسُ في صُلبه ، والنّصَ كها ورد في طبعته كالآتي ( لأنَّ ألفاظ الَلفة انَّا تصير كأنهَا في مشاهدته و بحضرته بالعلم انَّ للقرآن هذه الرتبة في القصاحة ليتمَ ما ذكرتم بالعلم الحاصل في قلبه )

والَّذِي سطَّرناه هو الَّذي قَدَّرْنَا أنَّه دخيل على السَّياق فأزلنَاه .

<sup>(51)</sup> يُتضع هنا الفرق بين العلم باللغة واستحضار أدواتها ، فالعلم وانْ لم يكن حضورا فعليًا لكلّ رصيد اللغة فهو حضور لهَا عالقيّة .

<sup>(52)</sup> عبد الجبار \_ **المغني \_** ج 16 \_ ص : 202 .

<sup>(53)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 344 .

إلى ضرورة احترام العلاقات الدّلاليّة داخل اللغة ، فيصبح كلّ تحوّل بها عن مُساقها مرتهنا بقيام دليل عليه . (54)

ويحلّل الخفاجي هذه العلاقة القائمة بَين مبدإ القصد ومختلف المعاني الحافّة به مبرزا فكرتي الارادة والاعتقاد ومؤكدا أن الانسان لا يُنجز الحدث الكلامي إلا وكلّ طاقاته النّفسية وقدراته الفكريّة ومداركه النّصورية متجمّعة متأزرة بغية بلوغ الكلام تمامه، هذه المعاني الحافّة بالقصد من علم وإرادة واعتقاد هي التي تربط بين المتكلّم وكلامه برباطِ فاعل الشيء بمحتوى فعله.

يقول الخفاجي: « إنّ المتكلّم مَنْ وَقَعَ الكلام ، الّذي بيّنًا حقيقته ، بحسب أحواله من قصده وارادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الرّاجعة إليه حقيقةً أو تقديرا والّذي يدلّ على ذلك أنّ أهل اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع الكلام بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنّه متكلّم ، ومتى لم يعلموا ذلك أو يعتقدوه لم يصفوه ، فجرى هذا الوصف في معناه مجرى وصفهم لأحدنا بأنّه ضارب ومحرّك ومُسكن وما أشبه ذلك من الأفعال ، ومَن دفع ما ذكرناه في الكلام واضافته إلى المتكلّم تعذّر عليه أن يضيف شيئا على سبيل الفعليّة لأنّ الطريقة واحدة . (55)

أمّا النتيجة المستنبطة رأسا من تحليل مفهوم القصد إلى عناصره المكونة له تصوّرا وتقديرا من على وإرادة واعتقاد ونيّة فتتمثّل في قيام علاقة جدليّة بين الكلام والانسان على الصّعيد النظريّ الخالص بموجبها يكتسب الانسان القدرة على إثبات وجود الكلام مع القدرة على نفيه ، بل إنّه يشتق من الكلام ما به بُشِت وجود الكلام ويثبت نفيّه . وهذا ما غاص في دقائقه أبو الوليد ابن رشد حينا قارن هذه الخاصيّة في الحدث اللسانيّ بخاصيّة البراهين العقليّة إذ «بنفي البرهان بُلزَم القولُ بالبرهان » (56)

ويفضي التحليل بابن رشد إلى سحب هذه الظاهرة اللصيقة بالكلاء على خاصَيته الدَاخلية المتمثّلة في دلالاته ذاتيًا لما بقرره من استيعاب الظاهرة اللغوية للمتناقضات حتى إنها بمواضعاتها تُفرز التّعبير عن الشّيء وضدّه . وكلّ ذلك معقود بالقصد ومختلف عناصره الكامنة في متصوَّره . ويلاحظ ابن رشد في نفس المساركيف بدور الكلام على نفسه « لأنّ نافي الكلام لمؤمه الاقرار بالكلام ، إذ كان إغًا ينفي الكلام بكلام ، واغًا بلزمه نفي الكلام لأنّ الكلام اغًا

<sup>(54)</sup> نفس المرجع .

<sup>(55)</sup> سر <mark>القصاحة \_</mark> ص : 38 ـ 39 .

<sup>(56)</sup> أبو الوليد ابن رسد : **تفسير ما بعد الطبيعة \_ نحمي**ق مور سى بوُجاس \_ ط2 \_ بتروت 1967 \_ 4 أجزاء \_ ( نسير إليه بد : تفسير ) ـ ج 1 ـ ص 357 .

يفيد معنًى إذا اعترف أنّ النقيضين لا يجتمعان وانّ الأسهاء تدلّ على أمور محدودة » (57) فاذا كنّا قد انتهينا عند استعراض اختصاص الانسان بالظاهرة اللغويّة إلى أنّ الموروث الفكريّ العربيّ في هذا المضار يُبيح لنا أن نشتق من مضمونه قانونَ إثبات الوجود بواسطة الكلام عبر التفكير ، بما صُغناه على النّمط التّالي : « أنا أتكلّم فأنا أعقِل فأنا موجود » وهوما يعيد الكلام حجة على الفكر ويُعيد الفكر حجة على الوجود طبقا لمقولة ديكارت قبل ديكارت يعيد الكلام حجة على الوجود طبقا لمقولة ديكارت قبل ديكارت والاعتقاد والارادة ثم اقتران جميعها بتصوّر الدّلالة في اللغة كل ذلك يجيز لنا أن نستنطق ما حوصله ابن رشد بما نشتق منه معادلة تعكس خط المسار الدّيكارتي إذ تنصبّ في مقولة الكلام حوصله ابن رشد بما نشتق منه معادلة تعكس خط المسار الدّيكارتي إذ تنصبّ في مقولة الكلام كلاً في مقولة الوجود بحيث نقول : « أنا أبرهِنُ فالكلام موجودُ » واذا سَمَحنا لهذه المعادلة أنْ Cogito ergo sum

انصهرت مقولة الوجود ومقولة العقل كلتَّاهما في مقولة الكلام بما قد نَصُوغُه :

\_ أَنَا مَوْجُودُ إِذْ أَعقِل فأنا أتكلّم \_

وحيث تبيّنًا العلاقة القائمة بين المواضعة والقصد وكيف أنّ مبدأ المواطأة لا يستقيم تصوّره إلاّ اذا استند إلى قانون القصد أَفَلاَ يفضي هذا ــ من وجهة النظر التجريديّ الخالص ــ إلى إِذَابَةِ المواضعة في القصد احتكاما إلى صهْر النّتيجة في علّتها ؟

ألا يكفي إذن أن نعتبر القصد هو المقوِّمَ الأُوَّلِيّ في تحديد ظاهرة الكلام من حيث هو منطلقُ المواضعة فيه ؟

لا شك أنّ الجواب لا يكون إلا بالاثبات لو تبين أنّ المواضعة والقصد يتنزّلان في القضية اللغوية العامة حسب ترتيب عمودي يكون فيه أحدُها مولّدًا للآخر ومستقلاً عنه في نفس الوقت بحيث تصير المواضعة عندئذ شرطا واجبا غير كاف ويكون القصد شرطا واجبا وكافيا معًا ، غير أنّ التفكير اللغوي عند العرب \_ كها نستجليه بمنظور التصوّر اللساني \_ قد انتهى إلى كسر التصنيف العمودي بين المقولتين فسكبها ضمن تنزيل أفقي فكان الترتيب بينها معقودا على نسبة التوازن لا الرّجحان ، وهكذا يغدو القصد والمواضعة شرطين واجبين لسلامة تصوّر الحدث الكلامي وهها \_ مؤتلفين معا \_ يمثلان الشرط الواجب والكافي في هذا التصوّر الشمولى .

<sup>(57)</sup> كُفُس المرجع .

<sup>(58)</sup> انظر أعلاه : المسألة الأولى من الفصل الأوّل ص 56 .

يقول صاحب المغنى : « المفيد والمعبّر لا بدّ من أن يقصد ما وضع له وإلا لَمْ يكن مفيدا له ، فلا بدّ من الأمرين ( القصد والمواضعة ) لأنّ المواضعة لو عُدِمت لم يؤثّر هذا القصد بانفراده ، ولو وُجدت وعُدم القصد لم يكن هذا القول عموما من قائله ، واذا حصلا وقعت الفائدة باللفظة على ما ذكرناه . » (59)

فالقضية مردّها أنّ كلّ ما يقوم مقام الشرّط في إشكاليّة المواضعة يتداخل تداخلا جدليّا بحيث يعسر تخليصه ممّا يلابسه ، فمفهوم المواضعة ينصهر فيه شرط القصد وشرطُ اتّباع الفائدة وشرطُ تحصيل الغرض إلى جانب شرط الاطّراد ممّا سنحلّله ، ويوضّح عبد الجبّار في هذا السّياق كيف أنّ مِن حقّ الاسم إذا أفاد في اللغة بعض الأمور أن يطرد فيه وألاّ يقع فيه ارتباك وإلاّ انتقض القصد من المواضعة لأنّ الاصل في الاسم المفيد أن يتبع فائدته ليحصل منه الغرض ، وهو قانون يعمّم على كلّ نظام علاميّ يسخّر للابلاغ . (60)

فالحدث اللساني الأوفى هو الذي يتكامل فيه شرط المواضعة مع شرط القصد ، فإذا اختل أحدها اختل بناء الكلام وان لم تنتف سمة الحدث اللساني عنه تماما ، فهو عندئذ «كلام» بوجه من الوجوه ، لعله الوجه الأنقص الذي لا يمثل الوظيفة اللغوية التمثيل الحقيقي ، وإذا كان من المعلوم بالبداهة أنّ مستعمل الكلام قد يقصد إلى الدّلالة فلا يبلغها إلى السّامع عند ما يضِل عن شبكة المواضعات الموافقة ، فيَحدث التّشويش (61) في جهاز التواصل وتتعطّل اللغة عن وظيفتها بموجب توفّر القصد واختلال شرط المواضعة فائه من المفروض أيضا أنّ الانسان قد يحكي كلاما مُتئِلا بناؤه لعلائق المواضعة فيكون كلاما دالاً ولا يكون ذلك الحاكي عالما بمحتواه ولا مُدركا دلالته لأنه لم ينسجه ابتداءً واغاً تكلّم به احتذاءً ، فيكون ما فاه يه «كلاما» بوجه من الوجوه المنقوصة لاختلال شرط القصد فيه .

يقول عبد الجبّار في سياق الحديث عن اختلال أحد الشرطين ، « وقد مثّلنا ذلك (62) بالفعل المُحكم كالكتابة وغيرها أنْ يَدُلّ مع تقدّم المواضعة وعلى التّصرّف والابتداء ، وإذا لم يقع كذلك فموضوعه أن يدلّ وإنْ لم يكن دالا على أنّ فاعلَه عالم من حيث لم يَعلَم وقوعَه على الوجه الّذي ذكرناه ، فكذلك القول في الكلام » (63)

<sup>(59)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 17 \_ ص 15 \_ 16 .

<sup>. 181</sup> ـ 180 م المغني ـ ج 5 ـ ص 180 ـ 181 .

Le bruitage (61)

<sup>(62)</sup> يعني التلفظ بكلام مطابق للمواضعة دون توفّر قصد الدّلالة أو دون وعي بدلالة الكلام الملفوظ.

<sup>(63)</sup> المغنى ـ ج 16 ـ ص 347 .

ثم يحتج صاحب المغني على أنّ القصد شرط في بلوغ الكلام تمامّه على نفس مستوى الاعتبار الذي للمواضعة معتبدا على ملاحظة أنّ الكلام في الساهد يكون أمارة لما يريده المتكلّم بحيث يكون دليلا على مقصود المتكلّم وعلى أنّ المتكلّم أراد أن يبلّغ مراده بمقصوده : « وقد علمنا أنّ كون ( الكلام ) أمارة في القوّة والضّعف يختلف بحسب علمنا واعتقادنا في حال المتكلّم ، فإذا قوي عندنا أنّه ممن لا يُلبّس ولا يكذب قوي في كونه أمارة فلو لم يكن من حقّه أن يدلّ إذا عُلم من حال المتكلّم ما وصفناه لم يجب أن يقوى الظّن عنده ، لأنّ كونه أمارة في هذا الوجه كالتّابع لكونه دلالة أو لكونه طريقا للعلم » (64)

وينبني عن تظافر شرطيُ المواضعة والقصد أن يتوفر للكلام حقّه في أن يكون دليلا ، اذ منها فحسب يستمدّ شرعيّته في كونه طريقا للاستدلال الاخباريّ أولا والعقليّ تانيا ، وبذلك يكون الكلام دليلاً مضاعفا يتنزّل من جهة في صُلب جهاز التّواصل الاخباري ثم يتنزّل من جهة اخرى في مفترق شعاب البراهين المنطقيّة في صورتها المركّبة .

وإذا تبيّنًا أنّ توفّر القصد والمواضعة شرط ضر وريّ لبلوغ الكلام تمامَه فإنَّ هذا القانون يطَرد وينعكس بحيث إن الكلام الذي انْبَنى على الشرّطين المعنييّين لا بدّ له أن يدلّ على ما هو دالّ عليه (65) ، فلا يحُتمل تعطُّلُه عن دلالته ولاخروجه عن معناه حينا بدلّ ، وهذا الاستقصاء في التّحليل يفضي إلى اشتقاق المعادلة التّقريريّة التّالية :

لئن تعذَّر على الكلام أن يدلّ إلا بتوفّر شرط المواضعة وشرط القصد فإنه بتعذَّر عليه ألاّ يدلّ إذا هيا توفّرا فيه .

## \* \* \*

على هذا النَّمط من التَّرقي في تخليص نواميس الظاهرة اللغوية من حقائقها الكامنة طبقا

<sup>(64)</sup> نفس المرجع ـ ص 350 ـ

<sup>(65)</sup> نفس المرجع ـ ص 347 .

و بنسحب قانون العصد والمواضعة على اللغة في جدولها الاختياري .. اي في علاقاتها الاستبدالية .. مثلا انسحب عليها في جدولها التوزيعي .. أي في علاقاتها الركنية .. يقول عبد الجبّار في دلالة الأسهاء انطلاقا من آية النّشأة « وبعدُ فانَ ظاهر الآية يمتضي أنَ ما علّمه من الأسهاء هوما تمدّمت المواضعة عليها ( كذا ) وصارت بذلك أسهاء . لأنَ الاسم المّا يستمي بذلك متى تفدّمت فيه مواضعه او ما يجري بجراه ، لاته إنما يصير اسها للمستمى بالفصد ومتى لم يتقدم تعلّقه بالمستمى لأجل الفصد لم يسمّ بذلك ، كها لا يستمى متى خلاً من الفصد خبرا وأمرا ، ولا يصح أن يقال إنها صارت اسهاء بعصد المدرم جل وعز لأنه تعالى ابتدأ فعلمه ولما تقدّم منه القصد الى أن يستمى به ، الا أن يقال إنه قصد إلى ان يستمى به وعلم ذلك غمره نحو الملائكة فيكون ذلك كمواضعة متقدمة .

المغنى \_ ج 5 \_ ص 169 \_ 170

لطرائق التّجريد ومسالك النظر العقلي المحض يَعيد حازم القرطاجنّي إلى كشف تصرّف الانسان في تركيب أجزاء اللغة عند الكلام لينتهي إلى تقرير أنه بموجب قوانين المواضعة والقصد يتسنّى للانسان أن بتطرّق في نفس الوقت إلى الدّلالات الّتي لا مراجع لها خارج الله هن واغاً هي صور عقليّة يحيل الدّال اللغوي إلى مدلولها ومرجعها المتطابقين في الله هن وهكذا بنزَل القرطاجني ظاهرة مواضعات اللغة منزلة المقولة العقليّة المحض بما أنها أمور ذهنيّة محصولها صور تقع في الكلام بتنوع طرق التّأليف في أجزائه الدّالّة عليها وذلك عن طريق « التّقاذف بها إلى جهاتٍ من التّرتيب والاسناد وذلك مثل أن تنسب الشّيء إلى الشّيء على جهة وصفه به أو الاخبار به عنه أو تقديه عليه في الصورة المصطلح على تسميتها فعلا أو نحو ذلك ، فالاتباع والجرّ وما جرى مجراها مَعانٍ ليس لها خارجَ الله هن وجودُ لأنّ الّذي خارج الله هن هو ثُبوت نسبة شيء إلى شيء أو كون النّيء لا نسبة له إلى الشيء ، فأمّا أن بقدًم عليه أو يؤخر عنه او بتصرّف في العبارة عنه نحوا من هذه التّصاريف فأمور ليس وجودها إلا في الله هن المهن خاصة . » (66)

وهذا التّحليل وإن لامس موضوع وظيفة ما وراء اللّغة (67) ، أي وظيفة الكلام على الكلام باعتبارها إحدى وظائف اللّغة فإنّه يختص بقضيّة تصوّر الفكر لمقولة المواضعة بربطها بمقوّم القصد انطلاقا من الطّاقة التّأثيريّة الفعّالة الّتي يمارسها العقل فيتسلّط بها على تنظيم أجزاء الكلام .

# \* \* \*

وحيث تبين لنا من مفاصل الحديث عن ارتباط المواضعة بالقصد كيف تتبوأ نظرية تحديد اللّغة بالمكاشفة الآنية منزلة النّموذج العلماني والوصف الموضوعيّ في تاريخ الفكر العربيّ فإنّ تطلع النّظر اللساني لخبايا هذا التراث اللّغويّ يزداد حرصا على إدراك مجامع النّظريّة الشّموليّة في تحديد الظاهرة اللغوية بأكثر ما يمكن من الغوص وبأعمق ما يمكن من الاستكشاف . وينضاف إلى هذه الحيرة المضمونيّة تساؤل منهجيّ أصوليّ في نفس الوقت يُطرح علينا بإلحاح وحدة ، ومنطوقُه أنه : إذا كان التّفكير النظريّ في قضايا اللّغة وخصائص الكلام قد بقريم بصرامة الجدل وحدة الترابط المنطقيّ ، أفلا يكون غريبا بعض الغرابة أن يهتدي إلى

<sup>(66)</sup> المنهاج \_ ص : 15 \_ 16 \_

Le métalangage (67)

حصر مقوِّم اللّغة في ثنائيّة المواضعة والقصد ته لا بَتَحسَس وراءهما المقوله الموحَدة والمؤلّفة بينهما بحيث تَصهر ازدواج التّقدير بينهما في وحدوبّه البناء النّظري وفرديّة البعد الأصوليّ.

### \* \* \*

لعلّ الرّكن الضّارب في رُوَى الحدانة هو المتمثّل فعلا في الجواب الذي بقدّمه الفكر اللّغوي في الجسط الحضارة العربيّة عن هذا التّساؤل المضموني والمنهجي في نفس الوقت. فلقد تَرقَى البسط النّظريّ لمفهوم الحدث اللّغوي إلى درجة من الكثافة والتركيز غَدًا معها متعذّرا أن يَقْنَعَ التّنظير بمنزلة التتحليل والاستقراء، واغما هو سعي دوّوب من المعابنة المتجزّئة الى التّأليف التتمولي المُفضي رأسًا إلى مناهج الكشف والتّعليل وطرائق الاستيعاب والتركيب بغية إدراك الكلّيات بعد تخطي علائق الأجزاء، وبذلك تسنّى للمنهج العلماني أن نَرسْوَ قُدَمْه على عتبة المعضلة اللّغويّة فكان من نظريّة المواضعة وفكرة القصد مقولة جذبدة هي مقولة العَقْد.

### \* \* \*

وفعلا فإنّ جدليّة المواضعة ما انفكّت تُثري المخاض الفكريّ في سَأَن اللّغة حتى أوقفت روّاد التّنظير على مفتاح ذهبيّ جَمَع إليه خصائص المتصوَّرات المتباعدة في حفول دلاليّة متنوّعة فعرّف اللغة بعد حصرها في شرطي المواضعة والقصد في كونها عَقْدًا جماعيًا بين أفراد المجموعة اللسانية الواحدة ، وهو من القوّة والسّلطان بحيث إنه عَقْدٌ صامت . (68)

<sup>(68)</sup> فكرة العقدContratكمفهوم نظري تتحدّد به الظّاهرة الّلغوية من المعطيات التي حام حولها دي سوسير ولم يُدرُكها الادراك المباشر ، فقد عرّف اللغة أساسا بكونها مؤسسة اجتاعيّة وفي ذلك ما يتضمّن فكرة العقد ، كيا أنّ اللسانيين بعدّه لم يستغلوا دقائق الفكرة نوعيًا ثمّا نحن بصدده إلاّ نادرا ، والذي يَبرز في هذا السّياق هو اعتبار اللغة ضرَّ با من الاجماع بستغلوا دقائق بن أفراد المجموعة اللسانيّة

EMILE BENVENISTE : Problèmes de Linguistique Générale — t.2. N.R.F., Gallimard, 1974, p. 20.

JEAN DUBOIS (...) : Dictionnaire de linguistique — Larousse, 1973, p. 277.

وفي نفس السّياق دخلت فكرةُ تعريف كلّ نظّام علاميّ بما في ذلك اللفة بكونه سيجلّاً من الأنماط الاشاريّة المعترف بها جماعيّا وهو المفهوم المعبّر عنه بـ code و يعني حرفيًا سجلً التّرامزِ ، ومن هنا جاءت وظيفة الباتُ المتمثلة في تركيب الرّسالة اللسانية أو الترميز codage وتقابلها وظيفة المتقبّل وهي تفكيك الرّسالة او فك التّرامز Décodage

في هذا المستوى تتكاثف طبقات الرّؤية اللسانية الصّارخة بتحدً يَضرب في مجمع الحداثة مما يجعل قراءة الارث العربيّ في هذا المضار فرضا عينيًا يوجبه العلم ويقتضيه الانتصار لشرعته . وتعريف اللّغة بكونها عَقدا مبدأ صريح في التّراث العربّي متبلور على المستوى النّظريّ تماما ، غير أن المصطلح الّذي تَشْكِكُل به لا يتطابق مع متصوّر العقد إلاّ في مستوى المدلول إذ أن لفظ العقد بالمفهوم الّذي تكرّسه له العربيّة المعاصرة لا سياً في لغة المعاملات قد كانت تتجاذبه مجالات دلاليّة مختلفة . (69)

فإلى جانب هذا المفهوم الذي هو الالتزام المتبادل بميثاق مشتمل على مجموعة من البنود نجد جملة من الحقول الدلالية منها المعنى المحسوس المتمثّل في عمليّة الرّبط المادّيّ كعقد الدّابة أو الوثاق ، ومنها المعنى السيّاسي المنبثق عن الاستعمال المجازيّ لمفهوم الرّبط في عبارة : « أهل الحلّ والعقد » ، ومنها أيضا معنى الحساب في تصنيف الوسائل العلاميّة (70) .

وعلى هذا الأساس مُحَضت اللّغة العربيّة لفظا آخر ليدل على معنى الالتزام المتبادل الذي · نجده ضمن معاني العقد ، وهذا اللّفظ الّذي تمحّض في العربيّة هو « العَهد » (71)

### \* \* \*

والمهم هو أنّ المطارحة المبدئيّة لمقولة المواضعة في تاريخ الفكر اللغويّ عند العرب قد انصبّت بصفة نوعيّة على فكرة التّعاقد الضّمنيّ بين افراد المجموعة اللسانية الواحدة كشرط أساسي لاستقامة بناء اللّغة بما يمكّنها من أداء وظيفة الابلاغ والتّواصل .

فابن حزم يعرّف الكلام بما يقرّبه من صورة المرآة التي تتوسّط إدراكين فيكون التّخاطب بمثابة

<sup>(69)</sup> انظر: ابن منظور ـ الَّلسان ـ ج 3 ـ صُ 296 ـ 300 .

<sup>(70)</sup> هي الأنظمة الّتي يحصرها الجاحظ في خمسة : « وجميع أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسةُ أشياء لا تنقص ولا تزيد ، أولما اللّفظ ثمّ الاشارة ثم المقد ثم الحظّ ثم الحال التي تسمّى نِصبة : » ( البيان ـ ج 1 ـ ص 76) ثم انظر ص 80 من نفس المرجع ، وأنظر أيضا تعليق المحقّق على قضيّة العُقد في ص 33 حيث يحبُل على البغدادي . انظر كذلك في شأن العَقد :

الجاحظ \_ الحيوان \_ ج 1 \_ ص 45 .

إخوان الصَّفاء ـ رسائل ـ ج 3 ـ ص 149 :

ابن وهب الكاتب \_ البرهان \_ ص 352 \_

ابن سينا \_ كتاب الشفاء \_ الجملة الاولى: المنطق \_ الفن الرابع \_ القياس \_ تحقيق سعيد زايد \_ مراجعة إبراهيم مدكور \_ القاهرة \_ 1964 \_ ص 205 \_ .

<sup>(71)</sup> ابن منظور ـ اللسان ـ ج 3 ـ ص 297 .

الكاشفة المباشرة لحقيقة قائمة في أحد الطرفين فتصبح ملزمة للطرف الآخر ، وكل ذلك بفضل هذا التّعاقد الضّمني على نواميس المواضعة اللّغويّة « فيوصل بذلك نفس المتكلّم مثل ما قد استبانته واستقرّ منها إلى نفس المخاطب ، وينقلها إليها بصوت مفهوم بقبول الطّبع منها لِللّغة اتفقا عليها فيستبين من ذلك ما قد استبانته نفس المتكلّم ويستقرّ في نفس المخاطب مثل ما عندها . » (72)

فسرّ هذا التَّاثل الكامل بين صورة الرّسالة اللسانيّة كما يرتئيها البّاثَ فيركبها طبقا لمقتضى مخزونه من سجلّ التّرامز اللّغويّ ، وصورتها كما يتلقّاها المتقبّل فيفكّكها حسب نفس النّاذج والمِشالات المتواضع عليهما كامسن في هذا « الاتفساق » بمعنساه المجسّم في لغة العقود والمعاملات تماما .

ومبدأ العقد بين المتخاطبين إنمًا يقوم مقام الموجود بالقوّة الّذي يخرج الى حيّز الفعل في كلّ تعاور لغوي ، ويشير الفارابي إلى هذه الخاصيّة بمفهوم « الشركة » وهي شركة رصيدُها مجموعة من العلامات ، فتستحيل اللّغةُ بَنْكًا من الرّموز الموقوفة الّتي لها صلاحيّة العُملة المدّخرة ، وينسحب هذا التّحليل على اللغة وعلى بقيّة الأنظمة الابلاغيّة مما يكسبه بُعدا علاميّا شاملا .

ويفسر الفارابي بالتصوير المحسوس كيف يقوم هذا الاتفاق المسترك بين طرفي جهاز التخاطب فيجنح إلى تدقيقات نرى لها بمنظورنا المعاصر قيمة نفسانية ـ بالمعنى الآلي للمدرسة السلوكية ـ (73) إذ تصبح اللغة مجموعة من العلامات التي تستحيل هي نفسها منبهات تتمثّل الاستجابة إليها في استحضار دلالاتها رأسا بما يتطابق وسجلً الترامز في مواضعات

والنظرية السلوكية هي المعروفة بـ (Béhaviorisme) وقد حلول روادها وعلى رأسهم وانسون (Watson) أن يُقيموا علم التّفس الموضوعيّ بالاعهاد فقط على الملاحظة الاختبارية مع نبد الاستنداد الى الاستبطان والملاحظة الذاتية . وبلومفيلد (Bloomfield) أول لساني تأثر بهذه النّظريّة وحلول أن يخلّص اللسانيات في ضوء مباديّها من المعايير الفلسفيّة فعيل على أن يجمل اللسانيات عِلما اختباريّا مستقلاً بنضم فعرّف الظّاهرة اللّغويّة بكونها سلسلةً من المنبّهات تتلّوها استجاباتُ تتحوّل هي نفسُها منبّهات تقتفي بدورها استجاباتُ أخرى جَسب المعادلة الرّمزيّة .



<sup>(72)</sup> التقريب \_ ص 4 \_

<sup>(73)</sup> المنى الآليّ : Le sens mécanique

اللَّغة وبهذا الاستنطاق يصبح كلّ دالٌ في اللّغة منبّها ، وكلّ مدلول استجابةً ، حَسَب المعادلة السّلوكيّة العامّة .

يقول الفارابي : « وَأَمّا الالفاظ فإنهّا علامات مشتركة إذا سُمعت خطر ببال الانسان بالفعل الشّيء الّذي جُعل اللفظ علامة له ، وليس لها من الدلالة اكثر من ذلك ، وذلك شبيه بسائر العلامات التي يجَعلها الانسان لِتُذَكّره ما يحتاج الى أن يَذْكُره ، فليس معنى دلالة الالفاظ شيئًا أكثر من ذلك ، وكذلك الخطوط ليس دلالتها على اللفظ أكثر من ذلك . » (74) ولا يخفى ما في تحليل الفارابي من ثراء تنظيري يمكن للباحث أن يربط بينه وبين الاستخلاص العلامي فضلا عن ربطه بالأبعاد النفسية ، ذلك أن تحديد اللغة بكونها مجموعة من العلامات (75) من شأنه أن يُنزّلها منزلتها الموضوعية وهي أنها نظام علامي وظيفتُه الابلاغ والتخاطب ، فتنتفي بذلك عن اللغة كل الشّحنات الفيبيّة والماورائية وينعدم التفاوت والتفاضل من اللغات أذ تتساوى جميعا في أنها سبجل من الترامز .

ويعالج ابن رشد هذه القضية باسلوب اختباري يكشف به فكرة التماقد من حيث يحلل محتواها دون أن يصرّح بمصطلحها ، ويتركز تحليله للقضية على مبدإ تطابق مضمون الكلام عند الباث والمتقبّل في نفس الوقت ، وهذا يعني أن المتكلم يعالج أدوات اللغة بما يعرب عن مضمون دلالي هو قائم بالفعل في ذهنه ولكنّه أيضا يُفترض أنّه قائم بنفس التشكل في ذهن السامع عند لحظة المحاورة .

وهذا التاَّثل إنما سبّبه تجانُسُ سُنن المواضعة عند المتخاطبين بفضل تطابق ِنمط التّرامز وِفْقا لعَقدٍ ضمنيّ بينهها ، والى هذا التاثل والتجانس يَعزو ابن رشد قضية التفاهم ، وهو ما يحلّ بوجم من الوجوه إشكاليّة الادراك (76) عموما .

يقول ابو الوليد : « انه من الامور التي يضطر الانسان إلى الاعتراف بها أنّ قول القائل ـ أي تلفّظه بالأسهاء ـ دليل على ما في نفسه وعلى ما عند الّذي يخاطبه على ما في نفسه أيضا إنْ كان المتكلّم يقول شيئا مفهوما . » (77)

أمّا ابن سينا فإنّ الّذي تطرّق به إلى قضية العقد إغًا هو مشكل التّحوّلات الدّلاليّة في صلب اللغة وكيف يخرج اللّفظ من دلالته بالوضع الأوّل الّتي هي الحقيقة ، إلى دلالة بالوضع

<sup>(74)</sup> شرح العبارة \_ ص 25 \_

Des signes (75)

<sup>(76)</sup> بالمفهيم الفلسفي الذي يوافقه مصطلح (L'entendement) ضمن قضايا نظرية المعرفة :

<sup>(</sup>La théorie de la connaissance)

<sup>(77)</sup> ابن رشد \_ تفسير \_ ج 1 \_ ص 356 .

الطّارى، وهي المجاز، وهو اذ يفسر عمليّة الخروج والتّحوّل يربط كلّ ذلك بشيئين أساسيّين، أولجها « إرادة » المتخاطبين باللّغة وثانيهها اعتباطيّة الاقتران بين الدّال والمدلول كها سبق أن فسرّنا، ثم يخلُص من هذا التّقرير المزدوج إلى ربط ظاهرة التّفاهم عن طريق اللّغة بمبدإ « التّعارف » الذّي هو اعتراف من الباث والمتقبّل معا ببنود المواضعات في تلك اللّغة المعنيّة بالتّحاور. (78)

وبالاستناد إلى قانون العقد تَطرّق ابن رشد إلى قضية « تصحيح الدّلالات » باعتبارها شرطا جوهريا يَسبِق كلّ عملية تخاطب باللّغة ، والّذي نستفيده عند استنطاق تحليلات ابن رشد هو أنّ بنود العقد قائمة ضمنيًا بين كل المتحاورين ، يُسلِّم بنصّها كلُّ الأطراف ولا يطعّن في أحدها اي منهم ، وفي ذلك ما يُغني عن إبرازها أو التّصريح بها في صلب جهاز اللّغة عند التعامل وإيّاها . إلا أنّ طارئا قد يطرأ على معاملات الكلام يَضطر المتحاورين الى القيام بعمليّة « تصحيح به على حد عبارة ابن رشد . والمقصود بالتصحيح أن يَبسط كلا الطّرفين سجلً الترامز الّذي يُقيم عليه حواره حتى يتأكدا من أنها باللّغة يحيلان على نفس النسيج من الدّلالات وبالتّالي يتأكدان أنها في تحاورها يَشلان لبنود واحدة من عقد واحد . والّذي قاد ابن رشد إلى مكاشفة هذا الاشكال اللّساني الدّقيق إغا هو معالجته لقضايا السّفسطة وكيف يتحتّم الاتّفاق الأوّليّ على جداول اللّغة قبل محاورة السّفسطائين بالحجة والمقارعة .

يقول ابن رشد: « وأما السوفسطائيُّون الَذين يزعمون أنّ الأشياء إغّا تثبت بالكلام الصّحيح ويطالبوننا بتصحيح هذا المبدإ فانّ كلامنا معهم في هذه المسألة يكون بأن تُصحّع أوّلا معهم دلالات الأساء، فإذا اعترفوا أنّ للأسهاء دلالات خاصّة أمكن أن نقاومهم وعاندهم حتى ينقطعوا » « فنبدؤهم أوّلا بتصحيح دلالات الصّوت والأسهاء . » (79)

أمّا منتهى البسط المنواليّ لانصهار مبدئي المواضعة والقصد في مقولة العهد بمعناه التعاقدي الالزاميّ فلعلّه جاء على لسان القاضي عبد الجبار اذ بلغ بنظريّة تعريف اللّغة بكونها « عَهدا متقدّما » تمامّها الأكمل ، وقد تطرّق للموضوع عبر سبيلين ، إحداها مباشرة ، والأخرى غير مباشرة . أما التطرّق المباشر فجاء اعتادا على إبراز قيمة احترام العقد في كلّ تخاطب لغوي مباشرة . أما البقاء المواضعة اللّغويّة حَكماً بين المتحاورين ، وهذا الانتهاج الأول متصل بالوظيفة الابلاغية للّغة ، وقد ألح عبد الجبّار على أهمية احترام العهد لزوال كل ضبابيّة أو

<sup>(78)</sup> المقولات \_ ص 169 .

<sup>(79)</sup> تفسير \_ ج 1 \_ ص 407 ـ 408 .

تشويش (80) في عمليّة التّواصل اللّسانيّ ، سواءأكان هذا الاخلال عضويّاً أم مقصودا لذاته اذا كان المتكلّم متعمّدا لِلتّعمية والتّلبيس .

وأمّا السّبيل الثانية الّتي جَرّت القاضي عبد الجبّار إلى إبراز مفهوم الههد وبلورته فهي حِرصه على التّمييز بين ظاهرة المتشابه في الكلام (81) وظاهرة الالغاز قصد التّعمية ، ويتنزّل الموضوع عندئذ في سياق الوظيفة الانشائيّة (82) للّغة باعتبارها أداة خلق إبداعيّ ، ويسعى صاحب المغني في هذا المقام إلى التّمييز بين التّصرف الانشائي عند تنظيم أدوات اللّغة وظاهرة التّشويش في جهاز التواصل . وهو يعلّل كيف أنّ المتشابه من الكلام ليس تلبيسا ولا تعمية قائلا : « لأن الملبّس لا يكون ملبّسا بالكلام إلاّ إذا سدّ على المخاطب طريق معرفة مراده ، واذا فتح له طريق ذلك وبيّنه بأوكد من بيانه بتقييد الكلام فكيف يكون ملبّسا وقد علمنا أنّ احدنا إذا خاطب غيره على عهد متقدّم لا يكون ملبّسا وان كان ظاهر الكلام منه لو تجرّد عن العهد لم يدلّ على المراد ، لكنه مع العهد إذا دل على المراد من التقييند والاتّصال ، وما مهده الله في العقول من المعارف والأدلّة أوكد من العهد في هذا الباب ، فيجب خروج الخطاب لأجله من أن يكون تعميها وتلبيسا » (83)

## \* \* \*

أمّا وقد انصهرت جملة عناصر الجدل الّذي تحرّك على مساره البحث في قضيّة المواضعة داخلَ منظومة العقد كمقولة مبدئيّة تقوم مقام الجهاز الفعليّ في محاصرة خصائص الحدث اللّغويّ نوعيّا فإنّ متصوَّر العقد ذاته يتحوّل إلى محور نظريّ يُطرّق طرقا مباشرا من خلال المنظور اللّسانيّ فيُخصب البحث بجملة من المفاهيم الحافّة به والمركّبة لنظامه رأسا ، وأبرزهذه المكونات مبدآن هما بمثابة القانونين المتكامِلَين ، فأولها ذوسِمة رأسيّة وهو لذلك ذو تصوّر آنيّ ، ومفاده أنّ العقد إمّا جماعيّ مُلزِم أوْ لا يكون ، فهو إذن شامل لكلّ أطراف المجموعة اللّسانيّة الواحدة ، ويعني

Le bruitage (80)

<sup>(81)</sup> المتشابه أو المُشكل ومنه « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة . ومعناه الكلام القائم على الاشكال المتولّد من تداخل دلالي أيًّا كان نوعه . فهو ضرّب من الاشتواك او ازدواج القيمة الاخبارية في الكلام . وهو ما يمكن تقريبه من مفهوم الاشتراك في مستوى الألفاظ(L'ambivalence du discours) وفي مستوى الخطاب من المصطلح اللسانيّ :(La polysémie) له مستوى الخطاب من المصطلح (82)

<sup>(83)</sup> المغني ـ ج 16 ـ ص 375 .

هذا أنّ العقد هو بمثابة الاجماع بالمعنى العقليّ والتشريعيّ للعبارة (84) وكلّ متكلّم بلغة ما فانّه في لحظة مشافهتها يَدخل عبر تعامله معها تحت طائلة بُنود العَقد اللغويّ ولذلك فإنّ اللّحظة الأولى في المحاورة اللّغويّة إنما هي بمثابة إمضاء مُتّجدّد لعَقد المجموعة اللّسانيّة النّاطقة بلك اللّغة .

وأمّا القانون الثّاني فهو ذو سِمةٍ أفقيّة يَصدر عن تصوّر زمانيّ اذ لا يتسنّى للّغة أن يَنتظم بناؤها وأن تستقيم بالتّالي وظيفتها إلاّ إذا تنزّل التعاقد الضّمنيّ بين أفراد مجموعتها على محور الزّمن ، فهذا القانون الثّاني إذن متّصل بزمانيّة العقد وهو بذلك يتفاعل مع شموليّته طِبقا للقانون الاوّل ، وفي تقاطع هذين الجدولين تَتَرَكّز وظيفة اللّغة أساسا .

ومن انعكاسات هذا التنظير ما طفح به منطوق التراث العربي من إلحاح على جوانب الشمول والاطّراد والاستمرارية في مواضعات اللّغة ، ويؤكد عبد الجبّار على أنّ العقد اللّغوي مُلزِم للجميع حتّى يسلم كيان اللّغة لتمكّن الانسان من التّخاطب بها ، ويصوغ ذلك بمفهوم الاجراء والاطّراد مبيّنا كيف أنّ أيّ خرق لبنود العقد يخرج بعملية الكلام من قيمتها الدّلالية إلى درجة العبثية : « ولا يحسن استعبال العبارة المفيدة إلاّ على الوجه الّذي وضعت له في سائر ما تنقسم إليه من الكلام والا كان المتكلّم بها عابثا أو في حكم العابث ، ولذلك لا يحسن اتباع أهل اللّغة في مواضعاتهم إلا بعد العلم بمقاصدهم فيا وضعوه من اللغة ، فثبت بذلك أن الجراءهم الاسم المفيد لا يحسن إلا بعد العلم بمقاصدهم فيا وضعوه من اللغة ، فثبت بذلك أن إجراءهم الاسم عليه . » (85)

ويذكر الجرجاني من جهة أخرى بأنّ العقد مُلزم في جدوليه : الجدولِ الدّلاليّ المستمدّ من معاني الألفاظ مجرّدةً والجدولِ النّظميّ المجسّم لدخول الألفاظ في سياق التّركيب (86) وهو ما يجعل القانون معمّا على مبدإ الاستبدال ومبدإ التّراكن في اللغة .

على أنّ مفهوم الاطّراد الزّمنيّ كخاصيّة لصيقة بقانون العقد يرتبط في استقراءات صاحب المغني بجبد ابتباع الفائدة وتحصيل الغرض ، فتصبح سمة الزّمانيّة هي الرَّباط الجامع بين أفراد المجموعة اللّسانيّة ومنظومة اللّغة ، وعلى هذا الأساس يُغني الاطّراد عن تجديد بُنود العقد في كلّ محاورة باللّغة إذ تصبح بذلك قارّة ضمنيًا في صلب الجهاز اللّسانيّ عموما ، وقد نصّ عبد الجبّار « على أنّ من حقّ الاسم إذا أفاد في اللّغة بعض الأمور أن يطرد فيه ولا يقع فيه

Un consensus (84)

<sup>(85)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 5 \_ ص 187 .

<sup>(86)</sup> **دلائل** ــ ص 309 . حيث يفول « إنه معلوم لكلّ من نظر أنّ الالفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطق ولسان لا تختص بواحد دون آخر وانها ألفا تختص إذا تُوخي فيها النظم »

اختصاص والا انتقض قصدهم بالمواضعة » (87) لأن « الأصل في الاسم المفيد أن يَتبع فائدته ويحسن استعماله فيها لَما يحصُل به من الغرض كما يحسن سائر ما فيه منفعة » (88) وإلى هذه الخصائص أشار عندما قَرَنَ عقد المواضعة بفكرة البقاء (89) ، ولكنه بقاءٌ يظلّ رهين النّسبيّة بحكم منطوق العقد في تجدّده عبر الزّمن أو تبدلُه فيه ، ومعلوم أنّ الصّبغة الاعتباطية في اقتران أدوات اللُّغة بمقاصدها هي الَّتي تنفي عن الدَّلالة صبغة الضرَّ ورة وسمة الاضطرار ، لذلك كانت رهينة عَقد المواطأة ، وشأنُ العقد في اللّغة كشأن عقود المعاملات : يتمتّع بمرونة ذاتيّة تجعله قابلا للبقاء والتّعديل والتّنقيح والنّسخ احيانا . فالعقد في نظريّة المواضعة مطلقُ الزّمان بالقصد الأوّل غيرُ أبدىً الاطلاق في ذاته بالضرّورة او اللّزوم .

« فإذا صحّ ما قدّمناه (90) لم يمتنع أن يواضعَ زيد عمرا ويواطئة على أنّ الاسم المخصوص لا يستعملانه إلاّ ويقصدان به مسمِّي مخصوصا فيصير بمواضعتهما اسباله ، ويراد بذلك انه مع بقاء المواضعة والمواطأة متى أطلق أحدُهما ذلك فالمعلوم أو المظنون من حاله أنّه يريد به الأمر الأوّل إذ كانت المواضعة مطلقة في الأوقات من غير تخصيص ولذلك يصح منهما نقض هذه المواضعة وتبديلها بأخرى وذلك يبين أنّ ما تواضعوا عليه إنمًا يثبت مع بقاء حكم المواضعة وانّ نقض ذلك وابطاله يصح وذلك بين في المقاصد . » (91)

فاعتبار المواضعة حُكْما من الأحكام بالمعنى الّذى يجرى على ألسنة المناطقة والّذى يماثل مفهوم القضية العقلية هو الّذي يطابق تمام المطابقة فكرة العقد كمقوِّم جوهري في صلب نظريّة المواضعة ، وقد حاول ابن جنّي محاصرة هذا المتصوّر على دقّته فعمد إلى تكثيف الدّوالّ الملامِسة له بغية إبراز فكرة التّعاقد الضّمنيّ بين افراد المجموعة اللّسانيّة الواحدة ، فصوّره بمعانى الإلف ، والاعتياد ، والعُرف ، والعادة ، وكل ذلك شرط لفهم الأغراض واطّراد الاستعمال . (92)

ُ ويفحص ابن حزم نفس الظَّاهرة من منظور دلاليِّ محض فيقرِّر أنَّ اطِّراد العقد اللغوي بين أفراد المجموعة اللَّسانيَّة وعلى مرَّ الزَّمن هو الكفيل بوقاية التَّعامل مع اللُّغة من كل تحكُّم وذلك بالاعتاد على أنّ خرق تراتيب العقد في اللّغة يفضي إلى « إفساد البيان الّـذي يقـع به

<sup>(87)</sup> المفنى \_ ج 5 \_ ص 180 .

<sup>(88)</sup> نفس المرجع ـ ص 181 ـ

<sup>(89)</sup> نفس المرجع ـ ص 160 ـ 161 .

<sup>(90)</sup> مِن أنَّ الاسم اعًا يصير اسها للمسمّى بالقصد .

<sup>(91)</sup> عبد الجبّار \_ المغنى \_ ج 5 \_ ص 160 \_ 161 .

<sup>(92)</sup> **الخصائص** \_ ج 3 \_ ص 2<del>4</del>7 .

التّفاهم. » ومستند القضية أنّ الدّلالة في اللّغة رهينة وحدويّة الاتّصال بين عنصر الدّال وعنصر المدلول لأنه « اذا لم يكن اللفظ عبارة عن المعنى ولم يكن لكلّ معنى عبارة معلومة له » تعذّر على اللّغة أن تنتظم في صلبها المعاني عبر الألفاظ وبالتّالي تعطّلت وظيفتها في التّمييز والايلاغ . (93) وتطّرد هذه المطارحة عند ابن حزم ، وهو الّذي أقام مذهبه الفقهيّ التّشريعي المسمى بالمذهب الظّاهري على منطلق لنوي بالدّرجة الأولى تجسّم في بلورة موقف شخصي من دلالة الألفاظ في اللغة .

وقد تمثلت مشاغل ابن حزم في هذا المضهار الذي يتصل بقضية التعاقد الضمني بين أفراد المجموعة اللّغوية في التشنيع بالذين يحيلون الألفاظ عن منطوقها دون مستند أو قرينة ، لذلك نراة يصرّح: «قد علمنا ضرورة أنّ الألفاظ إغّا وُضعت ليعبَّر بها عها تقتضيه في اللغة وليعبر بكل لفظة عن المعنى الذي علّقت عليه ، فمن أحالها فقد قصد إبطال الحقائق جملة وهذا علية الافساد . » (94) وتُطابق استقراءات أبين حزم في هذا المقام مستخلصات ابين رشد (95) وان اختلف بينها المسار المنهجيّ وتَغَاير الهدف الذي إليه يقصد كلاهها . واذا رمنا التقريب بين ثهار التحليل عند هذين المنظرين تبيّنا أنّ الاخلال بعقد الدّلالة في اللّغة هو على الصعيد المبدئيّ العام معطّل لدلالة الكلام على حقائق الوجود ومضامين الاعتقاد سواء أكان المنحى فلسفيّا أم دينيا إذ كلّ متعمّد لتحريف بنود العقد اللّغويّ إغّا هو في موقعه ذاك «سوفسطائيّ » بوجه من الوجوه .

## \* \* \*

غير أنّ اعتراضا جوهريًا يقوم امام النّظر الفكريّ في هذا المقام: فإذا كان مبدأ العقد في مواضعات اللّغة على هذه الصرّامة وهذا الاطلاق آنيًا وزمانيًا أفلا يحدث في اللغة تناقض صريح بينه وبين مبدإ حيوية اللّغة المتمثل في طاقاتها على استيعاب إملاءات الفكر المتجدّة عبر الزّمن، وهو المبدأ الذي أقرّته المباحث النّظريّة في تاريخ التراث العربيّ كها سبق أن طرّقناه بصرف النّظر عها إذا خلُصت منه صراحةً لاقرار مبدإ التّطوّر طِبقا لصير ورة التّلاسخ، أمّ صادقت عليه بالتّضمين والاقتضاء فحسب ؟ واذا كان لمفهوم العقد في المواضعة اللّغوية

<sup>(93)</sup> ابن حزم: التقريب ـ ص 151 .

<sup>(94)</sup> ابن حزم: الاحكام \_ج 1 \_ ص 53.

<sup>(95)</sup> راجع الاحالتين أعلاء رقم 77 و79 .

نفس المفهوم المتداول في مصطلح المعاملات بموجب الدّلالة الحافّة (96) التي هي ذات شحنة قضائيّة قانونيّة أفلا يحَمل العقد اللغوي ما ينصّ على احتمال تعديله او تنقيحه او إقصاء نفاذه ؟

فالسَّؤال المطروح إذن يعود الى معرفة مدى أبديّة الاطلاق الزّمنيّ الّذي هو من الخصائص اللّصيقة بمفهوم العقد في اللغة .

ما من شك أنّ هذه القضيّة المبسوطة تتصل اتصالا مباشرا بمشكل التّحوّلات الدّلاليّة في اللغة وهي مِلْف عزير من ملفّات الفكر اللّغوي في الحضارة العربية لأنها مفترق اتجّاهات عديدة: تناوَهَا المفسرّون، وعالجها علماء الاعجاز، وطَرَقها بعمق واستفاضة أعلام البلاغة، وجرّدها على الصّعيد النّظري البحت روّاد الفلسفة وعلم الكلام، ولئن خرجت هذه القضيّة مبدئيًا عن مشاغلنا الرّاهنة في هذا السّياق فانّه لا مناص من ربطها من الوجهة النّظريّة الخالصة بمشكل العقد في المواضعة اللّغوية. (97)

فها نصطلح عليه بالتّحول الدّلاليّ هو الخروج بالألفاظ من معناها بالوضع الأوّل إلى الدّلالة بالوضع الطّارى، وهو عين الخروج من الحقيقة إلى المجاز على حدّ عبارة البلاغيّين، وهذا الاحتال قائم في تصوّر روّاد ألفكر اللّغويّ عند العرب مّن استكشفوا حقيقة اللّغة من زاوية المواضعة وما تقتضيه من ركائز التّعاقد الضّمنيّ فيها، والمهمّ ضمن هذه الاستقراءات هو الالحاح على شرط توفّر الدّليل عند إنجازايّ تحوّل دلاليّ، وهذا معناه أنّ المجاز هو مبدئيّا خرُق للعقد اللّغويّ، والدّليل المشروط في هذا التّحول هو بمثابة التّنبيه الصرّيح على تعمّد الباث عصيان أحد بنود العقد في منطوقه ومضمونه، ويقوم الدّليل مقام الجسر الرّابط بين اختلال توازن أنسجة المواضعة، والمحافظة على الطّاقة الابلاغيّة في الحدث اللّسانيّ.

وهذا الجسر من ناحية أخرى هو متصوّر عقلي محض دلّ عليه روّاد النّظر اللّغويّ بمصطلح « الدّليل » ، وهو من أسرة الدّلالة الّتي هي بيت القصيد في عقد المواضعة اللّغويّة ، كها دلّوا

La connotation (96)

<sup>(97)</sup> للفضيّة بُعد مذهبيّ دينيّ كان من نتائجه مساجلاتُ خصيبة بين رَوَاد المِلل والنَّحل ، وهوما يخرج عُن غرضنا اللسانيّ الرّاهن .

انظر في هذا المقام وعلى سبيل المثال : د. علي محمد حسن : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ـ ط 1 ـ القاهرة 1974 .

عليه بلفظ القرينة (98) ولكن الّذي يَبرز من كلّ هذه الاستطرادات من الوجهة النّظريّة هو أنّ المجاز تحويلٌ لنصّ العقد اللّغويّ يدلّ عليه مَساق اللّغة ذاتها بحيث تصبح دالّة لا بمعانيها وانما بمعنّى معانيها .

يقول السكاكي : « واذا عرفت أنّ دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع وأنّ الوضع وأنّ الوضع وأنّ الوضع الكلمة بإزاء معنى بنفسها وعندك علم انّ دلالة معنى على معنى غير ممتنعة عرفت صحة أنْ تُستعمل الكلمة مطلوبًا بها نفسِها تارةً معناها الّذي هي موضوعة له ، ومطلوبًا بها أخرى معناها بعونة قرينة ، وَمَئِنَى كون الكلمة حقيقةً وبجازا على ذا . » (99)

### \* \* \*

وآخر ما يستطرد بنا البحث إليه انطلاقا من قضية انبناء المواضعة اللّغوية على فكرة العقد كمولّد حركي لكل مقوّماتها التّأسيسيّة هو التّفاعل الجدليّ الّذي يكتسبه العقد عندما يتنزّل بين الفرد والجهاعة ضمن ممارسة اللّغة في انتظامها الآنيّ وصير ورتها الزّمانيّة ، ويبرزلنا في هذا السّياق مبدأ التّذكير بأنّ المواضعة الّتي تحمل في صلبها قانونَ العقد إغاً هي انتظام قائم سلّفا في خزينة أطراف الحوار اللّغويّ جميعا بحيث ليست بنود العقد في حاجة إلى أن يُذكّر بها الباث متقبّل رسالته اللسانيّة في كل لحظة تخاطب ، فلذلك تقرّر أنّ نصوص عقد المواضعة عند الكلام تكون « قد سلفت وتقدّمت ولا يجوز ان يكون المتكلّم باللغة قاصدا إليها وقد صارت ماضية ، إغاً يجب أن يكون عالما بها ثمّ يقصد ما عُلم من الفائدة الّتي وضعوا العبارة الّتي منده إذا تكلّم بها . » (100)

<sup>(98)</sup> انظر: ابن حزم: **الاحكا**م \_ ج 1 \_ ص 344 .

عبد الجبّار \_ المغني \_ ج 16 \_ ص 353 \_ 354 .

ويطَّرد عند علياء البلاغة الذين قننوا أبوابها جملة من المصطلحات الدّالَة على هذا الرّابط منها : السبب والقرينة والجامع والملاقة ، وقد تتبّع علماء البيان مختلِف العلاقات التي جرى عليها المجاز عند العرب فصنّفوها أبوابا منها : إطلاق السّبب وارادة المسبّب إطلاق الفائد العلق الطّرف وارادة المبتّب إطلاق الفائد الطلق الظّرف وارادة ما فيه \_ اطلاق الشيء وارادة ما كان عليه أو ما آل اليه \_ الخ .

وأعيدت القضية على بساط البحث في العصر الحديث بمناسبة تحسّس الوسائل الّسي يمكن للعربيّه أن تملكها لوضع المصطلحات العلميّة ، واختلف المجتهدون في شأن المجاز : أيجب احترام هذه العلاقات والتقيّد بها عند التوليد الاصطلاحيّ ام يمكن الخروج عنها .

انظر: محمد الخضر حسين: المجاز والنَّقل وأثرهما في حياة اللغة العربيَّة .

مجلة مجمع الَّلغة العربيَّة \_ج 1 \_ 1935 \_ ص : 291 \_ 302 .

<sup>(99)</sup> المفتاح \_ ص 169 .

<sup>(100)</sup> عبد الجبّار \_ المغني \_ ج 17 \_ ص 17 .

ويقود هذا الاعتبار في شأن العقد إلى ربطه بخصوصية الظاهرة اللغوية من حيث السّمة الجهاعية الّتي تجعلها ملكا مشاعا بين أفراد المجموعة المحتضنة إيّاها ، فيتبين أنّ اللّغة لا يتكامل تولّدها إلاّ انطلاقا من الجهاعة فتكون الطّاقة التّوليديّة في ظاهرة الكلام ناشئة عن جدليّة عدديّة تتناسب فيها بطاقة الاستيعاب وملكة الاتّساع تناسبا طرديًا مع عدد المستعملين وفرص المارسة . وقانون الجدليّة في العدد قد تبلور على صعيد فلسفة المناهج لدى عديد من روّاد النظر في الحضارة العربيّة ، وهو القانون الذي يكسر تعسّف النسبيّة أو بالاحرى يرضخها إلى معادلة خاصة بما أنّ حصيلة تفاعل الأجزاء تتضاعف تضاعفا يتجاوز حصيلة بمعموعها بحيث إنّ زيادة عنصر واحد في الطّرف الأول من المعادلة يَنتج عنه عدد متصاعد جبريًا في عناصر الطّرف الثاني وهو ما يفضي إلى قانون التناسب التصاعديّ .

وبحكم هذا القانون النظري الاختباري تبلورت فكرة الاجتاع الانساني في نظريّة العمران البشري حسب نواميسه الخفيّة وذلك على يد ابن خلدون بعد أن ألمح إليها كلّ من الجاحظ والفارابي وابن مسكويه .

ومن ظاهرة اللّغة يعمِد عبد الجبّار إلى اشتقاق نفس المعيار الجدليّ اذ يقول : « وللاجتاع في ذلك (101) من التأثير ما ليس للانفراد لأن جمّيعهم إذا تعاونوا على المراد قلّ فيه اللبس وظهر فيه الغرض كيا نعلم من حال الجباعة إذا تشاورت في الإمور التي من حقها أن تتجلى وتظهر لأنّ ذلك يقتضي وقوع الاصابة فاقتضى ذلك الاتساع في اللغة » (102) وهو ما يؤول إلى القول بأن تواتر الخاصيّة اللسانيّة بين أفراد المجموعة هو الذي يمثل سلسلة الامضاءات الضّمنيّة المُوتَّعة على العقد اللّغويّ .

على أنّ هذا البسط لا يسدّ أمام الفرد بابَ التصرف في اللّغة بل هو يُقرّه ولكنه يقيده ، فها يضعه الفرد من مواضعات مستحدَثة أو ما يُقدِم عليه من تحوير لمواضعات قائمة يبقى هو ذاته بمثابة البّئد المطروح على المصادقة ، واجراؤه يتمثّل في اطّراده وتواتره ، ومعناها اعتراف المجموعة اللّسانية به ، وهكذا صح للمواضعة الفردية أن تصبح جماعية إذا استوعبتها شبكة العقد اللّغوي في تلك الحظيرة اللّسانية ، ولا يُشترط في استحداث بَند من بنود المواضعة حضور جميع أطراف التّحاور لامضاء عقْدِه الجديد ، وهذا من أسرار مفهوم « الضّمنية » في متصوّر المواضعة اللّغوية .

يقول القاضي عبد الجبّار: « وَمَتَى صبح أن يُواضِع زيد عمرا على جعل الكلمة المخصوصة

<sup>(101)</sup> يعني سنَّ عقود المواضعات التي تدعو إليها الحاجة الطَّارئة ...

<sup>(102)</sup> المغني ـ ج 16 ـ ص 202 .

اسها لمُسمَى مخصوص لم تتنع ان مَعرِف ذلك من حالهما غبرُهما فيتَبعهما في المواضعة ويصير لغة للجهاعة ، ولا بجب ان لا بكون ذلك لغة إلا لمن حصل منه المواضعة ، ولذلك يقال في اللغة العربية انها لغة لسائر من تحدّث اذا اتّبع من تفدّم في المواضعة . » (103)

غير أنّ ما يمكن أن بطراً من تعديل او تنقيح في العقد اللغوي سواء أكان منطلقه مبادرةً فردية موافرة ما يمكن أن بطراً البيئة أن يتطرق إلى كلّ بنود المواضعة اللغوية دفعة واحدة ، اذ يتحتم عليه في لحظه المواضعة الابفاء على حدّ أدنى من الاتفاق الضمني غيل مجموعة المسلمات في عملية الحطاب والتحاور ، فطافة الانحلال الدّلالي تندرج الى حدّ نفف معه عند المصادرات الأولى في الحدث اللغوي ، فلا كلام في أصول مسلمات اللغه ، وقد نفذ صاحب المغني إلى مركز هذه المطارحة الاسكالية حد ببد أنّ الكلام بدور على نفسه إلى مرنبة ببلغ معها حدّ التسبع (1) فيصبح دورانه خانرا من معناه ، وهذا مؤدّاه أنّ وظيفة ما وراء اللغة (2) \_ لما كانت حديثا بالكلام عن الكلام \_ فإنها تستنزف في وقت من الأوقات طاقتها الحلزونية كانت حديثا بالكلام عن الكلام \_ فإنها تستنزف في وقت من الأوقات طاقتها الحلزونية المواضعات الأساسية التي بدونها بتعذّر الكلام فضلا عن الكلام في الكلام ، و ابن تكلف المناظرين من أن يَرجِعا إلى أمر معروف بكون هو الأصل لادلة فإذا كان حال ما يتكلّمان للمتناظرين من أن يَرجِعا إلى أمر معروف بكون هو الأصل للادلة فإذا كان حال ما يتكلّمان فيه كحال ذلك الأصل فكها كان الكلام في الأصل كالعبت كذلك القول فها بحل محلّم في المعرفة به في عقولها جميعا . » (3)



# المسألة الرابعة

# من الاعتباط الى التلازم

لقد تبين لنا طيلة المسائل الثلاث السابقة ضمن الاشكال المطروح في هذا الفصل كيف تقوم نظرية المواضعة بديلا في كل ما أسميناه بالمواقف الهامشيّة في القصل الأول، وهمى نظريّاتُ التوقيف الآلاهي والتشريع الوضعي والمحاكاة الطبيعيّة والنّشوه، وهذا

<sup>(103)</sup> المغنى \_ ج 5 \_ ص 161

La saturation (1)

Le métalangage (2)

<sup>(3)</sup> عبد الجبار ـ المغنى ـ ج 16 ـ ص 146

البديلُ تنصهر في بوتقته كل النظريات التي حاولت حصر مشكل اللغة انطلاقا من قواعده التكوينية ، كما تبيّنا ـ بالفحص والاختبار ـ كِيف تتجلى نظرية المواضعة على منهج المواصفة الآنية متركزة على لذاته سنواء في نشأته بنيويًا أو في أداء وظيفته الابسلاغية التوصيلية . وقد قادنا هذا المبحث الى شرح خصائص الظاهرة اللغوية من خلال مجهر المواضعة كمقُولةٍ مبدئية تتنزّل ـ مضمونا ومنهجا ـ منزلة المولّد الحركي الكاشف لمؤشرات الفكر العلماني في مخزون التراث العربي . والذي أفضى بنا البحث إليه من جهة أخرى بعد تفكيك مضمون النظرية الآنية بتحليلها الله عناصرها المكونة لها ومتصوراتها الحافة بحقلها الدّلالي هو أنّ جدلية المواضعة تنضمن في صلبها جملة من المبادىء النظرية إذا ما حلّلها الدّارس وفحصها بالمنظار اللساني تكشفت له أبرز الخصائص التمييزية في ظاهرة الكلام عموما ، وهكذا وقفت مقولة المواضعة على قانون التعسف الاقتراني المترجم عن فكرة الاعتباط في الدّلالة .

فالسّؤال الذي يطرحه الاستتباع الجدليّ على نسق التّناول الأصوليّ مضمونا ومنهجا هو التّالي : إذا كانت نظرية المواضعة التي هي مواصفة مباشرة للحدث اللّسانيّ قد ألغَت مبدأ البحث عن حدّ اللغة بمجرّد الاحتكام إلى نقطة البدء في النشأة والتّكوين ، واذا كانت اللغة لا تقدر أن تَننَصلً عن الزّمن بوصفه فكرة مجرّدة ذّات شحنة برجسونيّة وبوصفه أيضا صورة فيزيائية ذات تقدير انشتايني ، بل بوصفه مع هذا وذاك معيارا لوجود المادّة في تركّبها وتفكّكها طبقا للمنظور الماركسي الكاسرِ لمنهاج الجدل الهيجلي ، أفلاً يتحتّم البحث إذن عن التفاعل القائم بين المكاشفة الآنيّة والتقدير الزّمانيّ في تشريح الظاهرة اللغوية ، أي ما هي بعبارة أخرى حصيلة اندراج الحدث الكلاميّ في صلب ناموس الزمن بعد الاستناد الى مقومات المكاشفة الآنية المباشرة ، وهو ما يؤول بنا الى التساؤل عا اذا كان لجدليّة الزمن من طاقة تأثيريّة في الخصائص الأوليّة للكلام لا سيا التّعسّف الاقترانيّ منها .

## \* \* \*

لم يَفْتَأ تَطَارُحُ قضايا الكلام على مدارج العلمانية في الحضارة العربية يَنزَعُ بروّاد النّظر وأعلام التّفكير إلى تخليص حقائق اللّغة من متشابكاتها لاسيا بتجريدها اختباريًا من مُفاعَلات الزّمن علمًا بأنّ الكلام مها لا بَسَنّه مقاييس التّقدير الرّوحاني واكتنفته اقتضاءات أ

المعياري والضغط القدس .. فإنه ، لا مندوحة ، راضخ نسلطان الوجود المادي ، عُتثل القانون التّعيُّد ببُعد الزّمن فيه .

وهذا ، مرّةً أخرى ، من مراتب السّمة العقلانيّة والخاتَم الموضوعيّ في ميراث التّفكير العربيّ إطلاقا .

واذا عمد الدارس الى استنطاق نصوص المباحث اللّغوية من مختلف مشارب التفكير والنّظر واستكنّه مقوّماتها الأصوليّة بمجهر الحداثة في العلم والمعرفة وبعدَسة المعاصرة في المنهج وطرّق المقاربة تسنّى له أن يَشتق من فيض الاستقراءات النّظرية بناء تشكيليّا ذا مراسم بيانيّة تُصاغ في سلسلةٍ من المُعادلات المنطقيّة:

# \* \* \*

فاللُّغة تتحدُّد عِقولة المواضعة .

والمواضعة تتضمّن في صلبها قانونَ العقد المتكيمي على مقوّم الاطّراد . ومن ذلك يخلُص أنّ المواضعة متراهنة مع مبدأ التّواتر . فهذه لوحة .

# \* \* \*

ثم لدينا : أنّ اللغة ذات وظيفة دلاليّة في غائيّتها كما في علّة وجودها . والدّلالة تَرتكز ، أساسا وبالمنظور الأوفى ، على قانون الاعتباط . فهل يعني هذا الاستتباع أنّ اللغة اعتباط صرِف وتحكم محض ؟ وهذه لوحة ثانية .

## \* \* \*

لكن إذا قُرنًا بين محصول اللّوحة الأولى ومحصول اللوحة الثانية توضَّحت لنا مبدئيًا تعادليّة خديدة ;

فاللُّغة مواضعة على الدّلالة والمواضعةُ تواتر في الزمن .

أفلا يعني هذا أنّ الدّلالة هي قبل كلّ شيء دلالة في الزمن ، وأنّ اللّغة اذ هي محصورة بين فكّي المواضعة والدّلالة لا تكون إلا معقودة في خصائصها الأوليّة برباط الزّمن كمفتّرق لتقاطع كلّ السّات التّوعيّة ، فاذا دخل عنصر الزمن على معادلة الدّلالة أزّالَ عن الدلالة غلاف الاعتباط ، فيكون التّعاقد الضّمنيّ في شأن اللّغة مَاحيا لِسِمة التّحكم الاقتراني أصلا ، ومعناه أنّ الاعتباط تعسف من حيث هو متنزّل في مبتدإ الاقتران ومنطلّق الاتّصال ، وما إن يطرد اتّصال الدّال في اللغة بمدلوله طبقا لتواتر الزّمانية حتّى يرتفع التّحكم الأولى عند لحظة الاقتران الدّلالي .

## \* \* \*

فحصيلة كلّ حلقاتِ التّسلسل الجدليّ فيا أسلفناه من استتباع منطقيّ بموجب التّراصف التّعادليّ تتمثلٌ في أنّ مفهوم العقد كعنصر جوهريّ في تحديد الظّاهرة اللّغويّة إنما هو بمثابة نَفْي ِ التّعسف الاقترانيّ أو تواطُو على إلغاء سلطانه المبدئيّ ، وهو ما يؤول إلى اعتبار أنّ إمضاء التّعاقد اللّغويّ إنما هو فسخ للاعتباط في اللغة .

وهكذا يخرج الحدث الكلاميّ من الاعتباط الآنيّ إلى التّلازم الزّمانيّ ومعناه أنّ الزّمن يحوّل التّعسّف الاقترانيّ إلى تعلّق باضطرار او بمايُشبه الاضطرار أي إلى ترابط يُصبح طبيعيّا وانْ لم يحَتكِم في أصله إلى اقتران طبيعيّ .

وعندئذ تخرج شبكة اللغة في علائقها ومنظومتها من سلطان الاعتباطيّة إلى ناموس العقلانيّة .

## \* \* \*

ويركز القاضي عبد الجبّار تحليله لظاهرة التّحوّل في صلب بناء اللغة من التّعسّف الى ما يشبه التّعلّق بالضرورة على مبدأين أساسيّين هما تعامل الانسان مع اللّغة وتعامل اللّغة مع الزمن ، فيقرّر أنّ من حقّ الاسم إذا أفاد في اللّغة بعض الأمور أن يطّرد فيه حتى لا ينتقض قصّد الجماعة بالمواضعة فيه وأنّ الأصل في الاسم المفيد « أن يَتّبع فائدته » . (4) ثم يستطرد

<sup>(4)</sup> المغني ـ ج 5 ـ ص ـ 180 ـ 181

بالتحليل والاستقراء الى بيان انصهار مبدإ الاقتران التَعسَفي في معيار الاطراد الرّمني مُلِحًا على عدم اعتبارِ ما قد يظهر من تناقض بين الامرين ، فلما كانت علاقة الأسهاء بمسمّياتها في أصل نشأتها علاقة تواطئيّة محضا تعذّر على العقل أن يشرّعها أصوليّا إلا بعد أن تتواتر في الاستعمال بموجب قانون الاطراد .

يقول صاحب المغني : « قد عُلم أنّ العقل لا يوجب وضع اللّغة أصلا فضلًا عن استعمال عبارة مخصوصة في أمر معين ، ولا يَقدح في ذلك قولنا إنهم متى وضعوا الاسم لأمر معقول فالواجب اطراده فيه ، وان كان إهمال اللفظة أصلا كان يصح في اللغة لأنّ فائدة الاسم إذا طرّدت وجب اطرادها . » (5)

ويحلّل الفارابي هو الآخر قضيّة الاطّراد وما ينشأ عنه من محوٍ لِسِمة الاعتباط في اللغة وذلك بالاستناد إلى استقرار مدلولات الالفاظ في عقول المتكلّمين بها حتّى يصبح الارتباط آليّا بحيث تمتزج صور الدّوالّ حسّيّا مع معقولاتها المجرّدة وعندئذ يصبح تركيب الأقاويل تابعا لتركيب الأمور انطلاقا من دلالة الالفاظ على أجزاء الأمر المرّكب. (6)

وتحليل قضية التحوّل الدّلالي في اللغة من اللاّوجوب الى الوجوب يفضي إلى التأكيد على أنّ الكلام إنمّا يكون مفيدا بالمواطأة لا لأمر يرجع الى جنسه او وجوده الذّاتي او سائر خصائصه لأنّ حصول الفائدة منه شيء متصل بموقع عناصر التحاور منه \_ وخاصة عنصر الباث وعنصر المتقبّل \_ لا بذاته إنّيًا ، إذ لو كان الكلام دالاً بنفسه على ما هو دال عليه لَلزِمَ أن يُدركه كلُّ من حَضرَه إطلاقا سواء أكان عالما باللغة التي سُكِب فيها ام لم يكن عالما ، فتنتفي إذ ذاك إمكانية اللآفهم في شأن الكلام ، بل تنعدم عندئذ مقولة تعدّد اللغات أصلا ، ومعلوم بداهة أن إمكانية العربي العلم بمواضعة الفرس \_ كما تفيدنا به استقراءات صاحب المغنى \_ (7) يمنعه من معرفة ما يستفاد بالفارسية ، والجهل بالمواضعة أصلا يجب أن يمنع من وقوع الفائدة به ، ولا يجوز ان يكون ذلك كذلك إلا والفائدة فيه لاتحصل إلا بالمواضعة والاً لم يقف العلم به على العلم بها .

وتَتَدَرَّجُ مطارحة هذه القضيّة المبدئيّة من مستوى الاختبار والتّحليل الى منزلة التّنظير المجرّد وذلك على منهج المقارنة العلاميّة العامّة فيُبسط المشكل بالتقريب بين دلالة النظام اللّغويّ

<sup>(5)</sup> ج 7 ـ ص 158 .

<sup>(6)</sup> الفارابي \_ شرح العبارة \_ ص 50 \_

<sup>(7)</sup> ج 7 ـ ص 101 ـ 102 .

ودلالة النّصبة او الاعتبار (8) بوصفها إحدى دلالات الأنظمة العلاميّة ، ويتّضح عندئذ أنّ فرُق ما بين طاقة الابلاغ في الحدث اللّسانيّ وطاقة التّعبير العلاميّ هو تمامًا فَرْقُ ما بين دلالة التّركيب بالمواضعة ودلالة الفعل بذاته .

فأمّا ما نشتقَه من عبارة للكائنات عن نفسها فهو ضروريّ في ذاته لا مناص لمُتلقّبه من إدراكه على ما بُني عليه ، وعلى هذا النّسق شأنُ دلالة الاشارة لأنّ العلائق التي تربط نوع الحركة الاشاريّة بمضمون بَلاَغها هي روابط بالضرّورة والاطلاق لا بالاختيار والعرض ، وأمّا ما نستفيده من عبارة اللّسان عن مادّة الفكر وصُور الحسّ وقوالب الخيالات فإنّه يَصِلنا عبر قنوات إخباريّة تواضعنا نحن على مدّها وارساءِ حَلَقاتها ، وهي ، وان وُجِدت ، فليس يَتنع تصوُّر أنّه كان يمكن ألا تكون ، ولكنها وقد كانت ، فانّه يتعذّر من جهة الا تدلّ على ما تدلّ عليه ، كما يتعذّر من جهة أخرى أن تبقى موصومة بالوجود العرضي الذي تأسست عليه ، فهي بعد أن استقرّت في وجودها اكتَسبت منزلة وجود الجواهر لا وجود الأعراض .

يقول عبد الجبّار: « وقد بيّنًا من قبل أنّ الفعل على ضربين: أحدهما يصير محكمًا بالمواضعة والاختبار والثّاني يصير كذلك بأن يُرجع اليه ، لا يتغير بالمواضعات ، ولذلك يدلّ خلق الأحياء على أنّ فاعله عالم بكيفيّة ما يصح كون الحيّ حيًّا عليه من التركيب الذي معه يكون حيّا (9) ومن وجود الحياة ووجود ما تحتاج اليه على قدر مخصوص وليس ذلك لامر يتعلّق بالمواضعة لأنه لا يصح فيه خلافه فأمّا الذي يتعلّق بالمواضعة فقد كان يصح فيه أن تقع المواضعة فيه على غير الطريقة التي وقعت عليهاً ، لكنّ المواضعة إذا استقرّت فيه على طريقة صار بمنزلة مالا يصح الا كذلك في من يَسلك ذلك الطريق ، وهذا بين في الكلام والكتابة وسائر الصّناعات وان كانت مختلفة في أحوالها وأحكامها ومنها ما يدخل في طريقة المواضعة ومنها ما لايدخل ، ومنها ما يقدًر تقدير ما وقعت عليه المواضعة . » (10)

## \* \* \*

واذ قد تقرّر ما يمكن أن نصطلح عليه بالتّحوّل العقلانيّ في جهاز اللّغة منذ لحظة النّشأة في

<sup>(8)</sup> راجع الاحالة رمم 70 مباسرة أعلاه .

<sup>(9)</sup> الجمله الموصوله ألأخيره لا تعدو أن تكون تكنيفا للمعنى العائم في تركيب الجملة بضرّب من الاطناب ، ودلالة الجملة تعود بتحليل اسم الموصول المناص كيا يلي : « على أنّ فاعله عالم بالكيفيّة التي يصح للحيّ أن يكون حيًا إذا تركب عليها »

<sup>(10)</sup> المغني \_ ج 16 \_ ص \_ 191 \_ 192 \_

الحدث اللّساني إلى ساعة استمراره في الزّمن ، أو ما يمكن ان نعبر عنه بتَعَقْلُن الاقتران اللّساني ، فانّ البحث يقتضي منّا الخوض في انعكاس هذه الظّاهرة على مركبات اللغة ونقصد بها خاصة رصيدَها الاستبدالي وبناءَها التّراكني .

### \* \* \*

فأمّا على صعيد الاستبدال ـ وهو مدار جدول الاختيار المقترِن رأسا بثنبت الرّصيد المعجميّ في اللّغة ـ فانّ ظاهرة التّحوّل الاقترانيّ تتركزّ وتتكامل ابتداء من تناسق أضلاع المثلّث الدّلاليّ ، ومعلوم أنّ الدّال في اللّغة يحيل على مدلول هو صورته المرتسمة في الذّهن كمتصوّر معقول مجرّد ، وذلك المدلول يحيل بدوره على المرجع الّذي هو الجسم الحقيقيّ في عالم الأشياء وحيّز الموجودات ، ولكنّ اللّغة اذ تُرتّب أضلاع المثلث الدّلاليّ على هذا النّسق دالاً فمدلولا فمرجعًا فانهّا في الحقيقة تعكس تصنيف الموجودات طبقا لمحور الزّمن ، لأنّ المرجع سابق في الوجود للمدلول ، والمدلول سابق للدّال من حيث هو دال عليه .

فاذا أطلقنا الدّالّ على مدلوله المتواضع عليه والّذي هو صورة ذهنيّة لمرجعه ارتفع حاجز الاعتباط وأصبح اللّفظ على لسان المتكلّم وفي أذن السّامع قائها مقام المسمّى المدلولِ عليه في الذّهن وفي عالم الوجود الفعليّ (11) بل إنّ المرجع بعد حصول المواضعة الدّلالية يصبح من المتعذّر التّطرّق اليه تصوّرا او تعبيرا الا من خلال الدّال الذي تواطأ به النّاس عليه في تلك اللغة ، واستنادا الى هذا المبدإ الأوليّ اعترض الجاحظ على من يذهبون في تأويل الكلام مذهب الرّمزيّين فكانوا يؤولون ألفاظ المنطوق بحسب تقديرات لا يقود إليها تحويل الدّلالة عن مواضعات اللّغة ، وقد تركز لدى الجاحظ مبدأ خروج اعتباطيّة الدّال ، بعد وقوع المواضعة ، إلى الالتحام الشرّعيّ والتّلازم الاقترانيّ . (12)

على أنّ مبدأ القصد الذي أسلفنا تحليله والذي ميمثل إحدى ركائز نظرية المواضعة باعتباره اقتضاءً للارادة الواعية في ربط الدّوالَ بمدلولاتها في اللّغة هو المحرّك الباطنيّ الّذي يؤسس ظاهرة التلازم الاقترانيّ على قواعدها الاختباريّة. ، لانه \_ في نهاية المطاف \_ ليس إلا تضمينا

<sup>(11)</sup> انظر عبد الجبار: المغني: ج 5 ص 187.

<sup>(12)</sup> يقول الجاحظ» وقد قال عز وجل : والتين والزيتون ، فزعم زيد بنُ أسلمَ أنَ التيِّنَ دمشقُ والزيتونَ فلسطينُ ، وللغاية في هذا تأويل أرغب بالعِترة عنه وذكرِه وقد أخْرَجَ اللهُ ( : .. ) الكلامَ مخْرجَ القسّمَ ، وما تُعرَف دمشقُ إلاّ بدمشق ولا فلسطينُ إلاّ بفلسطين » ( الحيوان ج ـ 1 ـ ص 208 )

لاِلغاء التّعسّف الدّلالي والاعتباط العلائقيّ وذلك بواسطة التّعاقد على إلزام الدّالُ ومدلوله : كلّ واحد منها بالآخر صعودا ونزولا حسّب موقع الانسان من جهاز التّواصل أَفي تُطب البثّ هو أم في قطب التّلقّي .

بهذا الانتهاج الاستدلالي وعلى هذه الأنساق من الاستقراء تسنّى لروّاد النّظر اللّغوي أن يبينوا كيف « إنّ الاسم إنّا يصير اسما للمسمّى بالقصد ولولا ذلك لم يكن بأن يكون اسما له أولى من غيره ، وهذا معلوم من حال من يريد ان يسمّي الشّيء باسم لانّه إنّا يجعله اسما له بضرب من القصد ، يبين ذلك أنّ حقيقة الحروف لا تتعلق بالمسمى لشيء يرجع إليه كتعلّق العلم والقدرة بما يتعلقان به ، فلابد من أمر آخر يوجب تعلّقه بالمسمّى وليس هناك ما يوجب ذلك فيه سوى القصد والارادة » (13)

وبما تتكاثف في صلبه فكرة خروج الدّلالة من اللاّوجوب الى الوجوب قضية الاستقاق داخل اللّغة ، وهي مسألة \_ وان وقع تناولها بالاحتكام الى غاذج اللغة العربية \_ فانها تنسحب على الظاهرة اللّسانية بشمول واطلاق فضلا عن أنّ مَنْ طرقوها من روّاد التّفكير العربي قد ترَوّوا بها إلى منزلة المِيزة النّوعية في الكلام كظاهرة بشريّة عامّة . واذا اعتبرنا أنّ رصيد اللّغة معجميّا هومبدئيّا حَجْم كمّي محصور عددًا باعتبار أنّ مواد اللغة لَمِناً يُدوّن بين دفّات القواميس الجامعة فانه يرضخ لمبدإ التحويل الاشتقاقيّ سواء بتصريف الأفعال حسب الضائر المُحيلة على أطراف التخاطب جنسا وعددًا ، فبثاً وتقبّلا ، ثم حضورا وغيبة ، أو بتقليبها على مفاصل الزّمن مُضيًا وحضورا واستقبالا ، او بالمراوحة القائمة بين الفعل ومختلف صيغ الزّيادة عليه ثم بينه وبين أنواع المستقات التي يُفرزها بالقياس او بالسباع .

وهكذا لا يمكن الجزم البتّة بأنّ قاموس اللّغة يحوِي كلّ رصيدها الاستبداليّ وبالتّالي فانّ جدول الاختيار في عمليّة الكلام لا يتحدّد بما هو موجود في مخزون اللّغة بالوضّع الأول واغاً يتّسع إلى ما يُستخرج ـ بالتّحويل والتّناسخ ـ من أوضاع معجميّة جديدة وغاذج دلاليّة مستحدّثة انطلاقا من قائمة الثّبت الفعليّ في الرّصيد المعجميّ لتلك اللغة .

والذي نشتقه ليس الآ دالا لسانيًا يحيلنا على مدلول له ومرجع ، غير أن فحص القضية التي نحن بصددها يفضي إلى اعتبار أن الصبغة الاعتباطية تزول آليًا بجرد الخروج من الرّصيد الأولي إلى الرصيد المنتحل منه ، واذا كانت \_ على سبيل التمثيل \_ علاقة لفظ « البحر » بذلك الموجود المائي المتعاظم علاقة اعتباطية في ذاتها من حيث الاقتران ، فإنّنا بجرد قولنا

<sup>(13)</sup> عبد الجبّار - المغني - ج 5 - ص 160 -

« أبحر فلأن » تنتفي سيمة التعسف في الارتباط وتصبح العلاقة قائمة على التلازم الطبيعي ، وهذا ما بلوره الفارابي عندما بين « ان الالفاظ المفردة الأولى ( هي ) باصطلاح وتواطؤ وأمّا المشتق عن الأول والاسهاء المركبة عن الأول فليست باصطلاح وانما ألزمت طبيعة الأمر المدلول عليه أن يُدل عليه باسم مركب إو باسم مشتق من الالفاظ المفردة الأول » (14) ولاشك أن ابن يعيش قد انطلق من نفس التصوّر المبدئي عندما بين أن الخاصية الأساسية في رصيد اللّغة هي الترابط الداخلي ، وبذلك يتعين - كلّما حوّلنا جزءا من الرصيد عن دلالته أن نحوّل كل الأجزاء الأخرى التي بينها وبينه علاقة دلاليّة ما ، وقد استند ابن يعيش على هذه الملاحظة ليبين الفرق بين الاسم العلم ومفردات اللغة : « إن الأعلام لا تفيد معنى ألا ترى أنها تقع على الشيء ومخالفه وقوعا واحدا نحو زيد ، فانه يقع على الاسود كما يقع على الابيض وعلى القصير كما يقع على الطويل ، وليست أسهاء الاجناس كذلك لأنها مفيدة ( ... ) ولذلك قال النحويون العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة ، وليس كذلك اسم الجنس ، فانك لو سمّيت الرجل فرسا او الفرس جمّلا كان ذلك تغييرا للغة . . » (15)

ذلك اذن هو ما يمثّل انعكاس ظاهرة التّحول العقلاني في جهاز اللغة على بنائها الاستبداليّ المرتبط مباشرة بمحصول ثَبتها المعجميّ سواءً منه ما أُنجز بالفعل او ما كان قائها في رصيد القوّة ، وهو بمثابة النزوع إلى التعقلن انطلاقا من واقع اعتباطيّ بالوضع الاوّل عند مبتدًا النشأة ، ولكنّ الذي يتجسّم معه خروج اللاّوجوب في الاقتران اللّغوي إلى حيز الوجوب تجسّم متكاملا انما هو مستوى تركيب الكلام عند إنجاز البثّ التّواصليّ ، ذلك انّ حدّ عقلنة اللغة بعد اعتباطيتها يبلغ اقصاه على محور التّوزيع مما يجعل البناء التّراكنيّ في الكلام نازعا نحو الوجود المنطقيّ الأوْفي بعد انسلاخه عن ملابسات التّعسف في الاقتران الدلالي .

وماً لا لُبس فيه أنّ الكلام من الظواهر التي تخضع لقانون تفاعل الأجزاء ، ولمّا كان الكلام ـ ظاهريًا على الأقل ـ نِتاجَ المفردات الدّاخلة في تركيبه فانه قد يبدو حاملا في مجمله للسمة النوعية التي تحملها جميع أجزائه وهي 'لاعتباط الاقتراني ، غير أنه بموجب قانون الجدلية بين الجزء والكل فانه يحصل للكلام . انطلاقا من مجموع أجزائه \_سمات ليست لأجزائه وأبرزها خروج الترابط من العفوية والتحكم الى المنطقية والاضطرار .

<sup>(14)</sup> شرح العبارة \_ ص 50 \_ والى نفس التحليل يذهب عبد الجبار \_ ( انظر: المغني \_ ج 7 ص 158 ) (15) شرح المفصل \_ ج 1 \_ ص 27 .

ويتبلون هذا المعطى المبدئي بشتى ضوابطه الاختبارية والمنهجية في خضم المخاض الجدلي الذي اعترَكه الفكر العربي عند مطارحاته عن اللّغة ، فالفارابي مثلا ينطلق في معالجة قضية الدّلالة اللّغوية من التّمييز الواضح بين دلالة الالفاظ مفردة ودلالتها مركبة فيتوضّح على يديه فرق ما بين الدّلاقتين ، واذا بعملية التّركيب اللّغوي تؤول الى انصهار خصائص الأجزاء الفردية فتنتفي عنها سمة التواطؤ وما تتضمّنه من تحكم واعتباط لتتحوّل الى نظام معبّر عن الأشياء بما يشبه الطّبع فتكاد تتحول دلالة اللّغية في نظامها الى دلالة طبيعيّة الضطرارية . (16)

ويتطرّق القاضي عبد الجبّار إلى نفس القضيّة من خلال نافذة المواضعة كنظريّة كلّية في الظّاهرة اللغوية فينتهي به الاستقراء الى الجزم بأنّ المواضعة تخرج بالخطاب من منزلة الدّال بغيره إلى مرتبة الدّال بنفسه ، ويتمّ ذلك التّحول عبر ما يُصطلح عليه « بالتّعلّق » (17) ومعناه أن التّرابط الحاصل بين تركيب الكلام ودلالاته يحدث عنه تلازم يكاد يكون ذاتيّا بحيث يصبح الكلام كأغًا هو معبّر بنفسه ، فيكون شأن الكلام المنجز فِعلا مع قانون المواضعة شأنًا غريبا بعض الغرابة لأنّ الكلام يُعدُو سِمة المواضعة بعد أن يَستمَد وجودَه منها .

ويعلّل صاحب المغني هذه الظّاهرة العامّة بتمحّض الكلام للتّعريف والبيان ، وبذلك تصبح هذه السّمة ميزة نوعيّة للخطاب اللّسانيّ ، تَفصله من حيث الخصائص اللّصيقة به عن سائر الأنظمة الاخباريّة الابلاغيّة ، ويقول عبد الجبّار في هذا السّياق : « اعلم أنّه لا يحسن أن يريد المخاطِب بخطابه الّذي المقصد به التّعريف والبيان ما لا يكون للخطاب به تعلّق حتى يفيده بنفسه او به مع غيره لأنّا لو جوزنا ذلك لم يكن ذلك الخطاب بأن يكون بلغة أولى من أخرى ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام مهمل لم تقع عليه المواضعة او بما وقعت عليه المواضعة ، بل كان لا فرق من أن يكون بكلام او بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام او بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكون بكالم الله عنه المواضعة ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بصوت مُتَدّ ، بل كان لا فرق بين ان يكون بكلام اله بل يُدرك أصلا . » (18)

ويتناول صاحب المغني الموضوع في سياق آخر محلّلا الظّاهرة بالاستناد إلى ثنائية الاضطرار والاختبار فينطلق من تقرير أنّ الناس يتخاطبون باضطرارٍ لأِنَّ التّخاطب ضرورة. «حياتية » بالنّسبة إليهم من جهة وهو كذلك مُفض إلى أن يدرِك بعضهم عن بعض بكيفيّة تلقائيّة لا اختيار للمرء فيها سلفا ، والأمر في ذلك مثيل الادراك عن طريق الحواس او عن طريق

<sup>(16)</sup> شرح العبارة \_ ص 50 .

<sup>(17)</sup> المغني ـ ج 17 ـ ص 40 ـ

<sup>(18)</sup> نفس المرجع .

التَجربة الحضوريّة المباشرة كتجربة الألم او اللّذة على حدّ نصوير الفلاسفة وعلماء النفس وهذا هو مفاد الاضطرار، أمّا مفهوم الاختبار فيتمتّل حسب عبد الجبّار في الرّياضة التي يكتسب بها الانسان مواضعات اللغة فتُصبح لدبه بمتابة المنعكسات أو الآلانيّات (19)، وعلى هذا الأساس المزدوج يتعينّ «أن يعلم الانسان بالاختبار مقاصد المخاطِبين باضطرار» اذ كان «هذا العلم ممّا يحصل باضطرار على طريق العادة لأنّه مباين للعلوم الحاصلة ببديهة العقل الذي لا يجوز اختلاف أحوال العقلاء فيه من حيث كان هذا العلم يفتقر إلى الاختبار الّذي قد تفترق أحوالهم فيه ». » (20) وبذلك ترتبط قضييّة التّحوّل اللّغويّ من الاعتباط إلى العقلانيّة بمبدإ استقراء احوال اللغة حيث انها مها تنوّعت تظلّ أداة إخبار يقينيّ .

وأكثر من الفارابي وعبدِ الجبّار تصريحا بخفايا هذا الاشكال فخرُ الدّين ، فقد نفذ الى جوهر القضيّة من خلال الموازنة بين اللفظ المفرد واللفظ المرّكب ، كها فَعَلَ قبله أبو نصر الفارابي ، ولكنه أقام المقارنة على ازدواجيّة الوضع والعقل كعنصرين مكوّنين لثنائيّ تقابليّ بالضرّورة فانتهى بحسّ لسانيّ على غاية من الدّقّة إلى إثبات عقلانيّة الدّلالة التّركيبيّة انطلاقا من اعتباطيّة الدّلالة الافراديّة . وما يمكن أن نشتقه من تحليلات الرّازي بالاستقراء المباشر ودونما استنطاق متضاعف هو أنّ المركب عَقْلَنة للمفرد من حيث يُذيبه ذاتيًا في علاقات ترابطيّة تتصهر خصائص الأجزاء في مجموع بيات الكلّ .

يقول صاحب المفاتيح: « والاشكال المذكور في المفرد غير حاصل في المركب لأنّ إفادة الألفاظ المفردة إفادة وضعيّة ، أمّا التّركيبات فعَقليّة ، فلا جرم عند ساع تلك المفردات يَعْتَبرُ العقل تركيباتها ثم يتوصّل بتلك التّركيبات العقليّة الى العلم بتلك المركبّات فظهر الفرق . » (21) .

وما ان يبلغ التنظير في قضية التَحوّل اللّغوي من التّعسّف الاقتراني الى التّلازم هذا الحدّ من العمق والتّجريد حتى يستدعي بالجدل والاستتباع الخوض في علاقة اللّغة بالفكر في هذه القضية بالذّات ، وتفيدنا النّصوص العربيّة من هذه الزّاوية بمستخلصات كثيفة في مادّتها مركزة في عبارتها بحيث نستنبط منها رأسا حضور العقل في عمليّة التّحوّل الاقتراني الّتي نحن بصددها ، ومعنى حضور العقل أنه هو القادح لشرارة الرّبط التّلازمي في جهاز اللغة عند المارسة الفعليّة لحدث الكلام .

Réflexes et automatismes (19)

<sup>(20)</sup> ج 16 ـ ص 37 .

<sup>(21)</sup> الرازى \_ مفاتيح الغيب \_ ج 1 \_ ص 23 .

وبعلوم أنّ المواضعة إشكال قائم على الابتداء لانها عقدة خطّية مرهونة بتحرّك النّسق اللّغويّ على خطّ الزّمان ، فكلّ المعضلة الفكريّة في شأنها تنصب في نقطة الابتداء فاذا تحقّق الابتداء ارتفع إشكال المواضعة لأنهًا تصبح هي بنفسها مشرّعة لوجودها ولغايتها .

ومفتاح العُبور في شأن المواضِعة الما هو العقل اذ يستحيل من ذاته دليلا على روابط الكلم براجعها وبالتّالي علائق الخطاب جملةً ببنيته الاخباريّة ، وهو ما يبلوره عبد الجبّار اذ يعتبر أنّ العقل دليلُ العلم على مراد الخطاب . (22) ويعزو ذلك \_ في مقام آخر \_ إلى استيفاء الكلام شروط المواضعة ، وبالاستناد الى هذا الشرّط الأوليّ يكتسبب الكلام طاقة يخترق بها حواجز الزّمان والمكان ليُدليّ بشهادته المتمثّلة في رسالته الدّلاليّة ، وعندئذ يصبح وجود الكلام وجودا إنّيًا لائه لصيق بمقوّمات المواضعة ، فيكون تكامل شروطها وانتظام بنائها إيذانا بارتداء الكلام ثوب الوجود العقليّ المطلق .

يقول عبد الجبّار متحدّثا عن الكلام: « اذ (23) ثبت له وجه معقول يدلّ عليه لم يجب خروجه من أن يكون دلالة بأن (24) لا يدلّ في الشّاهد من جهة العقل كما لا يجب اذا لم يدلّ قبل المواضعة ان يدلّ بعدها ، ولم يخرج من كونه دالا من جهة العقل لأمر يرجع إليه ، لكن لأنّنا لا نعلم شروط دلالته عقلا في المتكلّم منّا ، ولو علمنا ذلك لَدَلّ ( ... ) يبين ما قلناه أنّه قد صار في الشّاهد طريقا لمعرفة المقاصد باضطرار بعد المواضعة ولم يكن كذلك من قبل ، ولم يجب أن يقال : إذا لم يكن كذلك قبل المواضعة لم يصح ذلك فيه بعدها ، فكذلك وان لم يدلّ في الغائب وشروطه يدلّ في الغائب وشروطه متكاملة . » (25)

ومن التصوص الّتي أوكلت أهنيّة تنظيريّة لظاهرة حضور العقل في تحوّل الجهاز اللّغوي كبناء منجّز من الاقتران المتعسّف إلى التلازم الطّبيعيّ ما تركه لنارائد الفكر البلاغيّ. عبد القاهر الجرجاني الذي يُعدُّ بحق عَلَما من أعلام التركيز اللّسانيّ في الحضارة العربيّة لأنه ربط كلّ مخاصه البلاغيّ بقواعد التأسيس اللّغويّ البحت فكان في نظريّاته البيانيّة لا يَصدُر أبدا الا عن استكشاف لغويّ صرف يتمخّض فيه النّظر خالصا لضوابط المعطيات اللّسانيّة الأولى ما يتركّب به جهاز الكلام .

<sup>(22)</sup> المفنى \_ ج 5 \_ ص 169 \_

<sup>(23)</sup> ه إذ » مستعملة هنا للظَّرف التَّلازميُّ . وجملة جواب الظرف هي ( لم يجب خروجه .. )

<sup>(24)</sup> حرف الجر والجملة بعده متعلَّقان بالمصدر ( خروجه ) فيكون المعنى بالتقدير ( وخروجه ذلك هو بأن ... )

<sup>(25)</sup> المفنى ــ ج 16 ـ ص 348 .

وقد حلّل الجرجاني علاقة الانسان باللّغة عبر التفكير فاستخلص أنّ الكلام ليس منه شيء يخرج عن عمل العقل إلا دلالة الالفاظ بالوضع المبتدّإ ، فيكون بذلك كلّ من تاليف الحدث اللّسانيّ وكذلك تنوّع اجناس الخطاب فيه \_ من خبر واستخبار واقتضاء \_ راجعين رأسا الى العقل من حيث هو الصّانع لقوالب اللّغة وتصريف شؤونها ونسْج نماذجها ومثالاتها بعد أن يعلّم دلالة الالفاظ فيها بالوضع الأول .

ويفسر الجرجاني (26) كيف أن قولنا « ليضرب ريد » لا يكون أمرا لزيد باللّغة ، ولا قولنا « اضرب » أمرا للّذي نخاطبه من بين كلّ من يصح خطابه ، باللغة ، واغًا يكون هذا وذاك أمرا صنعه المتكلّم باللغة ، فالذي يعود إلى واضع اللّغة أنّ ( ضرب ) لاثبات الضرب وليس لاثبات الحروج ، وأنّه لاثباته في زمان ماض وليس لاثباته في زمان مستقبل ، فأمّا أن يتعين من يثبت له الفعل فأمر يتعلق « بمن اراد ذلك من المخبرين والمعبرين عن ودائع الصدور والكاشفين عن المقاصد والدعاوي » ويتساوى الحال في هذا المقام بين أن يكون محتوى الرّسالة اللّسانية مطابقا للواقع المكشوف بها وأن يكون مناقضا له ، وذلك أنّ أمر اللّغة لا يتسلّط على الواقع ليُغير أه أو يَحكُم في شأنه واغا هو مطيّة السّامع الى ما اعتقده المتكلّم أو اراد ان يكون بقام ما يَعتقده ، فالكلام جسر المتقبّل إلى مقاصد المُخبِرين ودعاويهم « صادقةً كانت تلك الدّعاوي او كاذبة ، ومحرّاة على صحتها او مُزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها ، ومطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول وتَرسُمه ، او مَعدُولا بها عن مراسمها ، نظبا لها في سلك التّخييل وسلوكا بها في مذهب التأويل . » (27)

ويدقّق الجرجانيّ قضيّة الحال فيَنْزل بها من مستوى التّجريد والنظر العام إلى الاختبار التّشريحيّ مستندا إلى مقومات النّظريّة النّحويّة في اللغة فيهتدي عن طريق الاستقراء الدّلالي إلى علاقة نظام اللّغة بصنيع الفكر فيُمسِك بزمام العقدة المتمثلة في تحديد موقع العقل من قضيّة خروج الجهاز اللّسانيّ من الاعتباط الابتدائيّ إلى التّلازم الصّائر.

وأوّل ما يقرّره في هذا المضارهو أنّ مدار الكلام على الخَبَر – بالمعنى الواسع للكلمة – فاللّغة إفادة وإخبار قبل كل شيء ووظيفتها تتحدّد لتلك العلّة ، بالطاقة الابلاغيّة ، ولكنّ جوهر الاشكال يتمثل في أنّنا بمجرّد ضمّ كلمة إلى اخرى تحصل بنية مفيدة نسمّيها نحويًّا جملةً لأنهّا قائمة على الاسناد ويبقى المشكل مطروحا على صعيد نظريّة المعرفة الخالصة : ما الّذي يَكُمن وراء التحام جزأين حتى يَصير منها كلُّ دلاليّ لا يتجزّأ ؟

<sup>(26)</sup> أسرار ـ ص 327.

<sup>(27)</sup> نفس المرجع ـ ص 327 ـ 328 .

وليس من جواب لدى الجرجاني إلا العقل. ولكن كيف ؟

ينطلق صاحب الأسرار والدّلائل من تفكيك حدث التّخاطب إلى عناصر التّواصل فيه فيُبرز منها خاصة :

أ ـ المخبر: وهو الفاعل للكلام والصّائع لنسيجه لكونه واضع الفائدة .

ب \_ المخبّر عنه : وهو مدار الحديث ومستدعى الفائدة .

ج ـ المخبَر به : وهو مضمون الحديث وفيه دعوة الفائدة .

د ــ الموضوع له الخبر: وهو متلقِّي الفائدة .

فاذا ارتصفت هذه العناصر جميعُها طِبقا للانتظام الذي تقتضيه وتجيزه في نفس الوقت مواضعات اللّغة تدخّل العقل بوصفة منظم (28) اللّغة فأنشأ من تلك العناصر عنصرا جديدا هو انصهار لها جميعا ويتمثّل في « العلاقة »، وهي بمثابة الحكم او القضيّة ، بالمعنى الذي يُارسه المناطقة في تفكيك مركّبات الكلام على منهج المنطق الصوري . فتكون الجملة اللّسانيّة بجموعة أجزاء إذا انصهرت وتآلفت حدثت فيها قضيّة روحُها العلاقة وأعضاؤها عناصر البث والتواصل في الخطاب .

غير أنّ الحظّ الأوفى في حِياكة نسيج الكلام إمّا هو للعقل بلا منازع وهو يتنزّل منزلة المصوّر للحقيقة اللغويّة لأنه كامن وراء تسلّط الانسان على اللّغة اذ يتعامل وايّاها في محاورة سواء أكانت فاعلة بموجب البثّ ام ممتثلة بموجب التّلقّي . « واذا ثبت أن الجملة اذا بُنيَ عليها حصل منها ومن الّذي بني عليها في الكثير معنّى يجب فيه أن يُنسب إلى واحد مخصوص فان ذلك يقتضي لا محالة ان يكون الخبر في نفسه معنى هو غير المخبر به والمخبر عنه ، ذاك لعلمنا باستحالة ان يكون للمعنى المخبر به نسبة إلى المخبر وان يكون (29) المستنبط والمستخرج والمستخرج على تصويره بالفكر . » (30)

وهكذا يلتقي محنوى الكلام مع صانعه ومتقبّله في مفترَق من التقاطع لا يمثّل نقطته المركزية الآ حضورُ العقل بوصفه رصيدا مشتركا بين المرسِل والمرسل إليه فينسحب حضورُ العقل على الرسالة اللسانية ذاتِها فتغدو بموجّب ذلك كائنا عاقلا ومعقولا من حيث هي صورة من صور

<sup>(28)</sup> كما لو تصوّرناه بمفاهيمنا المعاصرة ربّابة لجهاز اللغة ا

<sup>(29)</sup> ذلك المعنى الجديد المغاير.

<sup>(30)</sup> الجرجاني ـ دلائل ـ ص 352 .

الفكر الخالص ، وتلك هي البُؤرة الّتي تغوص في مجامِعها فكرة التّحوّل من الاعتباط والتّعسّف إلى التّلازم والتّعقّلُن في اللّغة .

يقول صاحب الدّلاثل: « واذ قد ثبت أنّ الخبر وسائر معاني الكلام معاني يُنشئها الانسان في نفسه ويصرِّفها في فكره ويناجي بها قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم أنّ الفائدة في العلم أبها واقعة من المنشىء لها ، صادرة عن القاصد اليها ، واذا قلت في الفعل إنّه موضوع للخبر لم يكن المعنى فيه أنّه موضوع لأن يُعلم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو ، ولكنّ المعنى أنّه موضوع حتّى إذا ضَمَمته إلى اسم عُقل منه ومن الاسم أنّ الحكم بالمعنى الّذي اشتُق ذلك الفعلُ منه على مسمّى ذلك الاسم واقع منك أيّا المتكلّم . » (31)

## \* \* \*

## المسألة الخسامسة:

## توليسد المواضعسات

لعلّه بات من الحقائق المقرَّرة لدينا ونحن في هذا المَدْرَج من تواصل البحث وانتظامه جدليًا بالاستتباع والتّداعي انّ المواضعة في تاريخ الفكر اللغوي عند العرب نظريّة تنبني على إشكاليّة الابتداء بما أنها عقدة خطيّة تندرج في الزّمن فتكون رهينة انقداح شرارة المنطلق، وأنهّا بحكم ذلك معضلة فكريّة بجرّدة تنصب منهجيّا في قالب المنظور الآنيّ المباشر بعد لحظة الابتداء ، وقد جلّونا كيف أنّ المواضعة نظريّة تحتكم إلى افتراض نقطة البدء افتراضا ، وما إن ينطلق النّحرّك اللغوي على محور الزّمن حتّى تصبح المواضعة في علمنة اللغة دستورا مشرّعا لذاته بذاته .

ولكِن كيف يتجسّم تحوّل المواضعة إلى نمط في ذاته مولّدٍ للّغة بعد ان يتولّد عنها ، ثم كيف ينعكس هذا النّسق النّظريّ المجرّد على واقع الظّاهرة اللّسانيّة ؟

هذه مسألة . وهي مبدئيّة .

\* \* \*

<sup>(31)</sup> نفس المرجع ـ ص 355 .

اما من الناحية المنهجية الصرف عما يُطرح على صعيد المقاربة وطُرق التّناول فان بلورة المواضعة \_ التي هي مدار البحث والتّساؤل \_ تنبني اساسا على تحليل المواصفة المباشرة للّغة اي على المكاشفة الحضوريّة ذات التقدير الاختباريّ رأسا ، والذي قادنا الى هذا المنظور هو تحسّس البديل الذي يَعزِل عن السّاحة كل المواقف الهامشية في تحديد الظاهرة اللغوية بنشأتها ومعطيات تكونها ، ولئن رأينا الخصائص الآنيّة الخالصة في سياق نظرية المواضعة عندما تعرضنا في المسائل الثلاث الاولى الى اعتباطية الحدث اللّسانيّ ، ومحاصرة النظريّة البديل ، وتحوّل الاعتباط إلى التّلازم ، فقد حاولنا في المسألة الرابعة ان نرى تفاعل مقولة المواضعة مع الزمن .

وعن كلّ هذا البسط تبرز المطارحة الجدليّة في البحث عن انعكاس هذا التّفاعل الزّمانيّ على واقع المواضعة كقانون محرّك للحدث اللغوي .

وهذه قضيّة ثانية .

ولكنها قضية تَطرح إشكالا جديدا : فيها الذي يُتبح للّغة بفضل محرّك المواضعة ان تستغني بنفسها عن غيرها في مسار الحياة وصيرورة الانسلاخ ؟

### \* \* \*

ويأتي صنيع النظر اللساني في اشتقاق مادة الجواب من كثيف الارث العربي عبر تفكيره في الكلام كظاهرة لصيقة بالتواجد البشري ، ولئن أعاننا المنظور اللساني على تخليص مثالات المنهجية وقواليها في طرق اللّغة فعمدنا الى تصنيف المادة حسب مقولات الفكر المعاصر فإن ما نجيب به عن إشكالاتنا المطروحة إنما هو معطى كامن في هذا الموروث الفكري الحضاري ، وشأنه شأن الخامة الولود التي تنقلب معطاء بمجرد نصيها تحت مجهر الحداثة علماً ومنهجاً . وجواب النصوص العربية عن هذا الاشكال وان لم تطرحه تصريحا هو أن المواضعة لما كانت أحد النواميس الغالبة في خصوصية الكلام فانها ما إن تستقر على ركائزها اللّغة حتى تصبح أحد النواميس الغالبة في خصوصية الكلام فانها ما إن تستقر على ركائزها اللّغة أن يخلق بواسطة المواضعة الاولية مواضعات أخرى لا متناهية نظريًا على الأقل .

فابن حزم يحدّد خاصّية اللّغة بأنها نظام دلالي يحمل في طياته القدرة على وضع أنظمة إبلاغية جديدة \_ لغوية او علامية \_ وهو ما يفضي به الى تقرير مبدإ « اصطلاح النّاس على إحداث

لغات شتّى ». (32) ويذهب القاضي عبد الجبّار الى اعتبار أنّ المواضعة الأولى في سلسلة المواضعات اللّغويّة لا تكون بالكلام واغا ترتكز على نظام علاميّ عامّ ـ كإلاشارة مشلا عتكون العلاميّة العامّة مولّدا للغة الاولى ، وتكون تلك اللغة حاملا بمحرّكٍ توليديً يستحيل مولّدا لفصائله بالوضع والتّناسل ، « ولهذا يستغني العالم ببعض اللّغات في المواضعة على لغة أخرى عن الاشارات لأن تلك اللّغة تقوم مقامها في صحة المواضعة على لغة ثانية وثالثة وبهذه الجملة قلنا إن الخطاب بالشرع يقتضى تقدّم لغة ليصح معرفة المراد به . » (33)

على هذا الأساس لم يمتنع أن يعرِّف الانسان مخاطبه مواضعات لم يسبق له أن عرفها ، ولا سبق لهما أن تحاورا على أساسها (34) لذلك أسلفنا الله إذا تم الابتداء ارتفع الاشكال وانتقض مبحث أصل النشأة في اللّغة . ويأتي دور تآزُر الأنظمة العلامية في الابلاغ وتركيب أغاطه فيكون لأكثرها منطقيّة في ربط مادة المعرفة بطريقها الحظُّ الأوفرُ ، ولذلك كانت الاشارة للتي لا تحمل من الاعتباطيّة ما يحمله جهاز اللّغة باعتبار أنها تقود الى المعرفة الاضطراريّة المباشرة على نحو معرفة الحس وتجربة الشعور \_ دِعامة الاستناد في تكوّن اللّغة . فالنظام اللّهانيّ مسبوق حممًا بنظام علاميّ مخالف له في جنسه وفصيلته .

أمّا في كيفيّة ترابط النّظامين اللّغويّ والعلاميّ فان السبيل الى العلم بان المتكلّم قد قصد بالمواضعة اللّغويّة إلى شيء مخصوص هي أن ننظر إليه متى عَين الشيء بالاشارة وفصل بها بينه وبين غيره حصل الاضطرار إلى مضمون مقصده ، فتكون الاشارة المخصّصة للمشار إليه طريقا للعلم الضروريّ ، فوجب أن لا تصحّ المواضعة إلا بتقدّم الاشارة او ما يقوم مقامها . ويستعرض ابن جنّي هذه القضيّة انطلاقا من اعتبار أنّ اللّغة « لابد لأولها من ان يكون متواضعا بالمشاهدة والاياء « اي » ان المواضعة لابد معها من إياء واشارة بالجارحة نحو المُومًا اليه والمشار نحوه . » (35)

<sup>(32)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 30 \_

<sup>(33)</sup> الم**غنى ـ** ج 5 ـ ص 170 .

والجار والمجرور ( بالشرع ) متعلمان بفعل ( يمتضي ) لا بلفظ ( الخطاب ) كما قد يُوهِم به التّركيب الذي وقع في ترتيب عناصره تصرُّفُ شبهُ بلاغيّ ، ويعود الضّمير في عبارة ( به ) على الخطاب لا على السّرَع .

<sup>(34)</sup> عبد الجبّار - المغني - ج 5 - ص 169 .

<sup>(35)</sup> الخصائص ـ ج 1 ـ ص 45 .

ويعلق المحفق على عبارة ( ان يكون متواضعا ) بفوله : « كذا في الأصول ، والواجب ان يفال ( متواضعا عليه ) ـ وفي المزهر \_ 5 ـ 1 ـ ( متواضعا ) ، وكأنه مصدر ميميّ »

ولذلك يقرّر عبد الجّبار أنّ اللّغة اذا استقامت تسنّى بها أن نواضع على لغة أخرى (36) مثلها يقرّر ابن جنّي أنّنا باللّغة \_ متى حصلت \_ نستطيع « أن ننقل اللغة ، » ومعناه أن نغيرها او نستعيض عنها بغيرها . (37)

# \* \* \*

ولا شك أن قيام المواضعة اللغوية على مبدإ التولد الذاتي هو الذي يفسر على الصعيد الزماني ، وربمًا على الصعيد الأسطوري ايضا ، كيف انحل اللسان الأوحد المصفى فتوزع الى ألسنة شتى ؛ أمّا هذه اللغة الأمّ الّتي « لا ندري أيّ لغة هي » حسب ابن حزم فإنها لاشك « أتمّ اللّغات كلها ، وأبينها عبارة ، واقلّها إشكالا ، واشدها اختصارا ، واكثرها وقوع أسهام مختلفة على المسميات كلها المختلفة من كلّ ما في العالم من جوهر أو عرض » ( 38 ) ويرتبط عند هذا الحد من البحث موضوع الطّاقة التوليديّة في صلب حدث الكلام بموضوع صير ورة الظاهرة اللغوية عامة ، فيكون قانون المواضعة بمثابة الناموس الحيوي في اللغة : هو عبارة عن رُوح الخليّة الحيوانيّة يوفّر القدرة على النّمو بالتّعدد التّناسليّ والتّعاقب الجنينيّ ، ويوفّر في نفس الوقت \_ طبقا لقانون الوجود المقيّد ببعدي المادة \_ بذرة الانحلال والتآكل بحيث تكون خليّة الوجود اللغويّ سلسلة من النّوَى الحادثة ، وبحدوثها تموت سلسلة من مثيلاتها .

وقد تطرّق ابن حزم إلى ظاهرة طريفةٍ متصلة بصلب هذه القضيّة عندما صور استعصاء حمل المجموعة اللّسانيّة على تغيير آني ظرفي لِلُغتها ولو كان الحامل لها مَلِكا عليها ، ثم تخلّص به البحث إلى إقرار مبدإ « الاستئناف » في اللّغات ، ومعناه ان تتعاقب الألسنة متولّدا بعضها من بعض بموجّب ما فيها من طواعيّة التّوليد التّواطئيّ ، والطريف من استقراءات ابن حزم أن هذه الطّاقة الذاتيّة في الكلام تجعل اللغة قادرة على أن تخلق « اللّغات » ، كما هي قادرة على عُوها وهو ما أشار إليه « بوضع اللّغات الكثيرة وجمْع اللّغات على لغة واحدة . » (39) وعمّا سلف ينتج أن كل لغة تكون ، بواسطة ناموس المواضعة فيها ، حاملة في مكامنها سلسلة لا متناهية من اللّغات الموجودة بالقّوة ، فاذا وَضعت بالولادة إحداها عُدًّ المولودُ لغةً

<sup>(36)</sup> المغني \_ ج 5 \_ ص 164 \_

<sup>(37)</sup> **الخصائص** ـ ج 1 ـ ص 45 ـ

<sup>(38)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 30 \_

<sup>(39)</sup> نفس المرجع ــ ص 32 .

مستأنفة « أو » مخترعة » حسب ابن حزم ، (40) و « مُبتدأة » او « مستنبطة » حسب عبد الجبّار ، (41) ، و « مركبة » حسب الفارابي . (42)

#### \* \* \*

مد بون المواضعة \_ من حيث هو السّمة التّوعيّة المميّزة للحدث اللّساني إطلاقا \_ يقودنا الى الوقوف على ظاهرة غربية فيه لفرط طرافتها الأصوليّة ، ويكمن عامل إلشذ وفي في كون هذه النّظريّة الأمِّ تصدر عن تصوّر آني مباشر يستعِد شرعيّته النّظريّة من طرحه جانبا التقيّد بمنطلق زُمن النشأة في تحديد اللّغة ، ولكنها بعد التفاعل الجدليّ مع الواقع اللغوي تُصبح ضاربَة في الزّمن حتَّى إنها لا تستكمل غائيتها إلاّ اذا اصبحت مولّدًا حركيّا يصهر مواضعات الكلام بدون انقطاع صهرا يُولّد منها ما به تكون اللّغة كائنا حيّا عبر الزّمن .

وهنا يتجلى مفهوم « الاستحداث »كمتصوَّر عملي تطرَّق من خلاله روَّاد التَنظير إلى صير ورة اللَّغة طِبقا لصير ورة المواضعات فيها ، وهذا اللَبدأ هو الذي هدى ابن حزم الى الخروج بمفهوم الاصطلاح من مجرّد الفكرة الواصفة لحقيقة اللَّغة الى منزلة السبب الأساسي في تعدّد اللَّغات بتولَّد بعضها من بعض عن طريق تتابع المواضعات فيها . (43)

أمّا إخوان الصّفاء فقد تطرّقوا إلى قضية التولّد بالمواضعة من نافذة استكناه أحدِ أسرار الكلام وهو المتمثّل في طواعيّته للتّنوّع والتّخصّص في نفس الوقت ممّا يسمح لكلّ إنسان أن يوشك على التّفرّد بنمطه التوليديّ في اللّغة ، وهو ما لم يكن يتسنّى إطلاقا لولا أنّ طاقة المواضعة فيها من الاستحداث والمرونة ما يجعل أفراد المجموعة اللّسانيّة الواحدة يستقلون بسيات نوعية في الكلام . وممّا يقرّره إخوان الصفاء في هذا المقام : « ومن فضيلة النّطق ايضا انه كاد أن يكون مطابقا للموجودات كلّها كمطابقة العدد للمعدودات ، والدّليل على ذلك كثرة اللّغات ، واختلاف الأقاويل ، وفنون تصاريف الكلام ممّا لا يبلغ أحد كنه معرفتها إلا اللّه . » (44)

<sup>(40)</sup> نفس المرجع ـ ص 32 ـ وص 414 .

<sup>(41)</sup> المغنى ــ ج 7 ـ ص 183 . ج 16 ـ ص 307 .

<sup>(42)</sup> الحروف \_ ص 137 .

<sup>(43)</sup> ا**لاحكا**م \_ ج 1 \_ ص 30 .

<sup>(44)</sup> رسائل \_ ج 1 \_ ص 391 .

ويقودُ عبدَ الجبار الى قضية الحالِ استطراد له ذو طابع فلسفي يتصل بنظريّة المعارف في تصنيف العلوم، فينطلق من تبويب سبل اقتناء العلم ويقرّرُ أنّ من المعارف ما يُكتسب بالمهارسة والتّكرّر كالحفظ والصّنائع والاخبار، فاذا كان العلم مما يكن معه القيام ببعض الاحوال فطريقهُ الاكتساب، فإن كانت الصّناعة مما يَبتدئه الانسان اندرجتُ في حظيرة المواضعات وذلك شأن الانسان مع اللّغة، ولتلك العلّة نفسها كانت المواضعة بابًا أبدا مفتوحا على نفسه.

ويقول صاحب المغني في معرض تصنيف المعارف: « ومنها ما يحصل العلم فيه بابتداء المواضعة والمواطأة بأن تجتمع الجهاعة فيتواضعوا (45) فتصير تلك الطريقة معروفة معلومة ، ومعلوم كيفيّة استعالها ، وتصير كالآلة بالمواضعة ولم تكن من قبل كذلك ، وهذا يقارب طريقة الاستنباط . » (46)

#### \* \* \*

على أنّ ظاهرة تولّد المواضعات في صلب المواضعة اللّغوية العَامّة لئن طُرحت على الصعيد النظري المطلق بحيث اتصلت مباشرة بتعاقب الانسلاخات اللّسانيّة عبر الوجود البشريّ فانها كذلك بسطت بشكل داخليّ وجزئيّ في نطاق اللّغة الواحدة ، وما التغيرّات الطارئة بتجدّد الوضع وتوالي الاستحداث داخل جهاز لغوي معين إلاّ تشكّل جنينيّ لظاهرة الانسلاخ اللّغويّ العام ، ويستقطب هذا المظهر الداخليّ والجزئيّ من قضية توليد المواضعات محودُ الاستبدال في رصيد اللّغة باعتبار أنّ التوالد المستمر ظاهرة لصيقة بحياة المفردات في الكلام اكثر مما هي مرتبطة بمنى التركيب وظواهر التراكن فيه .

وَيَعِي المنظَرون العرب في هذا المقام قضية التّحوّل الدّاخليّ فيشرّعونها تأسيسيّا باعتبارها إشكالا نظريًا ومبدئيًا في اللّغة ، وقد اطّرد لديهم الالحاح على سمة العرضية في حصول الألفاظ دوالً على المعاني ، ولذلك تسنّى الجزم بطواعيّة الألفاظ في عبور المجالات الدّلاليّة واحدا بعد آخر ، وبطواعيّة المدلولات في ارتداء الألفاظ بعضيها مكان بعض كما تسنّى البت عبحكم علاقة الانسان باللّغة وموقعه الفاعليّ منها \_ في أمر استحداث المرّكبات الدّلاليّة أصلا بابتكار

<sup>(45)</sup> حمل صيغة المضارع المنصوب ( أن تجتمع ) مُحمَلَ الطّلب فنصب المضارع في ( يتواضعوا ) بفله السّبب .

<sup>(&</sup>lt;del>46</del>) ا**لمفني ـ** ج 16 ـ ص 307 .

وجملة (معلوم كيفية استعالها ) حالية متكاملةُ الاسناد دَاخليًا فتعذَّر حمل اسم المفعول ( معلوم ) على النَّعت المسّبنيُّ ".

المدلول الّذي كان منعدما ، ثم صناعةِ دالُّ له ، فيلتحمان فيتكوّن منهما ومن التحامهما مثلّث دلاليّ جديد .

على هذا المستند يقرّر ابن حزم أنّ الاسم إذا أوقفناه « على مسمى مًا مدَّةً مًا ، أو في معنى مًا ، ثم نُقل هذا الاسم إلى معنى آخر في مكان آخر » فلا حرج على اللّغة ، لذلك جاز فيا بيننا « أن يصطلح اثنان على أن يسميّا شيئا مًا باسم مًا مخترَع من عندها او منقول عن شيء آخر ليتفاها به » (47) وبالاعتاد على نفس المنطلق النّظريّ يجيز ابنُ جنّي تعمّد نقل الدّلالات اللّغويّة بتحويل الدّوال من مدلولاتها أو بسلب المدلولات دوالمًا في منهج مزدوج ذهابا وايابا عَلى مسار الحدّث الكلاميّ . (48)

أمّا القاضي عبد الجبّار فانّه يستطرد بالبحث إلى ربط قضيّة التّحوّل الدّاخليّ بمسكل المواضعة انطلاقا من فحص علاقة الاسم بالمسمّى مع البحث عمّا اذا كان للدّال اللّغوي تأثير في مدلوله ، وهو بسط للقضية في أبعادها النفسية والأصولية معا ، ومدار الأمر فيها أنّ اطراد التّلازم بين الاسهاء والاشياء قد يوهم بقيام علاقة من التأثّر والتأثير بحيث ينعكس ما في المسمّى من قيم على الاسم المتواضع عليه له ، كما ينعكس ما يحمله الاسم من شحنات معياريّة ، سواء أكانت تنويهيّة ام تهجينيّة ، على المسمّى ذاته . وهذا الاستقراء وان نطق به واقع التّفاعل العضويّ بين اللّغة والموجودات فانه لا يفضي إلى إكساب المسمّى حالاً ذاتيّة بجرّد علاقته بالاسم المخصوص به .

لذلك يقرر عبد الجبّارأنه « اذا كان ابتداء اللغة يتعلّق بالاختيار والمواضعة لم يمتنع في الثاني فيه النقل والتّحويل بالاختيار ، وكما أنّ اللغة المبتدأة لم تُكسب المعانيَ أحوالا لم تكن عليه فكذلك حصولُ التّبديل فيه لا يغيرّ حاله . » (49)

ويبلغ الوعي بقدرة الانسان على استنباط جداول اللّغة أقصاه مع قدامة ابن جعفر إذ يُسك بزمام الموضوع بِيَدٍ واثقة بأمرها ، تَتَرقَى في تجريد الموضوع إلى منتهاه ، فلا يَسَعُهُ إلاّ ان يتحدّى اللّغة ثم يتحدّى حارسيها مذكرا بالوزن الحقيقيّ لشبكة الألفاظ في اللّغة :

<sup>(47)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 414 \_

<sup>(48)</sup> **الخصائص** ـ ج 1 ـ ص 45.

ويقول في هذا السّياق على سبيل التقدير والمحاجة : « ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتفول : الّذي اسمه إنسان فلُبجعل مكانه مرّد . وعلى هذا بعية الكلام . وكذلك لو بُدئت اللّغة الفارسيّة فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تُنفَلَ . ويولَّدَ منها لفات كثيرة من الرّومية والزّنجيّة وغيرهما وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصّنّاع لآلات صنائعهم من الاسهاء كالنّجار والصّائغ والحائك والبنّاء وكذلك الملاّح .» ( ص 44 ـ 45) (49) المغنى \_ ج 5 \_ ص 173 .

« ومع ما قدَمَتْه فإني لَم كنت أخذا في استنباط معنًى لم يسبِق إليه مَن يَضَعُ لمعانيه وفنونه المستنبَطة أسياءً تدلّ عليها احتجتُ أن أضع لما يظهر من ذلك أسياءً أخترعُها . وقد فعلتُ ذلك . والأسياء لا منازعة فيها ، اذ كانت علاماتٍ . فإنْ قُنِعَ بما وضعته ، والاّ فليَختَرِعُ لها كُلُّ مَن أَبَى ماوضعتُه منها ما أخيبً فليس يُنازَع في ذلك . » (50)

### \* \* \*

واذا رمنا تحسس ما يتجسّم فيه التّحوّل الدّاخليّ في نطاق جهاز اللّغة الواحدة على محور الاستبدال المستند إلى الرصيد المعجمي والمُموَّن لجدول الاختيار فيه استطعنا ان نستنطق نصوص التّفكير اللّغويّ من زاويتين مختلفتين مبدئيا وان التقتا في بعض وجوه الاستشار اللّسانيّ عند ممارسة الحدث الكلاميّ تحقيقا وانجازا، وهاتان الزّاويتان ها أولا التّحوّل الدّلاليّ في صلب اللّغة، وثانيا وضع المصطلحات في المعرفة المتجدّدة.

### \* \* \*

فأمًا التّحول الدلالي فيتصل مباشرة بالطاقة التعبيرية في اللّغة اعتادا على شحنات أجزائها وهو موضوع ذو بعدين ، أحدها متّصل بالوظيفة الانشائية في الكلام ، فيكون المجاز وسيلةً بيّد الانسان في خلق البنية الفنيّة انطلاقا من أدوات لغويّة هي مِلْك مشاع بين جميع مَن يخاطبهم بفنّه فضلا عن أنهًا أدوات يسخَرُها هو نفسه لكلامه عندما يكرِّسه لمجرّد الوظيفة الاخباريّة . والبعد الثّاني متصل بالوظيفة المرجعية في اللّغة ، (51) وهي الوظيفة المؤدِّية للابلاغ باعتبار أنّ الكلام فيها يحيلنا على أشياء وموجودات نتحدّث عنها فتقوم اللّغة بوظيفة المرمز لتلك الموجودات والأحداث المللّغة .

وعلى كلّ فالتّحوّل الدّلاليّ بما ينضوي خلفه من متصوَّرات فنيّة كالمجاز والنّقل والاستعارة ، وحتى الكناية والتّشبيه ، إنمّا هو مجسِّم لظاهرة المواضعة في تحرّكها ضمن نسيج الأبنية الكلاميّة وهو بالتّالي إفراز من إفرازات تولّد المواضعات في صلب المنظومة اللّغويّة ممّا يُبوّئ هذه النظريّة العامّة \_ مرة اخرى \_ مرتبة الدائرة الاستقطابيّة ذات المركز الجاذب لكلّ المُفاعلات اللّصيقة بالحدث اللّسانيّ أساسا .

<sup>(50)</sup> نقد الشعر \_ ص 6 \_ 7 .

La fonction dite référentielle, cognitive et dénotative (51)

ولقد وقف الفكر اللّغوي في الحضارة العربية من قضيّة التحولات الدلالية موقف المنظّر الذي حاول اشتقاق حقيقتها اللّسانيّة ، واستنباط مؤسسًاتها الأصولية بما يتجاوز حد التّقنين البلاغي على نهج البيانيّين . وفلسفة المجاز في الموروث اللّغوي العربي إنما تصدر رأسا عن جدليّة المواضعة بوصفها محرّكا توليديّا لذاتها في صلب اللغة .

وأول ما قد يَفْجأُ المتطلّع الغض الى دقائق اللّغة واسرار الكلام أنّ للمجاز من الوزن والثُقل في حياة اللّغة ما لا يقدر الانسان عادة على الاطلاق ، ونعني بحياة اللغة جانبُها الوظائفي الأولي وهو التّكريس النّفعي في التعامل الدائم معها دون أن نقصد إلى مرتبتها الفنّية وتستخيرها الابداعي ، ولكنّ النّاظر في مُفاعلات اللّغة تركيبا ودلالة يهتدي رأسا إلى أنّ شأن المجاز مع اللّغة كشأن الدّم الحيوي في الكائن ، وهذه الظّاهرة لا تعزى أساسا إلا إلى كون المجاز إفرازا من إفرازات النّظرية المحوريّة في اللّغة وهي المواضعة من حيث هي تشكّل دائم ومخاض مستمر وفي هذا السّياق تتنزّل الحقيقة التّقريريّة العامّة كها رسمها ابن جنّي عندما صرح : « اعلم أنّ اكثر اللّغة مع تأمّله مجاز لا حقيقة . » (52)

ويستطرد صاحب الخصائص بعد ذلك في تحليل الناّذج اللّغويّة الّتي تُقنع بالقانون المبدئيّ المرسوم، وبقدر ما يغوص في استخراج أسرار اللّغة على منهج الأصوليّين في العلم والمعرفة تراه لا يتجاوز المثال البسيط الحيّ، ممّا يتعامل الانسان به مع اللّغة في كل لحظة من لحظات المحاورة الكلامية حتى يقنعك بأن نموذج « قام زيد » إنما مخرجه على المجاز. (53) وعندَئِذ لا يتعذّر على المستكشف اللّسانيّ استقراء هذه الظاهرة بما يجعله يقرّر أن التّحوّل الدّلاليّ هو السّمة التّوعيّة القصوى في ظاهرة الكلام وهو بالتّالي « شهادة ثبوت الحياة » لها، وهذا معناه أنّ التّحرّك الجدليّ في صلب اللّغة ينطلق من قانون المواضعة مُسقَطاً على المنظور الآنيّ، ثم يتحوّل به على مسار المحور الزّمانيّ، ويظلّ التّفاعل قائبا حتى يتركزمبدأ المواضعة في تعاقب التّولّد التّواطئيّ إلى أن ينصبّ في ظاهرة التّحوّل الدّلاليّ، فتصبح نُسنَمُ الكلام وقلبَه النّابضُ.

## \* \* \*

وينطلق سعي المنظرين للغة في هذه القضية من المستلزّمات المنهجيّة الأولى وهي محاصرة الظاهرة بالوصف والتحديد مع الحرص على بلوغ درجة التبلور والتركيز سواء في مضمون

<sup>.</sup> (52) الخصائص ـ ج 2 ـ ص 447.

<sup>(53)</sup> نفس المرجع ــ ص **447 ــ 448** .

المقال الوصفي ، او في مصطلحاته المتدرّجة نحو المظهر التّقني ، واذَا ذَهب ابن المعتزّ رأسا الى وصف التّحوّل بتعليق الدّال على مدلول لم يُعرف به ، بعد تجريده عن المدلول الذي كان متعلّقا به (54) فان قدامة ابن جعفر يحدّده بإعراض المتكلم \_ إذا اراد الدلالة على معنى من المعاني \_ عن أن « يأتي باللفظ الدّال على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدل على معنى هو رِدُفه وتابع له ، فاذا دل على التّابع أبان عن المتبوع . » (55)

ويدقق الرّمَاني قضية التحول الدلالي بعض التّدقيق اذ يصفه « بتعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللّغة على جهة النقل للابانة ، » مضيفا بذلك العنصر الزّمني في التّحديد ومعتبِرا الغايّة الوظيفيّة من الخاصيّة اللّغويّة ، ويكرّر إبرازَ عنصر الزمن ملحّا على نسبيّة التّقدير في كلّ تحوّل لأنّ مخرّج التّحوّل هو « مخرّجُ ما العبارةُ ليست له في أصل اللّغة . » (56)

ويربط الجاحظ مبدأ التّحوّل بنزوع الانسان إلى التقريب بين الكائنات والبحث عن التّوازي بين الموجودات ، فيَقُرِن التّحول بمنطلق التشبيه ملحًا خاصة على السّمة العرضيّة في هذا الاستخدام ومؤكدا على ان هذه التحولات الما تبقى في مستوى الطّاقة التبادليّة بين العناصر الدّالة دونما نفاذٍ جوهري إلى البناء القاعديّ الذي هو البنية الدّلاليّة ، ويستدلّ الجاحظ على مقالته بِسنَدٍ منطقيّ هو أنّ تحويل الدّال عن مدلوله ، أو إكساء المدلول دالاً غير داله لا ينتج على تهج المناطقة . (57)

ويعزو صاحب الخصائص ظاهرة « إيراد المعنى المراد بغير اللّفظ المعتاد » إلى طواعية الجهاز اللّغويّ بما أنّه « موضع قد استعملته العرب واتبعتها فيه العلماء ، والسّبب في هذا الاتساع انّ المعنى المراد مفادٌ من الموضعين جميعا ، فلما آذنا به وأدّيا إليه سامحوا أنفسَهم في العبارة عنه . » (58)

# \* \* \*

<sup>(54)</sup> عبد الله ابن المعتز: البديع \_ ط. محمد عبد المنعم خفاجي \_ ط 2 \_ القاهرة 1945 \_ ص 19 .

<sup>(55)</sup> نقد الشعر ــ ص 88 ــ

<sup>(56)</sup> ابو الحسن الرّمَاني : النّكت في إعجاز القرآن ــ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ــ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ــ ط 2 ــ دار المعارف بمصر ــ 1968 ( نشير إليه بــ : « النكت » ) ص 85 ــ 86 .

<sup>(57)</sup> الحيوان ـ ج 1 ـ ص 211 .

<sup>(58)</sup> ابن جني \_ الخصائص \_ ج 2 . ص 466 .

وتدخل ظاهرة التتحول الدلاليّ منعطفا مغايرا من حيث الوصف والتتحديد وذلك على يد رواد النّظر التّجريدي من ذوي النّهج الفلسفيّ او الدّرس الفقهيّ والكلاميّ ، فتكتسب بعد منطلقها اللّسانيّ الأول يعدين آخرين يتراميان إلى حقول الفلسفة وحقول فقه التّشريع . ومعلوم أنّه في مسافة مَابَينُ الحقيقة والمجاز اي بين اعتبار دلالة اللّفظ بالوضع الاول ودلالته بالوضع الطّارىء - قد نَبَنتُ مواقف مبدئيّة متباينة كثيرا ما أفضت إلى نشوء مذاهب دينيّة متميّزة روحا ومضمونا ، وكان تميّزها راجعا الى موقف نظريّ من التّحوّلات الدّلالية الواردة في نصوص الشريعة وخاصة دستورها القرآن . (59)

فأما الشيخ الرئيس \_ ابو على ابن سينا \_ فانه في سياق الوصف والتحديد يتدرّج بدلالة الالفاظ عبر استقراء وظيفي مرتبط مباشرة بالطاقة الابلاغية في اللّغة ، فينتهي إلى اعتبار انّ الألفاظ متى استُعملت على وضعها الأول كانت دلالتها « مناسبة » و « معتادة » وهو ما يلخّصه في قوله « الدّلالة الناصّة ، » ويقابل بينها وبين « الدلالة المخترَعة » التي هي المستعارة » و « المجازيّة » (60)

ويعرّج في موطن آخر على نفس القضيّة ولكن من منظور إنشائيّ يتحسّس فيه القيمة الابداعيّة في تصريف مواضعات اللّغة عبر التّحوّلات الدلالية فيقيم توازبا بين دلالة الوضع الاول ودلالة الوضع الطارىء انطلاقا من مفهوم دقيق هو « بَحَارِي » الكلام ، فيتبين بهذا التّفريق أنّ الدّلالة اللّغويّة تقتضي تصريفا مزدوجا للالفاظ بما يجعلها متعدّدة الأبعاد تبعا لموقعها من البُنّي الكلاميّة ، ومن وراء ذلك الموقع موقف يتّخذه المتكلّم من أدواته اللغويّة ، فيكون رصيد اللغة في ثبتها الاستبداليّ متكوّنا من « الالفاظ الموضوعة » التي يسميها ايضا « الألفاظ المطابقة » ومن « الالفاظ المتعارة » ، ويسميها كذلك « الألفاظ المستعارة » (61) فتكون اللغة لا متناهية الرّصيد في واقع امرها وذلك بحكم حركة المدّ والجزر الواقعة بين حقولها الدلاليّة طبقا لما تستوعه او تستقطبه الدّوال سواء المنصوص عليها بالفعل او القابعة بالقوّة وراء المنصوص عليه . (62)

<sup>(59)</sup> انظر في هذا الصّدد : د . علي محمد حسن : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ، القاهرة \_ 1974 \_ وهو يستعرض بايحاز مواقف ابن حزم وابن قتيبة والأمدي وابن عقيل وابن جنّي وابن قيّم الجوزيّة ، في هذا الموضوع .

<sup>(60)</sup> الاشارات والتنبيهات: صحّحه وعلى عليه وقدّم له الاستلّا سليان دنيا ـ القسم الأول: المنطق 1947 ، القسم الثاني: الطبيعة = 1948 ، القسم الثالث: ما بعد الطبيعة ( د.ت ) القاهرة ـ ( نشير إليه بـ: الاشارات ) ج 1 ـ ص . 59

<sup>(61)</sup> ابن سينا \_ الخطابة \_ ص 205 . .

<sup>(62)</sup> وهو ما يأتلف مع المفهوم اللساني المتسلّط على اللغة من زاوية ألطّاقة التعبيريّة مَع ازدواجها الى الطاقة الكامنة او الطاقة بالقرّة(La compétence) والطاقة المنجرّة ( أو الطاقة الفعلية ) (La performance)

ويزيد ابن سينا الموضوع تدقيقا عندما يهتدي الى جملة من المتصوّرات العمليّة في وصف ظاهرة التّحوّل الدّلاليّ فيقف على خصائص الطاقة التعبيرية في الكلام متطرقا اليها من نافذتي « التّصريح » و « التّعجيب » فينتهى بعد التحليل والاستقراء الى ان الدلالة الوضع الاول هي دلالة « مصرّحة محقيقيّة ، مستوّليّة . » (63) ويتعمّق المسكلة بجزيد التّجريد في سياق آخر فيلامِسُ مركز الاشكال الذي هو طواعيّة اللّغة في مواضعاتها الدلاليّة ببد التّغير والتّبدّل بما يجعل حدود مجالاتها الدلاليّة ذات قنوات إيصاليّة مشتركة ، فيقول : « واعلم أن القول يَرْشُقُ بالتّغيير ، والتّغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط ، بل ان يستعير ويبدّل ويشبّه ، وذلك لأنّ اللفظ والكلام علامة ما على المعنى ، فإنه إن لم يدل على شيء لم يكن مغنيا غناء اللفظ . (64) .

أمّا ابو نصر الفارابي فانه يحلل موضوع التحولات الدلالية من زاويتين ، أولاها تتصل بمختلف الطاقات الوظائفية في اللغة ، انطلاقا من الوظيفة الخطابيّة والشعريّة إلى الوظيفة المعرفيّة مرورا بالوظيفة الجدلية والسوفسطائية . ويركّز الفارابي بكثير من الدّقة الفنيّة تحليلات العبور الوظائفيّ داخل الكلام على طاقة التّصرف بين الحقيقة والمجاز ، وهذا العبور من حيّز الوضع الأول الى حيز الوضع الثاني هو الذي \_ حسبه \_ يستند إلى جسر « الاستعارة والمجاز والتجوّز والاتساع والمسامحة » . (65) وكلها متصوّرات مَثّلت نسيج الاستقراء عند محاولة الفارابي حصر قضيّة التّحوّل واتصالها بالمعرفة اللغويّة .

وتتصل الزاوية الثانية بما تفرزه اللغة من وسائل ذاتية تستوعب بها \_ على مستوى العلوم والمعارف المتجددة \_ المدلولاتِ المبتكرة فتضع لها بالمجاز دوالً مناسبة ، وهو ما سنعود إليه بالاستقراء .

غير أنّ ابا حامد الغزالي ينزّل قضية التّحول الدّلالي في نصابها الزّماني اولا وبالذّات ، فهو يعامل المجاز معاملة العنصر الرّاضخ لتفاعل الزّمن في معادلة طَرَفُها الأوّل تحوّل منصهر في بوتقة التّواتر والاطّراد ، فينتج في الطّرف الثاني من المعادلة نقل للّفظ من حقل دلاليّ إلى حقل جديد ، وعلى هذا المستنّد قسم صاحب المستصفّى ألفاظ اللغة الى وضعيّة وعرفيّة مبيّنا أن اللفظة تعتبر ذات دلالة عرفيّة بمعيارين : الأول أن يوضع الاسم لمعنّى عامّ ثم يخصّصُ

<sup>(63)</sup> ابن سينا: كتاب الشفاء \_ الجملة الاولى: المنطق \_ الفن الناسع: الشعر، تحقيق عبد الرحمان بدوي \_ القاهرة \_ 1966 \_ ( ونسير اليه بـ: الشعر ) ص 67 \_

<sup>(64)</sup> الخطابة \_ ص 202 \_

<sup>(65)</sup> الحروف \_ ص 164 \_ 165 .

الاستعال من اهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسميّاته « كاختصاص اسم الدّابة بذوات الأربع مع ان الوضع لكلّ مايدبّ ، واختصاص اسم المتكلّم بالعالم بعلم الكلام مع ان كلّ قائل ومتلفظ متكلم . » والمعيار التّاني أن يصير الاسم شائعا في غيرما وضع له أولا بل فيا هو مجاز فيه « كالغائط المطمئن من الارض ، والعذرة البناء الذي يُستتر به وتُقضَى الحاجة من ورائه فصار أصل الوضع منسيّا ، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعال . » (66) ويتناول القاضي عبد الجبّار قضيّة التحول الدلالي باعتبارها مظهرا للطاقة الاختزاليّة في اللّغة مبرزا مظهر التبادل بين اجزاء البناء الكلامي ومثبتا من وراء ذلك قدرة الانسان على تصريف اغاط اللغة وهو ما يتأكد به مرة أخرى مبدأ الاقتران الاعتباطيّ بين كل دال ومدلوله اذ لو لم تتسم الدلالة بسمة التعسف الاقتراني لمّا تمكن الانسان من فتح مجاري الكلام بما يزيل حواجز الدّلالة بين حقولها المختلفة . « وليس يمتنع في اللّغة أن يُذكر الشيء ويراد غيره ويحذف ذكر المراد وذلك طريقة ظاهرة في المجاز . » (66)

#### \* \* \*

فاذا تبين لنا سعي الفكر اللّغوي العربي الى رسم حدود هذه الظاهرة اللّسانية مع الوصف الاستقرائي والتجريد الاستنباطي بما يبوّنها منزل العنصر النشيط في جدلية المواضعة عامة ، وفي قضية التولّد الداخلي في صلبها خاصة ، فان المنظّرين كثيرا ما لا يقنعون بمنهج المُواصفة والتحليل فيحاولون النّفاذ بالقضية إلى اسرارها ومقوّماتها داخل منظومة الكلام وذلك بتوخي منهج التعليل والكشف الباطني ، وفي هذا المدار يحرص بعض الرّواد على إقامة فلسفة للمجاز ضمن ظاهرة التحوّلات الدّلالية . فابن سينا مثلا يُلح على البعد الانشائي والايحائي في عملية التحوّل الدّلالي فيقيم مقارنة بين اللّفظ الدّال بالحقيقة واللفظ الدّال بالمجاز فيبين أن دلالة الوضع الأوّل تجعل اللفظ «معتدلا مُوجزا محصّلا » وأنّ دلالة المجاز تجعل اللفظ «معدولا » وهكذا يصبح المجاز دالا بالعرض دلالة طارئة فتكون بينه وبين طاقة الايحاء التّعبيري ملاءمة عضوية .

يقول الشيخ الرئيس في سياق تحليله مقوِّمات الكلام الخُطابيّ : « وليس يحسن استعمال

<sup>(66)</sup> الغزالي ـ المستصفى \_ ج 1 . ص 146 .

<sup>(67)</sup> القاضي عبد الجبّار \_ المغني في أبواب التوحيد والعدل \_ الجزء الرابع: رؤية الباري \_ تعقيق محمد مصطفى حلمي وابي الوفاء الغنيمي التفتراني \_ القاهرة 1965 \_ ص 215 .

المعدول حيث يوجد اللّفظ المعتدل الموجز المحصّل ، فإنّ المعدول لا يدلّ النّفس على معنى يقع عنده ، بل اغًا يدلّ على المراد بالعرض كما علمت فيجب ان لا تعتقد ان في استعماله كلّ تلك الفصاحة والشرف ، بل يجب أن تستعملها في التّعريضات حيث يُكره التّصريح » (68) ثم يتطرّق ابن سينا الى تجسّس مقوّمات التّحوّل الدلاليّ من حيث هو طاقة إبلاغية في اللغة تتركّب على طاقة أصليّة ، فيستكشف ما به يكون المجاز دالا في الكلام رغم خرُقه ولو ظاهريّا للمواضعة التي يتهيّأ بموجّبها السّامع لتقبّل الخطاب ، وباستنطاق تعليلات الشيخ الرئيس نتبين أنه يُعقلن ظاهرة التّحوّل الدّلاليّ بالاحتكام الى معيارين أساسيين يُكننا ان نستنبطها من مضمون مباحثه في القضيّة ، فالمعيار الأول ان يكون التّحوّل مرتكزا على علاقة منطقيّة تربط حبل الأسباب بين الحقل الدلاليّ الأوّل والحقل الدلاليّ الجديد ، وهذه العلاقة او القرينة هي ضرب من « المُناسبة » او « المشاكلة » او « الشبه المحقّق » (69) ومن شروط هذا الاقتران التقاربيّ ألّا يكون « بمعنا في الاغراب » ، ومعناه ألاّ يتعسرً على الانسان الاهتداء الى مدّ الجسر المنطقيّ الرابط بين الحقلين الدلاليين .

فاذا ربطنا تحليلنا الراهن بما سلف أن تبيناه من خصائص المواضعة اعتباطا ثم تلازُما عرفنا كيف ان التّحوّل الدّلالي اغمّا هو ضرّب من العَقُلنة في صلب منظومةٍ أساسُها ومنطلقُها الاعتباطُ المحض ، بل قد نجيز لأنفسنا القولَ بأنّ الدّلالة اللغوية لمّا كانت حتا تعليق دال على مدلول بدون أيّ اضطرار كونيّ أو علاقة طبيعية عند اختيار أحدها للآخر ، فإنّ إطلاق اللّفظ على المجاز هو أيضا اعتباط يحدث في صلب اعتباط أوّل ، ومعنى ذلك أنّ اعتباطا يتفاعل مع اعتباطٍ تَفَاعُلَ السّلب مع السّلب فلا يَنتج إلاّ اقتران منطقيّ مثلهاً يُنتج ضرب السّالب في السّالب شحنةً موجبة .

فعلى هذا النّسق يُصبح تحوّل الاقتران التّعسّفيّ إلى تلازم منطقيّ صورة من صور التّولّدات الدّاخليّة في صلب المواضعة اللّغويّة العامّة فيكون هذا التّولّد المستمرّ على خطّ المدار الزّمنيّ ينبوعا في اللّغة يأخذها من الحاجّة إلى الكفّاف مثلها ياخذها من التحكّم إلى العقلانيّة ، وهكذا يتبقّى في خضم التّقلّبات العلائقيّة داخل جهاز اللغة سِلك يَعقِدُ - مهها رَقّ - حبل الأسباب بين طرفى جهاز التّحاور باثّا ومتقبّلا .

على هذا الأساس تطرّق ابن سينا إلى إيراد المعيار الثاني الّذي يكون به المجاز دالا في الكلام رغم أنه يَفصِم عُرى المواضعة الابتدائيّة ، ويتمثل في تقرير أنّ مجاري الكلام لا تسمح

<sup>(68)</sup> الخطابة \_ ص 218 \_

<sup>(69)</sup> نفس المرجع : ص 206 .

البتّة بتحويل دلاليّ لِلَفظ هو محوّلُ عن دلالته ، معنى ذلك أنّ المتكلم لا يتسنّى له ان يستعير لفظا هو جار مجرّى المجاز في الحقل الّذي يريد اختلاسه منه ، فمستعارُ المستعارِ على حدّ عبارة ابن سينا \_ (70) متعذّر، ولا سبب لتعذّره إلاّ كونُه فاصياً لذلك السّلك المنطقيّ الضّامن لوصول الرّسالة الدّلاليّة من طرف البأثّ الى طرف المتقبّل .

فكلّ التّحوّلات داخل نظام اللّغة تبقى معقودةً بننمَط تواصليّ يفسرً ما إذا كان المجاز يُراد به المستعار بعد أن تُجُوِّز عن وضعه \_ كها يدقّقه الغزالي \_ أم « يراد به ما يقتضي الحقيقة وفي الاطلاق خلافه » (71) ، فالحكم الفاصل بين دلالة الوضع الأول ودلالة الوضع الطّارىء لا يُفرزه إلا الكلام ذاته .

على ان عبد القاهر الجرجاني يعبد إلى موقف نقدي صريح من تصوَّر النّاس لفكرة التّحوّل الدّلاليّ عموما ، فلا يقنع بما حدّوا به المجاز ارتكازا على أنّ اللّفظ لا يحوّل عن مدلوله مثلها أنّ المدلول لا ينسلخ عن دالّه ، وفي استنطاق الجرجاني لهذه القضيّة دقّة تترقَّى إلى مراتب النّظريّة الكلّية في المعرفة والتّصوّر فتُلامس جوهر الاشكال النّظريّ من حيث علاقة التّفكير باللّغة .

ويتبين لنا من استقراءات الجرجاني أنّ التّحول الدّلالي انما هو تقدير نسبيّ يسلّطه المتكلم على اللّغة وعلى سامعه فيدرك السامع أنّه فعُلا تسلّطُ من المتكلم على جهاز اللغة ، وليس شيء من اللغة بمتحوّل عن مساقه أيًا كان الاقتضاء الدّاعي لذلك . وفي هذا المدرّج يتوضّح مبدأ الاعتباط المضاعف في موقع الانسان من اللّغة .

« فقد تبين من غير وجه (72) أن الاستعارة الما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء ، لا نقل الاسم عن الشيء ، وإذا ثبت أنها ادّعاء معنى الاسم للشّيء علمت ان الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة ونقل لها عها وضعت له هو كلام قد تسامحوا فيه لانه اذا كانت الاستعارة ادّعاء معنى الاسم لم يكن الاسم مُزَالاً عها وضع له بل مقَرًا عليه . » (73)

# \* \* \*

<sup>(70)</sup> نفس المرجع .

<sup>(71)</sup> معيار العلم \_ ص 52 \_ بعنى ان اللفظ المأخوذ يظل في سياقه المجازي دالا على معناه الأصلي ، فلا يتحوّل اللفظ عن دلالته الاولى ، ويكون لفظ ( الأسد ) في قولنا ( رأيت أسدا في الحيام ) دالا على الحيوان المعروف ، ولا تتحول بالمجاز إلا دلالة الجملة بأكملها لا دلالة لفظ ( الأسد ) .

<sup>(72)</sup> يعني من غير وجه واحد ، أي من أكثَر من وجه

<sup>(73)</sup> عبد القاهر الجرجاني - دلائل - ص 284 -

ولكنّ سؤالا يرد على الناظر في قضية الحال فيطرح على نسق ما ذهب إليه الفكر اللغويّ من بحثٍ في شرعيّة التّحوّلات الدلاليّة داخل نظام الكلام: فهل التّصرّف في قنوات الدّلالة اللّغويّة مدًّا وجزرا بين وضع أول ووضع طارىء هو حاجة لَصيقة بالحدث اللّسانيّ إنّيّةُ في نظامه الدّاخليّ، أم إنّه ضرُب من التّصرّف التلقائيّ الذي يتحوّل هو ذاته اعتباطا غير شرعي اذا ما علمنا أنَّ الحدث الكلاميّ ليس في نشأته إلاّ اعتباطا ولكنّه إلى مدى بعيد اعتباط شرعى.

لاشك أن حضور الانسان في كلّ تراكهات الفعن اللّغوى (74) أمر بديهي بل هو معطًى مبدئي ومُسلَّمة معرِفيّة غالبة ، ولكن اللغة لمّا كانت مؤسَّسة حيويّة ذات إفرازات تولّدية وكيانات تولّديّة عسر رسم خط الفصل بين فعل الانسان في اللغة ، وانفعال اللغة باللغة . فضلا عن فعل اللغة في الانسان .

ولئن له نتجوّز إقامة علاقة الانسان مع اللّغة على محور صراعيّ ولا على ثنائي تقابليّ فان نهاية المطاف في تقدير قضيّة التّصرّف والتّحويل تؤول بالضرورة الى ضرب من الاصطراع الصّامت لا تكون الغلبة فيه الاّ لِلّغة ، فهي التي تَفرض على الانسان أن يقرَّ « الألفاظ على أوضاعها الأول ما له يدُعْ داع الى الترك والتّحول » حسب قانون يرسمه في منتهى التّصريح والوثوق أبو الفتح ابن جنّى . (75)

فأمر التّحول الدلاليّ ـ شأنه شأن حقيقة اللغة في جذورها الأولى ـ انمًا يُعزى الى قانون الحاجة ، والحاجة مولًد للوسيلة ، بل وللعضو المنجزِ لها ، ولمّا كانت اللّغة مسارا حيويًا على درب الزّمان لزِم ان تكون لها نوافذ مفتوحة على مضاعفات الوجود والحضارة بما أن « مشرع » الكلام لا يتسنّى له في لحظةٍ من لحظات الوجود اللّغويّ أن يَعْلق سجلٌ حاجيّات الانسان من اللّغة .

ويتطرق الغزالي الى هذا الاشتكال من منظور مصطلحات العلوم والمعرفة \_ وهو ما سنعود اليه \_ فيقرر: « أمّا المنقول فيستعمل في العلوم كلّها لمسيس الحاجة إليها اذ واضع اللغة لمّا لم يتحقّق عنده جميع المعاني ، لم يُفردها بالاسامي ، فاضطُرَّ غيره الى النقل ، فالجوهر وَضَعَه واضع اللغة لحجر يعرفه الصّير في ، والمتكلّم نقله الى معنى حصّله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات ، وهذا ممّا يكثر استعاله في العلوم والصناعات . » (76)

L'acte langagier (74)

<sup>(75)</sup> الخصائص ـ ج 2 ـ ص 457 \_

<sup>(76)</sup> المعيار \_ ص 51 \_

ويصور ابن فارس ظاهرة اقتران التّحوّل الدّلاليّ بالاقتضاءات الحضارية حتى تتطابق التّحوّلات في المجتمع بالتّحوّلات في اللّغة مما يسمح باشتقاق قانون لسانيّ اجتاعيّ (77) يكون نصع اليس من تغير جذريً في بُنى المجتمع إلا وهو مُفض إلى تغير مثلِه في بُنى اللغة . وقد «كانت العرب في جاهليّتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرائنهم ، فلها جاء الله جل ثناؤه بالاسلام حالت احوال ، ونُسخت ديانات ، وأبطلت أمور ، ونُقلت من اللغة ألفاظ من مواضع الى مواضع أخر ، بزيادات زيدت ، وشرائع شرعت ، وشرائط شرطت . » (78)

ويذهب ابن وهب (79) مذهبا جامعا بين تصور اللّغويّين لقضيّة التّحوّل الدّلاليّ وتصور الفلاسفة لها ، واذ يمتزج عنده التحليل والاستخلاص ينتهي إلى قلب طريف لسلَّم القِيم في دلالة اللغة فيرتئي أنّ دوال اللّغة عند العرب هي من التّضخّم والطَّفْرة بحيث تتجاوز حاجةً وكماً للغة من دوراي ابن وهب في الموضوع على غاية من الدّقة والعمق اذ يَرتكز على ألفاظ اللغة من حيث هي فعل لغوي منجز بالمهارسة الواقعة لا بالافتراض والتقدير ، واذا ما نظر الآنسان إلى الفاظ اللغة جيعها فعدد كل لفظ بحسب معانيه الطّارئة منضافة الى معناه الحقيقيّ ، أي اذا اعتبرنا أنّ اللفظ عندما يدل على حقول دلاليّة متعددة بفضل التحولات الدّلالية اللهترن بها سوّاء بالفعل او بالقوّة وَجَبَ علينا عندئذ أنْ نَضرَبَ ل ضرّبًا جبريًا - ثبّت اللغة في عدد يكاد لا يتناهى فتكون المعادلة الكَمّيّة لرصيد اللغة عندئذ مرفوعة إلى قوّة رَمزيّة هي عدد يكاد لا يتناهى فتكون المعادلة الكَمّيّة لرصيد اللغة عندئذ مرفوعة إلى قوّة رَمزيّة هي بحيث إنّ :

كميَّة أجزاء اللُّغة = ثَبْتَهَا المعجميّ × طاقةِ التّحوّلات .

وهو ما يؤول إلى اعتبار أنَّ :

اللّغة = ( الألفاظ ) ن

أما ابن سينا فائه يتطرّق إلى قضية سَعَةِ الرّصيد اللّغويّ بالنسبة إلى الانسان من زاوية العلاقات القائمة بين أجزاء الكلام من ترادُف وتخالف وتضاد وغير ذلك ، وعندما يصل الى قضية الاشتراك (80) في اللغة يربطها من أحد أطرافها بمشكل التّحول الدّلاليّ ، ثم يعمِد

Socio-linguistique (77)

<sup>(78)</sup> الصاحبي \_ ص 44 \_

<sup>(79) «</sup>وأمّا الاستمارة فاغًا احتج إليها في كلام العرب لأنّ ألفاظهم أكثر من معانيهم (...) فهم يعبّرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربّا كانت مفرّدة له وربما كانت مشتركة بينه وبين غيره ، وربّما استعملواً بعض ذلك في موضع بعض على التوسع والمجاز» البرهان ـ ص 142 ـ

La polysémie (80)

الى مناقسة الرأي السّائد في تفسير نشأة الاشتراك في اللغة ، ومعلوم أنّ جموع المفكّرين يَعْزون هذه الظاهرة الى كون المدلولات غير محدودة لدى الانسان بينا تكون الدّوال محصورة بالنّوع والعدد في كلّ لغة ، وينتهي ابن سينا إلى نقض هذه النّظريّة من جذورها بالاستناد إلى أنّ الامور وإن كانت في ذاتها مغير محصورة فهي بالنّسبة إلى الانسان محصورة باعتبار حضورها في ذهنه ، فالأسهاء وان أمكن توليد عدد غير متناه منها فإنّ ما يستسيغه الاستعمال ويستوعبه حدّث الكلام لا يكون الا محدودا من حيث كمه العدديّ وجنسه النّوعيّ .

يقول الشيخ الرئيس: « وقد أوجب الاتفاق في الاسم سبب قوي وهو أن الامور غير محدودة ولا محصورة عند المسمين ، وليس أحد منهم عندما يسمي أمكنه حصر جميع الأمور التي يروم تسميتها ، فأخذ بعد ذلك يُفرد لكلّ معنى اسها على حَدّهِ ، بل إغّا كان المحصور عنده ، وبالقياس إليه ، الاسهاء فقط فعرض من ذلك أن جوّز الاشتراك في الاسهاء اذا كانت الاسها عنده محصورة ، ولا يحتمل أن يُبلَغ بها تركيب بالتّكثير غيرُ متناه لأنّ الاسهاء حينئذ تجُاوِز حدّا لمِنه إلى طول غير محتمل فلم يُوطِّن المسمى الواحد والمختلفون أنفسهم إلا على انحصار الأسهاء في حدّ ، ومجاوزة الأمور كلَّ حدّ فعرض اشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد ، فهكذا ينبغي أن تَفهم وهو متكلِّف مجرور إلى الصواب كرها وقد قلنا في الفنون الماضية (81) ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الالفاظ وَغَيْرُ تَنَاهِي المعاني ، واذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب ، فهذا هو من أسباب أنْ وقع الاشتراك في ألم الأسهاء » (82)

<sup>(81)</sup> يعني الفنون السَنّة السابقة من « المنطق » الذي هو الجملة الأولى من « كتاب الشفاء » وتلك الفنون التي سلفت هي المدخل والمقولات والعبارة والقياس والبرهان والجدل . وقد تطرّق ابن سينا إلى الموضوع بإسهاب في الفين الثاني المخصوص بالمقولات ( ص 9 - 16 ) حيث يربط بدقة بين قضية الاشتراك وموضوع التحوّل الدّلاليّ مقررا « أنّ من الأمور المختلفة المتكثّرة ما يشترك في اسم واحد وذلك على وجهين : فائه إمّا ان يكون على طريق التواطؤ واما ان يكون على غير طريق التواطؤ واما ان يكون على غير طريق التواطؤ ، وطريق التواطؤ ان يكون الاسم لها واحدا ، وقول الجوهر - أعني حدّ الذّات او رسمة الذي بحسب ما يُفهم من ذلك الاسم - واحدا من كلّ وجه » ( ص 9 ) ، ومقرّرا أيضا أنّ « الاسهاء المستعارة والمجازية إذا استقرت فَقُهم منها المعنى صار حكمها حكم المشتركة الا أنها في دلالتها قبل ذلك كانت مستعارة كذلك كونها مشتركة قبل ذلك إنما هو بالاستعارة » ( ص 15 ) المنقولة ، ويعود ابن سينا الى نفس الموضوع في الفنّ الثامن المخصوص بالخطابة ( ص 204 \_ 205 ) ( ص 226 \_ 227 ) كا يتناوله في مواطن أخرى من مدوّنته :

انظر (أ) عيون الحكمة \_ تحقيق عبد الرّحمان بدوي \_ منشورات المعهد العلميّ الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهـرة ــ 1954 ـ ص 3 ـ

<sup>(</sup>ب) النّجاة في الحكمة المنطقيّة والطبيعيّة والالاهيّة \_ 3 أقسام في مجلّد واحد ـ ط 2 \_ محيي الدّبن صيري الكردي \_ 1938 ـ ( نشير إليه بـ: النّجاة ) ص 90 \_ 91 .

<sup>(82)</sup> ابن سينا - كتاب الشفاء . الجملة الاولى : المنطق ، الفن السابع : السفسطة - تحقيق أحمد فؤاد الأهواني - مراجعة إبراهيم مدكور - القاهرة - 1965 - ص 3 - 4 -

وهكذا نكون بكل ما سلف قد تبيّنًا كيف ارتقى النظر اللساني في تاريخ الحضارة العربية من اثارة مشكل التوليد التواطئي داخل الكلام حتى وصل به الى قضية التحولات الدلالية باعتبارها نَسَقا من أنساق تولّد المواضعات في صلب المواضعة الأم ، فوصفها ورسم قواعدها النظرية حتى أقام لها فلسفة تحدّدت بها طبيعة الكلام في حركة من المدّ والجزر بين الاعتباط والاضطرار.

ولقد تبين لنا أيضا أنّ التّحوّل الدّلاليّ بما أنّه ضرب من الاصطلاح العلاميّ فانّه بمثابة الاعتباط المستنِد إلى اعتباط قبلَه ، فيكون من تفاعل اعتباطين اثنين تولّدُ عقلاني كما لَوْ تفاعل سالبان فأثمرا موجبا . واذا جلونا فيا سلف \_ أنّ المجاز لا يقع أبدا على ما هو جارٍ بمجرّى المجاز فلأنْ ذلك ، لو وقع ، لأدّى إلى أنّ اعتباطيّة التّحوّل الجديد تتفاعل مع اعتباطيّة المواضعة اللّغويّة الأصليّة فيكون التّفاعل من الدّرجة الثّالثة مُنتِجا لقطيعة بين اللغة وعقلانيّة الادراك ، ثمّامًا كما لو تفاعل السّالب في السّالب مرّة فأنتَجا موجبا ثم تفاعلت الحصيلة الموجبة مع شحنة سالبة فلا تكون النّتيجة الاستال مرّة واللاّمَعْني .

فظاهرة التتحوّل إذن مدارُ إشكالها أنهّا تَتَعَفَّلَنُ ، أي هي تَتَبَرْهَنُ \_ على حدّ عبارة ابن سينا \_ وهذا معناه أنّ الفعل اللّغويّ ينادي مرةً اخرى العقلَ ليكون حَكَمَ القيادة في مَرْكب الاقتران بين الدّالّ والمدلول سواء عند المواضعة الأصليّة او عند المواضعة الطّارئة عليها بالتّحوّل والتواصل ..

واول ما يتمين تقديم في هذا السّياق مصادرةً وتسليا فَرْقُ مَا بَينَ علاقة العقل بالكلمات المفردة وعلاقتِه بالخطاب الذي هو تركيب للأجزاء المفردة بالصدق والكذب لأنّ الأحكام لا تجري على معاني الالفاظ مفرقة غير مؤلّفة (83) وحيث إن المجاز ظاهرة لا تَنْبُت الا في صلب نسيج الكلام مؤلّفا مكتملا لأنه يستحيل أن ننعت لفظا مفردا بأنه على الحقيقة بالوضع الاول او على الدلالة بالوضع الطارىء ، فقد نتج أن المجاز من مشمولات العقل في اللغة . لذلك « علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأنّ هاهنا مجازا او حقيقة من طريق العقل الا في جملة من الكلام » كما علمت « استحالة أن يكون هاهنا حُكم بالمجاز او الحقيقة وانت تنحو نحو العقل إلا في الجملة المفدة ، فاعرفه اصلا كبيرا . » (84)

<sup>(83)</sup> الجرجاني \_ أسرار \_ ص 333 .

<sup>(84)</sup> نفس المرجع .

فمسالك المدلولات عبر دوالها انطلاقا من نسيج الكلام قضية تَتَعَقَلَنُ بالضرّورة ، بل هي من الدّقة والعسر أحيانا بحيث تَكِدّ العقل المشتق لها من جهاز اللغة ، لذلك قدَّم ابو سليان الخطابي لحضور العقل في الحدث اللّسانيّ وصفا لا تقلّ طرافة التّركيز فيه والايماء عن طرافة التّصوير الأدبيّ إذ قال : « فأمّا المعاني التي تحملها الالفاظ فالأمر في مُعاناتها أشدّ لأنها نتائج العقول ، وولائد الأفهام ، وبنات الأفكار . » (85)

وقد توضّح على يد القاضي عبد الجبّار أنّ التّحوّل المجازيّ يظل وقفا على الركائز الدلاليّة في الكلام دون نفاذ تأثيريّ في هيكل البناء المادّيّ له ، لأنّ اللفظة إذا أفادت في اللغة أمرا وتُجُوِّز بها في غيره فيجب أن تُستعمل في المجاز على الوجه الّذي وضعت له في الحقيقة لتكون مستعارة فيه على الحدّ الذي هو حقيقة في غيره ، (86) أمّا الّذي يحَكُم في أمرها أعلى المجازهي أمْ على الحقيقة فاغًا هو العقل النّاسج للكلام تكلّها ، والنّاسج لدلالاته تقبّلا .

وترتبط قضية التّحوّل الدّلاليّ وعلاقة العقل به بالوظيفة الانشائيّة (87) للكلام فضلا عن ارتباطها بوظيفته المرجعيّة (88) التي هي للاخبار والابلاغ ، وهذا المظهر وان خرج مبدئيًا عن مساغلنا في البحث الرّاهن فإنّنا نتطرق إليه على قدر ما يتوضّح به لنا سبيل تأثير العقل في حكم دلالة الألفاظ ، ومعلوم أنّ التّحويلات الدّلاليّة هي أهمّ مسالك الكلام في الخروج من الخطاب النّفعيّ الى الخطاب الابداعيّ التأثيريّ ، فاذا نظر الدّارس اللّسانيّ في سرّ وجود الشّحنة التأثيريّة الانفعاليّة في الكلمة المحوّلة وخلوها عن الكلمة الموضوعة تبين أنّ ذلك يُعزى الى كون المحوَّل من الكلام يقتضي اجتهاد العقل في استخراج المعنى بعد أن يهتدي الى العلاقة التي حرَّك خروج اللفظ من حقله الدلاليّ الأوّل إلى الحقل الدلاليّ الثاني .

واستنادا إلى هذا التحقيق يطلق السّكّاكي على دلالة الحقيقة عبارة الدلالة الوضعية ، وعلى دلالة المجاز مصطلح الدلالة العقلية ، ثم يبين كيف ان حلول دلالة وضعية محلّ أخرى لا يغير من الطاقة التعبيريّة للكلام شيئا بحيث اذا أبدلنا لفظا عرادفه في سياق لغوي مًّا لم يكن لهذا التبديل انعكاس تأثيريّ او إنشائي على الكلام ، بينا اذا أبدلنا لفظا يدل بالحقيقة بلفظ يدل بالمجاز \_ اي اذا اقمنا دلالة عقليّة مقام ذلالة وضعيّة \_ أكسبنا الخطاب طاقة تعبيريّة لها من الكثافة والتأثير ما ليس للخطاب في حالته الاولى .

<sup>(85)</sup> بيان إعجاز القرآن \_ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن \_ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام \_ ط 2 \_ دار المعارف بمصر \_ 1968 ( نشير اليه بـ: إعجاز القرآن ) \_ ص 36 .

<sup>(86)</sup> المفني \_ ج 4 \_ ص 209 \_

La fonction poétique (87)

La fonction référentielle (cognitive, dénotative). (88)

وهكذا يكون التّحوّل الدّلاليّ في نفس الوفت وسيلة إغائية داخل اللغة باعتباره مولّدا للمواضعات في صلبها ، ويكون كذلك طاقة وظائفيّة خارجيّة بما أنّه جسر تَعْبُره اللغة في تدرّجها على سلّم الابلاغ الاخباريّ فتنتقل من الوظيفة المرجعية الى الوظيفة الانشائية . يقول السّكاكي : « إنّ محاولة إيراد المعنى الواحد بطُرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدّلالة عليه ، والنّقصان ، بالدّلالات الوضعيّة غيرُ ممكن ، فانك اذا اردت تشبيه الخدّ بالورد في الحمرة مثلا وقلت ( خدّ يشبه الورد ) امتنع ان يكون كلام مؤكّد لهذا المعنى بالدّلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو انقص ، فانك اذا أقمت مقام كل كلمة منها ما يرادِفُها فالسّامع إنْ كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك ، من غير تفاوت في الوضوح ، والا لم يكن يفهه شيئا أصلا . واغاً يكن ذلك في الدلالات العقليّة منل أن يكون لشيء تعلّق بآخر ، ولثانٍ ولثالت فاذا أريد التّوصّل بواحد منها إلى المتعلّق به فمتى تفاوتت تلك الثّلات في وضوح التّعلّق وخفائه صح في طريق إفادتِه الوضوح والخفاء . » (89)

والى هذا الشّحن التّأثيري والتكثيف الدّلالي مما يتحقّق عبر سبل المجاز بسير ابن سينا عندما يحلّل سرّ قيام الكلام بوظيفة الخطابة ، فبعد أن بقابل بين دلالة الحقيقة التي يسمّيها « الدلالة بالأصل » ودلالة التّحوّل التي يطلق عليها « الدلالة المستعارة » ينتهي إلى ان وظيفة تولّد المجاز داخل المواضعة اللغويّة تتحدّد بخلق طاقة « الاقتاع » و « التّخييل » فيكون خروج اللفظ من المواضعة الأصليّة الى المواضعة الطّارئة ضرّ با من « الغش النافع » الذي يقصد به « التّرويج » على حدّ عبارات السيخ الرئيس نفسيه . (90)

أمّا ابن خلدون فانّه يتطرّق الى قيمة التّحوّلات الدّلاليّة فى الخطاب من خلال كسُفه لحقائق العلم البلاغيّ الموسوم بالبيان \_ فى معناه الموسع \_ وهو اذ بعمد الى تحسّس مقوّمات هذا العلم عنظار الأصولى الباحث فى الركائز المعرفيّة التى تقوم عليها أفنان العلوم الانسانيّة يهتدي الى استنباط طريف لا بستطيع الناظر اللّسانيّ المعاصر اللّا أن يُقرّبه من منهج العلاميّين (91) في بحث أسرار اللغة .

ومفاد ما يقرّره صاحب العِبر هو انّ تحويل دلالة الالفاظ عن وجهتها الابتدائية يخرج بها أصلا عن دلالة اللغة من حيث هي نظام خِطابيّ معبنّ وبلج بها الدّلالة بالهيئات والاحوال

<sup>(89)</sup> المفتاح \_ ص 156 \_

<sup>(90)</sup> ابن سينا ـ الخطابة ـ ص 203 ـ

Les sémioticiens (91)

والمفامات ، ومعناه أنّ الذي بدلّ في حالة تركيب الكلام على المجاز ليس هو ذات الالفاظ بفدر ما هو مُوَاضع بعضها بالنسبة الى العقل المفكر ، والمدرك لعلاقاتها من جهة اخرى .

وهكذا بغدو تولّد المواضعات داخل اللغة تحوّلا من دلالة اللسان الى الدلالة العلاميّة المنضافة إلى الحدث الخِطابي ، فهذه الأساليب من مجاز واستعارة وغيرها « كلّها \_ كها ينص عليه ابن خلدون \_ دلالة زائدة على دلالة الالفاظ من المفرد والمركب ، وانما هي هيئات وأحوال الواقعات جُعلت للدّلالة عليها أحوال وهيئات في الالفاظ كلّ بحسب ما يقتضيه مقامه ، فاشتمل هذا العلم المسمّى بالبيان على البحث عن هذه الدّلالية التي للهيئات والأحسوال والمقامات . » (92)

ولعل قضية ارتباط التّحوّل الدّلالي بالعقل تبلغ حدّها الاقصى من التّبلور مع عبد القاهر الجرجاني لاته يقيمها على النظر السّموليّ فيخلّصها من سياق اللغة العينيّة ـ كالعربيّة مثلا ـ ليضعها في اطار الظاهرة الكلاميّة عموما ، وعندئذ تصبح ظاهرة التّحوّل مَركز تقاطع الالسنة مطلقا ، لانها تخرج عن حدّ الاختصاص بلغة دون اخرى فتحلّ محلّ السّمة الكونيّة في جهاز الخطاب .

أما الذي بموجّبه تتبوّأ قضيّة التّحوّل الدّلاليّ منزلة المُعطّى الكونيّ (93) في نطاق الظاهرة اللغوية عامّة فهو استنادها الى العقل واقتضاؤها حضورَه في ربط شبكة العلائق الدّلاليّة بين الوضع الاوّل والأوضاع الطّارئة « لأنّ وصف اللفظة ـ على حدّ عبارة الجرجاني ـ بأنهّا حقيقة او مجاز حُكمٌ فيها من حيث إن لها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربيّة او فارسيّة ، او سابقة في الوضع او محدثة مولدة ، فمن حق الحد (94) أن يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ الدّالة ، ونظير هذا نظير أن تضع حدّا للاسم والصفة في أنّك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجري فيها جريانه في العربية لأنك تحدُّ من جهةٍ لا اختصاص لها بلغة دون لغة « وهذا » ممّا غفل عنه النّاس ودخل عليهم اللّبس فيه حتى ظنّوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقليّة » (95)



<sup>(92)</sup> المقدمة \_ ص 551 \_

Une donnée universelle (93)

<sup>(94)</sup> يَقصد المصطلَحُ كما يستعمله المناطقة ، اذ من فلسفة « الحدّ » أنّ المعتبر فيه دلالتُه على عناصر تركيب الشيء الذي يراد تحديده لا مجرد تشكل الألفاظ الدالة عليه .

<sup>(95)</sup> أسرار ـ ص 280 ـ 281 .

هدا اذن ما تتعلق بالزاوبه الاولى من زاولتى النظر فى محليل ولد المواضعات داخل اللغه . وهى كها أسلفنا متّصله فى نطاق جهاز الكلام بمحور الاستبدال المستنِد الى الرّصيد المعجميّ . وقد تملّت فى ما أسميناه بظاهره التّحوّل الدّلاليّ سواء ما انّصل منه بالوظيفة المرجعيّة في الحطاب او ما اتّصل بالوظيفة الانسانيّة .

### \* \* \*

أمّا الزاوية النانية في نطاق فحص التّولّد على مستوى الاستبدال فتخصّ وضع المصطلحات في المعرفة الانسانيّة على مسار عَدُوهَا . ولئن تسنّى للسانيات المعاصرة أن نجرّد من شَجرتها فنًا لتخصّ به دراسة وضع المصطلح العلمي والفنّي من حيث هو عمليّة خلى متجدّد في صلب جهاز اللّغة (96) فإن التفكير اللغوي عند العرب \_ وان لم يبلور هذا الموضوع في نسق علم لغوي قائم الذات وانما تطرّق اليه من زوايا المعجم حينا ، والدّخيل حينا آخر \_ فانه قد ترك لنا شهادات استفرائيّة خصيبة . ونحن اذا ما استنطقنا نصّها حصلنا على نواةٍ نظريّةٍ تَنزع الى التكامل بوضوح إنْ هُو لم يُقنع بداهة فهو يُغري الدارس اللسانيّ بما في مضامينه من استطرادات نظريّة ضاربة في منهج الكشف والتّعليل .

وأول منطلق البحث في أمر تولد المواضعات المعجمية طبقا لاقتضاء تولد العلوم والمعارف تحقيق مبدإ أصولي متصل مباشرة بفلسفة العلوم عن طريق إشكاليته اللسانية ، وهو أن لا مناص لأهل كل علم واهل كل صناعة من الفاظ يختصون بها للتعبير عن مراداتهم وليَختصروا بها معاني كثيرة كها يقرّره ابن حزم ، (97) ولهذا التقرير بعد معرفي بما أنه يربط الفكر باللغة من حيث هو يعلق العلم على أدواته اللسانية ، كها ان لهذا القانون الذي سنة الفكر العربي وبلوره بالتصريح والتركيز شيخ الظاهريّين ، انعكاسا مباشرا على الرابطة

<sup>(96)</sup> هو الفن المخصوص بالتيولوجيا la néologie وهو علم لساني انطلق من جُع ما كان مبثوثا في علوم اللسان عمّا يتصل بقضايا وضع الالفاظ المستحدثة عند بروز دوال جديدة في نطاق الرّصيد المشترك(Le lexique commun)او عند وضع مصطلحات العلوم (La terminologie de la science)

وهذا الفنّ اللسائيّ الوليد ما انفك يستوعِب مختلِف المناهج اللسانية المتطّورة مستثمرا إياها في تحقيق عَلْمَنَةٍ دراسيّة لتناول اللفظ المبتكر في صلب اللفة . انظر في هذا المضار وعلى سبيل التّمثيل والمقاربة :

La Néologie lexicale : sous la direction de Louis Guilbert-Langages — Nº 36 — Déc. 1974.

CULIOLI: Considérations théoriques à propos du traitement formel du langage — Paris, Dunod, 1970.

JEUDY: Essais sur la néologie « L'homme et la société » N° 28 — 1973.

<sup>(97)</sup> التقريب ـ ص 68.

العضوية المعقودة بين العقل البشرى والمعرفة الكونيّة ، وذلك أنّ نفاذ الفكر لمحصول العلم بالادراك فالتّمثّل فالاستيعاب لا باب له إلا نبثه الفّتّى مما يجعل اللّغة مسؤولة بريئة في نفس الوقت : هي مسؤولة عن ايصال الفكر لمضمون المعرفة . وهي كذلك بريئة لأنّ قصور الانسان عن إدراك المخزون العلميّ الذي هي حاملٌ به لا تُلقّى تَبِعَتُه على اللغة وانما ذلك يُعزى إلى قصور في ملكات الادراك التّي للعقل .

فاذا تقرّر مبدأ اقتضاء كل علم لِببت اصطلاحي مخصوص به انبسطت الاشكاليّة الجوهريّة التي هي كيفيّة استقاق هذا الثّبت من صميم المواضعة اللّغويّة القائمة ، وهنا بالضّبط وبالتّحديد تكمن طواعيّة اللغة في تحريك شبكة مواضعاتها بالتّوليد والتّناسخ ، فالجاحظ مثلا ينطلق من مبدأ أنَّ العلم اذا تولّد عَجَزت ألفاظ اللغة \_ وهي على ما هي عليه \_ عن استيعاب معانيه ، لذلك جاز توليد الدّلالات المستحدّثة باشتقاقها من الفاظ اللغة القائمة (98) وهو ما يحدث في صلب الرصيد اللغوي المشترك (99) على نحو ما تحوّلت اليه أسهاء العربيّة عند ظهور الاسلام ، (1) ولكنه يحدث خاصة في صلب العلوم حتّى يصبح ظاهرةً لصيقة بالرّكائز المعرفيّة عامّة .

ويرى الجاحظ أنّ الخوض في ايّ علم يقتضي من الانسان أن يَلفَظ بألفاظ أهله اذ « لكلّ صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها فلم تَلْزَق بِصِنَاعَتِهم إلا بعد أن كانت مشاكلا بينها وبين تلك الصّناعة . » (2) وَيضرِّبُ الجاحظ على هذا التّحقيق مثالَ عِلم الكلام فيُوضَح كيف أنّ المعرفة تَكتَسح اللّغة اكتساحا فتتجاوز أغاط التقنين النحوي ومقاييس التّبويب البلاغي لتُحدث في جهاز اللّغة التّغيرات المختلفة الّتي تحصل اللغة على إفراز مقتضيات العلم فتكون المعرفة محرًكا يستفزّ المواضعة المعجَميّة لتولّد من ذاتها شبكةً من المواضعات المستحدّثة دون خروج عن الجهاز الأوفى في اللغة .

ويصوّر الجاحظ في هذا المقام على نهَجه الأدبيّ الفكريّ كيف أن كبار المتكلّمين ورؤساء النّظّارين كانوا « فوق الخطباء ، وأبلغ من كثير من البلغاء » عندما تخيرً وا ألفاظَهم الفنّيّة واستقّوا لمعانيهم من كلام العرب أسهاء اصطلاحيّة . (3) وبربط الجرجاني (4) من جهته

<sup>(98)</sup> البيان \_ ج 1 \_ ص 141 .

Le lexique commun (99)

<sup>(1)</sup> الجاحظ \_ الحيوان \_ ج 1 \_ ص 330 \_ 331 .

<sup>(2)</sup> الحيوان \_ ج 3 \_ ص 368 .

<sup>(3)</sup> البيان ج 1 ـ ص 139 .

<sup>41)</sup> دلائل \_ ص 296 \_

معرفة العلم بمغرفة ثبته الاصطلاحي حتى يجعل قِوامَ العلم مُصطلحة ولذلك لم يكن الناس يرضون من أنفسهم في شيء من العلوم ان يلمّوا بقواعده ويتدارسوا مادّته الابعد ان يقفوا على ألفاظه وعبارته فَيعرِفوا لها حدودها وما يميّزها من مجانسها أو رديفها ، وفكرة ثبت العلوم (5) قد تبلورت في ذهن ابن خلدون بكيفيّة سمحت له بان يتحدّث عنها مجرّدا لها عبارتها المخصوصة دونما إحساس باختلاط أو تلابس : فهو يَقرِن المعرفة بمصطلحها الفنّي ممّا يجعل صاحب العلم معرفة اصطلاحاته ليكون قائها على فهمه » (6)

والذي يخص مبحثنا في هذا المقام هوان ابن خلدون قد صور بحس لساني طريف كيفية نشوء ثبت العلوم ابتداء من رصيد اللغة القائم فعلا ، وذلك بواسطة التحويل التواطئي الذي يرتكز على اشتقاق اقتران دلالي حادث من اقتران سالف . ومن أوضح الأمثلة الخلدونية على هذه الظاهرة اللصيقة باللغة ما نستقرئه من ثبت اصطلاحي في علم الحديث يُورده صاحب المقدمة استدلالا على اكتساح العلم أجهزة اللغة بالتحويل والتوليد ، وما صاغه علماء الحديث بالوضع الاصطلاحي الطارىء طبقا للمراتب المنتظمة في فنهم « الصحيح والحسن والضعيف والمُرسَل والمنقطع والمُعضِل والشاذ والغريب والمُشكِل والتصحيف والمفترق والمختلف . » ولكن أطرف ما في استقراء ابن خلدون انتهاؤه إلى ان معرفة هذه الاصطلاحات هي ذاتُها علم الحديث ، فيكون بذلك قد طابق بالتام بين المعرفة وثبتها الاصطلاحي المحوّل عن وضعه الدّلالي المسترك الى الوضع المعرفي الحادث . (7)

ولا يتردّد الشيخ الرئيس ابن سينا في مدّ رجُل العلم بكل صلاحيّات التَصرّف في اللغة بما يستوجبه اختار علمه ، بل انه يعتبر العالِم محمولا على افتراع اللغة بالتّحويل والتّغيير ممّا يجعل ثبته الاصطلاحيّ موسوما بكونه « موضوعا معمولا مخترعا . » (8) ولذلك نصّ ابن سينا بالجزم والتّقرير على رجل العلم آمرا : « لِيَخترِعُ ثمّ ليَستَعمِلُ » (9) وهو ما يذكر بتأكيد أبي هاشم الجبائيّ من أن تحويل المواضعات في دلالة الفاظ اللغة لا يقتضي إذنا من المشرّع لما فيه من المصلحة المرسلة لا سيا في حقل العلوم : « لأنّ كل طائفة استحدثت آلة في صناعتها او وقفت المصلحة المرسلة لا سيا في حقل العلوم : « لأنّ كل طائفة استحدثت آلة في صناعتها او وقفت

La terminologie de la science (5)

<sup>(6)</sup> المقدّمة \_ ص 553 \_

<sup>(7)</sup> نفس المرجع ص 441 \_ 442 \_ ومختم ابن خلدون تحليلاتِه بعوله :« ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلّها هي علم الحدث »

<sup>(8)</sup> ابن سينا ـ الشعر ـ ص 66.

<sup>9)</sup> الاشارات \_ ج 1 \_ ص 59 \_

على أمور فيا تتعاطاه من العلم يُستحسن وضع اسهاء مستحدثة لها في كلّ عصر وكلّ . حال » (10)

### \* \* \*

ومما يتدعم به في الموروث اللغوي عند العرب تبلؤرُ النّواة النّظرية الخاصة بتوليد المصطلحات العلمية عن طريق التناسل التواطئي في صلب جهاز اللغة محاولة كثير من الأعلام النظرين استنباط المقتضيات السّياقية الحافة زمنيا بإفراز اللغة جداولها الاصطلاحية الفنيّة . ويصوّر الفارابي في هذا السّياق كيف تتركّب عند كل أمّة الفاظ كانت غير مركّبة قبل ذلك ، والسبّب الغالب على ذلك \_ حسبها يبلوره الفارابي نفسه \_ أنّ حَملة المعرفة من الأمّة يعيدون إلى الاشياء التي لم تكن اتفقت لها تسمية من الأمور الداخلة تحت جنس او نوع ، فربمًا سمّعروا باعراض فيصير ون لها أسهاء ، وكذلك الأشياء التي لم يكن يعتاج إليها ضرورة فلم يكن التفقق لها أسهاء لاجونة المسائية من حيث هي عَقلنة للظاهرة اللغوية وباعتبار أن الشقاق أنظمة اللغة هو علم من العلوم التي تنطبق عليها الحقيقة العامة في اقتضاء توليد أدوات المعرفة ، ولاشك أنّ الفكر ما ان يَعكف على الحدث الكلاميّ بغية ضبط أبنيته وتفسير الطبيعة ، وهكذا يتولى الفكر العلميّ إقامة ثبته الفني انظلاقا من جهاز اللغة القائم بين يديه ، الطبعة ، وهكذا يتولى الفكر العلميّ إقامة ثبته الفنّي انظلاقا من جهاز اللغة القائم بين يديه ، فيعيد إلى تحويل المواضعات بعضها من بعض فيوفّر للّغة فرصة التوليد \_ بل الولادة \_ بضرب من المخاض المستفرّ من المخاض المستفرّ من الخارج بضغط العرفة الانسانية .

ولعلّ النموذج الذي اختاره الفارابي بليغٌ إلى حدًّ بعيد ، لأنّ اللّغة عندما تنشد عَلْمنة ذاتِها تصبح حركتُها الدّاخليّة مضاعفة ومزدوجة لانهّا تتحرّك بالمخاض الدّاخليّ لتوليد المصطلحات بواسطة تحويل المواضعات \_ وهو ما تفعله مع كلّ العلوم \_ ثم تتحرّك إذْ يدور الكلام فيها على نفسه \_ حسب عبارة أبي حيّان التّوحيدي \_ (12) وهو ما يوافق وظيفة ما وراء اللغة تبعا لمصطلحات اللّسانيات المعاصرة . (13) وبهذا التّولّد المزدوج بصبح المصطلح اللّساني

<sup>(10)</sup> أورده عبد الجبّار \_ المغني \_ ج 5 \_ ص 175 \_

<sup>(11)</sup> الحروف ــ ص 143 .

<sup>(12)</sup> الامتاع \_ ج 2 \_ ص 131 .

La fonction métalinguistique (13)

المشتق من اللغة لعلمنة اللغة ضاربا اقصاه في التّجريد لانّه يرتقي إلى مرتبة الكلّيّات « فَيُحتاج فيا حدث في النفس من كلّيّات الألفاظ وقوانين الالفاظ إلى ألفاظ يعبَّر بها عن تلك الكلّيّات والقوانين حتى يُكِن تعليمها وتعلّمها ، فيُعمَل عند ذلك أحد شيئين : إمّا أن يخترع ويركّب من حروفهم الفاظ لم يُنطق بها أصلا قبل ذلك ، وإمّا ان يُنقَل إليها ألفاظ من ألفاظهم الّتي كانوا يستعملونها قبل ذلك في الدّلالة على معان أخر غيرها : إمّا كيف اتّفق لا لأجل شيء ، واما لأجل شيء ما ، وكلّ ذلك ممكن شائع لكنّ الأجود ان تسمّى القوانين بأسهاء اقرب المعاني شبّها بالقوانين بأن ينظر أيّ معنى من المعاني الأول يوجد أقرب شبّها بقانون من قوانين الألفاظ فيسمّى ذلك الكليّ وذلك القانون باسم ذلك المعنى حتى يؤتّى من هذا المثال على تسمية جميع تلك الكليّات والقوانين بأسهاء أشباهها من المعاني الأول الّتي كانت لها عندهم أسهاء » (14)

ونما يزداد به تحليل المقتضيات السياقية لظاهرة التولد الداخلي في مواضعة اللغة تبلورا وتعليلا استدلال القاضي عبد الجبّار على مبدإ تطوّر دلالات الالفاظ عن طريق التوليد المعنوي بحكم تطوّر المدلولات او ظهور متصوَّرات جديدة ، ولا يتردد صاحب المغني في ربط التلازم بين نشوء المعرفة المستحدّثة وتولّد اصطلاحات مخصوصة بها ، بل انه يُوغل في عَلمنة الظاهرة إلى الحد الذي يقرِّر فيه ان عملية التحويل الدلالي يوضع المصطلح الجديد هي اضطرارية لصيقة بالوجود اللّغوي بحيث لو اهتدى إلى المتصوَّر العلمي الجديد غيرُ مَن اهتدى إليه لما نَقلَ له إلا اللفظ الذي قد حُوِّل إليه فعلا : « وقد بيّنًا في غير موضع انه لابد في كل فرقة من انها اذا انتهت في المعرفة الى مالم ينته اليه اهل اللغة أنْ تضع للاسم المنقول عنهم لذلك على ما عرفتُه من التفصيل ، فمتى فَعَلَ ذلك لا يكون مخالفا لأهل اللغة ، بل يكون جاريا على عرفوه لو عَرَفَه أهل اللغة لما جعلوا الاسم متناوَلا له من حيث نعلم أنّ الذي عرفوه لو عَرَفَه أهل اللغة لما جعلوا الاسم إلا له . » (15)

ويتطرّق ابن وهب الكاتب إلى نفس الظّاهرة فيستوعبها بمفهوم لهُ امتلاءُ دلاليّ كثيف هو

<sup>(14)</sup> الفارابي ـ الحروف ـ ص 147 ـ 148 .

ويعمّم الفارابي بعد ذلك هذا القانونَ المستنبّطِ نظريًا وتطبيقبًا فيصبح مستوعِبا لكلّ ما يحدث في الأمّة من علوم يسمّيها الفارابي مِلكاً ، « فاذا احتاج واضع الملّة الى أن يجعل لها أسهاء فإما ان يخترع لها أسهاء لم تكن تُعرف عندهم قبله ، واما أن يُنقل إليها اسهاءَ اقرب الاشياء التي لها اسهاءً عندهم شبها بالشرائع التي وضعها ، مغان كانت لهم قبلها ملّة اخرى فربمًا استعمل أسهاء شرائع تلك الملّة الأولى ، فولة إلى أشباهها من شرائع ملّته » ( ص 157 )

<sup>(15)</sup> عبد الجبّار - المغني - ج 16 - ص 96 .

انظر في نفس الغرض ــ 5 ــ ص 189 .

مفهوم الاختراع ، فمتى عثر الانسان على مالم يعرفه سلفا « اخترع » له من لغته اسها (16) كما ان « كل من استخرج علما واستنبط شيئا واراد ان يضع له اسها من عنده ويواطِيءَ مَن يُخْرِجُهُ إليه عليه فله ان يفعل ذلك » (17)

وهكذا تقترن لدى ابن وهب الظروف المقتضية للتوليد والقوانين القارّة في اكتساب اللغة بالتّحويل وتجديد المواضعات فيها ، ثم هو يعود الى غوذج مصطلحات علوم اللغة على منوال ما رأيناه عند الفارابي ليُدرج في نفس الظّاهرة كلّ ما اخترعه النحويّون كاسم الحال والزّمان والمصدر والتمييز، وما أخرجه الخليل من مصطلحات العروض من الطّويل والمديد والهزج وغير ذلك ، وينتهي بعد هذا الاستقراء الى إدراج الظاهرة في منزلتها الكونيّة سواء بشمولها في نفس الوقت حُقُولَ العلوم وحقلَ الرّصيد اللغوي المشترك ، أو بشمولها كذلك كلَّ الالسنة مها تنوّعت ، فالأمر « مطلق لكل أحد يحتاج إلى تسمية شيء ليكونه به أنْ يسميّه بما شاء من الاسهاء ، وهذا الباب مما يُشترك العرب وغيرُهم فيه ، » (18) ولا يخفى ما يُصبح للقضيّة عندئذ من ثِقَل في وزن العلاقة المعقودة بين التّفكير واللّغة .

### \* \* \*

ويطرد عند روّاد النّظر في الحضارة العربيّة الوعي المدقّق بالروابط القّائمة بين العلم ولغة العلم \_ او قل بين التّفكير وأداته \_ ، وهذا الوعي قد بدًا على جانب صارخ من العقلانيّة بحيث دفع بذويه إلى افتضاض قداسة اللّغة كنمط روحانيّ لا يمس ، ولعل هذا الارتقاء الى الفكر الموضوعيّ لا يكتسب عند أحد من الخطر والثّقل مثلها يكتسبه عند العرب وقد اتسمت حضارتهم في منطلقها بِسِمة اللفظ وسلطانه فلم تكن رسالتهم \_ بين الشرائع \_ الا تكريسا لهذا النّستَق الجوهريّ .

وهكذا تحدّى رجلُ العلم والمعرفةِ في موروث الفكر العربيّ سياجَ اللغة فوقع بتحدِّيه ذلك على حقيقتها الأوّليّة وهي أنهّا نسيجٌ من العلامات ، فَهَمَسَ ابن فارس :

« كانت العرب في جاهليّتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرائنهم

<sup>(16)</sup> وهي وسيلة يرتّبها ابن وهب حِذْو إمكانيّة التّعريب بأنْ يُنقَلَ اللّفظ من لغةِ قوم عرفوه .

البرهان \_ ص 158 .

<sup>(17)</sup> نفس المرجع .

<sup>(18)</sup> نفس المرجع .

فلها جاء الله جلّ ثناؤه بالاسلام حالت أحوال ونُسخت ديانات وأبطلت أمور ونُقلت من اللغة ألفاظ من مواضع الى مواضع أُخَسر بزيادات زيدت ، وشرائع شرعت ، وشرائط شرطت . » (19)

وقال الغزالي :

« وأمّا المنقول فيُستعمل في العلوم كلّها لمسيس الحاجة إليها اذ واضعُ اللّغة لمّا لم يَتحقّق عنده جميع المعاني لم يُفُرِدُها بالأسامي فاضطُرّ غيرُه إلى النّقل ، فالجوهرُ وَضَعَهُ واضع اللغة لحجرٍ يعرفه الصّير في ، والمتكلّمُ نَقَلَهُ إلى معنّى حَصّله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات ، وهذا ثمّا يَكثر استعاله في العلوم والصّناعات . » (20)

وَصَرَخَ قدامة \_ وقد رأيناه \_ :

« ومع ما قدّمته فإني لمّا كنت آخذا في استنباط معنّى لم يَسبِق إليه مَن يَضَع لمعانيه وفنونه المستنبَطَة أسهاء تدلّ عليها احتجتُ أن أضع لما يظهر مَن ذلك أسهاء أخترعُها ، وقد فعلتُ ذلك ، والأسهاء لا منازعة فيها اذ كانت علاماتٍ ، فانْ قُنِعَ بما وضعته والاّ فليَخترِعُ لها كلُّ من أَبَى ما وضعتُه منها ما أحبَّ فليس يُنَازَعُ في ذلك . » (21) .

\* \* \*

المسألة السادسة :

اكتساب المواضعة

إن الحصيلة الجوهرية من كل المسائل الخمس السابقة في مسار هذا الفصل هي - كها تبيناً و بالتحليل والمجادلة - انصهار مقولة اللغة في مقولة المواضعة إلى الحدّ الّذي تتطابقان فيه بالمشاكلة والتوحد ، وقد تكشف لنا في معرض استنطاقنا نصوص التراث العربي كيف نَزَّل الفكر اللغوي الكلام منزلة الأفعال المحكمة التي لا تصح إلا من العالم بكيفيتها ، لذلك لم يصح أن يتأتى الكلام إلا من العالم بمواضعاته . ولئن كانت مقولة المواضعة فكرة نظرية مجرَّدة

<sup>(19)</sup> الصاحبي \_ ص 44 ، انظر مباشرة أعلاه الاحالة رقم 78 .

<sup>(20)</sup> المعيار \_ ص 51 \_ انظر مباشرة أعلاه الاحالة رقم 76 .

<sup>(21)</sup> نقد الشعر \_ ص 6 \_ 7: انظر مباشرة أعلاه الاحالة رقم \_ 50.

فإنّ نوبها الحسَّى الملموس هو في تشكُّلها نوعيّا بجملة من القوانين والتنظيات الَّتي منها تكُون اللغه المخصوصة : عربية أو فارسيّة أو هنديّة .

فاذا كان من المتعذَّر على العربيِّ مثلًا أن بصوغ رسالته الابلاغية باللغة الفارسية ما لم بعرف جملة مواضعانها وقوانينها تُبيِّنًا أنَّ بن التَّعذُّر والامكان في قضيَّة المواضعة اللغويَّة . إنما هو « العلم » ، بمعنى معرفة الكيفيّات المرنّبة لسنن الكلام ، فالمواضعة إذن علم يُقُتّنَي ، ومعرفة ا تُتَلَقِّي ككلِّ الأفعال المحكمة ، فهي بطبيعتها الأولية قابلة للاكتساب والتّحصيل .

### \* \* \*

وموضوع الاكتساب والتحصيل من المواضيع المبدئيَّة في الدّراسات الانسانيَّة قاطبة ، وهو من القضايا المعرفيّة ذات الطّابع السّموليّ سواء في توفيره نموذجَ تقاطع الاختصاصات واشتراك المعارف ، او في اتّصاله بقضابا التّنظير التّأسيسي ، والمواصفة التّطبيقيّة في أن معا ، فمن وجهة السّمول في قضيّة الاكتساب كإشكال قاعدى (22) توالد جملة من المسارب المعرفية عليها ممًا يجعلها نواة مركزية لتازج الاختصاصات (23) الدراسيّة .

وأوَّل ما يَعكف على قضية الاكتساب من حيث طرقه الاختباريَّة ووسائله العمليَّة علم التربية . وبما أن المعنى الاشتقاقيّ لعبارة البيداغوجيا في أصلها اليوناني هو مرافقة الأطفال فهو وثيق الصلة بسياسة النَّفوس وترويضها على اكتساب المعرفة وتحصيلها. ثه أنَّ علم النفس من العلوم التي تعكف بالدرس والتحليل على ظاهرة الاكتساب بوصفها مُعطَّى من معطيات تفاعل النفس مع العالم الخارجي في تقبِّلها مؤنِّراتِه واستجابتها لتحدّياته . وعلى هذا الأساس يستغل علماء النّفس بتتبُّع حدوث الألانيّات (24) لدى الانسان سواء بالصّدفة والاتَّفاق او بالتأثير والاستفزاز، كما يتطرّقون بالنّظر والاستكسّاف إلى طرّق استحـداث المنعكسات الشرّطيّة (25) المُعينـة رأسـا على تقبّـل المعرفـة وتحصيل الادراك بالريّاضـة والاكتساب .

وطبيعيّ أن يهتمّ علم النفس التّربويّ ـ الذي هو مزيج من الاختصاصين السالفين ـ بقضيّة

Problématique de l'acquisition (22)

L'interdisciplinarité (23)

Les mécanismes (24)

Les réflexes conditionnés (25)

التّحصيل باعتبارها إشكالا نفسانيّا وبيداغوجيّا في نفس الوقت سواء في تربية الأطفال او في تلقين الكهول .

ويأتي الى جانب هذا وذاك النظرُ الفلسفيّ العام ليتطرّق إلى نفس القضية من زاويةِ نظريّةِ المعرفة وفلسفةِ العلوم فيَحْصل لموضوع الاكتساب والتحصيل بُعدُ أصوليّ (26) بموجبه تتضح سبل الادراك (27) باعتباره معضلة مبدئيّة في كل تناوُل فلسفيّ ، وهذا هو الّذي فَتح في العصر الحديث أمام ما يُعرف بفلسفة المناهج بابًا وَلجَت منه إلى جدليّة التّحصيل فاصبحت تُشارك كلَّ العلوم الاخرى مناقشة أصول الاكتساب المعرفيّ لدى الانسان .

ولعلّ بديهيّات العقل تقود إلى الجزم بأنّ أحقّ أفنان المعرفة البشريّة بتناول حصول الادراك في طرائقه وتقلّباته انمّا هو علم اللغة لأنّ اللغة سبيل شامل وغيرُ مقيّد في كلّ تحصيل معرفي واكتساب إدراكيّ ولأنّ اللغة \_ فضلا عن كونها اداة الاتصال بين الانساز والعالم الخارجي عا في ذلك الانسان ذاته \_ فانها تتنزل منزلة الرابط الجدليّ الفعّال بين العقل من حيث هو أداة التفكير ، ومكتسبات العقل من حيث هي موضوعُ التفكير ، غير انّ واقع الأمور كثيرا ما يعاكِس بديهة العقل فيكون للاشياء \_ كها هي \_ منطق يخالف منطقها كها كان يجب أن تكون ، ومن أغرب ما تواطأ الفكر البشريّ عليه أنّ مبحث « اكتساب الكلام » (28) تجدًه في حوزة فنونٍ معرفيّة كثيرة ما عَدَا علم اللغة ، حتى لكأنّ التّطرّق اليه يُعَدّ من المحظورات أمام النّاظر في اللغة .

ولقد توطّد هذا العُرف \_ على غرابته وشذوذه \_ في تاريخ العلوم الانسانيّة قاطبة ، فاستقرّت به فكرة أنّ اللغويَّ ينظر في اللغة وقد حَصلَت ، معنى ذلك أنّه يتناول اللغة كشيء قائم الذّات ، فهو يتعامل مع « الكلام » من حيث هو موضوعُ لبحثه على نفس درجة « الكلام » الّذي هو لديه أداة للبحث : كِلاَها جاهِز . وهكذا لا تكون اللّغة عند دارسها إلا موجودا مكتمِلاً ، حاصِلاً بالفعل لَدَى الانسان ، فلا مجازفة إنْ قُلنا إنّ الفكر اللغويّ قد كان دَوْمًا حريصا على أخذ اللّغة في وجودها الآنيّ دون تفكيك زمنيّ لها منذ نشأتها وتكونها على مراحل ِ



Epistémologique (26)

L'entendement (27)

L'acquisition du langage (28)

أمّا اللّسانيّات المعاصرة فيها أنهّا قامت أساسا على مبدإ الشّمول المعرفيّ ودكّ حواجز الاختصاصات كَنَمَطٍ تفكيريّ مفروض عَنُوةً فإنها قد اقتحمت حوزة الاكتساب ما اتّصل منه باللّغة ذاتها او ما ارتبط بالمعرفة والادراك جملةً ما والّذي فَتَحَ لها السّبيلَ واسعةً لِوُلوج جدليّة التحصيل بكامل السّرّعيّة العلميّة ثلاثة أشياء:

أولها ازدهار اللّسانيّات التطبيقيّة (29) لا سياً في حقل تعليم اللّغات سواء عند تلقين الطّفل قوانينَ لغته الّتي اكتسبها بالامومة (30) أو عند تعليم اللّغة لغير النّاطقين بها ابتداءً . (31) وثانيها بروز علم النّفس اللّغويّ (32) وهو فنّ حديث ظهر ضمن افنان الشّجرة اللّسانيّة العامّة سنة 1954 ، وتعاون على وضعه العالِمُ النّفسانيّ اسقود Charles E. Osgood واللّسانيّ سابوك Thomas A. Sebeok ويُدرس هذا الفنّ كيف تطفو مقاصد المتكلّم ونواياه على سطح الخطاب في شكل إشارات لسانيّة تنصهر في اللغة التي تتواضع على أغاطها وسُنن تأليفها مجموعة بشرية معينة يحوّلها الرّابط اللغويّ الى مجموعة ثقافيّة ، كها يُدرس سبل توصّل المتقبّلين لذلك الخطاب إلى تأويل تلك الاشآرات .

فهذا العلم يعكف أساسا على عمليتي التركيب والتفكيك وكيف تُلاَبسان الحالة التي يكون عليها كلّ من البات والمتقبّل ، ولقد اتسع هذا العلم خلال السّتينات بعد أن غذّته مبادىء النّحو التوليدي بفضل نظريّات شومسكي فَتَحدّد موضوعُه عندئذ بدراسة ظاهرة الكلام كيف تنسأ لدى البات ، وظاهرة الادراك كيف تتحقّق لدى المتقبّل .

وأمّا العامل الثّالث في تمكين اللّسانيات من حقّ التّطرّق إلى موضوع اكتساب اللّغة فيتمثّل في بروز علم التّحكيم الآليّ (33) وما افضى إليه من ترابطات مع اللسانيات لا سيّاً في اختزان

La linguistique appliquée (29)

E. GENOUVRIER et J. PEYTARD : Apprentissage du Français : Langue mater- انظر : (30) nelle, langue française, n° 6 ; mai 1970.

ENRICO ARCAINI : Principes de linguistique appliquée, Paris, Payot, 1972. انظر: (31)

La psycho-linguistique (32)

La cybernétique (33)

ويترجها « المنجد» ( عربي فرنسي ـ دار الشروق ـ بيروت ـ 1972 ) بعلم التوجيد ، مع شرحه بـ ( طرق القوجيد والتحكم ) وهو مطابق لأصل الكلمة كما هي مشتقة من اليونانية ، أمّا في « المنهل » ( جيور عبد البور ـ سهيل ادريس ـ دار الآداب ـ بيروت ـ 1970 ) فتُرَجّم بالأحيائية الآلية بيها يُترجها عبد الرحمان الحاج صالح بعلم الفتهط الآلي ( مدخل إلى علم اللسانية والسنوية ـ جلمة الجزائر العدد 4 ـ 1973 ـ 1974 ـ من علم اللسانية خليل الجرّ بالتعريب: السبيرنيّة في ترجعه لـ :

LOUIS GOUFFIGNAL La Cybernétique — que sais-je — P.U.F.

صدرت الترجة في سلسلة « ماذا أعرف ؟ » عن المنشورات العربية .. وقم 10 .. (د.ت)

الانماط التّنظيميّة بوصفها ضربا من النّحو الآليّ المسجّل ، وهمو ما قاد الى فحص طُرق اكتساب الكلام وتحسّس نواميس تراكمها وتفاعلها (34)

هذا اذن ما سَمح للسانيات بولوج حقل اكتساب اللغة ، وهو وجه نوعي مخصوص من القضية الكلّية الموسومة بمسكل التّحصيل باعتباره أُسنًا من الاسس النظرية في معضلة الادراك . غير أن اللسانيات قد وَجَدت ما وَفَر لها شرعية التّطرّق الى هذه المعضلة الكلّية نفسها من حيث هي ركيزة معرفية تتسم بالتجريد والسمول ، وقد حصل ذلك فعلا عندما عكف روّاد اللسانيات التّحويليّة (35) لا سيا في فرعها التّوليديّ (36) على استثبار نظريتهم اللغوية في مطارحة قضيّة التفكير وعلاقته بالكلام (37) وهو ما كرّس النظرة الأصوليّة لقضايا اللسان منذ سمح التّطور العلميّ المعاصر ببسط الركائز المعرفيّة في علوم اللغة (38)

### \* \* \*

هكذا غَدًا طبيعيًا أن تَعكف اللسانيات على قضايا اكتساب اللغة وحصول الكلام فعمِلت على ربط مراحل هذا الاكتساب لدى الطفل بمراحل نشوء اللغة أصلا ، وحَلّلت بوادر عملية التواصل الكلامي من مستوى الادراك الشّموليّ الى مستوى التّقطيع المزدوج ، وفُسرّت مُرُورَ الطفل بالمرحلة العلاميّة العامّة قبل بروز العلامة اللسانيّة ، ودَقَقَت تراكم المخزون الصّوتيّ فالنّحويّ فالمعجميّ . (39)

## \* \* \*

غير ان المتفحّص في امر اكتساب اللغة ـ إذا هو أعطى القضيّة أبعادها المختلفة باختلاف

BERNARD POTTIER: Le langage, Paris, 1973, p. 75. انظر: 34) NICOLAS RUWET Introduction à la grammaire générative, Paris, Plon, 1967, pp.(137-139) (371) (388).

La linguistique transformationnelle (35)

La grammaire générative (36)

N. CHOMSKY: Le langage et la pensée, Payot, 1970. : انظر: (37)

<sup>(38)</sup> وهو ما سمح بربط تاريخ المعرفة اللَّغوية بمراحل النَّظريَة التَّوليِديَّة .

LEO APOSTEL : Epistémologie de la linguistique, in : logique et connaissance scientifique, sous la direction de Jean Piaget, Encyclopédie de la Pléïade, 1967, pp. 1056-1096.

EMILIO ALARCOS LLORACH: L'acquisition du Langage par l'enfant. (39) In: le langage, Dir, André Martinet, Ency. de la Pléïade, 1968, pp. 323-365.

مسارب الاحتصاصات اولا مه باخنلاف موقعه من عمليه الاكتساب نانيا ـ استطاع ان يحدّد اهميّة الموضوع من وجهة نظر لسانيّة معرفيّة في نفس الوقت ، فيتسنّى اذن استِكُنّاه البعد الأصولىّ لتطرّق اللسانى الى هذا الاشكال اللغوي ذي الطابع الاختباريّ .

وأول مراتب قضية الاكتساب من الوجهة الدراسية العامة أنّه تعلّم مباشر لمواضعات اللغة بحيث يصبح ممارسة لتلقين اللغة لكونه مواصفةً لنواميس الكلام مستخرَجة من ذاته ، فتكون هذه المرتبة بمنابة تعليم اللغة بذات اللغة بما انها تستوجب حديثا موضوعه ومادّته متطابقان ، وما إن يدور الكلام على نفسه بالوصف والتلقين حتى تخرج اللغة من وظيفتها المرجعية (40) الى وظيفة ما وراء اللغة (41) .

والمرتبة النانية في جدليّة الاكتساب اللغوي تتعينَ بارتقاء الانسان من ممارسة تلقين اللغة فعليّا الى وصف عمليّة التّعليم وطرُقه ، فتكون منزلة عالِم اللغة في هذا اللّه رج بمثابة الفاحص لتحول اللغة من أداة خطابٍ أولا إلى أداة تلقين مواضّعَةِ الخطاب ثانيا ، فاذا به يصوغ ملاحظته الاختباريّة في لغة تُصبح كلاما في الكلام الملقّن به الكلام . (42)

أما ثالثة المراتب وأطُرفها في موضوع الاكتساب والنحصيل من حيث هو معضلة كليّة في المعرفة وقضيّة نوعيّة في مواضعات اللغة فتتمثّل في مايسمح به الخوض فيها من تطرّق أصُولي يتصل مباشرة بجوهر الركائز التي تقوم عليها اللغة . والذي يَربط حبلَ الاسباب بين قضية الاكتساب ونواميس الكلام انما هو تحسّس أنماط المواضعة وسنن أنظمتها في اللغة المعنيّة بالدرس ، وهكذا تصبح إسكاليّة التحصيل جسرًا تَعْبُره المواصفة اللسانية لتصل الى ضبط خصائص اللغة في ابنيتها الباطنة ، بل إنّ فحص قضيّة الاكتساب اللغوى ينبني عندئذ على صياغة موقف مبدئي من اللغة ، ويتجسّم حينئذ البعد الأصولي في تصوّر نظريةٍ في اللغة انظلاقا من نمط اكتسابها ومرورا به في نفس الوقت .

## \* \* \*

ومعلومُ أنّ اختلاف تحديد اللغة انطلاقا من معايير اكتساب مواضعاتها هو الخطّ الفاصل ببن كثير من مدارس اللسانيات المعاصرة ، بل إنّ اكبر حدّث لسانيّ معاصر ـ وهو المتمثّل في بروز

La fonction référentielle (40)

La fonction métalinguistique (41)

<sup>(42)</sup> وهو ما يمكن ان نصوغه في اللغة الاجنبية بقولنا : Discours sur un métalangage

المدرسة التوليدية \_ انما هو ناتج عن موقف مبدئي من موضوع اكتساب اللغة ، فقد حصل ذلك عندما انشق شومسكي عن الهيكليّين فعرَّف اللغة بانها ملكة فطريّة تُكتسب بالحدُس معتبِرا أَنَّ سباع صِيفها الاوّليّة ليس الامجرّد قادح لشرارة هذه الملكة بينا كان الهيكليّون يعتبرون اللغة عادةً من العادات تُكتسب بالمحاكاة والقياس . (43)

فاذا تجَوزُنا الاستطراد إلى ما أسلفناه ونحن على مسار البحث عن نظرية الفكر العربي في اللغة فها ذلك إلا لنستدل على أنه لا مناص لأي نظرية لغوية تنشد الشمول من أن تستقرىء مشكل اكتساب الكلام ، وهو ما يؤدّي الى القول بأن قارىء التراث في شأن إشكاليّة اللغة لامفر له من تحسّس بذورِ التّفكير اللسانيّ على محور التّحصيل والاقتناء . ولئن تعدّدت مشارب استغلال هذه القضيّة في بلورة الفكر اللسانيّ أخذا وعطاءً فانّنا نَقْصر وجهة بحثنا على التساؤل الاصولي المبدئي : إلى أيّ مدًى او إلى أيّ حدّ تسرب الفكر اللغوي في الموروث العربي الى حقيقة الكلام عَبْرَ مَسامً اكتسابه وتحصيله ، أي هل تسنّى لنظريّة العرب في اللغة أن تَنْفَذَ إلى خصائص الظاهرة اللسانية بالاعتاد على ملابسات اقتنائها وطرائق تحصيلها .

وفي تساؤلنا هذا \_ عند تنزيله جدليًا على خطّ مسار البحث في قضية اللغة \_ تحوّل من المؤصفة الآتيّة ومن التّنزيل الزّمانيّ إلى مشكل النشأة ومبدإ التكوين، لا في غَيابات الوجود الضائع، وإنما في وجود الفرد الآدميّ سواء على مراحل نشوئه أو في أيّ لحظة من لحظات تواجده مع لغته الأمّ حينا يعتزم اقتناء مواضعة طارئة عليه .

إن أول ما يجيبنا به موروث الحضارة العربية في هذه القضية هو تحديد اللغة بكونها ملكة ، والملكة مفهوم متعدد الجوانب ، متداخل المقاصد ، غير انه ينحصر إجمالا في القدرة على اكتساب ما لم يكن مكتسبًا بضرّب من البّملك والحوز ، فهي لذلك تحويل المفقود إلى الموجود بعد إثبات حقّ الملكية فيه بالرياضة والاقتناء . والمنطلق في اعتبار المنظرين ان اللغة ملكة هو ربطها بالمؤهلات الفطرية في الانسان الى الحد الذي يصبح معه البُعد اللغوي لدى الانسان ملابسا لجملة من العناصر الطبيعية المقترنة بوجوده تلقائياً .

فابن جنّي مثلا ما انفك يؤكد ان اللغة في اصل وضعها انما تُمارَس « بالطبع » الذي يغدو في المهارسة اللسانية اداة توتّب و « هجوم » على اللغة ، وهو ما يعزل احتال قيام الأصول الواعية

 <sup>(43)</sup> سلف أن فصلنا الهديث في هذا الموضوع عندما بسطنا حوافز البحث وغاياته . انظر فقرة « اللسانيات والشحول » من مقدمة البحث ص 15 ...

او القوانين المدركة بالفعل لدى الانسان في تعامله مع الظاهرة اللغوية . (44) ويُدخل أبو حيان التوحيدى في حصر فكرة الملكة اللغويّة عنصر « الغريزة » معتبرا أنّ ممارسة الانسان للحدث الكلامي لابد أن بستند الى بناء وترنيب قائمين في « غرائز أهل اللغة » المقصودة بالذّات ، (45) وهو ما يجعل المواضعة اللغويّة شيئا حاصلا في ذات المتكلم إن لم يستطع هو نفسه أن يَصِف مَضارِبَه فان ذلك لا يعني تعذّر استخراجها بالوصف والتّحليل لاستنباط أصولها ومقوّماتها .

أمّا ابن وهب فانّه بربط اكتساب اللّغة بقانون « العادة » طبقا لاقتضاء « السّجيّة » معتمدا في ذلك على مبدإ المِران المفضى الى تعلّق أنسجة المواضعة بنفس الانسان حتّى إذا شذّ إنجاز الفعل اللغوى عن تراتيبها اختَلَ الكلام ، على أنّ خصوصيّة العادة والسّجيّة تكمن في أنها تخلقان القدرة على ممارسة الحدث اللساني تلقائيًا فيكون من « الكلام الذي يجري أكثره على غير رويّة ولا فكرة » (46) وذلك علامة تأصّل الملكة لأن بينها وبين الادراك الواعي تناسبا عكسيا : كلّها رسخت ملكة اللسان اختفى الوعى بأبنية اللغة ونواميسها .

وتتضح قضية الاقتران القائم بين العادة والسّجية كما يحللها ابن وهب الكاتب بما يدقّقه التوحيدي في معرض مقارنة النّحو والمنطق من حصول اللغة « بالمنشأ والوراثة » . (47) وهما عنصران ذوًا حضور اختبارى في قضية الاكتساب اللساني ، لأنّ فكرة الوراثة تحدّد اللغة بانها ملكة خارجة عن الانسان بكتسبها كما لو كانت عنصرا أجنبيًا عنه في المنطلق بحيث لا نغدو ملكا عينيًا له إلاّ بعد إمضاء عَقْد الاكتساب ، أما فكرة المنشأ فإنها تحدّد الطُّرق التي بتوفّر بها للانسان عقد الملكيّة اللغوية وتتجسم خاصة في البيئة التي يتربّى فيها الانسان والتي تُوفّر له مناخ الاكتساب بما أنهًا تخلق حوله « حَوْضًا لسانيًا » . (48)

ويدقَق التوحيدي هذه المعادلة الثنائية بين المنشإ والوراثة بما يُنتج عنها من تلقائيّة المهارسة اللغويّة طالما أنّ الانسان في تعامله مع اللغة \_ وقد حصلت لديه \_ إنمًا يتفاعل مع أبنيتها

<sup>(44)</sup> جاء في الخصائص \_ ج 3 \_ ص 273 : « بابٌ في أغلاط العرب ، كان أبو علي \_ رحمه الله \_ برى وجه ذلك ويعول إنما دخل هذا النحو في كلامهم لانهم ليست لهم أصول يراجعونها ، ولا قوانين يعتصمون بها واتما تَهْجم بهم طباعُهم على ما خطفون به ، فربما استهواهم الشيءُ فزاغوا به عن الفصد »

<sup>(45)</sup> الامتاع \_ ج 1 \_ ص 115 .

<sup>(46)</sup> **البرهان** \_ ص 253 \_

<sup>(47)</sup> الامتاع \_ ج 1 \_ ص 116 .

Le bain linguistique (48)

تفاعُلَ اللاّوعي ، فينتفي عندئذ « النظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد » (49) وتلك هي حصيلة الملكة من وجهة نظر التَفحّص الاختباري .

أما ابن خلدون فقد نَفَذَ بحسرً لساني دقيق \_ كاد يتفرد به \_ الى مُفاعلات الاكتساب اللّغوي متحسّسا قِوام الظاهرة الكلامية انطلاقا من فكرة الملكة وملابساتها التّجريبية ، وأوّل ما يتقرّر لديه في هذا المضهار أنّ الملكة في الحدث اللساني تستند الى حصوله كلاً لا يَتجزّأ ، أي أنّ ممارسة الانسان للّغة بالملكة تنفي عنه ان يكون واعيا بانفصالِ مفرداتها عن تراكيبها ، (50) وهو ما ينم عن بصيرة عميقة عند صاحب المقدّمة في أمر الظاهرة اللغويّة مما يُلحِق الاكتساب عن طريق المنشإ الطبيعيّ بقوانين الادراك الشّموليّ حيث يعي الانسان الكلّ دون أن يكون حتا قد وَعَي أجزاءَه .

وبعد أن يقرّر ابن خلدون كيف « إن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني فلابد أن تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو اللّسان » (51) يتطرق الى تحديد فكرة الملكة بالاعتاد على مستويين : الأول فصل أبنية الدوال في الكلام عن أبنية المدلولات ، والتّاني بيان مراتب التّعبير إبلاغا او إبداعا . ويحلّل صاحب المقدّمة في هذا المضهار كيف تنحصر مواضعات اللغة باعتبارها جملة القوانين المرتبة لبنائها في نسيج الدّوال اللغوية لان الذي في اللّسان والنطق \_ على حد عبارته \_ انما هو الالفاظ ، واما المعاني فهي في الضّائر موجودة عند كلّ واحد وفي طوْع كلّ فكر . وهكذا يكون تأليف الكلام للعبارة عن المعاني محتاجا للقوالب التي تُفرزها المواضعة اللغوية .

وينتهي ابن خلدون إلى أنَّ « الجاهل بتأليف الكلام واساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحُسن ، بمثابة المُقعد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه » (52) فيكون مفهوم الملكة اللغوية متطابقا مع مبدأين أساسيين هما مبدأ العلم او المعرفة ، ومبدأ القدرة او الاستطاعة ، وبينهما من التفاعل العضوي مثل الذي بين الادراك والتعبير ، أي مثل ما بين التلقّى والبث ، او قل التفكيك والتركيب . (53) .

ويتناول ابن خلدون \_ على عادته في تعقُّبِ مزالق الدّارسين حينا تَفوتُهم صرامة المصطلح او تغيبُ عنهم أسرار المفاهيم \_ فكرةَ الملكة بمقارنتها بمختلف العناصر الحافّة بها أو الملابسة لها ،

<sup>(49)</sup> الامتاع \_ ج 1 \_ ص 116 .

<sup>(50)</sup> المقدّمة \_ ص 438 \_ 439 .

<sup>(51)</sup> ص 546 .

<sup>(52)</sup> ص 577 ـ 578 .

Le décodage et l'encodage (53)

لا سياً تلك التي جرى على لسان بعضهم أنها بدائل لفكرة الملكة كما أسلفنا ، فاذا به ينقد بالتجريح والتعديل قضية الطبع والجبلة باعتبارها من مقومات مفهوم الملكة فينتهي به البحث والاستقراء الى الفَصل الصريح بين الطبع والاكتساب مما يعزِل البعد اللغوي عن معطيات الجبلة من حيث هي الطبيعة الاولى للانسان ، ذلك ان الملكات إذا استقرت ورسخت ظهرت كأنها طبيعة وجبِلة « ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر طبيعي ، ويقول كانت العرب تنطق بالطبع ، وليس كذلك ، والما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي أنها جبلة وطبع . » ثم يحتكم ابن خلدون الى جوهر قضية الاكتساب ليتدعم به رأيه في تمييز الملكة عن الطبع في شأن اللغة مؤكدا أن « هذه الملكة انما تحصل بمارسة كلام العرب وتكرّره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه ، وليست تحصل بموفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان ، فان هذه القوانين اغا تفيد عِلماً بذلك اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها » (54)

أما القاضي عبد الجبار فانه يثير مشكلة الاكتساب اللغوي من باب العلاقة المعقودة بين الكلام والعقل فيتبين منها ان الكلام يندرج في محصول المكتسبات لدى الانسان لانه مندرج ضمن مفعولاته ، وعن هذا البسط المبدئي ينتج انفصام سببي بين علاقة الانسان بادة العقل لديه وعلاقتِه بملفوظه الكلامي ، فينتفي عندئذ مبدأ صدور الكلام صدور العلّة المباشرة ، ويلتحق بصنف الملكات المكتسبة بالمِران .

يقول صاحب المغني: « فإن قالوا إن تولد الابن من الأب هو كتولد الكلمة من العقل ، وحر النار من النار ، وضياء الشمس من الشمس ، قيل له: إن الكلمة لا تتولد من العقل لأنها قد تحصل من غير العاقل ، وقد يحصل العقل في من لا يُكنه الكلمة . وانما صح ترتيبها بالعلم على سبيل الاختيار من الفاعل لا لانها تتولد من العقل ، فإن قال : أردت بالكلمة العلم ، قيل له : ان العلم هو نفس العقل إذا اشير به الى العلوم الضر ورية ، وان أردت العلوم المكتسبة وما يجرى مجراها فذلك مما لا يتولد عن العقل لخلو العاقل منه وصحة ذلك فيه . » (55)

\* \* \*

<sup>(54)</sup> المقدّمة \_ ص 562 .

<sup>(55)</sup> عبد الجبّار ـ المغني ـ ج 5 ـ ص 102 ـ

ولكنّ روّاد التّنظير اللساني في تاريخ الفكر العربي قد استوقفتهم قضيّة ارتباط الملكة من حيث هي استعداد ما قبليّ في الانسان بمشكل الاكتساب باعتباره ترويضا لطاقة الانسان على الحركة والابتكار، وازدادت المشكلة دقّة عندما واجهوا تحديد اللغة بكونها ملكة تُكتسب، فتبين عندئذ ربط مبدإ الملكة بفكرة الصّناعة على أساس المقارنة الفاصلة المُبيّنة لنُقط التّقاطع ونقط الانفصال.

ويحاول ابن خلدون في هذا المجال ان يخلّص محور الملكات مما يستوعبها من فكرة الصناعات فيتبين كيف تنقسم الصنائع الى بسيط ومركب، فالبسيط يختص بالضروريات والمركب يكون للكهاليّات، والمتقدّمُ منها في التعليم ـ وهذا هو بيت القصيد في معضلة الاكتساب ـ هو البسيط لِبَسَاطته أوّلا ولأنه مختص بالضرّوريّ. « ولا يزال الفكرُ يخُرج اصنافها ومركباتها من القوّة الى الفعل بالاستنباط شيئا فشيئا على التدريج حتى تكمل ، ولا يحصل ذلك دفعة وانما يحصل في أزمان وأجيال اذ خروج الأشياء من القوّة الى الفعل لا يكون دفعة لاسها في الامور الصناعيّة فلابد له اذن من زمان . » (56)

وهكذا يتضح خط الفصل بين الملكة والصناعة كفكرتين اختباريتين في علاقة الانسان بمعضلة الاكتساب في الوجود عامة ، فيتبين \_ من استقراءات ابن خلدون خاصة \_ أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري ، بمعنى أن الصناعة والملكة تلتقيان في ممارسة المحسوس من الأحوال ، فتكون « الملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته ، وعلى نسبة الأصل تكون الملكة . » (57)

### \* \* \*

فانْ نحن عُدنا بالمنظار اللساني الى تعريف الظاهرة اللغوية من زاوية اكتسابها وتحصيل مواضعاتها اهتدينا الى المفتاح الاوّل في تحديد الحدّث الكلامي وهو ان اللغة ملكة صناعية ، وهذا الجمع بين طرفي الاشكال النظري هو الذي يَفُضُ به المنظّرون في تاريخ الفكر العربي عَقَبَة الاكتساب والتّحديد في نفس الوقت . واذا كان ابن سينا قد حد الذّهن بقوة النفس المستعدَّة للاكتساب ، وحد الفهم بجودة تهيينها نحو تصوُّرِ مَا يَرِد عليها ، وحد الذّكاء بجودة حدْ الصناعة بانها « ملكة نفسانية تصدر عنها حدْسها عند تحققه في الزمن القصير ، فائه قد حد الصناعة بانها « ملكة نفسانية تصدر عنها

<sup>(56)</sup> المقدمة \_ ص 400 \_

<sup>(57)</sup> نفس المرجع .

افعال إراديّة بغير رويّة تَنْحو تمامًا مقصودا . » (58) وفي هذا التّعريف المزدوج يكمن تحديد اللغة كها سنتبين تدريجيًا .

ويُنزَل إخوان الصفاء ، بمقتضى ما جلوناه من الوجهة النظرية والاختبارية في شأن اكتساب المواضعة ، الكلام البسريً منزلة الصناعة المؤيدة بإتقان الحكمة ، مبرزين أهمية التوازن الدّاخليّ في الحدث اللسانيّ وهو ما يجُسم فيه حقيقة المصنوعات . (59) على أنهم يدققون انتساب الكلام الى صنف الصنائع بتقريبه من سلك الافرازات البسرية والروحانيّة في نفس الوقت ، معلّلين ذلك بأنّ الصنائع تكون موضوعاتها عادّة أجساما طبيعية فأما الكلام « فأنّ الموضوع فيه جواهر النفس الجزئيّة الحيّة . » (60) وهكذا يُثلّل الحدّث اللغوي نقطة تقاطع الكيان الرّوحانيّ في الانسان وهو محوّر تحديد الانسان ذاتِه بأنّه موجود بيولوجيّ روحيّ وبالتالي فهو موجود عضوي . (61)

ويبلور ابن خلدون مبدأ اجتاع عنصري الملكة والصناعة في مفهوم اللّغة وذلك بإِدْخال محلّهما جميعا وهو اللسان فيتّخذ منه محورا مركزيًا يُنسب اليه الاستعداد بالملكة ، والرّياضة بالصنعة ، فيصبح الكلام مهاره مكتسبة بالاستعداد والمران في نفس الوقت ، فتتنوّع عبارة ابن خلدون في وصف اللغة : فهي « ملكة اللّسان » مرة أ ، وهي « صناعة ذات ملكة » طورا ، وهي « ملكة في اللسان بمنزلة الصناعة » تارة أخرى . (62)

ولعلّالاحتكام إلى جوهر قضية الاكتساب اللّغويّ بالاهتداء الى حقيقة الحدث اللساني التي هي ملكة تروَّض كها تروّض اليدُ على النّجارة او الحدادة هو الذي قاد ابن جنّي \_ وكل روّاد أصول النّحو في التراث العربي \_ الى التأكيد على انّ اللغة هي مثالات مجردة تُصاغ بالحدود والقوانين ، وعنها يتولد بالقياس الكلام المنطوق والمنجز فعُلا ، وفي مفترق القالب والقانون تكمن ركائز الملكة الصناعيّة في أمر اللغة ، لأنّ رديف المثالات المجرّدة اغًا هو الاستعداد الماقبليّ لصياغتها وصياغة بدائلها ، ولأنّ رديف القانون اللغوي هو المهارسة الاختباريّة كها لوكان الأمر صناعة تنجز بالتّناول المباشر ، وهكذا يُصبح اكتساب اللّغة عمليّة جدليّة بين

<sup>(58)</sup> ابن سينا \_ كتاب الشفاء \_ الجملة الاولى: المنطق، الفن الخامس: البرهان، تحميق عبد الرحمان بدوي \_ الفاهرة \_ 195 \_ ص 191 \_ 192 .

وقد عَدَّى ابنُ سينا فِعُلَ ( تنحو ) بنفسه بحيث إنَ ( تماما ) جاءت مفعولا به له ، ولا شك ان غرضه من هذا التَركيب هو بيان المُفارقة الظَّاهرية بين صدور الافعال الاراديّة بغير رويّة وكونها تنشد غرضا مخصوصا محدّدا .

<sup>(59)</sup> ر**سائل ـ** ج 3 ـ ص 147 .

<sup>(60)</sup> رسائل \_ ج 1 \_ ص 390 .

Un être biologique et spirituel, donc organique (61)

<sup>(62)</sup> المقدمة \_ ص 568 \_ 569 .

التّلقّي والافراز لأنهّا في نفس الوقت ضرّب من الأخذ يتفاعل مع غط التّوليد الموافِق لصياغته فيكون تحصيل الكلام معادّلة تصاعديّة بين المنصوص والقياس عليه ، ومعلوم أنّ اللفظ المنصوص هو معطى متسلّط على الانسان ، فامّا صياغة مَثِيله طِبقا لقوالبه المهيّئة فهو توليد ذاتي لأنه خلق وَإيداع .

ويبرهن ابن جتى باستقراء الناذج المتنوعة على أنّ اللغة إغّا تؤخذ أقياسا ،واشتقاق قوانينها المبدئيّة هو تكريس لمبدإ الاكتساب بالمحاكاة والتّوليد ، ولو لَمْ يكن هكذا سّأنُ اللغة « لما كان لهذه الحدود القوانين التي وضعها المتقدّمون وتقبّلوها وعمل بها المتأخرون معنّى يُفاد ، ولا غرضٌ ينتحيه الاعتاد ، ولكان القوم قد جاؤوا بجميع المواضى والمضارعات وأسهاء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسهاء الأزمنة والأمكنة والآحاد والتّناني والجموع والتّكابير والتصاغير ، ولما أقنعهم أن يقولوا : اذا كان الماضي كذا وجب ان يكون مضارعه كذا ، واسم فاعله كذا ، واسم معوله كذا ، واسم مكانه كذا ، واسم مكانه كذا ، واسم مكانه كذا ، واسم مكانه كذا ، واسم والله قيوردوه فتصغيره كذا ، واذا كان المكبّر كذا فتكسيره كذا دون ان يستوفوا كل شيء من ذلك فيوردوه فقطا منصوصا معينًا لا مقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغة التي لا تؤخذ قياسا ولا تنبيها نحو دار وباب وبستان . » (63)

ويلح الجرجاني في معرض استكشافه لحضور العقل في كل إفراز لغوي على إلحاق الكلام بجملة الصناعات التي يصدر فيها الانسان عن مهارة وحذق يأخذها بالمران والتناول، وترتبط القضية لديه بمشكل الاكتساب والتحصيل ارتباطا اختباريا محوره أنّ الكلام ككلّ الصناعات وسائر الاعهال المنسوبة إلى الدّقة « يستدعي جودة القريحة ، والحذق ، ودقّة الفكر ، ولطف النظر ونفاذ الحاطر . » (64)

ولكن الطريف عند الجرجاني هو اهتداؤه إلى حقيقة هامة من حقائق اللغة عبر فحص اكتسابها وتحصيلها ، وتتمثّل هذه الحقيقة الجوهريّة في انبناء جهاز الظّاهرة اللغويّة على مبدا التّباين في الأجزاء مما يجعل الحدث اللساني نظاما من المتنافرات والمتباينات والاجنبيّات جمعت أعناقها في ربقة ، وعُقد بينها معاقد نَسَب وشبكة ، ثم ينتهي الاستقراء بالجرجاني الى الوقوف على قانون مبدئيّ مشترك بين الحدث الكلامي وسائر الصّناعات إطلاقا وهو « إيجاد

<sup>(63)</sup> ابن جني \_ الخصائص \_ ج 2 \_ ص 41 \_ 42 .

ويَعني باللغة التي لا تؤخذ قياسا المستوى المعجميُّ من الكلام . أي قاموسّ اللّغة لأنّ معرفة أنّ لفظة ( دار ) تعني مَا تعنيه لا يُغضي إلى قياس به تعلم مثلاً ما يُطلق جليه لفظة باب أو بستان .

<sup>(64)</sup> أسرار ـ: ص 118 ــ 119 .

الائتلاف في المختلِفات » حتى ان الصورة التي تُنجز عليها مادّة الصّناعة « كلما كانت أجزاؤها أشدّ اختلافا في الشكل والهيئة ثم كان التّلاؤم بينها مع ذلك أتم ، والائتلاف أبين ، كان شأنها أعجب ، والحذق لمصوّرها أوجب . » (65)

أما القاضي عبد الجبار فانه أذ يتطرق الى إشكال التحصيل اللغوي ينطلق مما يقتضيه الكلام أساسا من مبدأي القدرة والارادة ، ثم يحتكم الى هذين الشرّطين ليستدل على التحاق الحدث اللغوي بكلّ ما يستوجب « العلم » من الصّناعات (66)وهذا ما يبوئ الكلام منزلة الجهاز التوليدي المكتسب لأنه \_ بصريح عبارة صاحب المغني \_ « من الأفعال المحكمة كالبناء والنساجة والصياغة . (67) ولعل القاطع المشترك بين الكلام والصناعات \_ على الصعيد النظري \_ هو اقتضاء هذا وتلك مبدأ الانتظام الراجع الى ضرب مخصوص من تأليف الأجزاء (68) .

غير أن عصارة تحليل عبد الجبّار لماهيّة الكلام انطّلاقا من معضلة اكتساب مواضعاته إنما تتمثّل في ضبطه لقانون الاختبار في هذا التّحصيل الفريد، وهو قانون يجعل اكتساب المواضعة اللغوية رهينَ المارسة المباشرة، فكأغًا الكلام ثمرة لِتَعاطيه، ولمّا كان تعاطي الكلام موقوفا على معرفة نواميسه فانّ هذه الطريقة في البسط تبدو مَضِيقًا تناقضيًا:

فهل الاختبار سابق للمعرفة أم لاحق لها ؟ أم إنه هو نفسه معرفة اللغة ؟

يتبين من استقراءات عبد الجبّار أنّ قانون الاختبار وهو عينه محطُّ جدليّة الاكتساب التي لا تكون الا ممتدّة \_ بِنِسَبِ متفاوتة حسب إملاءات الشخص المكتسِب واقتضاءات الحوض اللغوي الذي يوجد فيه \_ على محور الزّمانيّة ، ويعمّ عبد الجبار أبعاد هذا القانون على كلّ الاطراف المتواجدة في الجهاز التّواصليّ من بواثُ ومتقبّلين فيكون الاختبار مفتاحا بِيدِ المتكلّم عند تركيب رسالته اللغوية لأنه يمكنّه من استحضار غَطِ المواضعات المعبّرة عن مُراداته ويكون في نفس الوقت مفتاحا بِيدِ السّامع ليفكّك الرسالة المبثوثة طبقا لأنماط التّرامز في تلك اللغة ، في نفس الوقت مفتاحا بِيدِ السّامع ليفكّك الرسالة المبثوثة طبقا لأنماط التّرامز في تلك اللغة ، لذلك اعتبر عبد الجبار أنّ الاختبار هو مفتاح الاكتساب والتحصيل في الظّاهرة اللسانية . وهو وانْ عمّ قانونه على كل الانظمة العلاميّة الاخرى من إشارة وكتابة وغيرها فانّه قد ركّز على نوعيّة التواصل الكلاميّ ممّا قاده الى اكتشاف بُعدِ آخر من أبعاد الظاهرة اللغوية في على نوعيّة التواصل الكلاميّ ممّا قاده الى اكتشاف بُعدِ آخر من أبعاد الظاهرة اللغوية في

ارتباطها بمبدإ الاختبار، وهذا النوع على غاية من الطّرافة والعمقذلك أنّ أهمّيّة الاختبار في

<sup>(65)</sup> نفس المرجع .

<sup>(66)</sup> المغني \_ ج 7 \_ ص 19 .

<sup>(67)</sup> المغني \_ ج 16 \_ ص 207 \_

<sup>(68)</sup> المفنى \_ ج 7 \_ ص 23 \_

اكتساب مواضعات اللغة ينضاف اليها اكتساب القدرة على اكتشاف الطاقة الايحائية في الكلام مما لا تَصُوع له اللغة حتماً أنسجة تركيبيّة مصرّحا بها ، وهذا معناه أن الاختبار اختباران : أحدها اكتساب أغاط اللغة في نسيجها المعجميّ والتركيبيّ ، وثانيهها استِكْنَاه ما تُقُولُه اللغة دون أن تقولَه ، ونعني ما توحي به الأبنية اللّغويّة بموجب الطاقة التّضمينيّة دون ان تُقرز له هياكل تصريحيّة .

ويقول عبد الجبّار: « واعلم انه لا يمتنع أن يُعلّم بالاختبار مقاصد المخاطبين باضطرار (69) ولولا الاختبار المتقدّم لم يعلم ذلك حتى يختلف الحال في هذه المعرفة بحسب طريقة الاختبار، ولهذا نرى العرب وما يمكن فيه ومالا يمكن ، لأنّ العربي يعرف مقاصد العربي بالاختبار، ولهذا نرى العرب تعرف من مقاصد العرب مالا تعرفه من مقاصد العجم لمّا لم يمكن فيه من الاختبار ما أمكته في العرب ، ولذلك يعرف الأخرس بالاشارة من حال صاحبه مالا يعرفه غيره لاته قد اختبر من ذلك ما لم يختبره غيره ، والوالدة ربّا عرفت من أغراض الصبّي الصغير عما لا يُفهم من القول ما لا يعرفه غيرها لفضل اختبارها ، فاذا صح ذلك لم يمتنع ان يُعرف بالاختبار من حال الواحد والجهاعة ما يقع وما لا يقع ، وما يمتنع وما لا يمتنع ، ويمكون هذا العلم مما يحصل باضطرار عن طريق العادة (70) لانه مباين للعلوم الحاصلة ببديهة العقل الذي لا يجوز اختلاف أحوال العقلاء فيه من حيث كان هذا العلم يَفتقر الى الاختبار الذي قد تَفترِق أحوالهم فيه .» (71) .

### \* \*.\*

هكذا يتوصل الناظر اللساني في ميراث الفكر اللغوي عند العرب الى استكناه الركائنز النظرية في معالجة مشكل الاكتساب والتحصيل ، وبديهي أن ما أسلفناه من استقراءات أو مؤشرات في هذا الموضوع كفيل بأن يمثل نواة خصيبة لنظرية متكاملة أو شبه متكاملة في شأن اكتساب الانسان مواضعات الحدث الكلامي ، واذا تركز البحث في ما قدمناه على دعائم التنظير عند محاولة تحديد الظاهرة اللغوية انطلاقا من ملابسات اكتسابها فان نصوص التراث العربي في هذا المضار تحوى مخزونا ثريًا يتصل رأسا بالجانب العمل من معالجة مشكل

<sup>(69)</sup> يعني ان الناس يتخاطبون باضطرار لان التّخاطب ضرورة لهم الاّ ان تفاهمهم في الخطاب صادر عن اختبار.

<sup>(70)</sup> يعني بالعلاة ما سبق له أن وضَّحه من أنَّ استقراء الاحوال الشاهدة يفضي إلىَّ علْم يقينيُّ .

<sup>(71)</sup> المغنى \_ ج 16 \_ ص 37 .

الاكتساب ، أي بطرائق التّحصيل وكيفيّاته مع ما يحفّ به من اقتضاءات فعليّة في المهارسة والتّناول .

ولقد عالج الفكر العربي قضية الاكتساب اللغوي من حيث هو تحصيل مباشر (72) يتنزّل حضوريًا في تجربة الانسان مع اللغة ، فيكون الحدث الكلامي مادة للاكتساب وموضوعا له في نفس الوقت ، أي أنّه مضمون التّحصيل في ذاته دون ان يكون مادة للكلام ، وفي هذا المسار اكتشف روّاد التّفكير اللغوي في الحضارة العربيّة أسرار تِقْنِيَاتِ الاكتساب ، فرسخت على أيديهم متصوّرات « الارتياض والمعاودة والتّمرّس والتّكرار والدّربة والعادات .... » ولمسوا من قرنب مشكلة اكتساب الألانيّات (73) عن طريق المنعكسات : البسيطة منها والشرطيّة (74) ونفذوا إلى أهميّة التّلقين في اختزان قوالب المنعكسات ، وتطرّقوا الى التّناسب الطّرديّ القائم بين كثافة الاختزان والقدرة اللّسانيّة على التّصرّف والابتكار .

فالفارابي يسطر خط الانطلاق في أمر اكتساب التواطؤ اللّغوي ابتداء من ظاهرة الاحتذاء وهي تتمثّل في ربط السامع بنية التّصويت اللّفظي بالمدلول المقصود في لحظة التّصويت عند المخاطبة « فيستعمل السّامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة ويكون السامع الأول قد احتذى بذلك » (75).

ويدقّق الفارابي عمليّة ارتساخ المصطلح اللغوي في ذهن متعلّم اللغة ، السّاعي الى تحصيل مواضعاتها ، بالارتكاز على المثلّث الدّلاليّ بحيث تُطلّق الملفوظات التي هي علامات فيشار بها الى المحسوسات التي هي في العيان ، فيحصل الاقتران البّلاليّ ، وهو ما يمكن ان نعبّر عنه باطلاق الدّال مع حضور المرجع (76) حتى يحصل المدلول وعندئذ يمكن للمرجع أن يغيب فيصبح الدّال ّمحييلا رأسا على المدلول دون اقتضاء حضور المرجع . (77)

والسرّ في كل هذا الانتشار اللساني تلقينا واكتسابا \_ كما يجلوه الفارابي \_ هـو مبـدأ « العادة » التي تفضي بالتّكرّر والسّماع الى ارتساخ السّنن والمواضعات في النّفس بما يحول دون المزاحمة او المناقضة ، وحوضُ العادَةِ المُنْشَأُ ، لذلك « يأخذ النّاشئ هذه الأشْيّاءَ عن

Une acquisation directe (72)

L'acquisition des automatismes (73)

Les réflexes : simples et conditionnés (74)

<sup>(75)</sup> الحروف ـ ص 137 ـ

Le référent (76)

<sup>(77)</sup> الحروف \_ ص 137 \_ 138 .

السَّالف على الأحوال التي سَمِعها من السَّالف ، وينشأ عليها ويتعوِّدها مع من نَشَأَهُ الى ان تتمكّن فيه تمكّنا يجفو به ان يكون ناطقا لغيرها . » (78)

وللسّهاع في قضية الارتياض اللّساني وتركيزِ ضَوَابط العادة اللغوية أهميّة بالغة لم تغب عن ناظر من تطرّقوا لملابسات الاكتساب والتّحصيل من الوجهة الاختباريّة ، وقد ألح عليه ابن قتيبة باعتباره مفتاح تلقّي العلوم والمعارف جملة نم وَسَمَ الكلام بأنه أحوج المحصولات إليه . (79) واذا كان ابن سينا قد صنف العلوم من حيث طرائق اكتسابها الى صناعيّة وتلقينيّة وتقليديّة وتنبيهية فانه قد جعل اللغة تلقينا قائها على المواظبة المفضية الى حصول الملكة بالضرورة . (80) ونمرة المواظبة أنْ تتحول من الاستعال بالقصد الى المهارسة العفويّة .

على أنّ القاضي الجرجاني \_ في حديثه عن الموروث الادبي عند العرب \_ قد اعتبر أنّ حدّ اللغة سَمْعُ ورواية وحِفظ لا سيا من حيث هي ثبت معجميّ منقول يُكتسب بلا تصرف ، وهو ما قد نستنبط منه حَصر الطّاقة التّوليديّة التي يحملها الفرد الآدميّ لسانيًا في بناء الجدول الرّكتي (81) من اللغة لا غير ، لذلك نراه يقرّر أنّ المطبوع الذّكي لا يمكنه تناول الفاظ العرب إلا رواية ، ولا طريق للرّواية الا السّمع ، وملاك الرّواية الحفظ ، وقد كانت العرب تروي وتحفظ (82) ولا شك ان هذا هو الذي يشير اليه ابن جنّي عندما الح على مقومًات الاكتساب اللّغوي بالمنشإ والعادة مميزا إيّاه عن التّحصيل بواسطة القوانين المشتقة من صلب الكلام فأسهاه الملاحظة بالمُنة والطّباع ، واعتبره من القوّة بحيث تختصر به مسافات الزّمن في حصول ملكة اللسان (83)

والى مثل هذا أشار ابن وهب عندما حدُّ الكلامَ بانَّه ملكة تمارَس بالفطرة والسَّجيَّة فيكون

<sup>(78)</sup> نفس المرجع ـ ص 144 . انظر كذلك : ص 141 ـ 142 .

<sup>(79)</sup> ابو محمد ابن قتيبة الدينوري \_ الشعر والشعراء \_ تحقيق احمد محمد شاكر \_ دار المعارف \_ مصر \_ 2 ج \_ 1966 \_ ص ص 82 \_

<sup>(80)</sup> البرهان \_ ص 10 \_

Syntagmatique (81)

<sup>(82)</sup> على بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتَنَبّي وخصومه حممه محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاري \_ دار إحياء الكتب العربيّة \_ 1966 \_ ص 16 \_

<sup>(83)</sup> الخصائص ـ ج 3 ـ ص 276 .

ويعمد السّكَاكي الى تعميم هذا المبدإ على كلّ الفنون انطلاقا من الواقع اللغوي معتبرا في هذا المضهار أنّ الارتياض بالمنشط لا يعوّضه شيء مهما عظم فضله اذا كان طارئا : « وقبل أن نمنح هذه الفنون حقّها في الذّكر نتبّهُك على أصل لتكون على ذكر منه وهو أنْ ليس من الواجب في صناعة وانْ كان المرجع في اصولها وتفاريعها الى مجرّد العقل ان يكون الدّخيل فيها كالنّاشيء عليها في استفادة الذّوق منها فكيف اذا كانت الصّناعة مستنِدة الى تحكّات وضعية واعتبارات الفية » ( المفتاح ــ ص 81 )

اكتسابه مستندا الى تحصيل جملة من العادات تغدو منعكسات وآلانيّات (84) وعندئذ « يُرى أكثرُه على غير رويّة ولا فكرة » (85) شأنَ كلّ العادات المكتسبة طبقا لحقائق علم النفس . امّا القاضي عبد الجبار فانه يَطرُق الموضوع من وجهة تعليميّة أوّليّة مستنبطا من ملابسات الاكتساب اللغوّي حقيقة اللغة ذاتها ، ولمّا كانت دلالة الكلام تجريدا لمعقولات من محسوسات فانّ المواضعة مُبتدَوُها المشاهدة ، وتكون اللغة عندئذ استدلالا بالشّاهد على الغائب لأنّ اصل اكتساب الحدث اللساني هو صياغة للدّوال بحضرة المراجع لحصول المدلولات التي ما ان تستقيم في خاطر المتعلّم للّغة حتى تصبح قائمة مقام مراجعها .

يقول صاحب المغنى: « في أنّ من حق الأسهاء أن يعلم معناها في الشاهد ثم يبنى عليها الغائب: أعلم أنّ المواضعة انما تقع على المشاهدات وما جرى مجراها لأن الأصل فيها الاشارة على مابيّناه، فإذا ثبت ذلك متى أردنا التكلّم بلغة مخصوصة أن نعقل معاني الأوصاف والاسها فيها في الشّاهد، ثم ننظر، فها حصلت فيه تلك الفائدة تُجري عليه الاسم في الغائب، وهذا في بابه بمنزلة معرفة ماله أصل في الشّاهد في أنه يجب ان يعلم أوّلا ثمّ يُبنى عليه الغائب نحو ما بيّناه في الاستدلال بالشّاهد على الغائب» (86).

وعلى هذا الأساس يقرر عبد الجبار أنّ عَقْد الاكتساب اللّغوي لا يتم الا ساعة يتسنى للمتلقّن التّصرّف في جهاز اللغة والابتداء تلقائيًا بتركيب صياغاتها حسب المواضعات الحاصلة منها ، وهو ما يؤكد أنّ طاقة التّوليد اللّساني لدى الانسان ، اغّا تتجسّم بالانشاء بعد السمّاع ، وجماعُ ما يَربط التّلقّي بالابتكار اغّا هو المحاكاة التّدريجية التي تبتدىء بمحور الاستبدال حتّى تأتي على محور التراكن . (87)

وثمرة كلِّ هذه العوامل والمقومات من سياع ومحاكاة ووضع مبتكر إنَّا هي حصول العادة الرَّاسخة في النفس الى الحدّ الذي تخُالِط فيه الطَّبع ، وقد ركز صاحب المغني بِبَصِيرةِ اللَّساني المتخطّي لظواهر الأمور الى مخزون حقائقها ودفين نواميسها ، نَظَرَهُ في هذا الاشكال على سرً التحام الانسان بالعادة المكتسبة في الكلام ممّا قاده الى كشف قرارِ البُعد اللَّغوي فيه لا سيا عند ازدواج الطّاقة التعبيريّة التّلقائيّة بطاقة الخلق والابتكار ممّا يخرج باللغة من وظيفتها المرجعيّة الى الوظيفة الانشائية .

Des réflexes et des automatismes (84)

<sup>(85)</sup> **البرهان ـ ص 253 ـ** 

<sup>(86)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ ج 5 \_ ص 186 .

<sup>(87)</sup> المغنى ـ ج 16 ـ ص 230 .

وقد أقام عبد الجبّار تحليلله الثّنائيّ على مفهوميْ « الارتجال » و « التّعمّل » وانتهى إلى أنّ رسوخ الآلانيّات يكرِّس مستوى التّعمّل حتى إنّ « المتقدّم في الفضاحة يُقارب المرتجَلِّ من كلامِه المسموع عنه ، بل ربّا فاقه البعضُ منه على ما جَرت به العادة اذا كان ممّا يُكنه الارتجال كما يمكنه التّعمّل . » وهكذا يتوطّد المكتسب من مواضعات اللّغة فيأتي على سلّم القيم فيعكِسه « حتى إنّ بعضهم إذا اعتاد طريقةً في الفصاحة المتقدّمة لا يُواتيه الكلام المتوسط والركيك إلا بعد جهد وتكلّف . » (88) وذلك عينُ فِقْدان « البراءة » في اللّغة ، وعلى قدْرِ الارتياض والمعاودة تَرْسخ العادة حتى يُصبح الأصل بموجبها فَرْعًا والفرعُ أصلا .

أمّا عند ابن خلدون فإنّ قضية طرائق الاكتساب اللّغويّ تكتسي بُعدا مزدوجا من التنظير والاختبار لأنّ صاحب المقدّمة يُزاوج بين تفحّص ملابسات التّحصيل واستكشاف نواميس الكلام من خلال تلك الملابسات في نفس الوقت ، ولكن أوّل مبدإ ينطلق منه اختباريًا هو تقرير أنّ « السّمع أبو الملكات اللّسانيّة ، » (89) والسرّ في ذلك \_ حسبه \_ أنّ النّفس تجنح لما يلقى اليها ، لذلك كان لسان الانسان صورة لِلسان من ينشأ بينهم لانه يسمع كلامهم وأساليب مخاطبتهم وكيفيّات تعبيرهم عن مقاصدهم ابتداءً بالمفردات في معانيها وانتهاءً بالتراكيب في انتظام بعضها ببعض ، ولا يزال سماعه يتجدّد في كلّ لحظة ومن كل متكلّم ، واستعاله يتكرّر إلى أن يصير ذلك ملكة وصِفة راسخة . (90) .

وهكذا يتركز على يد ابن خلدون مبدأ الارتياض بالمعاودة فيكون اكتساب الحدث اللساني محصول معادلة المهارسة والتكرار أي هو منتوج الفعل مضر وبا في الزّمن ، وهذا هو حدّ الملكة كها أسلفنا « والملكات ـ كها يقول ابن خلدون في هذا السّياق بالذّات ـ لا تحصل الا بتكرار الأفعال ، لأن الفعل يقع اولا وتعود منه للذّات صفة تتكرّر فتكون حالاً ، ومعنى الحال أنهّا صفة غير راسخة . ثم يزيد التّكرار ، فتكون ملكة أي صفة راسخة . » (91) وبديهي أن يُلح ابن خلدون ـ ومنطلقاتُه على ما تبين من الصرّامة الاختباريّة ـ على تميّز ملكة الحدث اللساني عن مجرّد الفهم او الادراك ، لان القدرة على فهم قوالب المواضعة اللغوية لا تتضمن وجوبة القدرة على صياغة تلك القوالب او مثيلاتها ، فلحظة عَقْد الاكتساب تتحدد اذن

<sup>(88 )</sup> نفس المرجع ـ ص 275 .

<sup>(89)</sup> المقدّمة \_ ص 546.

<sup>(90)</sup> نفس المرجع ص 554 ـ 555 .

<sup>(91)</sup> نفس المرجع ـ ص 554 .

بحصول القدرة على التّصرّف في التّعبير بحسّب ما وَعَاه الانسان من تراتيب الالفاظ واساليب النظْم ( 92)

ذلك إذن ما يمكن ان نطلق عليه لحظة التّحوّل من الاختزان الى الانجاز بالتّصرّف العفويّ والابتداء التّلقائيّ، وهو ما يسميّه ابن خلدون « فَتْقَ اللّسان بالمحاورة والمناظرة . » (93) اما الطّريف على الصعيد النّظري بعد محاصرة قضايا الاكتساب عمليّا فهو اهتداء صاحب المقدّمة الى تحديد اللغة بأنهًا مثالات مجرّدة تقوم مقام المنوال أو القالب او الأسلوب . (94) وما اكتساب الكلام إلا استرْساخ لجملة منوالاته المولّدة له ، لأن « مؤلّف الكلام هو كالبنّاء او النساب الكلام الله المنيّة المنطبِقة كالقالب الله يَبني فيه او المنوال الذي يَنسج علمه . » (95)

فحصول ملكة اللسان رهينة المعاودة المُفضية إلى ارتسام المنوال الذي نسجت عليه مواضعات اللغة في مخيِّلة المتعلّم بحيث اذا هم بالخطاب نسج من حيث يشعر او لا يشعر على منوال سُننيها ، (96) والسر في ذلك ان ما تلقّاه وحفِظه عند الاستعال والاختبار وان ذهب رَسْمُه الحرفي الظاهر من الذّاكرة فقد تكيّفت النّفس به حتى انتقش الأسلوب فيها كأنّه منوال يُؤخذ بالنّسج عليه . (97)

ويدقق ابن خلدون قضية المنوال التوليدي (98) \_ وبه تتحدد اللغة \_ عندما يقرنه بفكرة الاسلوب في الصياغة الفنية التي هي ايضا تركيب لنفس الادوات الكلامية الأولى ، وبهذا المزج ينتهي إلى تعميق فكرة الطاقة المولّدة لمواضعات اللّغة اذ يُقرّر أنّ الاسلوب « عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب او القالب الذي يفرغ فيه » وترتبط هوية هذه القوالب « بصورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلّية باعتبار انطباقها على تركيب خاص ، وتلك الصورة ينتزعها الذّهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب او المنوال » بحيث اذا هم الانسان بالمخاطبة والمحاورة انتقى التراكيب الموالية « فيرصها في ذلك المنوال رَصّا كما يفعله البنّاء في القالب ، او النّسّاج في المنوال ، حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية يقصود الكلام . » (99)

<sup>(92)</sup> نفس المرجع ــ ص 559 .

<sup>(93)</sup> نفس المرجع ـ ص 431 .

<sup>(94)</sup> كلُّها مصطلحاتُ لابن خلدون ويمكن تقريبها من مفهوم

<sup>(95)</sup> المقدّمة .. ص .. 572 .

<sup>(96)</sup> نفس المرجع ــ ص 561 ــ

<sup>(97)</sup> نفس المرجع ـ ص 574 .

<sup>(98)</sup> ما يمكن ترجمته بـ : Le schème générateur

<sup>(99)</sup> المقدّمة ص 570 ـ 571 ـ

هكذا إذن تَفتح لنا مقولة القراءة عندما تتسلّط على التراث نافذة عريضة على مسارف الاكتساب اللّغوي كما تناولُه روّاد الفكر العربيّ ، وقد تبيّنًا في ما أسلفناه الوجة المحوريّ من قضيّة التّحصيل ، ونعني به عمليّة الاكتساب المباشر بموجب المنشأ والمعاودة دوغا تقنين او تعليم مقصودٍ بوعي واحساس ، فالاكتساب المباشر ـ كما خصّصناه بالبحث في ما سلف ـ هو الذي لا يستوجب خروج اللغة من وظيفتها المرجعيّة (100) إلى وظيفة ما وراء اللغة (101) وهذا شأنُ الانسان مع لغة الأمومة وشأنُه أيضا مع لغة قوم يقع بينهم فيتعلّم لغتهم ولا معلم . ولكن نظر روّاد التفكير اللغوي في الميراث العربي قد نفذ الى الوجه الآخر من القضية وهو الذي يخص الاكتساب الطارىء على الانسان وعلى لغته الأولى ويكون قائما على تعليم اللغة بكشف قوانينها المنظمة أمام ناظر المُتلقي ، وهذا الجانب من قضيّة الاكتساب اللغوي يعتمد أساسا على ازدواج وظيفتي اللغة : الوظيفية المرجعيّة ووظيفة ما وراء اللّغة بحيث إن المعلّم والمتعلّم واعيّان عند تواجدها بانهّا يَعْمَلان على تحصيل ملكة اللّغة عند فَاقِدِها ، فها في والمتعلّم واعيّان اللّغة ويتكلّمان باللغة عن اللّغة بكيفيّة متداخلة تمام التّداخل .

على أن نفس القضيّة تُطرح دون أن يكون محورُها لغةً ثانية مغايرة لِلُغة الأمومة عند المتلقّي ، واغّا يكون الأمر متّصلا بنفس اللّغة الاولى ولكن بتعليم قوانينها ووصف هياكِلها بحيث تخرج من لغة الأمومة الى اللّغة الواعية ، فتكون العمليّة في كلتا الحالين ضربا من عَقَلنة اللّكة اللّسانيّة وذلك بِعَلْمَنَة أبنيتها ونواميسها وهو ما يمثّل الخروج باللغة من الفطرة الى الفطنة على حدّ عبارة التوحيدى . (102)

فهذا الوجه من معضلة التّحصيل هو الـذي يمكن أن نطلـق عليه عبـارة الاكتسـاب العقلانيّ (103)

### \* \* \*

والّذي يهمنّا في مسار بحثنا عن حقيقة المواضعة اللّغويّة من خلال منظور الاكتساب والتّحصيل هو ما كَشَفته هذه الاشكاليّة من أسرار الواقع اللسانيّ لدى الانسان عندما نعمِد

La fonction référentielle (100)

Le métalangage (101)

<sup>(102)</sup> الامتاع \_ ج 2 \_ ص 139 .

L'acquisition rationnelle (103)

الى مقارنة التّحصيل الاموميّ او الفطريّ بالاكتساب المُعَقَّلَن او المُعَلَّمَن ، ونجد في مخزون التّراث العربّي استطرادات ثريّة تنمّ عمّاً حَمَّلَه الفكر اللغويّ عند العرب من حَيرُةِ البحث عن موقع الانسان من اللّغة تَبَعًا لعلمه بنواميسها او جهله بها .

فابن جنّي ينطلق من تقرير انتفاء الوعي بنواميس اللغة عند المتكلم بها ابتداء لأنه ، وهو يتكلّم ، غير بصير « بعلّة إهال ما أهمل واستعال ما استعمل » (1) وانما الذي يهديه في مسالك اللغة ومواضعاتها « حسن الطّبع وقوّة النفس ولطف الحسّ » فهو يجد بالقوة مالا يعرفه بالصنعة ويجد بالطبع والوهم مالا يصفه بالصنعة والعلم . (2) ثم يتطرق ابن جني الى ازدواج علاقة الانسان باللغة عندما يعرف بالعقل نظامها فتصبح لديه أصول يراجعها وقوانين يعتصم بها ، ( 3 ) وهذا ما يعلّل ذهابه الى ان اكتساب اللغة بالمران والعلم مُلحِق لِصاحبه بأبنائها به فالاكتساب بالفطنة غير عائق دون حصول الملكة كما لو حصلت بالفطرة (4) ، وهو نفس ما يؤكده ابن وهب الكاتب حينا قرّر أنّ الدخيل على اللغة إذا « تأدب ونظر في النحو واللغة ،

وهكذا يتحدّد تحبّ مجهر الفحص اللسانيّ وعي التّنظير العربيّ بازدواج طرائق الاكتساب اللغوي ، واذا كان التّوحيدي قد عبّر عن هذه التّنائية بمفهوميّ الفطرة والفطنة (6) فإن ابن فارس قد حلّلها بمصطلحي الاعتاد والتلقّن . (7)

اما ابن خلدون فانه يبسط قضية الحال من وجهة التطور الحاصل في اللغة عندما تخرج من مراتب الملكة الى منزلة المعرفة ، فيتفجّر في صلبها علوم فرعيّة لها « يقيّدها الجهابذة المتجرّدون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبّطة صحيحة . » (8) ولكن الطرافة في استقراءات ابن

<sup>(1)</sup> الخصائص ـ 1 ـ ص 77.

<sup>(2)</sup> الخصائص ج 3 ـ ص 275 ـ 276 .

<sup>(3)</sup> نفس المرجع ـ ص 273 .

<sup>(4)</sup> يقول ابن جني في معرض الحديث عن سيبويه: ( ولمّا كان النحويّون بالعرب لاحقين، وعلى سَمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلّين، ولعانيهم وقصودهم آمّين، جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ورسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزمّ شوارده، وأفله فوارده، ان يرى فيه نحّوا مما رأوا، ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا، وان يعتقد في هذا المؤضع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله لا سيا والقياس إليه مُصنّح، وله قابل، وعنه غير متناقل، فاعرف اذن ما نحن عليه للعرب مذهبا، ولمن شرح لفاتها مضطربا وأن سيبويه لاحق بهم وغير بعيد فيه عنهم» ( الخصائص \_ ج 1 \_ ص 308 \_ 930)

<sup>(5)</sup> البرهان ـ ص 253 .

<sup>(6)</sup> الامتاع \_ ج 2 \_ ص 139 .

<sup>(7)</sup> الصاحبي \_ ص 30 \_

<sup>(8)</sup> المقدّمة \_ ص 454 .

خلدون تكمن في بحثه عن العلاقة الجدليّة بين ملكة اللّسان وصناعته ، فهو يميز بادى المدون تكمن في بحثه عن الأخرى استنادا الى تميّز علم الشيء عن موضوع العلم فيه ، وبوجب تباين معرفة الشيء عن معرفة العلوم المتصلة به ، ويؤول هذا الفصل المنهجيّ الى إبراز البعد المرجعيّ في اللغة وهو بعد الوظيفة التّعبيريّة متميّزا عن البعد العلمانيّ لها ، وهو بعد وظيفة ماوراء اللّغة .

ولئن بدا من البداهة أن يتكلم الانسان باللغة وهو عاجز عن الحديث عنها إذا كانت له الملكة اللسانية ولم يكن له العلم بأنظمتها فانه من الطريف أن يُلِح ابن خلدون على احتال حصول الحال المعاكسة بأن يحَذق الانسان علم اللغة وصناعتها دون ان تكون له ملكة المحاورة فيها ، فيكون البُعد اللّغوي لديه طريفا بقدر ما هو معكوس لأنه بُعد قائم على وظيفة ماوراء اللغة مع انقطاع الوظيفة المركزية وهي المرجعية فضلا عن سائر الوظائف الباقية وهي الانفعالية والافهامية والانتباهية والانشائية . (9)

يقول ابن خلدون: « في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم ، والسبب في ذلك ان صناعة العربية انما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة ، فهو علم بكيفيّة ، لا نفس كيفيّة ، فليست نفس الملكة ، واغًا هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ، ولا يحكمها عملا ( ... ) وهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة في نفسها ، فان العلم بقوانين الاعراب انما هو علم بكيفيّة العمل ولذلك نجد كثيرا من جهابذة النّحاة ، والمهرة في صناعة الهربية ، المحيطين علما بتلك القوانين اذا سئل في كتابة سطرين الى اخيه او ذي مودته ، او شكوى ظلامة ، او قصير من قصوده ، أخطأ فيها عن الصواب واكثر من اللحن ، ولم يجد تأليف الكلام لذلك ، والعبارة عن المقصود على اساليب اللسان العربى . » (10)

ولكنَّ لهذا التفاعل بين الفطرة والفطنة في الحدث اللساني وجها آخر هو وجه الاخصاب والغزارة اذ تتعاضد ملكة الطبع وروية العقل فيتَعَلَّمَن ما كان بالسّجيّة ليُفرز صناعةً هي من الحِكمة والاتقان حتى لكأنها جبلة ، ويتعمّق أبو حيان التوحيدي هذا الاشكالَ الثنائيّ بنظر فاحص (11) فيخلُص بادىء ذي بدء بتقرير عجيب مفاده أن علم الانسان بقوانين لغته الاولى \_ اي ازدواج لغة الأمومة باللغة المكتسبة في نفس التجربة اللغوية لاجتاع الفطرة

<sup>(9)</sup> انظر للمؤلف \_ الاسلوبية والاسلوب \_ ص 153 \_ 157 .

<sup>(10)</sup> المقدمة ـ ص 560 .

<sup>(11)</sup> انظر الامتاع: ج 2 ـ ص 139 ـ

والفطنة عليها \_ انما يُفضي إلى وضعين للانسان مع اللغة هما من التباين بحيث يستحيل تركّبهما بالامتزاج ، وذلك لأنّ الانسان ما إن يعلمِن لغته حتّى يفتقِد الى الأبد وَضْعَه الاول معها ، اى وضع التعامل التلقائي الفطري ، فمعرفة أسرار اللغة ونواميس مواضعاتها يُفقِد الانسان القدرة على أن يتواجد مع اللغة كما لو كان من جديدٍ جاهلا بقوانينها ، وهو عين افتقاد « البراءة » مع الظاهرة الكلامية جذريا .

أمّا الوجه الخصيب من اجتاع الفطنة الى الفطرة في الحدث اللسانيّ عند الانسان فيتمثّل حسب تحليلات ابي حيان في اجتاع عفو البديهة الى كدّ الرّوية (12). وتفاعلُ الملكة مع المعرفة من سأنه ان يخلق تعاضدا جدليا يجعل العقل والطبع منصهرين في بوتقة الحدث الكلامي، وهذا التلاحم العضوي من شأنه ان يكسر حدود الوظيفة اللغويّة الاولى لَيترقّى بها الى مختلف الوظائف المتعاقبة لاسياً الانشائيّة منها. وعلى هذا المستند تتوضّح طواعيّة اللغة لتقبّل مرونة الدّفع التلقائي، وصرامة الرّقابة العقلانيّة بحيث إنّ الافراز اللساني يغدو مزيجا من حياكة النظر وحرارة التجربة المباشرة.

وفي هذا المقام يتنزل البعد الخصيب لمعضلة الاكتساب في واقع الانسان مع اللغة ، فعقلنة الحدث الكلامي وان بدت فطاما للانسان عن تلقائية الكلمة فانها ، من الوجه الخلفيّ لِعَدَسة الفحص ، إثراء وتزكية لمقبّض الانسان على مواضعات اللغة بالتّصرف والبناء .

اما تفسير هذا التفاعل في مكوّناته وعلل وجوده من الوجهة المبدئيّة فنجده عند ابن سينا انطلاقا من تحديد الظاهرة اللغوية بعنصري الملكة والصّناعة ، فبعد أن يذكر الشيخ الرئيس بأنّ الصّناعة هي « ملكة نفسانيّة يُقتدر بها على استعال موضوعات مًا نحو غرض من الاغراض على سبيل الارادة ، صادرة عن بصيرة بحسب الممكن فيها » يشير الى ان ما يُرسّخ ملكة الصّناعة في نفس الانسان هو « الاستعداد الجبليّ والمارسة ، والاستعال للجزئيات . » (13)

ثم يستطرد في بيان تكامل الفطرة والصناعة ممّا ينسحب على تكامل المُعطَى الأمومي والحذق الصّناعيّ في التجربة اللغوية استنادا الى ان حدّ الكلام أنه موجود تلقائيّ ، وحدّ النّحو انه موجود صناعيّ فيقول : « لكنَّ كلَّ صناعة بُنِيت على فطرة او تجربة من غير أن يكون عند

<sup>(12)</sup> انظر: الامتاع \_ ج 2 \_ ص 132 .

و يحيل ابو حيان في هذا المقام على شيخه ابي سليان وهو محمد بن بهرام السجستاني المنطقي الذي تطرد إحالات التوحيدي عليه في جلّ ما كتب .

<sup>. (13)</sup> ابن سينا ـ كتاب الشفاء ـ الجملة الاولى : المنطق ـ الفن السادس : الجدل ، تحفيق احمد فؤاد الاهواني ـ مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور ـ القاهرة ـ 1965 ـ ص 21 .

الصانع قوانين كلّية ، هي معايير له ، كانت ناقصة ، بل ليس كلُّ صناعة أيضا يحصل لها ان تُرفَد بالقوانين والتّجربة ، وبمساعدة الفطرة تحصل على كهالها الأقصى وانُ توفّر عليها جميع ذلك ، فإنّ من الصنائع ما الموادّ المستعملة فيها شديدة الطّاعة للقوّة الفاعلة ليس فيها عائق ، فاذا لم يُبلّغ بها كهالها الأقصى في الاستعمال كان السّببَ للنقص في الصناعة ، كَمَنُ لا يتهيّأ له ان يتّخذ من الخشب كرسيًا ، فانّ ذلك ليس لأمر في نفس الخشب بل لامر في نفس الصانع » (14)

#### \* \* \*

ولم يغفل روّاد التّفكير اللّغوي في تاريخ الموروث العربي عن تجاوز مطارحة الاكتساب اللغوي من حيث هو تجربة ذات بعد واحد (15) لبسطها على منظار الازدواج او التعدّد، وليس من شكّ انّ في هذا البسط نفاذا وبصيرة لا يكشف عنها الا الفحص اللساني التّاريخي ، ذلك ان التجربة اللغوية في تاريخ الحضارة العربية قد اتسمت بوحدانية البعد لأنّ امتزاج الثّقل الحضاري بالميزان الدّيني وانصهار المضمون العقائدي في ذات اللغة نصّا وتشريعا وتعبّدا ، كلّ ذلك قد جعل البناء اللغوي في الحضارة العربية نازعا نحو التوحد حتّى لكَأنّ الازدواج اللساني او التّعدد اللغوي قضية معزولة سلّفا عن ساحة البسط والمطارحة . ورغم طابع الوحدانية في تجربة الحدث الكلامي فقد حَوَى المخزون العربي نفثات استقرائية دلّت على نظر عميق في معطيات الازدواج اللغوي ، وفي بُؤرة ذلك كمُنت طرافة الحس العلماني ما نتفحصه اليوم بعدسة المجهر اللساني المضخم .

وأوّل ما يعترضنا في هذا اللقام استقراء الجاحظ لواقع المزدوج لسانيًا ، وتأتي آراؤه متعدّدة الاستلهام ممّا يُثري منطلقاتها واستنتاجاتها ، فعلى الصعيد اللغوي الصرّف يبينَ الجاحظ أنّ من ازدوجت تجربتُه اللسانيّة فإنه يواجه نمطين مختلفين من المواضعة ، سواء في الأبنية الصوتية او المعجمية او التركيبية ، وهو ما يؤول الى القول بتباين نمطين من الاختيار والتوزيع في صياغة الحدث الكلامي على لغتين مختلفتين ، لان مبدأ الاستبدال ومبدأ التراكن يختلفان كلاهما من لغة لاخرى ، لذلك تسنى البت في ان اللغتين المتواجدتين على لسان واحد كلما تقاربت الخاطهما في الاستبدال وفي التوزيع – اي كلما تجانست أضرب المواضعة فيهما – قلّت الكلفة

<sup>(14)</sup> نفس المرجع .

Unidimentionnelle (15)

الزدوج في التحول من سنن تعبيرية الى اخرى ، وهذا ما افضى بالجاحظ الى استنباط ان الزدوج في التحول من سنن تعبيرية الى قدر جهله بأماكنها التي وضعت فيها ، وعلى قدر كترة العدد وقلته ، وعلى قدر مخارجها وخفتها ، وسكسها وبقلها وتعقدها في أنفسها . (16) فهذا الاستمراء اللغوي الصرّف هو الّذي قاد الجاحظ في موطن آخر من مدوّنة الحيوان الى تحليل عمليه الترجمة تحليلا لسانيًا دقيقا انكشف فيه ان المترجم - الذي هو مزدوج اللسان بالضرّ ورة - لا تتسنى له ان يُنقل مادّة إبلاغية من لغة الى آخرى الا اذا أحكم مواضعات بالطخر ورة - لا تتسنى له ان يُنقل مادّة إبلاغية من لغة الى آخرى الا اذا أحكم مواضعات خبر او استدلال ، فهذا الاستكشف الجاحظي يقود رأسا الى تأكيد ان المواضعة اللغوية كل لا يتجزأ في الحدد الكلامي ، وليس للغة من تميّز نوعي الا لكونها مواضعة ما ، فتكون عملية الترجمة تحوّلا كليًا من غط جدولي وتركيبي إلى غط آخر مغاير تماما : « ولابد للترجمان من ان يكون أعلم الناس المعرفة ، وينبغي ان يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول اليها حتى يكون فيها سواءً وغاية ( ... ) وكلها كان الباب من العلم أحسر وأضيق والعلهاء به أقل كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطىء فيه ، ولن تجد البتة أعسر وأضيق والعلهاء به أقل كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطىء فيه ، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء من العلهاء . » (17)

ومن الاستقراءات الواردة عند الجاحظ ما يمكن تنزيله على ركح لساني نفتي (18) لأنه يمسّ تعامل الانسان المزدوج مع اللسانين في لحظة البثّ مما يجعل تجربته مع اللغة تجربة متميّزة إن لم نقل شاذّة بعض الشذوذ ، وخط الانطلاق في تصوير الحال التّفسيّة عند المزدوج ، كما يقرّره الجاحظ ، التواجد الصرّاعي الذي تعيشه في صلبه اللغتان المكتسبتان ، ذلك ان التجربة اللغويّة عندئذ تصبح راضخة لمنطق فريد لأن الحدث الكلاميّ واحد ومعين استلهام مواضعاته متعدد ، وبين التعدد والتّفرّد ينبّت الازدواج الذي هو تمزّق بالضرورة : « فاللغتان اذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضّيم على صاحبتها . » (19)

ويزيد الجاحظ هذه الكشوف تعليلا عندما يواجه طرحها على صعيد النقل والترجمة فيحتكم عندئذ الى مبدإ الطّاقة التوليديّة لدى الانسان ليقرّ رأنها واحدة كلّيّة وأنّ تعدّد اللسان يفضي الى اقتسامها بقدر ما تعدّدت الالسنة ، فهو اذ يتحدث عن التّرجمان بؤكد : « متى وجدناه

<sup>(16)</sup> الحيوان \_ ج 5 \_ ص 289 .

<sup>(17)</sup> الجاحظ \_ الحيوان \_ ج 1 \_ ص 76 \_ 77 .

Psycholinguistique (18)

<sup>(19)</sup> الجاحظ \_ البيان' \_ ج 1 \_ ص 368 .

ابضا قد تكلّم بلسانين علمنا انه قد ادخل الضّيه عليها لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الاخرى ، وتأخذ منها ، ونعترض عليها ، وكيف بكون تمكّن اللسان منها مجتمعين فيه كتمكّنه اذا انفرد بالواحدة ، واغًا له قوة واحدة ، فان تكلّه بلغة واحدة استُفرغت لك القوة عليها ، وكذ لك إن نكله بأكبر من لغتين على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات . » (20) وقد يجدر أن نُردف إلى ما اسلفنا من استقراءات الجاحظ في هذا المقام استطرادا له ذا بعد لساني اجتاعي ( 21) ومداره رَسُه قانون التناسب الطَردي بين الحاجة إلى اللغة الطارئة وسرعة تحصيل مواضعاتها بحيث كلّها اشتدت الضرورة الى اللسان اختصرت النفس مسافات الزمن في التّهيئو لقبوله ، « لأنّ من أعُون الأسباب على تعلم اللغة فرط الحاجة الى ذلك ، وعلى قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البُلوغ فيها والتقصير عنها . » (22) وهذا مؤداه ان الحدث الكلامي متراهن في مُنشئه وممارسته مع اقتضاء الواقع واستملاءات الضرورة . على ان معادلة التناسب الطَردي التي استنطقناها من نص الجاحظ لا تنفك تنسحب على مبدإ الاكتساب جذريا بحيث يقوم الاطّراد بين التحصيل وسرعة الزمن في أيضاء عقد الاكتساب تَبُعا لضغوط الحاجة .

ويتطرق الفارابي إلى قضية الازدواج اللغوي من زاوية اخرى ، فيها بعض ما عند الجاحظ مع كثافة داخلية في التحليل ، والذي يبرز من مطارحة هذا الاشكال الاختباري هو الالحاح على ظاهرة التداخل (23) في تجربة الازدواج اللساني ، ومعنى التداخل ان تتوارد بعض خصائص المواضعة الاولى على انماط المواضعة الاخرى فلا يبقى « تشكيل الالفاظ وترتيب الاقاويل » (24) مستقلا بسننه المرسومة عند التعامل مع إحدى اللغتين المتواجدتين على اللسان الواحد ، ولعل أبين ما تكون عليه هذه الظاهرة عندالمزدوج الأكمل ، وهو الذي يكون لسانه \_ حسب تحليل الفارابي \_ مطاوعا على النطق بأي لغة شاء (25) وهو ما يمكن ان نحدد بانطلاق الكثافة التوليدية لدى الانسان عندما تنصهر لديه التجربتان انصهارا متوازنا متضابطا .

<sup>(20)</sup> الحيوان \_ ج 1 \_ ص 76 \_ 77 .

Sociolinguistique (21)

<sup>(22)</sup> الجاحظ \_ الحيوان \_ ج 5 \_ ص 290 .

L'interférence (23)

<sup>(24)</sup> الفارابي ـ الحروف ـ ص 141 .

<sup>(25)</sup> نفس المرجع ــ ص 145 .

ويسوق الفارابي استقراءاته في معرض حديثه عَمَّنْ تَصفُو لغته فيصحَ الأخذ عنه ولذلك فهو يَعزِل مزدوجيَ اللسان من امكانية الوثوق بلغتهم ، ويصرح بان المُخْبِرين (Informateurs) في كلّ تدوين لغوي لا بدّ ان يكونوا من ذوي اللسان الواحد .

وفي معرض الحديث عن علاقة اللغة بالتفكير وتحديد ماهية الكلام باعتباره فعلا لسانيًا يصدر عن مادّة قائمة في النفس سواء أتشكلت عبارةً ام لم تتشكّل يتعرّض الشهرستاني الى حالة الانسان الذي ازدوجت تجربته اللغوية فيبين كيف أن المتصوّرات الدّهنيّة وتركيبها في الاقاويل ما إن يَهُم المزدوج بالتّعبير عنها حتّى تتبوارد عليه تشكيلات الدّوال الرّامزة للمتصوَّرات باللغتين سواء بالتّواقت او بالتّعاقب، فيكون خروج الحدث الكلامي من القوّة الى الفعل سالكا لِقناتين متوازيتين بحيث تحصل قابليّة الانجاز على غط المواضعة الاولى او الثانية على حدًّ سواء (26). وهذا ما ألمح إليه ابن منظور حينا صوّر ما يميز فريد اللّسان عن المزدوج فحصر الاشكال في ما أسهاه بتوافيق النّيّة واللسان عند أحدها، وتخالفِها عند الآخر. (27)

ويلح ابن خلدون من جهته على قصور ملكة الانسان المزدوج لسانيا لا في كلتا اللغتين واغًا في اللغة الطارئة معلِّلا ذلك بعاملين اثنين : اولها فارق السَّنَ في الاكتساب والتَّحصيل لأنَّ اللغة الطارئة لاحقة بِلُغة الأمومة التِّي هي الأصل بالوضع والزَّمن ، وثانيهها سَبْق الملكة الاولى ورسوخها في النفس إلى حدَّ تتملك فيه جوامع الاستعداد ومؤهّلات القبول . (28)

أمّا ابن جنّي فانه يركز على اختلاف احوال الناس في قبول لغة الغير او الامساك عنها ، فيطرُق قضية ازدواج التّحصيل من وجهة نظر الاستعداد المقابليّ لثنائيّة الاكتساب اللغويّ ، وقد صنّف موقع المكتسِب من اللغة الطارئة أصنافا ثلاثة : فمن الناس « من يخفّ ويُسرع قبولَ ما يسمعه ، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتّة ، ومنهم مَن إذا طال تكرُّر لغة غيره عليه لَصِقت به ووُجدت في كلامه . » (29)

غير أن موضوع ازدواج التحصيل قد قاد صاحب الخصائص في سياق آخر إلى تقرير طريف هو على غاية من بُعدِ النّظر ودقّة الفحص. فقد صاغ قانونا نظريًا يتّصل بما نسمّيه اليوم مضمون اللسانيات العامّة ويتمثّل في القول بأنّ اللغات تتداخل في قسط من النواميس

<sup>(26)</sup> نهاية الاقدام . ص 324.323 .

<sup>(27)</sup> اللسان \_ ج 1 . ص 8 .

<sup>(28)</sup> المقدمة ص 563.

وانظر كذلك ص 569 حَيث يقول: «وانظر من تقدّم له شيء من العجمة كيف يكون قاصرا في اللسان العربيّ أبدا، فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربيّ ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلّمه وعلّمه، وكذا البربري والرّوميّ والافرنجيّ قلّ أن تجد أحدا منهم محكيًا لملكة اللسان العربي، وما ذلك إلا ليا سبق إلى ألسينتهم من ملكة اللسان الآخر»

<sup>(29)</sup> **الخصائص ـ ء** 1 - ر 380.

وَنُعَنُّ ابن جنَّي قد جاء على ٤ م . الاّ أنَّ في السَّياق اللاحق ما يُحَضُّ مفهرمَ اللغة للدَّلالة النّوعية ضمن « لغات العرب »

المشتركة حتى إن العالم بمواضعات لغة مًا اذا سعى الى تحصيل مواضعات لغة أخرى استقام له من معرفته الاولى ما به يَفُك أسرار المواضعة الطارئة . فتعدّد اكتساب السنن اللسانية من شأنه \_ اذا رافقه الوعي بهياكل اللغات ونواميسها عن طريق المواصفة المُعَقَّلِنة والمكاشفة المُعَلَّمِنة \_ أن يربط الخصائص المتجانسة بين المواضعة والاخرى حتى يترقَّى الفحصُ الى الناموس الأوحد في أمر الحدث الكلامي من حيث هو ظاهرة بشريّة مستقطبة .

يقول ابن جنّي : « ... وايضا فانّ العجم العلماء بلغة العرب وان لم يكونوا علماء بلغة العجم فإنّ قُواهم في العربيّة تؤيّد معرفتهم بالعجميّة وتُؤنسهم بها وتزيد في تنبيههم على أحوالها لاشتراك العلم اللّغويّة واشتباكها وتراميها إلى الغاية الجامعة لمعانيها . » (30)



<sup>. (30)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 243 .

### خاتمة الفصيل

لقد ذهب بنا البحث طيلة هذا الفصل مذهبا جدليًا ارتسمنا قواعدَه منذ بسطنا مشكل اللغة على صعيد التنظير في مخزون التراث العربي ، ولقد تحرك بنا مدار الكشف على محور نظرية المواضعة ، كما صادرنا عليه في المطارحة الاوّلية ، وسعينا عقيب ذلك الى استنطاق نصوص الفكر العربي في ضوئه ، ولا منازعة بعد هذا الاستقراء في أن نظرية المواضعة تقوم بديلا عن كل النظريات العرضية الاخرى اذ مثلت خلاصة الفكر التجريدي في شان الحدث اللغوي ، وفي مظانها رَسِبَت لمع التفكير اللساني في الحضارة العربية عما يشارف حينا منظور الحداثة ولهاصرة ، ويطابق حينا آخر مستكشفات الفكر الانساني على دَرْبِ القرون اللاحقة لأوّب والمعاصرة ، ويطابق حينا آخر مستكشفات الفكر الانساني على دَرْبِ القرون اللاحقة لأوّب المضارة العربية ، ولكن الاطرف أن من هذه اللهم ما تَظلُ مقولاتُنا اللسانية المعاصرة ـ الى حد ما هي عليه الآن ـ عاجزة عن استيعابه ، وذلك ما تبيناه بالمكاشفة المباشرة لمنطوق النص راغبين في كل ما فعلناه عن اغتصاب مضمون التراث او التعسق في استنطاقه ، فتركنا النص ينطق دوغا تحكم ولا مغالبة .

واذا تجوّل بنا البحث بموجب الاستتباع المنطقي من بسط اعتباطية الحدث اللساني وتحديد المواضعة الى جلاء ردائفها كالعقد والتلازم، ثم وقف بنا على توليد المواضعات داخل الجهاز وخارجَه فأرْسَى بنا على رصيف الاكتساب \_ في بعديه الأوحد والمزدوج \_ فان لكل هذا الجدل التنظيري ثمرة أخرى غير الشَّرات التي حدَّدُنَا في كل خطوة من خُطَى الفصل، ولكنّها ثمرة قد يستوجب بسطها العدول عن صرامة منهجيّة الاستنطاق الرَّأسيّ المباشر، لأن طرحها لا يستقيم الا بمنظور المقارنة، ثمّا قد يخرج عن الحدود الزّمنيّة وحتّى المبدئيّة في عملنا الرّاهن ولكنْ لِنُشرْ وَلْنَقْتَصِدْ.

ولا شك أنّ المسائل التي مثلت ركائز المواضعة في هذا الفصل الثاني انما يجمع بينها تظافُرها على تحديد الظاهرة اللغوية سواء في ذاتها باعتبارها بناء متكاملا ، وجهازا له مُفاعلاته العضويّة والانطوائيّة ، او بالنسبة إلى الانسان بوصفها مادّة ويوضوعا في تفاعله مع الوجود الكونيّ ، ولئن انصبّت إشكاليّة المواضعة في معضلة الاكتساب والتّحصيل فها ذلك الا

لضرورة بيان النَّسَبِ المعقودة بين الانسان وبُعده اللَّغوي حتى يتسنَى تحديد الظاهرة اللَسانيَة في ضوء هذا الانعقاد .

ومعلوم لدينا اليوم أنّ ريادة الفكر اللّساني قد استقطّبَتُها النظريّة التي رَفَضَ أصحابها اعتبار اللغة عادة تُكتسب بالتقليد والمحاكاة فأكدوا أنها مُعطّى مَاهِي يتواجد مع الانسان منذ لحظته الاولى باعتبار أنها نمط غريزى فطرى .

واذا عدنا الى ما كان يتخلّل استطرادات التّنظير اللغوي عند العرب وقفناً على حركةٍ من المدّ والجزر كنيرا ما يَطْفَحُ مدَّها فيُطِلَ على جوهر هذا التّفتّق الأُصُوليّ لتستقر على سطحه اختاراتٌ مبدئيّة لها أعظم الخطر في جلاء مكنون النّظريّة اللّغويّة في التراث العربي .

فهذا الجاحظ يَقذِف بومضةٍ خاطفة تجعل الرّصيد اللغوي الفعليّ لكلّ فرد من أفراد المجموعة اللّسانية الواحدة متميّزا عن رصيدِ بقية الافراد فتتواتر عَينات الاختيار لدى الفرد بصفة نوعية عما يدعم أنّ طاقة الانجاز (31) هي حدث فرديّ لا جماعي (32) ، وهذا الفارابي يؤكد ان الانسان إذا خلا من أوّل ما يُفطّر يَنهض ويتحرّك نحو الشيء الذي تكون حركتُه إليه أسهل عليه بالفطرة فتنهض نفسه تلفائيًا إلى ان يَعلَم ويفكّر ويتصوّر ويتخيّل ويعقِل ـ ومدارُ كلً ذلك الكلامُ ـ « واوّل ما يفعل شيئا من ذلك يفعّلُ بقوّة فيه بالفطرة وبملكة طبيعيّة لا باعتياد له سابق قبل ذلك ولا بصناعة ، واذا كرّر فعل شيء من نوع واحد مرارا كثيرة حدثت له ملكة اعتياديّة إمّا خلقيّة او صناعيّة » (33) وهذا التّوحيدي ـ على نهجه في ممازجة الخاطر الفكريّ بالتلوين الأدبي ـ يصوّر الانسان وهو ينطق « في اول حاله من لدن طفوليّته » بإلهام يُقذَفُ به بالتلوين الأدبي ـ يصوّر الانسان وهو ينطق « في اول حاله من لدن طفوليّته » بإلهام يُقذَفُ به

غير أنّ ابن جنّي يُجُاوز حدَّ الومضة إلى الوعي الصرّيح بخصوصيّة اللغة لدى الانسان ، وهذه الخصوصيّة تتمثل أساسا في القول بأنّ في الانسان استعدادًا ماقبليًا نحو إنجاز الحدث اللّسانيّ ، معنى ذلك أنّ نمطا توليديّا (35) يقوم بالطبع والفطرة في كياف الانسان منذ ولادته ، وعلى هذا الأساس كانت اللغة عند ذويها أمرا يُطبعون عليه « من غير اعتقاد منهم لعِلله ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه واغراضه . » وتفسير ذلك « انّ في طباعهم

La performance (31)

<sup>(32)</sup> الجاحظ \_ الحيوان \_ ج 3 \_ ص 366

<sup>.</sup> (33) **الحروف ـ** ص 135 .

<sup>(34)</sup> ا**لامتاع \_**ج 2 \_ ص 33 .

Un code générateur (35)

قبولا له ، وانطواءً على صحَّة الوضع فيه » ، ومرد الأمر في جميع ما سلف « لطف الحسَّ وصفاؤه ونصاعة جوهر الفكر ونقاؤه » » (36)

ولعل هذا النمط التوليدي القابع في فطرة الانسان هو الذي يسمح للانسان بأن يَصُوع جُمَلا في لغته لم يسبق لا أن سمعها البئة ، بل قد يصوغ جُمَلا لم يسبق لأحد ان نسج على منوالها ، وهو ما يُنبت انبناءَ اللغة على القياس كها يثبت ارتكاز الاكتساب اللغوي على ضرب من القياسات التوليدية وفي منعطف هذا الاشكال يقرِّر ابن جنّي بجزُم جملةً من المصادرات أبرزها ان اللغة الما تؤخذ قياسا وان ما قيس على اللغة فهو منها (37) .

ولكن هذه النظرية ذات الطابع التوليدي ، الضاربة في بَعْمَع رُوَى الحداثة نراها تَقْطَعُ أَشُواطا من التبلور والتاسك على يد شيخ المنظرين العقلابيّين في تاريخ الفكر اللغوي وهو القاضي عبد الجبار. وقد تركزت استقراءاته في هذا المجال على ما يمكن أن نسميه انطلاقا من منطوق نصوصه بنظرية العلم الضرّوري في الكلام ، وأوّل ما يرسو من ركائز هذه المطارحة اعتبارُ الحدث اللساني صناعة قوامها « العلم والارادة وتوفّر الآلة واستقامة الترتيب » (38) وهو ما يؤول إلى اعتبار اللغة موجودا قائما في ذات الانسان ينقدح حالما تتوفّر شرائط خروجه إلى حيّز الفعل .

ثم تتركز دعامة أخرى في مسار الاستدلال على فكرة العلم الضرّوري في الكلام فيعيد عبد الجبّار إلى محاجّة مستفيضة للبَرْهنة على ان المكتسب في الكلام ، لا إمكانيّته أساسا ، والما مران آلته واستيفاء مستلزماته ، وهو عين التسليم بأن النّمط اللغويّ أمر قائم في الانسان سلَفًا « لأنّ الكلام يحتاج الى العلم بتصريف الآلة التي هي اللسان وغيرها على بعض الوجوه ، كما يحتاج الى آلة مخصوصة ، فاذا لم يعلم الطفل ذلك او لم تكمُلُ آلته لم يمكنه إيجاده وصار ذلك بمنزلة من لا يعلم الأفعال المحكمة في تعذّره عليه . ولذلك متى علم ذلك ومرن عليه فَعَلَ الكلامَ » (39)

وهكذا نتطرق إلى صميم الاشكال المطروح وهو اعتبار الحدث الكلامي ضربا من العلم، الاضطراري بموجب الاستعداد الطبيعي وتوفّر النّمط التوليدي بصفة ما قبليّة فينتفي بموجب ذلك أن يكون العلم بالظاهرة اللغويّة ـ من حيث المبدأ والمنشأ ـ امرا مكتسبا ، واغّا المكتسب

<sup>(36)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 238 \_ 239 .

<sup>(37)</sup> نفس المرجع . ص 357 .

<sup>(38)</sup> المغني \_ ج 7 \_ ص 20 .

<sup>(39)</sup> نفس المرجع ص 22 ــ 23 ـ

كيفيًات مواضعة مَا . لا إمكان إنجاز الحدث الكلامي ذاته . ويستدل عبد الجبار في هذا المعام على مطارحته الاشكاليّة بأن العلوم اللّغوية لو كانت مكتسبة لصح من العاقل ان يكتسبها عند المشاهدة الأولى فكان لا يحتاج إلى تكرار المشاهدة والمطاولة في الاختبار . (40)

ثم يزيد الموضوع استمراء بغية بلوغ الاستدلال والبرهنة تمامهها فيؤكد ان نظرية العلم الضروري في الكلام تستند إلى أن أحوال العملاء في المعرفة اللغوبة مختلفة ففيهم من يكفيه اليسير من المدة فيا بدرك ويمارس من الكلام وفيهم من يحتاج الى أكر من ذلك مع اشتراكها. في بذل الجهد « وذلك دليل على انه ضروري والعادة فيه مختلفة (41) » و « لو كان مكتسبا لوجب أن يكون دافعا عن النظر في دليل (42) ، وقد عرفنا أن هذه العلوم لا دليل عليها (43) لأنها كالمشاهدات (44) فلو لم تكن ضرورية لماصح حصول العلم اصلا لائه اذا لم يكن هناك دليل استُدل به على ذلك فكيف يمكن ان يكون مكتسبا . » (45)

وتبلغ المحاجة بعبد الجبار غامها في شأن الاستدلال على اضطرارية الكلام عند ما بعمد على منهج المعارنة \_ الى الاستنباط الأصولي الكاشف لركائز المعرفة اللسانية في تطابعها مع المعرفة الرّباضية ، فيفيم توازبا دفيفا على غاية من الكنافة والعُمق بين إدراك العفل للمطارحة الحسابية وادراكه للملفوظ اللساني . (46) وجباع الاقتران بين الظاهرتين سِمة الاضطرار في كلتيها عما يجعل عمليتي تركيب الرسالة وتفكيكها (47) راضختين لضرّب من المنطق الصورى (48) الذي لا بستقيم الا بالتشكيل الرياضي . (49)

يقول صاحب المغني في معرض الاستدلال على أنّ العلم بالكلام ضروريّ : ولهذه الجملة قلنا إنّ المعرفة بالحساب لا تكون إلا ضروربّة لأنها معرفةٌ بجمْع ِ قدرٍ الى قدر ، فالحال فيها

<sup>(40)</sup> المغنى ج 16 ـ ص 211 ـ

<sup>(41)</sup> الجملة الاسمية الاخيرة ( والعادة فيه مختلفة ) لا تحمل على العطف وانما هي حالية تفيد التعليل .

<sup>(42)</sup> يعني ( في دليل ٍ مًا من الأدلة ) والفكرة الدقيقة هي ان الكلام بذاته ليس دوما حاسيا في الابلاغ طالما أن منه ما يستوجب الاستدلال فيقتضي كلاما في الكلام ، فلو لم يكن ذلك لما تسنَّى الاستدلال بالكلام على محتوى الكلام أصلا .

<sup>(44)</sup> يعني المشاهدات الصَوفية التي يمال إنها من التَجارب التي تُدرَك ولا تُنفل اذَ لا ىتسنَى العبارةُ عنها لأنهَا مكاشَفةٌ . عَلَّهُ وجودها في ذاتها ، فيكون مبدأ الاضطرار في معرفة الكلام مفضيا إلى اعتبار النجرية اللَّغويَة ضرَّ با من المكانسفة .

<sup>(45)</sup> المغنى ـ ج 16 ـ ص 212 .

L'énoncé linguistique (46)

L'encodage et le décodage du message (47)

La logique formelle (48)

La schématisation mathématique (49)

ما قدّمناه لأنّه لا فرق بين العلم بالفرّق بين المدوَّر والمربّع ، وبين العلم بالفرق بين العشرة والمائة ، ولا فرق بين العلم بما اذا انضم بعضه الى بعض كان مربّعا وبين ما إذا ضُمّ بعضه الى بعض كان مائة في ان جميع ذلك لا يكون الا ضر وريّا لكنه ربما يدق ويلْتبس كها قد يدق كنير من المدرّكات فيُحتاج في تمييزه الى تكرار الادراك والتأمّل ، ولا يمنع ذلك من كونه ضر وريّا ، فكل هذه العلوم لا تخرج عها ذكرناه وان كانت العبارات تختلف فيه لأن ضرّب العدد في العدد ليس إلا من باب الجمع ، لكنّ المراد بالضرب جمع الخمسة خمس مرات ، والمراد بالجمع جمع خمسة إلى خمسة فاللقب مختلف والمعنى متفق فكذلك القول في القسمة : انها تفريق الجمع ، فالعلم بكيفيّتها كالعلم بالجمع لأنّا كها نعلم باضطرار أنّ بعض الاجسام اذا ضمّ الى بعض يكون مربّعا فكذلك نعلم باذا فرّق بعضه عن بعض كيف يكون حاله ، فكذلك القول في الأعداد . والعلم بالكلام وتركيبه يجري على هذا النّحو لأن المتكلم يجب ان يكون عالما بأفراد الكلام وكيفيّة ضمّه ويعرف ما اذا ضمّ بعضه إلى بعض يكون ضرّبا من الكلام ومفارقته لغيره وكذلك القول في تفريق بعض عن بعض فالعلم بذلك ضروري على ما ذكرناه . » (50) .

<sup>(50)</sup> ج 16 ـ ص 212 ـ 213



# الفصلالثاث مقومات الككلام

الوحدة ، ونزول من المعقول المعلوم إلى المحسوس المسموع نزولا من الوحدة إلى الكثرة . والعرفان مبتدىء من تفريق ونفض وترك ورفض مُعن في جمع هو جمع صفات الحق للذّات المريدة للصدق ثم انتهاء إلى الوحدة ثم وقوف وهذا من حيث الصعود ، والعرفان مبتدىء من توحيد وتفكير وتمييز وتصوير ممعن في معرفة هي معرفة صفات الخلق ثم انتهاء الى الكثرة ثم وقوف وهذا من حيث النزول . »

« وللمعنى صعودٌ من المحسوس المسموع الى المعقول المعلوم صعودا من الكثرة الى

## محمد الشهرستاني

« قد تَوهَم قومٌ في لغتهم أنهًا أفضل اللّغات وهذا لا معنى له لأن وجوه الفضل معروفة ، وإغًا هي بعمل او اختصاص ولا عَمَل للّغة ولا جاء نصّ في تفضيل لغة على لغة ( ... ) وقد غلط في ذلك جالينوس فقال إنّ لغة اليونانيّين أفضل اللغات لأنّ سائر اللغات اغّا هي تشبه إمّا نُبّاح الكلاب او نقيق الضّفادع ، وهذا جهل شديد لأنّ كلّ سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها فهي عنده في النّصاب الذي ذكر جالينوس ولا فَرْق . » ابن حزم الاندلسي

لقد سعينا في الفصلين السّابقين الى استكساف نظرية العرب في اللغة من زاويتين ابنتين ، إحداها تَفاعُل الانسان مع الظاهرة اللغوية باعتباره منسنا لها وناظرا في أمرها ، والثّانية نوعية الوجود الذي تتم به اللغة من حيث هي كيان في ذانه لا يمكن أن يَستمد خصائصه النّوعيّة إلا من مميّزاته الدّاخليّة النّابعة من عناصره المكونة لكلّيّاته ، أمّا \_ ونحن نعكف في هذا الفصل على ما أسميناه بمقومات الكلام \_ فإنّنا نسعى إلى تحسّس مواطن النّظريّة في التراث العربيّ لا بالتركيز على البناء النّظريّ القائم في مخزون الفكر المُعقلِن للظاهرة اللّسانيّة وانما بالاعتاد على حدث الانجاز اللغوي ، ونعني بذلك محاولة ضبط الخصائص الجوهريّة في اللغة انطلاقا من تجسّمها الفعليّ في حدث الكلام .

فالمقومات التي نسعى إلى مقارنتها هي جملة الرّكائز الفعلية التي يستند إليها خروج الكلام من صورته النّظريّة الكليّة إلى صورة الحدث المنجّز، وهو ما يُفضي إلى البحث عن معطيات التّسكّل اللّسانيّ بما يجعله مُعطًى مدرّكا بالحسّ والعقل حيث إنّ التّسكّل يقتضي خروج الظّاهرة من حيّز الوجود المجرّد الى حيّز المعطى المتلابس مع الموجودات الموضوعيّة .

فها سبق من بحتنا ـ لا سيا طيلة الفصل الثاني ـ قد كان قائبا على نلمس النظرية اللّغوية في مخزون الفكر العربي من داخل الظاهرة ـ إنْ صحّ التّعبير ـ لأنّنا كنّا نقصد إلى فحص فكرة اللّغة ، او صورة الكلام ، كها نطقت به نصوص الحضارة العربية استنادا الى تقمّص الظاهرة كلّيًا الى حدّ ملابساتها حتّى إنّ استقراءاتنا في هذا المقام قد ذهبت في استنطاق النصوص مذهب التّجريد المفضى الى الترقّي نحو الكلّيّات المُنظّرة .

أمّا بمقوّمات الكلام فاتّنا نرتئي تَتَبّع الفكر العربي في نظريته اللغوية من خلال صورة الحدث المنجّز واطار الظاهرة المحقّقة فعليًا . واذا جاز لنا الاستطراد في ضوابط المنهج المقصود بالاحتكام الى المتصوّرات المولّدة (1) فاتّنا نُذكر بانه \_ طيلة الفصلين السابقين \_ قد كنّا نتعامل مع الظاهرة اللّسانيّة عضويًا من خلال متصوّر اللغة (2) ومن خلال متصوّر الكلام (3) ثم من خلال تفاعل هذين المتصوّرين ، اذ أنّ تجلّيات اللّغة نُعين على مكاشفة ناموس الكلام ، وبالتّالي فانّ ارتسام حقائق اللّغة في فكر الانسان نؤدّي الى انتقاش رسوم الكلام من حيث هو المثال الكلّى الذي يميّز الانسان عن سائر الموجودات .

أمًا مرَّامُنَا الذي نرتسمه في هذا الفصل فيتمنَّل في استكناه حقيقة اللُّغة والكلام كليها من

Les concepts générateurs (1)

La Langue (2)

Le langage (3)

خلال متصوَّر العبارة (4) فتكون مُصادَرة البحث لدينا متمثَّلة في انّ درجة التّعبير ـ وهي درجة التّسكَّل الجسانيّ لحدث الكلام ـ نوفّر نافذة عمليّة واختباريّة من جهة ، ومَفتَحا نظريّا وأصوليّا من جهة أخرى يُطِل منها الناظر اللّسانيّ لمزيد استكساف حقيقة البُعد اللغوي في الانسان ، فستعيننا اذن يتحدّد بالحرص على مسك أزمّة الحدث اللّسانيّ من مختلف سرائطه بحيب إنَّ طبقات الوجود اللغوي : عبارةً فلغةً فكلاما كليّا ، ننصهر في بونقة التفاعل القائم بن الانسان كوجود حيوانيّ ، والانسان كحيوانٍ ناطق ، وهو مَركز التّقل في ما نسميّه بالبعد اللّسانيّ في الكائن البسري مع اعتبار جدلية التفاعل العضوي \_ على مستوى آخر ـ ببن الانسان ناطفا والانسان مفكّرا ، أي ببن الانسان مُفرِزا لنسيج الكلام ، والانسان عاقلا لظواهر الكون .

### \* \* \*

# المسألة الأولىي : الكسان

ان اول مرانب الوجود الموضوعيّ طِبقا للتّصوّر الظّواهريّ للاسياء (5) اربباط الحدث ـ أبّا كان ـ ببعديُ وجود المادّة وهما بعد المكان وبعد الزمان ، وهما البعدان المقيّدان لكلّ وجود موضوعيّ اذ لا ينفكّان عن موجود إلا عُدّ من المطلق (6) وبينُ لفظِ المطلق ولفظ المقيّد في الدّلالة اللغوية فرقُ ما بين التّصورين على الصّعيد الفلسفيّ .

La parole (4)

راجع في ضبط الفوارق الفنّية بين متصوّرات العبارة واللغة والكلام لسانيًا :

J. DUBOIS (...): Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973). pp. (274-281) (358-362).

J.F. PHELIZON: Vocabulaire de la linguistique (Roudil, 1976), pp. (123-129) (162).

انظر في نفس السّياق مع مراعاة اختلاف ترجمة المفاهيم :

\_ أنبس فريحة : نظريات في اللغة ( بيروت : 1973 ) ص \_ 11.7 \_

ـ د ـ تَمَام حسّان : اللغة العربيّة : معناها ومبناها ( الماهرة 1973 ) ص 32 ـ 35 .

ـ.د. حنفي بن عيسى : محاضرات في علم النّفس اللّغوي ـ ١ الجزائر د. س ) ص ـ 69 ـ 73 .

Phénoménologique (5)

L'absolu (6)

ويأتي الكلام ـ عندما يتسكّل موضوعيا في الحدث التعبيري المدرك بحاسة السمع قبل ان تنقله السيّالة العصبيّة (7) إلى عُنبر التّحليل الادراكي مقتضيا لبعد المكان في لحظة تواجُدِه الفعلي ، ولقد انتبه مُنظَرُو الفكر اللغوي في تاريخ الحضارة العربية الى هذا الاشكال الاختباري فطرقوه بمنظار المكاشفة المباشرة اوّلاً ته استكنهوا أسراره بعدسه الفحص الأصولي المجرد ، وكانت حيرتُهم الفكريّة في كلّ ما فعلوا أن يتوصلوا الى حصر ماهية الكلام في دائرته الموضوعية حتى يحتكموا في عقلنته إلى الحس قبل الارتقاء به إلى شريحة المجردات المتعالية . واول ما يتنزّل في هذا السيّاق إلحاح روّاد النظر اللغوي على اقتضاء حدث الكلام لمحل يُنجز فيه . وفكرة المحلّ هذه يتعذّر تقدير موازينها العمليّة والنظريّة ما له ننتبه الى حيرة هؤلاء المنظرين في استقصاء ملابسات الكلام عمّا هو حقيق بالوجود الانساني لتمييزه عهالا يحتمله تصوّر الحدث الكلامي عندما يتطرّق اليه النظر المطلق ما ورائيّا لاسيا بحافز ديني عقائدي . وذلك عند البحث في اتصاف الله بصفة الكلام .

والتقرير الأولى والمطّرد في هذا المقام هو أنّ حدث الكلام المنجر مُرتهِن في حير المكان انطلاقا من ضر ورة المحل لانجاز الحروف التي هي أجزاء البناء اللّغوي إطلاقا ، فليس المكلام متعامِلا فحسب مع عنصر المكان واغاً هو حبيس في سيباجه ، ويبين عبد الجيّار في هذا المقام (8) كيف يتعذّر على الانسان إنجاز الحدث اللّساني خارج محل مبني كاللسان واللهاة لان ذلك آلة في ايجاده ، قيمتُه قيمة تسخير آلة مًا في اي فعل من الأفعال ، ولولا اقتضاء حدث الكلام لمحل مخصوص لصح منا إيجاده في سائر محال القدرة كاليد والرّجل وغيرها . ويتدعم هذا التقرير المبدئي ، من حيث الاستقراء العربي نفسا اختباريا على غاية من أصالة بعملية التصويت ، وهو ما يعطي الاستقراء العربي نفسا اختباريا على غاية من الاعتبار اللّساني ، لأنّ الحدث الكلامي في ذاته لا يعرف وجودا ولا تجليًا الا في الصوت ، فلا الهاجس ولا الخط بداخلين في اعتبار الظاهرة اللسانية ، ومعلوم ان الصوت يختلف حاله بحسب الماحكة على المحتلف عالم موت المجر اذ يوجد فيه بحسب حال محلة كما المتكلّم في الوقتين لا يختلف ، فلولا حاجة الكلام الى المكان لما وجب ذلك ، وعلى هذا الاساس اختلفت أحوال الحرف لتبدّل خصائص محالمًا الى المكان لما وجب ذلك ، وعلى هذا الاساس اختلفت أحوال المرت عنذر الكلام على الانسان اذا لولم يحل الكلام في المواء لم يجب عليه الانقطاع وهذا سر تعذر الكلام على الانسان اذا اذ لولم يحل الكلام على الانسان اذا

L'influx nerveux (7)

<sup>(8)</sup> المغني ج 7. ص 40.

حبست أنفاسه وكلّ ذلك يبين انّ الصّوت والكلام يحلّان المحلّ وانها في حكم الالوان والاكوان . (9)

ومن الحجج الواردة في الاستدلال على انّ من حقّ الكلام ان يختصّ بالمحل والاّ يصحّ وجوده

الاَّ فيه انَّه يتولَّد عن احتكاك عضوى ، وهذا الاحتكاك لا يتسنَّى إنجازه الاَّ في حدود المحلّ والبنية ، ويقول القاضي عبد الجبّار في هذا المقام : « والَّذي يدلّ اولا على انّه يوجد في المحل انَّه يتولَّد عن اعتاد الجسم على الجسم ومُصاكَّته له ، ولا يجوز أن يُولِّد اعتادُ المحـلّ على المحلِّ (10) ما يولِّده الا في المحلِّ الذي اعتمد عليه (11) ، يدلُّ على ذلك توليد الاعتاد سائر ما يولُّده من الأكوان على اختلافها ، ولولا أنَّ ذلك كذلك لم يمتنع أن يولُّد الاعتاد ،

وان لم يماس محلَّه محلُّ آخر ، وفي تعذَّر ذلك دلالة على صحة ما قلناه . » (12)

الصّوت مقتض للمحلّ ولتلك العلّة انتفى عنه البقاء . (14)

ويذهب الشّهرستانيّ في إثبات حتميّة المكان في الحدث اللغوى ، عندما يتشكّل عبـارة منظومة ، مذهبا اختباريًا أكثر التصاقا بملابسات الانجاز اللَّسانيُّ فيَشرع بملاحظةِ اقتضاءِ الكلام للأصوات المقطّعة والجروف المنظومة مما يثمر بناءً منتظِما لا يصحّ تشكّله ولا تصوّره إلا نسوبا إلى محلّ (13) وإلى مثل ذلك يذهب الخفاجي في تقرير أنّ الكلام مقتض للصّوت وانّ

غير ان ابا على الجبائي يَتعمَّق قضية الحال باستعراض مستلزمات فكرة المحلّ عند نسبته إلى حَدَث التّعبير اللّساني فينطلق من احتياج عمليّة التّصويت إلى الحركة المخصوصة اذ يختلف الصّوت بحسَب صلابة المحلّ ورخاوته فلا يكون في القُطْن صوتُ مثل الصوت الذي يوجد في الخشب والطَّست ، كما أنَّ أبا على يعتلُ في انبناء الكلام على الحركة'ضرورةُ بأنَّ في فقُدها زوالَ الصّوت أصلا « لأنّ الطّست اذا نُقِر فَطَنَّ سكّن طنينُه بزوال الحركة ولانّ الواحد منًا لا يكنه ايجادُه الا مع الحركة وان لم تكن سببًا له وذلك يقتضي حاجتَه إليها . » (15) ولعلّ منتهى التركيز في هذا الاشكال قد صادفه القاضي عبد الجبّار إذ فطن إلى انّ الكلام

<sup>(9)</sup> نفس المرجع \_ ص \_ 26 \_

<sup>(10)</sup> يعنى بالمحلّ الجسم ، أطلق الظرف وأراد المظروف .

<sup>(11)</sup> المقصود هو أن الجسم لا يصبح له وجودٌ إلا في المحلّ اي في حبّر المكان وما يتولّد عن الجسمين لا يمكن أن يشذّ في وجوده

عها يُشترط في وجود الجسمين نفسهها ألاً وهو اقتضاء المحل .

<sup>(12)</sup> المغني \_ ج 7. ص 26 .

<sup>(13)</sup> نهاية الاقدام. ص 282.

<sup>(14)</sup> سرّ الفصاحة . ص 41 ، ويحيل الخفاجي في هذا المقام على أبي هاشم ( الجبّائي ) وجعفر بن حرب وجعفر بن

<sup>(15)</sup> أورده عبد الجبّار المغني ـ ج 7. ص 31 .

موجود فينا ولكنّ محلّ وجوده منّا لاَ لفظَ لنا يدلّ عليه ، وذلك يُعزى إلى أنّ الكلام كمتصوّر ، لا يمكن أن يمحلّ الاّ في تقاطع بعدي المكان والزّمان ، وفي منطوق اللّغة شغور في هذا المقام اذ نفتقد مَا بِه نعبّر عن مركز هذا التّقاطع : « فالمحلّ لا يجوز أن يكون متكلًا به (... ) من حيث لم يُشتَق لمحلّ كلامنا اسم . » (16)

### \* \* \*

ثم تبسط قضية ارتهان الكلام بفكرة المكان على صعيد مزدوج وذلك عند دخول عنصر الانتظام الداخليّ في انجاز العبارة اللسانيّة ، وهذا العنصر قد مثّلته فكرة « البِنية » باعتبارها شحنة اختباريّة في مقاربة الاشكال الكليّ . وتنعكس صورة البناء على المحلّ الذي فيه يُنجَز الحدث التعبيريّ فيكون الكلام بوصفه ظاهرة متجسدة حسينًا في حاجة « إلى بنية مخصوصة كما يحتاج الى محلّ ، وكلّ حرف منه يحتاج الى بنية ومخرج بخلاف ما يحتاج اليه المرف الآخر . » (17)

وقد حلّل ابو علي الجبّائي مبدأ اقتران الكلام بالبنية بتحليل مستفيض قام على المحاجّة والاستدلال فوضّح ان الحدث اللّغوي الفعليّ لا ينفك عن التّشكّل الجسميّ المرتهن بحجم المكان وهو ما يكسبه خاصيّة البنية فيتميّز بها عن مجرّد التصويت اللاّغي « لانّ الحروف اغاً تتقطّع وتصير كلاما منظوما مفارقا للصّوت الممتدّ من حيث اختص بمخرج مخصوص وبنية تقطّع الحروف فيجب ان يستحيل وجودها مع فقد البنية » (18) ففكرة اقتران الكلام بالبنية تنسحب على تميز أجزاء الكلام بعضها عن بعض لتميّز مواقعها من البنية لأن الكلام ينجز بتواجد الهواء فلو لم يقتض البنية المخصوصة لصح وجوده في كل مكان على حدّ واحد كصحة وجود الحركة واللون لمّا استَغنيا عن البنية واذا استحال وجود احد الحرفين بحيث يوجد الحرف الآخر وان حصل في محلّيها بنية فَيِأَنْ يَستحيل وجوده فيا لا بنية له أصلا أولى . » (19)



<sup>(16)</sup> المغنى ج 7. ص 159 .

<sup>.</sup> (17) نفس المرجع ـ ص 1⁄78 .

<sup>(18)</sup> اورده عبد الجبار. المرجع السابق ص 32

<sup>(19)</sup> نفس الزجع .

اما ثمزة النظر في شأن الكلام بعد عَقْد نِسَب الارتباط والتّعلقّ بينه وبين بعد المكان فتتمثّل جوهريّا في ما ينعكس على تصوّر الحدث التّعبيريّ من خصائص نوعيّة وملابسات سياقيّة تُكسبه وزنا انطولوجيا بما تضفيه عليه من اعتبار في التّواجد والانجاز، وفي محطّ هذا التّقدير تبرز بجلاء استطرادات المنظّرين للفكر اللغوي في تاريخ الحضارة العربية ممّا يستوعبون به أبعاد الفعل الانجازيّ في الطّاقة اللسانية عامّة.

وأبرز ما يصادف الناظر اللساني في هذا المسار اهتداء أعلام النظر اللغوي \_ عند تنزيل المدث منازله من بُعد المكان \_ الى قدرة الكلام على الاستيعاب المطلق حضوريًا ممّا يبوئه طاقة انتشاريّة يُدرِك بفضلها عددا لا متناهيًا من المتقبّلين ، وليس من شرط في تحقّق هذه الانتشاريّة إلا التّواجد المكاني في حيّز يبلغ فيه الصّوت قرائن الوجود الموضوعي . على أنّ من طريف ما تطرّق اليه التّصوير اللّساني العربي في هذا المقام اعتبار التفاعل النسبي بين حدث الكلام وبُعد المكان ، ذلك أنّ العبارة اللغوية حبيسة المكان بالضرّ ورة ولكن المكان لا يحدّد لها وجودها النّوعي لأنّ الكلام لا ينتقل الى آذان الحاضرين بوجوه متباينة بحسب اختلاف مكانهم من فعل الكلام وبوقعهم من فاعله ، ولا نقصد الكلام من حيث هو ظاهرة فيزيائية ، ولمن الصّوت قد يتغير فعلا حسب مصدر خروجه ومركز تلقيه ، ولكن نقصد الكلام باعتباره رسالة دلالية وشحنة إخبارية ، ولو كان للمكان تحديد نوعي في صورة الكيان اللساني لأمكن وصول الانجاز التعبيري إلى السّامعين كل على حسب الجهة التي يصله عليها فيختلفون في وصول الانجاز التعبيري إلى السّامعين كل على حسب الجهة التي يصله عليها فيختلفون في ادراكه وسهاعه ، بل كان لا يمتنع ان ينتقل إلى أذن بعضهم ولا ينتقل الى أذن الآخر فتنتفي عندئذ وبنفس الاستتباع سيمة الانتشارية والاستيعاب . (20)

فللخطاب إذن طاقة ذاتية تمكنه من الشّمول العدديّ اللامتناهي ـ على الاقلّ من الوجهة النّظرية والمبدئية \_ وهو إن تعذّر عليه ألاّ يشمَل كلَّ من توفّرت له شرائط السّماع موضوعيّا فانه من حيث مادّته الخِطابيّة قادر على أن يشمل أيضا عددًا لا متناهيا من المعنيّين به سواء أحضروا حَدَثَ إنجازه ام لم يحضروه ، معنى ذلك أنّ الكلام قد يشمل بالسّماع الموضوعيّ جملةً من الحاضرين المتعدّدين ولا يخص بمحتواه إلاّ واحدا من بينهم أو من دونهم ، وقد يُبّث \_ على العكس \_ بمحضر واحد فقط وتكون رسالته المدّلاليّة تعني جملةً لا متناهية من المخاطبين ، فبهذه الخاصيّة الانتشاريّة يَستغني الكلام عن أن يُعيد نفسه مرّات بِحسَبِ عدد

<sup>(20)</sup> نفس المرجع ـ ص 25 .

المقصودين به « فليس المعتبَر في هذا الباب بكثرة الفعل أو قلته واغًا المعتبر المعنى ، فإذا كان الخطاب الواحد قد تضمّن ارادة الفعل من جميعهم فهو بمنزلة الخطاب الكثير الذي يخصّ كلّ واحد منهم » . (21) ولعلّ هذه الخاصيّة التي نفذت إليها بصيرة التفكير اللّسانيّ عند العرب هي الكفيلة باعطاء ما يُعرَف اليوم بقانون الاقتصاد اللغويّ وزنه الأكمل لأنّ الظّاهرة في هذا المقام كليّة ومبدئيّة في نفس الوقت فليست تَجْزيئيّة : كأنْ تتصل ببناء صوتيّ اوصر في اوحتى نحوي ممّا يطرد تقديمُه دليلاً على قانون الاقتصاد او نزعة المجهود الأدنى في اللّسانيّات المعاصرة .

ويزيد الخفاجي هذه الخاصية الجوهرية تحليلا وتثبيتا ببيان أنّ الصّوت يتعذّر عليه أن ينتقل إلى بعض الحاضرين دون بعض « حتى يكونوا مع التساوي في القرب والسّلامة يَسمع الصّوت بعضُهم دون بعض وان يجوز اختلاف انتقال الحروف حتى يُدرَك الكلامُ مختلفا » (22) وهو يجعل الكلام ذا طبيعة مُلزمة لاتّصاله بسِمة الانتشاريّة .

ويعرَّج صاحب سرَّ الفصاحة من جديد على الموضوع في موطن آخر ليؤكد طواعِية الكلام في تفاعله مع حيَّز الوجود المكانيِّ باعتبار أنّه ذو انتشار « آنيَّ مَسَاحيًّ » ـ انْ جاز التَّعبير ـ لأنّ اندماج الحدث اللّسانيَّ في فضاء الكون هو اندماج تلقائيَّ مباشر فهو لذلك إسقاط رأسي كما لو كان جسما انفكً عن روابط المَنْع في الفضاء فلا طريق له إلاّ السقوط على سطح الارض بحكم قانون الجاذبيّة ، فقانون الانتشار في الظّاهرة اللّسانية حتميُّ لا يَشِذُ ولا يَكذِب .

وهكذا « يجري الكلام في وجوده في الأماكن الكثيرة مجرى الأجسام ، ويزيد على الاجسام بأنّه يوجد في الأماكن الكثيرة في الوقت الواحد ، والأجسام اغّا توجد في الأماكن على البدل » (23) وقد ألمّح الجاحظ ، في حسن أدبي لا يخلو من الضّبابيّة ، إلى هذا الاشكال عندما صوّر قدرة الكلام على التّحوّل والانتقال ، وقدرة الانسان على حمل الخطاب والعبور به في طبقات المكان والزّمان بالتعاقب . (24) ولا يَعْزُب عن النّاظر اللساني أن يقطع الخطوة الحاسمة في تأسيس القواعد التعليليّة لهذه الظّاهرة الطّريفة في الكلام اذا ما استنطق بمنظور

<sup>(21)</sup> نفس المرجع ـ ج 17 ـ ص 78 .

<sup>(22)</sup> سر الفصاحة \_ ص 13 .

<sup>(23)</sup> نفس المرجع ــ ص 41 ـ يعني أن الجسم لا يصحّ ان يوجد في زمن واحد في موضعين مختلفين ولكنّ ميزة الكلام انّه في اللحظة الواحدة يتسنّى له ان يوجد في أماكن متعدّدة بحسّب طاقاته الانتشاريّة .

<sup>(24)</sup> جاء في البيان والتبيين (ج 1 \_ ص 287): « وقبل لعبد الصعد بن الفضل بن عيسى الرقاشي : لِم تؤثر السّجع على المنثور وثُلزم نفستك القولي وقامة الوزن ، قال : إنّ كلامي لو كنت لا أمّل فيه إلا سباع الشاهد لَقَلَ خلافي عليك ، ولكني أريد الفائب والحاضر ، والراهن والفاير ، فالمفظ إليه أسرع ، والآذان لسباعه أنشط ، وهو أحق بالتقبيد وبقلة التفلّي »

أصولي بعض الاستقراءات الخصيبة الواردة عند القاضي عبد الجبّار (25) ، فمن ذلك استنباط علاقة من التفاعل الثّلاثي بين حدث الخطاب وحيّز المكان وعدد متلقّيه ، والحاصل من هذه المعادلة انّ التّناسب غيرُ معقود بين أطّرافها باعتبار أنّ الكلام وانْ تركب من أجزاء ومفاصل فاته لا يتوزّع على مَنْ حضروا إنجازَه توزّعا تفكيكيّا ، فالحدث اللساني من حيث حو مادّة إبلاغيّة يُعدّ كلاً متوحدًا اذ لا يتراهن عدد السامعين الذين يُكن للخطاب أن يبلغ مداركهم بعدد أجزائه التي تركب منها ، فليس ثمّة نسبة معقودة بين حجم الخطاب وحجم الطاقة الانتشارية فيه .

واذا تستى للكلام المنجز بالفعل أن يخترق أبعاد المكان بَعد ان يتنزّل فيه فاغًا المعلّل لذلك هو طاقته على الادلاء بشهادته حالما يستَوْفي مقومات المواضعة فيه فتكامُل شرائط الدّلالة يضفي على الحدث الكلاميّ سمة الوجود التّلقانيّ المباشر ، فيَثبت بذلك للكلام وجه معقول يدلّ عليه ، وعقلانيّة دلالته تتوضّح في الشاهد والغائب لانّه لا تتكامل شروط دلالته عند استيفاء مستوجبات المواضعة فيه الا أكتَسَى شرعيّة الوجود المنطقيّ فيحتضنه العقل احتضان المدركات بالضرّورة .

والى هذا المعطَى يستند القاضي عبد الجبّار في ابراز اولويّة الكلام على غيره من الأنظمة العلاميّة الأخرى ، ومعلوم أنّ خاصيّة التولد والانتشار الى حدّ الاستيعاب لَما يتفرد به الحدث اللّسانيّ وذلك لأنّ علّة وجوده قائمة في ذاته لأنها مُنضوية في ما تحمله مظانَّه من أنماط المواضعة وشرائطها « واغّا اختار اهل المواضعة الكلام في ذلك دون غيره لانّه اوسع بابا من غيره فيُشعّب بمقدار ما يحتاج اليه من الاسهاء للمسمّيات وذلك يتعذّر فيا عداه من الأفعال ، ولانّه يُدرك ، فهو أقرب الى أن تُعرَف به المقاصد من غيره من الأفعال ، ولانّه بما لا تمس الحاجة إليه لغير المواضعة فهو يخالِف في ذلك سائر الأفعال ولذلك وقع اختيار المواضعة عليه دون غيره » (26)

\* \* \*

<sup>(25)</sup> انظر المغني، ج 7 ص 25 ــ

<sup>(26)</sup> المغني: ج 5 ـ ص 162.

# المسألة الثانية

# الكسلام والزمسن

لقد أسلفنا أنّ الزّمن هو البعد الثاني الذي يحدّ للظواهر وجودَها الحدثي فتندرج به تمام الاندراج في سياق المادّة المقبّدة . والكلام في وجوده الانطولوحي والموضوعيّ يَرتهن بقيد الزمن انطلاقا من تحديد إنجازه في تحقّقه الفعليّ ، ولقد كان الزّمن في يد منظّري الفكر اللغوي على مسار التّراث العربي بمثابة المجهر الكاشيف الذي مَكّنهم من النّفاذ إلى أخص خصائص الكلام حتى إنهم كادوا يأتون على أسراره كلّيًا من خلال عَدَسَة الزّمن .

وأول ما يصادف النّاظر اللساني حالما يُحص هذا المخزون التّنظيريّ من زاوية استكشاف التّراث في ضوء مقولة الحداثة ، جملةٌ من المبادىء العامّة التي حاول المفكّرون في ضوئها محاصرة الحدث اللساني والتي تستمد منطلقاتها من المعادلة المعقودة بين الظاهرة اللغوية والبعد الزمنى المحيط بها فيزيائها .

فالكلام في حدّ ذاته يتحدّد بَدَاهة بانه حروف منظومة وأصوات متقطّعة (27) ومرد ذلك أنّ مادّة الكلمة هي الحروف ، والحروف اصوات متقطّعة على وجه مخصوص (28) ، وهو ما يقود إلى التّحديد الاستقرائي المتصاعد من الجزء الى الكل لان الحروف أصوات مفردة إذا ألّفت صارت ألفاظا ، والألفاظ اذا ضُمنت المعاني صارت أسهاء والأسهاء اذا تتابعت صارت كلاما ، والكلام إذا ألصق صار أقاويل (29) فتتكامل على هذا النمط مهجة الخطاب .

ولقد خص الفارابي في تصنيفه العلوم هذا الاستقراء الفيزيائي للمظهر الصّوتي في الكلام وع من المعرفة المستقلة سهاها «علم قوانين الالفاظ المفردة » وهو « يفحص اولا في الحروف المعجمة : عن عددها ، ومن أين يخَرج كلّ واحد منها في آلات التصويت ، وعن المصوت منها ، وعها يتركّب منها في ذلك اللّسان وعها لا يتركب ، وعن أقلّ ما يتركّب منها حتى يحدث عنها لفظة دألة ، وكم أكثر ما يتركّب ، وعن الحروف الثّابتة التي لا تتبدّل في بنية اللفظ عند لواحق الالفاظ من تثنية وجع وتذكير وتأنيث واشتقاق وغير ذلك ، وهن الحروف التي بها يكون تغاير الالفاظ عند اللواحق وعن الحروف التي تندغم عندما تتلاقي ... » (30)

<sup>(27)</sup> عبد الجبار - المغنى . ج 7. ص 3

<sup>28)</sup> الزّملكاني: البرهان ـ ص 78.

<sup>29)</sup> إخوان الصّغاء \_ الرسائل \_ \_ ج 1 \_ ص 400 .

<sup>(30)</sup> الفارابي .. إحصاء العلوم ، تحقيق د. عنهان أمين .. ط 2 .. دار الفكر العربي بمصر .. 1949 .. ص 47 .. 48 .

امًا عن ظاهرة اندراج الكلام في صلب الزّمن فتتمثل في خصوصية الصّوت الملازم للحدث التعبيري بالضرّ ورة ، والصّوت لا ينفك عن الزّمن تصوّرا وإنجازا ، ويحدّده ابن حزم بانّه هواء مندفع من الحلق والصّدر والحنك واللّبان والأسنان والشّفتين إلى آذان السّامعين . (31) اما ابن سينا فانّه يذهب الى المشّمول والاستيعاب في محاولة تعميق فكرة الصّوت باعتباره ملازما للحرف الكلامي فيرى أنّ سببه القريب تمّوّجُ الهواء دفعة وبقوة وسرعة ، ويعرّج على مبدإ القرع الذي يتوارد اشتراطه عند المنظرين فلا يراه سببا كلّيًا لأنّ الصّوت قد يحدث أيضا عن مقابل القرع وهو القلع وذلك أنّ القرع - كما يحدّده ابن سينا - « هو تقريب جرم مّا إلى جرم مقاوم لمزاحمته تقريبا ، تَتُبعه مماسّة عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوّتها ، ومقابل هذا تبعيدُ جُرم مًا عن جرم آخر مماس له منظبق أحدها على الآخر تبعيدا ينقلع عن مماسّته انقلاعا عنيفاً لسرعة حركة التقريب قرّع » . (32) .

وفي هذا المقام يأتي إشكال الارتباط بين صورة الحرف وفكرة الصوّت فالحرف كها يضبطه ابن حزم تحريك عَضَلِ الصدر واللّسان بهواء مندفع ، (33) وهو على حدّ استقراء الفارابي - « صوت له فصل منا ، يحدث فيه بقرع شيء من أجزاء الفم من لهاة أو شيء من أجزاء الحلق أو من أجزاء الشفتين بعضها بعضا ، وفصولها التي يتميز بها بعضها عن بعض الما تختلف باختلاف أجزاء الفم القارعة والمقروعة » (34) وهذا ما استند إليه إخوان الصفاء في تحليل خصوصية الحروف وبيان كيف أنّ أحدا منها لا يلتبس بالآخر مطلقا ، وتفسيره أنّ الانسان يخرُج الحرف من الجهة التي اختص بها ولا يَعدل به الى غيرها فلا يخلط بعضها ببعض ولا يحلها عها هي به في اللفظ (35) .

وقد فسرّ الخفاجي سبب تسمية العرب لأجزاء الكلام حروفا بأنّ الحرف ـ لمّا كان في اللّغة حدّ الشيء وحدّته ـ فان اجزاء الكلام سمّيت به لأنها « حدٌّ مُنقَطَع الصّوت » (36)

أما فك إشكال الارتباط بين الصوت والحرف فنجده عند ابن رشد اذ يبين ان الصوت عنصر للحروف ولكنه لا ينسلخ من صورته عند دخوله في إنجاز صورة الحرف فيكون الصوت عنصرا غير محض لانّه يقارب الجنس: « ويشبه ان يكون الخفرق بين الصّوت في كونه عنصرا

<sup>(31)</sup> الفِصل . ج 3. ص 8 .

<sup>(32)</sup> اسباب حدوث الحروف \_ تحقيق محب الدين الخطيب مط. المؤيد \_ القاهرة \_ 1332 هـ. ص. 3.

<sup>(33)</sup> الفِصل ـج 5. ص 33 .

<sup>(34)</sup> شرح العبارة . ص . 29 .

<sup>(35)</sup> رسائل . ج 3 . ص 145 .

<sup>(36)</sup> **سر الفصاحة \_** ص 15 .

للحروف وبين النّحاس في كونه عنصرا للصّنم أنّ الصوت لا يتعرَّى مِنْ صورةٍ مِنْ قِبَل القارع له ، أعني أنّه من شيء شبيه بالمَقْطَع الممدود والمقصور ، والنّحاس يتعرّى من الشّكل أصلا ولذلك كان النّحاس عنصرا محضا ولم يكن الصوت للحروف عنصرا محضا ، ولكن يسبه العنصر من جهة قبوله للحروف ، ويشبه الجنس من جهة أنّه لا ينفك عن أنواع الاصوات . » (37)

غير أنّ ربط فكرة الزّمن بإجراء الحدث اللغويّ قد اقتضى جلاء الفارق النّوعيّ بين مجرّد عمليّة التّصويت اللاّغي وإنجاز الحرف الكلامّي ، وفي هذا المقام تنزّلت مكاشفة العنصر المحدّد لتميّز الحدث اللسانيّ عن الفعل الصّوتي المطلق فوقع الاهتداء الى قضيّة المخرج (38) باعتبار انه يحدّد اللّحظة التي يُنجز فيها الحرف على محور الزّمن لذلك فهي لحظة تُقطّعُ فيها سلسلة الزّمن المتواصل وهي كذلك يحبُس فيها مسار الصوت الهوائيّ ليتحوّل الى تصويت لغوى .

وحول هذه المفاهيم نُشاَتُ مصطلحات تفريعية دققت المتصوّر الجمليّ ، فعبد الجبّار يشير إلى أنّ « من الحروف ما يوجد في النفس والهواءِ الذي يختريّ الفّم دون نفس اللّسان واللهاة وان كان لهما تأثير في تقطيعه ولذلك اذا حُبس نفس الانسان من كل وجه تعذّر عليه نطق الحروف » . (39) والخفاجي يدقّق أنّ « الصّوت يخرج مستطيلا ساذجا حتى يَعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تَثْنِيهِ عن امتداده فيسمّى المقطّعُ ، أينا عرض له ، حرفا » (40) ثم يعود لنفس الموضوع بضرب من التصوير المحسوس المدقّق لجهاز النّصويت فيضيف « والحروف تختلف باختلاف مقاطع الصوّت حتّى شبّه بعضهم الحلق والفم بالنّاي لان الصوت يخرج منه مستطيلا ساذجا فاذا وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوجة بينها يسمع لكلّ حرف منها صوت لا يشبه صاحبه ، فكذلك اذا قُطع الصوت في الحلق والفم بالاعتاد على جهات مختلفة سُمعت الاصوات المختلفة التي هي حروف ، ولهذا لا يوجد في بالاعتاد على جهات مختلفة سُمعت الاصوات المختلفة التي هي حروف ، ولهذا لا يوجد في موت الحبو وغيره (41) لأنه لا مقاطع فيه للصّوت . » (42)

<sup>(37)</sup> تفسير ج 2 . ص 953 .

<sup>(38)</sup> ومصطلح المخارج هو الذي يطّرد عند النّحاة غالبا كسيبويه والزّمخشري وابن جني وابن يعيش واليه ينضاف أحيانا مصطلح المُوضِع والمعتَمَد .

<sup>(39)</sup> المغني ـ ج 7 ـ ص 46.

<sup>. 15</sup> سر الفصاحة ـ ص 15 .

<sup>(41)</sup> يعني : لا يوجَد « حرفُ » في صوت الحجر وغيره .

<sup>(42)</sup> سر الفصاحة \_ ص 18 وهو ما سبق ابنُ جنّي الى تعليله على نفس الصّورة والتشبيه . وذلك في كتابه ( سر صناعة الاعراب ) \_ القاهرة 1954 \_ ص 9 .

امًا عند ابن سينا والرّازي فنجد مصطلحا إضافيا يزيد الصّورة الانجازيّة للحروف تدقيقا بالتركيز على فكرة الاقتران بلحظة من المحور الزّمني محدَّدة ، فأمّا الرازي فينطلق من المادّة اللغوية لعبارة « اللفظ » فيرى أن إطلاقها على الاصوات الكلاميّة ـ أى الحروف اللّغويّة ـ هو ضرب من المجاز « وذلك لانهّا إنمّا تحدث عند إخراج النّفس من داخل الصدر الى الخارج ، فالانسان عند إخراج النّفس من داخل الصدر الى الخارج يحبسه في المحابس المعيّنة ثم يزيل ذلك الحبس فتتولّد تلك الحروف في آخرزمان حبس النفس واول زمان إطلاقه . » (43) يزيل ذلك الحبس عنائج القضيّة من زاوية البحث عن سبب حدوث الحروف فيفرّع فكرة تحرج المواء الى فعل التّموّج وحال التّموّج ليؤكد :

« أما نفْس التموّج فانه يفعل الصّوت ، وامّا حال التّموج في نفسه من جهة اتصال أجزائه وتماسّها ، او بسطها ونحتها فيفعل الحدّة والثّقل : امّا الحّدة فيفعلها الأوّلان ، وإمّا الثقل فيفعله الثّانيان ، وامّا حال التّموّج من جهة الهيئات التي تستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه فتفعل الحروف . » (44)

#### \* \* \*

فاذا استقامت جملة هذه المبادى، العامّة في طرح إشكال التراهن بين عامل الزّمن وعنصر الكلام تسنّى للناظر اللّسانيّ أن يضبط مدارج الزّمن على حدث الكلام، ونعني بذلك استقراء المراتب التي تتنزّل فيها أجزاء التّصويت على نقط المحور الزمني فيزيائيًا بحيث نستكشف وحدات الزّمن الطبيعيّ محدّدة بفترات الانجاز الكلامي كها لو كان الحدث اللّغوي عَقارب السّاعة الزّمنيّة على محور الوجود الفيزيائيّ. ذلك ما نصطلح عليه بمدارج التقطيع.

وأُولى هذه الدّرجات من حيث الانطباق على نقطة الزّمن المحرِّك للحدث اللّغويّ ـ أي من حيث قِصرُ المدى الزّمني فيزيائيًا ـ ما اصطَلَح عليه النّحاة بالحروف الشّديدة (45) ويسمّيها ابن سينا الحروفَ الصامتة معرِّفا إيّاها « بالّتي لا تقبل المَدّ البتّة » (46) ولكنّه يعود اليها

<sup>(43)</sup> مفاتیع \_ ج 1 .. ص 16 .

<sup>(44)</sup> اسباب حدوث الحروف \_ ص 4 .

<sup>(45)</sup> وهي الحروف التي تكون درجة الانفتاح فيها منعومة لان جهاز التصويت يكون منفلقا تمام الانفلاق عند النطق بها \_ راجع = كانتينو \_ دروس في علم أصوات العربية \_ ترجمة صالح القرمادي \_ نشريات = مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتاعية بتونس \_ 1966 . ص 24 .

<sup>(46)</sup> الشعر. ص 65.

عنظار فاحص ، متجرّد للكشئف الصّوتي الصارم ، فيسميها عندند الحروف المفرّدة لأنّ حدوثها يقع « عن حبّسات تامّة للصّوت او للهواء الفاعل للصّوت تَتْبعها إطلاقات دفعة » (47) وهذه « الحروف المفردة » حسّب ابن سينا دائها ح « تشترك في أنّ وجودها وحدوثها في الآن الفاصل بين زمان الحبس وزمان الاطلاق (48) وذلك أنّ زمان الحبس التّامّ لا يمكن ان يُحسن فيه بصوت حادث عن الهواء وهو مستكِن بالحبس ، وزمان الاطلاق لا يحسن فيه بشيء من هذه الحروف لانها لا تمتد البتة ، إنما هي مع إزالة الحبس فقط . » (49)

أمّا فخر الدّين الرّازي فلعلّه قد تميّز في هذا المقام بحسّ علماني تظافرت على بلورته ركائزُ النّظر اللّساني والفلسفي في نفس الوقت ، فهو ينطلق من ملاحظة أنّ من الحروف الصوّامت «مالا يمكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » فيحاول عندئذ حصر خاصيّتها باعتبار مقياس الزّمن فينتهي الى تقرير أنها « لا توجد الا في الآن الذي هو آخر زمان حبّس النفس وأوّل زمان إرساله » موضّحا أنها « بالنسبة الى الصوّت كالنقطة بالنسبة الى الحقو والآن «هذه بالنسبة الى الزّمان » ثم يعلّق على مصطلح الحرف من خلال خصائصها فيتبين أنّ «هذه الحروف ليست بأصوات ولاعوارض أصوات واغًا هي أمور تحدث في مبدإ حدوث الأصوات المحروف حسنة لانّ الحرف هو الطّرف وهذه الحروف أطراف الاصوات وباديها » . (50)

وهكذا توضّحت لدى الرّازي دقائقُ هذا التّمييز الزّمني في المدرّج الاوّل من مدارج التقطيع الانجازيّ للحدث اللغوي فسعى الى ضبط المصطلح المُلمّ لشتاتها فَوُفّق في الاهتداء الى نعتها بالصّلابة حيث يقرّر: « إن الحروف الصّلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها اغّا تحدث في آخر زمان حبّس النفس واوّل إرساله وذلك آنٌ فاصل ما بين الزمانين غيرُ منقسم » . (51) والدّرجة الثانية من مدارج التقطيع في تعاقد الحدث الكلاميّ بمحور الزّمن الطّبيعي تختصّ بها التي سماها النّحاةُ بالحروف الرّخوة (52) لأن مَدَاها الفيزيائي متجاوز لمدى الحروف شمديدة ، ويسمّيها الرّازي بالصّوامت الّتي تقبل التّمديد (53) . أمّا ابن سينا فيصفها

<sup>(47)</sup> ابن سينا: اسباب حدوث الحروف ص 4.

<sup>(&</sup>lt;del>48) الجار والمجرور ( في</del> الآن ...) هو خَبَرُ ( أنّ )

<sup>(49)</sup> أسباب حدوث الحروف . ص 5 .

<sup>(50)</sup> الرازي . مفاتيع . ج 1 . ص 29 ـ 30 .

<sup>(51)</sup> نفس المرجع ــ ص 46 .

<sup>(52)</sup> انظر. <mark>دروس كانتينو</mark>. ص 24.

<sup>(53)</sup> مفاتيع . ج 1 . ص 30 .

بكونها حروفا صامتة « لها نصف صوت » محددًا إيّاها « بالّتي تقبل المدّ مثل السين والراء » (54). وفي أثره المخصوص بأسباب حدوث الحروف يتعمّق أمرها من جديد بمجهر تنظيري مدقّق فَيسيمُها عندئذ بالحروف المركبة لأنها تحدث « عن حبسات غير تامّة تتبعها اطلاقات » (55) ، ثم ينفذ ابن سينا الى صميم الاشكال الّذي نحن بصدده فيُقيم معادلة بين هذه الدرجة من درجات التقطيع الكلامي ومحور الزّمن الطبيعي فيقرّر أنها « تمتد زمانا ما وتفنى مع زمان الاطلاق التّام ، واغّا تمتد في الزّمان الذي لا يجتمع فيه الحبس مع الاطلاق » . (56)

غير أنّ فخر الدّين الرّازي كأغًا أدْرك فُويرقات زمنيةً في صُلب هذه الحروف الرّخوة فصنفها صنفين : أدرج في أحدها ما هو حرف منجز فعلا على وتيرة الزّمن ، أي انه في ذاته لا يتحقق إلا بمرور قطعة من الزّمن الفيزيائي عليه ، فيكون الحرف بطبيعته زماني الانجاز، فهو إما في تعاقب من برهات الزّمن والا فلا يكون . ومن هذا الصنف ذكر الرازي السين والشين ، وامّا الصنف الثّاني فيشمل حروفا تبدُو مندرجة على خطَ الزّمن ولكن حقيقة أمرها أنّ الحرف منها لا يفارق في حدّ ذاته طبيعة الحروف الصلبة واغًا يتكرّر هو نفسه عند النطق به فيكون إنجازه في الواقع تِكرارا وتواليا لنفسه ، ومن هذا الباب الحاء والخاء بحيث إن الّذي يَنطق بحاء فكأغًا نظق بحاءات متعددة ، وبوجب هذا التعدد اندرج الحرف على مراتب محور الزّمن بنسبة مًا . يقول فخر الدّين الرّازي : « ومن الصّوامت ما يكن تمديدها بحسب الظاهر ، ثم هذه على قسمين ، منها ما الظّن الغالب أنها آنية الوجود في نفس الأمر وان كانت زمانية بعسب الحس مثل الحاء والخاء ، فإنّ الظّن ان هذه جاءت آنية متوالية ، كلّ واحد منها آني الوجود في نفس مثل الحاء والخاء ، فإنّ الظّن ان هذه جاءت آنية متوالية ، كلّ واحد منها آني الوجود في نفس الأمر ، لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها حرفا واحدا زمانيا ، ومنها ما الأمر ، لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها حرفا واحدا زمانيا ، ومنها ما الأمر ، لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها حرفا واحدا زمانيًا ، ومنها ما

أمّا الدّرجة التّالثة من مدارج التّقطيع في ارتباط الحدث اللساني بعامل الزّمن فتختصّ بها الحركات ، ويطّرد إلى جانب مصطلح الحركة نفسِه لفظٌ اصطلاحيّ آخر للتّدليل عليها وهو لفظ المحوّتات ، وميزتها الأساسية أنّ إنجازها لا يتوقّف على بروز حاجز يكون محبسا للصّوت كما

الظِّنّ الغالب كونهُا زمانيّةً في الحقيقة كالسّين والشّين ، فإنهّا هيئات عارضة للصّوت مستمرة

باستمراره . » (57)

<sup>(54)</sup> الشعر. ص 65.

<sup>(55) .</sup> ص 4 .

<sup>(56)</sup> ص 5 .

<sup>(57)</sup> مفاتيع . ص 30 .

في الحروف. فالحركات « توجد في النَّفس والهواءِ الذي يخبرق النم دون غس اللسان وَّاللَهاة وإنْ كان لهما تأنير في تقطيعه » (58) ويبينَ الرَّازي كنف انَ هذه المصوّتات هي من الهئات العارضة للصوّب (59) وتبعيز بقابليَّة التمديد. (60).

على أنّ الرّازي \_ بعد ان يسير إلى ثنائية الحركة والسّكون المتعاقبين بالضرّ ورة على الحروف ليُبرز نسبيّة هذين المفهومين عند وصف الحدث اللسانيّ بها \_ يتطرّق إلى صلة الحركة بالمصوّتات باعتبار العلاقة القائمة عند النّحاة بين الحركات وحروف المدّ او اللّين في العربيّة فيقرّر: « الحركاتُ ابعاضُ المصوّتات ، والدليل عليه انّ هذه المصوتات قابلة للمرّيادة والنقصان ، ولاطرف في جانب النّقصان الاّ هذه الحركات ، ولانّ هذه الحركات اذا مدّت خدّثت المصوّتات » (61)

أما ابن سينا فانّه يتناول الحركة من وجهة مرونتها الزّمنيّة سواءُ اقتضت ذلك اللّغةُ أم أباحه الانجاز الصّوتي بالعفويّة ، فيفرّع اندراجها على خطّ الزمن إلى مستويين : مستوى « الحركة المقصورة » وهي الحركات العاديّة التي لا تحتلّ من المدى الزّمنيّ إلا بقدر ما يتميّزها عن الحروف \_ المفردةِ منها والمرّكبة كها أسلفنا \_ ، ومستوى « الحركات الممدودة » ويسمّيها مدّاتٍ (62) وهي انبساط للصوت على محور الزّمن الطبّيعيّ قد تقتضيه جداول اللغة اذا كان مفيدا بأنْ يُؤدّي دلالة جديدة وهو ما نسيمُه بالمدّ الوظائفي (63) وقد لا يكون مفيدا واغّا يَتَد ليكون صوتا غيرَ مقطّع » (64) .

وهكذا نصل إلى الدّرجة الرّابعة والاخيرة من درجات التّقطيع ويستقطبها المَدرَج المفتاحُ في الاشكاليّة المعقودة بين الانجاز الكلاميّ والزّمن الطّبيعيّ ، وهذه الدّرجة هي الّتي تُمثُل الوّحدة الأساسيّة (65) في ساعة التّواقُت بين الحدث اللسانيّ ومحور التّعاقب الفيزيائيّ ، وتتجسّم في

<sup>(58)</sup> عبد الجبّار . المغني . ج 7 . ص 46 .

<sup>(59)</sup> مفاتیع . ج 1 ـ ص 29 .

<sup>(60)</sup> نفس المرجع \_ ص 46 ,

<sup>(61)</sup> نفس المرجع : ص 30<sup>°</sup>.

<sup>(62)</sup> الشعر . ص 65.

Un allongement phonologique (63)

<sup>(64)</sup> عبد الجبّار - المغني - ج 7. ص 6 .

L'unité principale (65)

« المقطّع » بمفهوم القَذْفَةِ الصّوتيّة المحصورة بين انطباقين من انطباقيات الجهاز الصّوتيّ . (66)

والاحساس بفكرة المقطع (67) باعتباره حجها صوتيًا متطابقا مع كم زمني متواتر لدى جل الذّين نظروا في أمر اللغة سواء من أبقى على تصويره الوصفي او من حصروا متصوّره في مصطلحه المخصوص ، فالقاضي عبد الجبّار اذ يتناول قضية جنس الصوت \_ يتطرّق الى ما يفيد بأنّ تقطيع الكلام معناه تفصيله إلى مقاطع \_ بالمعنى الصّوتي الفنّي للعبارة \_ وعلى هذا الميار ميّز صاحب المغنى بين التقطيع المتجانس والتقطيع المتخالف . (68)

وترد عبارة المقطع على لسان ابن رشد عند تمييزه فلسفيًا بين جنس الصّوت وجنس الكلام فيفصل بين المقطع المعدود والمقطع المقصور، وهو تركيز جليّ على قضيّة المدى الزّمنيّ الحاصر لفكرة التقطيع. (69) امّا ابن سينا فاته ينصّ بالتّصريح والتّحديد على فكرة المقطع انطلاقا من تتبُعه لأجزاء الحدث الكلاميّ التي يضبطها في سَبْعَة ، وفي أعلى درجات السّلم يذكر ابن سينا المقطع ويفرّعه الى ممدود ومقصور فيتطابق تحديده مع ما تضبطه الأصواب الحديثة من مقاطع قصيرة وأخرى طويلة . (70) : « وامّا اللفظ والمقالة فانّ اجزاءه سبعة : المقطع الممدود والمقصور كما علمت ، ويؤلّف من الحروف الصّامتة \_ وهي التي لا تقبل المدّ البّتة مثل الطّاه

<sup>(66)</sup> من الغريب أنه قد اطرد لدى الدارسين عنوما أنّ العرب لم يعرفوا المقطع بمفهوم Syllabeوهو حكم كاد يُصبح معرزًا لدى كلّ التناظرين في علم الأصوات كما عرفه العرب وبلوروه . وأذّا كان في ملابسة مصطلع المقطع بعنى المخرج - وقد أسلفنا بيانه - لنفس اللفظة ولكن بعنى الكنية الصوتية المتكاملة وهو ما يوافق مفهوم Syllabeبعض ما يفسر هذه الظّاهرة الغربية عند الدّارسين فانّ السبب الجوهري هو الحاجز الاعتباطي الذي قام على أيديهم بين مشارب التراث ومصاوره المتنوعة بتنوع الاختصاصات فيه مثلًا بسطنا أمرة منذ مقدمة الكتاب .

انظر في شأن المقطع واعتبار أنّ التفكير اللغريّ العربيّ خِلُو من منصوّره : تَمَام حسّان : اللغة العربية . معناها ومهناها . قا . 1973 \_ ص 666 \_ ص 105 \_

R. HAMZAOUI : L'académie de langue arabe du Caire ; p. 274 : نظر كذلك :

حيث يتطرّق من خلال أعمال المجْمَعيّين الى قضية المقطعيّة مؤكدا بإحالات كثيرة أنّ مصطلح المقطع لم يعرفه القدماء الا في معنى Néologisme معنى Syllabe هو توليد معنوي معاصر Néologisme دخَلَ الدراسات المربيّة بعد مخاض زمنيّ .

<sup>(67)</sup> لا نذكر عبارة المقطع فيا يلي إلا ونقصد بها ما يوافق المصطلع الأجنبي: Syllabe

<sup>(68)</sup> المفنى ـ ج 7 ـ ص 6 ـ

<sup>(69)</sup> تفسير \_ ج 2 \_ ص 953 .

راجع مباشرة أعلاه الاحالة رقم 37 حيث أوردنا النَّصُ المعنيُّ بالذكر.

<sup>.</sup> (70) وهو ما يصطلح عليه بـ CV و CV أمّا نوع CVC فيتطرّق اليه من خلال نافذة العروض.

والباء والتي لها نصف صوت وهي التي تقبل المدّ مثل السّين والرّاء \_ والمصوّتات (71) : المدودة التي يسميها مدّات ، والمقصورة وهي الحركات » (72)

وبنفس الدّقة والتّصريح يتعرض ابونصر الفارابي لقضيّة المقطع خلال حديثه عن نظريّة المحاكاة الطبيعيّة في اصل الظاهرة اللّسانيّة ومعلوم أنّ القول بالمحاكاة قد انطلق من الثّبت المعجمي في اللغة بالبحث عما تحكيه بنية اللّفظة من واقع الدّلالة التي تقترن بها ، على أنّ هذه المحاكاة قد تتأثل كلّيًا بين اللفظة ومعناها ، وقد يقتصر التاّثل على بعض اجزاء الكلمة وهي المقاطع ـ بالمعنى الصّوتي الفني للعبارة \_ .

يقول الفارابي : « وربمًا لم تكن اللفظة بأسرها محاكِية ، ولكن ببعض أجزائها مثل زنبور وطنبور ، فإن المقطع الأوّل من زنبور يَحَاكِي ذميمَه إذا طارَ ، وطنبور يحاكي الجزءُ الاوّلُ من هذه اللفظة صوتَ الآلة . » (73)

وتكتمل فكرة المقطع من حيث تصوُّره المبدئي وتصويره الوصفي عند ابن رشد ، وهو يزاوج في التعبير عن مفهومه بمصطلحين مترافقين هما لفظ « المقطع » نفسه من جهة ، ولفظ السُّلاَبي من جهة أخرى . (74) وهو يحدد أنّ « المقطع يحدث عن اجتاع الحرف المصوّت (75) وغير المصوّت . » (76) ولذلك فهو من حيث القياس الكمّي للمدى الزّمني شيء متكوّن من حركتين (77) بالمعنى المطلق لمفهوم الحركة لا بمعناها الصوّتي الفنّي . (78) وهو بالاستتباع متكوّن من صوتين بمعنى انّه متنزّل على محور الزّمن طبق مسار توقيتي أدناه درجتان زمنيّتان .

ويتعمّق ابن رشد قضيّة المقطع من وجهة نظر تأليفيّة هي على غاية من دقة الحسّ اللسانيّ المفضي الى التجريد المبدئيّ الصّارم، ويأتي أبو الوليد إلى اشكاليّة المقطع من باب ضبط هويّته بالنّسبة الى تركب أجزائه الصّوتيّة في تحقّقها على محور الانجاز الزّمنيّ، وأبرزُ ما يستخلصه من هذا الاستقراء المستفيض أنّ المقطع كلُّ لا يتجزأ من حيث هو وحدة كمّيّة

<sup>(71)</sup> اللفظة معطوفة على ( الحروف الصامتة ) بحيث يكون النّصَ : ( ويؤلّف المفطع من الحروف الصّامتة والمصوّتات ) أي انَّ المقطع يتكوّن من حرف وحركة سواء مدّت ام لم تمدّ .

<sup>.</sup> (72) الشعر ـ ص 65.

<sup>(73)</sup> شرح العبارة ـ ص 50.

<sup>(74)</sup> تربطاً اللفظة الفرنسيّةSyllabeوالانجليزيّةSyllabeوالألمانية Silbe بالأصلاللاّتينيّ Syllaba الّذي يعود الى اللفظ اليونانيSullabéومنه الفعل Sullambanein ويَعني الضّمُّ والجمع كما يُستعمل أيضا في معنَى الاحتواء والأخذِ جملةً بعنون تُجَرِّقة .

<sup>(75)</sup> يعنى به : الحركة

<sup>(76)</sup> تفسير \_ ج 2 \_ ص 1016

<sup>(77)</sup> نفس المرجع ـ ص 899 .

<sup>(78)</sup> المقصود هو معنى: Un mouvement

مسمينه ، معنى دلك ن مفهوم الوحدة (79) فيه مفهومٌ كلي لانّه يقوم على التّوحّد ( 80 ) والوحدانيّة (81) وهذا مؤداه انّ المقطع وانْ استطعنا نظريّا أن نفصّله إلى أجزائه المركّبة له فانّه في ذاته ظاهرة ذاتُ هويّة متفرّدة ، لانّه كالكائن الحيّ ليست هويّته مجرّدَ حصيلة أجزائه ، وانما هو في حقيقة امره حاصل مجموع العناصر المركّبة له ، مع شيء آخر .

فالمقطع لا يَنتج عن مجرّد ضمّ عناصرَ متجانسة « كالكُوْم أو الكُدْس من الحبوب » وانّما عن الجتاع عناصر تنصهر ليتكوّن منها شيء جديد يخالفها جوهريا .

يقول ابن رشد: « واذا تقرّر أنّ هاهنا أمورا مركبة لم يجتمع منها شيء واحد بالفعل كالمركبة من الاشياء التي لا يكون منها واحد الا بالتاّس مثل الكدس المجموع من حبوب كثيرة ، بل كون المجتمعات من غير أن يكون المجتمعات مكون المجتمعات من غير أن يكون المجتمعات أنفسها ، مثل المقطع الذي يحدث عن اجتاع الحرف المصوّت وغير المصوّت ، فانّ المقطع ليس هو اجتاع الحروف التي تولّد منها ، بل هو شيء زائد على الحروف » (82)

ويزيد ابن رشد فكرة التكامل العضوي في مفهوم المقطع توضيحا بالاستناد الى صورة حسيّة من الموجودات فيأخذ صورة اللّحم الذي هو على صعيد الاسطُقْسات الكلّية \_ متكوّن من الأرض والماء والنار فيقارن بينه وبين المقطّع من حيت « إنّ هذه إذًا انحلّت وفسدت ليس نحل المقطّع الى مقاطع واللّحم الى لحوم كها تنحلّ الاشياء المجموعة إلى تلك التي اجتمعت منها أعني الّتي اللّي الله عدث فيها عن الاجتاع تيء وائد ( ... ) فالحروف هي الّتي نسبتُها إلى السلّابي شيء آخرُ هو ، وليس هو الحروف ، السلّابي شيء آخرُ هو ، وليس هو الحروف ، على الحوت له ، بل هو تيء آخر أيضا . » (83) .

وقد سبق لابن رشد أن تطرّق لقضيّة المقطع بمناسبةِ تعريف الحدّ من الوجهة المنطقيّة فبين أن أجزاء الحدّ من حيث هُو قوْلُ معرّف ليست دائيا إذا عُرِّفَتُ عُرِّفَتُ بها أجزاء الشّيء المرادِ حدّه فهناك أشياء أجزاء حدّها ليست حدودا لأجزائها ، وهناك أشياء بعضُ حدودها حد، لأجزائها ، كالدّائرة ونصف الدائرة ، وهناك أشياء أجزاء حدّها حدودٌ لأجزائها كالمقطّع .

عَول ابن رشد : « انّا نجد بعض الاشياء حدُّ أجزائها غيرُ داخل في حدودها مثلَ حدود أجزاء الدّائرة ، فانها ليست منحصرة في حدّ الدائرة وذلك أنّ ثلث الدائرة او ربع الدّائرة ليس

**Ľunité** (79)

L'union (80)

L'unicité (81)

<sup>·82)</sup> تفسير . ح 2 . ص 16(

<sup>83)</sup> غس المرجع ص 1017

هو داخلا في حد الدائرة ، ولاحد الدائرة منحلاً الى حدودها ، بل الدائرة مأخوذة في الجزء ، وامّا حدود المقاطع ففيها كلمة الحروف (84) التي تُركب منها المقاطع وذلك أن الحروف منها مصوّت وغير مصوّت ، والمصوّت منه محدود ومنه مقصور ، والمقطع هو الذي يأتلف من حرفين : مصوت وغير مصوّت ! فان كان المقطع مقصورا قيل في حدّه إنه الذي يأتلف من حرفين مصوّت وغير مصوت ، فكان منحصرا في حدّه حدّ الحرف المصوّت وغير المصوت ، وكذلك المقطع المعدود ينحصر في حدّه حدّ الحرف الفيوت والمصوّت المعدود ، وليس ينحصر في حدّ الدّائرة حدّ نصفها ولا حدّ ربعها وذلك معروف بنفسه ، لا بل نقول في حدّ الدائرة إنه الشكل الذي يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة كلّ الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية ، ونقول في نصف الدائرة إنها القوس من الدائرة التي يجوزها الخطّ المارّ بالمركز وهو المسمى قطرا فتكون الدائرة مأخوذة في \_ نصف الدائرة لا حدّ نصف الدائرة » مأخوذا في حد \_ الدائرة » بل الأمر بالعكس أعنى أنّ الدائرة تؤخذ في \_ حد \_ الدائرة » (85) .

### \* \* \*

ولا يمكن أن تُستوفي قضية المقطع حظّها اللّساني في استكشاف مقوّمات التّفكير اللغوي عند العرب الا اذا تعرّضنا الى ما يمكن ان يزدوج مع مسار المقطع الكلامي على سلسلة الزّمن من تراكهات إضافية لها تأثير واضح في ابراز الحجم الكمّي والتكثيف النّوعي لعملية إنجاز الحدث اللّساني. ونقصد في هذا المقام إلى ما يُعرَف بالنّبرة (86) والنّغم (87)، ومعلوم أن خطّية (88) الحدث اللغوي حسب اللسانيات المعاصرة من تنجسم في ازدواج السلسلة المقطعية (89) وهو المحور الأساسي في التحرك الزمني ، بسلسلة ما فَوْقَ المقطعية (90) وقيم النّسرات واستطالة الانغام .

وقضيّة النّبرة \_ وان كانت أقلّ حظًّا في التّبلور والوضوح من قضيّة المقطع \_ فانهًا مثّلت

<sup>(84)</sup> لفظ ( الكلمة ) في استعمال المناطقة يعني حدُّ الشيء فيكون المقصود ان في حدَّ المفطع حدُّ جزئه وهو الحرف .

<sup>(85)</sup> تفسير . ج 2 . ص 891 ـ 892 ـ

L'accent (86)

La tonalité ou la hauteur (87)

La linéarité (88)

Segmentale (89)

Supra segmentale (90)

بعض خيوط النسيج الفكري في تنزيل الكلام منازلَه من الزّمن (91) فالقاضي عبد الجبّار يشير الى ما يسميّه بالنّغم فير بطه بصفاء مخارج الحروف ثم يتطرّق الى ما يصطلح عليه بشدّة الصّوت مبيّنا انها قد « تكون لتزايد أجزاء الحروف ويمكن ان تكون لقوة الأسباب . » (92) امّا الذي كان إحساسه بقضيّة النّبرة على جانب وافر من الوضوح يقارب التّبلور فهو الشيخ الرئيس ابن سينا وقد تعرّض لها على الأقل \_ في سياقات ثلاثة من آثاره ، ففي الفن التاسع من جملة المنطق ضمن كتاب الشفاء ، وهو الفن الموسوم بالشعر ، يطرُق قضية « الزّينة » في الكلام فيبين أنّ الكلام يزدوج تركيبُه من الحروف ويمّا يَقترن به \_ الى جانب الحروف \_ « من هيئة ونغمة ونبرة » على حد عبارته (93) .

ويثير ابن سينا نفس الموضوع في أثره الخاص بالبحث في « أسباب حدوث الحروف » فيوضّح من جديد ازدواج تركّب الحدث الكلامي من النّاحية الصّوتيّة اذ هو متكوّن من نفس التّموّج منضافا اليه « حال التّموّج » وهذه الحال هي الّتي تخص تنبير الأجزاء وصَبْغ أجراسها بالنّغم المخصوص ، وهكذا يَبرز ما يسمّيه ابن سينا الحدّة والثقل : « أمّا نفس التّموّج فانه يفعل الصوت ، وامّا حال التّموج في نفسه من جهة اتصال أجزائه وقاسئها أو بسطها ونحتها فيَفعل الحدّة والثقل ، امّا الحدّة فيفعلها الأولان وامّا الثّقل فيفعله الثّانيان » (94) .

ثم يستوفي موضوع النبرة حظّه عند ابن سينا في الفَنَ النّامن من جملة المنطق الموسوم بالخطابة ، واوّل ما يبرز في هذا المضهار اعتباره نَغَم الجملة ذا وظيفة تمييزية من حيث الدّلالة الابلاغيّة . فَيها يسمّيه النبرة يتحدّد طابع الجملة إنْ كان نداءً او تعجّبا اوسؤالا (95) بل إنّ للنّبرة دورا وظائفيًا على صعيد البنية النحوية أحيانا ولا سياً « في أقسام اللفظ المركب ، فيجب ان لا تخلّل هذه الأقاويل الطويلة الا النّبرات التي لا يُنغَم فيها ، وإغّا يراد بها الامهال فقط ، ورعًا احتيج أن تخلّل الالفاظ المفردة ، اذا كانت في حكم القضايا ، خصوصا حيث تكون على

<sup>(91)</sup> النّبرة شأنها شأن المقطع في تقدير الدّراسات المعاصرة لِدَى وغي الفكر اللغويّ عند العرب بها ، فالكلّ مجموعون أو في حُكم المجمعين على انّ العرب لم يعرفوا النّبرة في دراساتهم اللغويّة :

انظر : \_ (أ) دروس كانتينو . ص 195 .

 <sup>(</sup>ب) الطيب البكوش: التقصريف العربي. ص 78 حيث يؤكد أنّ العرب لم يعرفوا النّبرة معلّلا ذلك بانها مفهوم غربيّ مثلّ المقطع.

<sup>(92)</sup> المغنى ـ ج 7 : ص 206 .

<sup>(93)</sup> ص 67 .

<sup>(94)</sup> ص 4 .

<sup>(95)</sup> ص 222 .

سبيل الشرّط والجزاء كقولهم : لمّا النّمَسَ ، أعطيتُ ، فيقول بين ( التمس ) وبين ( أعطيتُ ) نبرةً الى الحدّة ، وهو عند الشرط ، وَيِعَقِبِ ( أعطيت ) نبرةً اخرى الى الثّقل ، وهي للجزاء » (96)

وهكذا رغم التلابس الحاصل عند ابن سينا بين مفهوم النّبرة \_ على مستوى الكلمة \_ ومفهوم النّغم \_ على مستوى الجملة \_ فانه يحاول تدقيق القضية بمقارنة داخليّة بين عناصرها فاذا هو يفرّع النغم الى ثلاثة مكوّنات « الحدّة والثّقل والنّبرات » (97) ولكنه عند تحديد مفهوم النبرة يتوصّل الى الكشف الفنّي الدّقيق فيكاد يأتي على خصائصها كها نضبطه اليوم لسانيًا : « ومن أحوال النّغم : النّبرات ، وهي هيئات في النّغم مديّة ، غير حرفيّة يبتدى ، (98) بها تارة ، وتعقبُ النّهاية تارة ، وربّا تُكثر في الكلام ، وربا تقلّل ، ويكون فيها إشارات نحو الأغراض ، وربا كانت مطلقة للاشباع ، ولتعريف القطع ، ولامهال السّامع فيها إشارات نحو الأغراض ، وربا أغطيت هذه النّبرات بالحدّة والثقل هيئات تصير بها دالّة على أحوال أخرى من أحوال القائل أنّه متحير أو غضبان أو تصير به مستدرّجة للمقول معه بتهديد او تضرّع او غير ذلك ، ورباً صارت المعاني مختلفة باختلافها مثل أنّ النّبرة قد تَبعل الجبر استفهاما ، والاستفهام تعجبا وغير ذلك ، وقد تورّد للدلالة على الاوزان والمعادلة ، (99) وعلى أن هذا شرط وهذا جزاء ، وهذا محمول وهذا موضوع . » (1)

## \* \* \*

تلك هي جملة المبادىء الاساسية التي يصادفها الفاحص اللساني عندما يستكشف مخزون التراث العربي في ضوء المعادلة المعقودة بين حدث الانجاز اللغوي والبُعد الرّمني المحيط به فيزيائيًا وتمثل هذه المبادىء في مجملها الوجه الموضوعيّ من تشريح الحدث اللّساني لما تفضي اليه من استنباطات اختياريّة ذات مردود عمليّ يتنسزّل من قضايا التنظير منزلة المؤشر المحسوس.

على أنّنا \_ ونحن نتحسس بناء النّظريّة الكلّية في أمر اللّغة كها حوتها مظانّ التّراث العربيّ

<sup>(96)</sup> ابن سينا . الخطابة . ص 223 ـ 224 .

<sup>(97)</sup> نفس المرجع ص 199 .

<sup>(98)</sup> الفعل منسوب الى الغائب المعلوم ويخص كلُّ من يتكلُّم .

<sup>(99)</sup> يعني أنّ النّبرة او النّغم يكون لهما وظيفة الابراز الجَمالي الصرّف .

<sup>(1)</sup> ابن سينا \_ الخطابة . ص 198 . والموضوع في لغة المناطقة هو المسند إليه في عرف النّحاة والمحمول هو المسند .

ـ لا يمكن أن نطمئن الى هذا الاستقراء والتشريح إلا اذا اهتدينا في ضوئه الى خصائص الكلام ومقوِّماته بالاحتكام الى عامل الزّمن الذّى هو مدار بحثنا في هذه المسألة.

والذي يُفاجأً به كلّ ناظر لساني في هذا المقام هو اهتداء اعلام التفكير اللغوي في الحضارة العربيّة الى انّ اندراج حدث الكلام في صلب مسار الزّمن يجعله مطبوعا بسِمة الخطّية (2) حتى إنهّا تصبح الخاصيّة المميّزة له عن سائر الانظمة العلاميّة في الابلاغ والتواصل ، ذلك أنّ ارتهان الظاهرة اللغوية بالبعد الزمني في وجودها المنجز فعليًا ليس مجرّد تفاعل خارجيّ بين ظاهرتين في الكون تتاسّان عَرضًا ثم تنفك إحداها عن الاخرى ، واغمًا هو ارتهان مداره الاقتضاء الدّاخليّ استنادًا الى أنَّ حدث الكلام لا يمكن تصوّره الا في صلب السّير ورة الفيزيائية للزّمن ، فالنّسبة المعقودة بين صورة الكلام وموضوعيّة الوجود الزّمنيّ هي التي تعطي للظاهرة اللغوية لا فحسب شرعيّتها الظواهريّة (3) وانما تعطيها ايضا علّة وجودها تصوّرا وانجازا .

ولعل فينض التنظير اللساني عند اعلام الميراث العربي قد بلغ في هذا الموضوع سنتم التصورات الأصولية الصارخة في طرافة غريبة مردُّها الانطلاق من الملاحظة الساذجة بعين الفطرة الاولى ، ومن المعلوم بالنظر والبداهة ان فلسفة الوجود ، وظواهر الوجود ، لا تتكشف الا متى أخذنا الأمور في سذاجتها فتساءلنا حيث لا يتساءل الناس عادة ، فإذا بنا نُبْصر بما لا يُبصرون به في أقرب ما يتصل بهم من مظاهر الوجود ، ولعل الكلام هو النموذج الأوفى لهذه العلاقة الطريفة : ليس شيء أقرب للانسان منه ، وقد لا يكون الانسان جاهلا بشيء جهله بخصائص الكلام .

وأولى البديهيّات المقرّرة في هذا المقام على يد أعلام التفكير اللغويّ هو أنّ من حقّ الكلام ان يترتّب في الحدوث والا لم يكن مفيدا ما هو موضوع له ، بل لن يصحّ له ان يكون كلاما ما لم يُذعِن لهذا التّرتّب في الحدوث « لأنّ قول القائل ( قام زيد ) متى لم تحدث حروفه على هذا الوجه لم يكن بأنْ يكون (زيدا) بأولى من أن يكون (ديزا) أو (يزدا) ، ولا بأن يكون (قام) بأولى من أن يكون (ديزا) أو (يزدا) ، ولا بأن يكون (قام) بأولى من أن يكون (ماق) ولذلك قلنا : انّ من حقّ الكلام أن بكون حروفا منظومة بأولى من النظام وما وقع في حال واحدة لا يصح فيه » . (4) فالكلام إذن لا يصح في حقّه ان يوجد دفعة واحدة اذ لابد لأجزائه أن تنتظم على سلك الزّمن سابقا فلاحِقًا فتابعا ، وهذا

La linéarite (2)

Phénoménologique (3)

<sup>(4)</sup> عبد الجبار. المغنى . ج 7 . ص 85 .

مُؤداه أنّ أيّ جزء من أجزاء سلسلة الخطاب لابدّ ان يكون له مع ايّ جزء من الأجزاء الباقية علاقةٌ زمنية هي بالضرورة إمّا موجبة وامّا سالبة ، فلا مناص من ان يكون أحدُهما إمّا سابقا للآخر أوْ لاَجقًا به .

وتَفتَح هذه الاشكالية : السّاذجة في منطلقها ، والبعيدة الخطر في تقدير الظاهرة الكلامية لسانيًا ، بابًا أمام شيخ أصول النّحو ابن جنّي و فاذا به يتطرّق منه إلى مقارنة طريفة بين ارتباط الكلام ببُعد الزّمان وارتباطه ببُعد المكان فينتهي إلى تحليل المقولتين من وجهة نظر معرفية خالصة ليبت في إمكان تواجد الأمكنة المختلفة وانصهارها مع تعذّر تواجد الأزمنة او توحّدها ، فيكون مبدأ الخطّية الذي هو من خصائص مقولة الكلام مقترنا ببدإ التعاقب « وكأنه إغاً جاء هذا النّحو في الأزمنة دون الامكنة من حيث كان كلّ جزء من الزّمان لا يجتمع مع جزء أخر منه ، الما يلي الثاني الأول خالفا له وَعِوضًا منه ( ... ) وليس كذلك المكان لأنّ المكانين يوجدان في الوقت الواحد بل في أوقات كثيرة غير منقضية ، فلما كان المكانان بل الامكنة كلّها تجتمع في الوقت الواحد ، والأوقات كلّها لم يقم بعضها مقام بعض ولم يجر بجراه فلهذا لا تعتمع في الوقت الواحد ، والأوقات كلّها لم يقم بعضها مقام بعض ولم يجر بجراه فلهذا لا نقول : جلست في البيت من خارج أسكُفيَّه وان كان ذلك موضعا يجاور البيت ويماسة لأن نقول : جلست في البيت من خارج بابه نائبا عنه وخالفا في الوجود له كما يُعدم الوقت فيعوض منه ما البيت لا يُعدم فيكون خارج بابه نائبا عنه وخالفا في الوجود له كما يُعدم الوقت فيعوض منه ما عده » (5)

فخضوع الكلام إلى قيد الزّمن هو ضرورة مبدئية في وجوده نوعيًا ووظيفيًا ، ويذهب عبد الجبّار في هذا السياق إلى تأكيد أنّ الكلام لولم يتّسم بطابع التّقطيع طبقا لمفاصل الزّمن لتعذّر عليه ان يفيد البتّة ، ولمّا تسنّى ان يوثق بشيء منه « لأنّه كان لا ينكر بقاء الزّاي والياء إلى وقت وجود الدّال في ( زيد ) ثم تَنتقِل هذه الحروف أجمع إلى أُذنه فسمّعه على هذا الحدّ فلا يكون بأنْ يكون ( زيدا ) بأولى من ان يكون ( يزدا ) او ( ديزا ) ولا يصح أن يقال انّه ينتقل إلى الآذان بحسب حدوثه لانّه كان لا يمتنع انتقاله على الوجه الذي ذكرناه ولوجب اذا انتقل الزاى والياء أن يبقيا حتى ينتقل الدّال فيعود الأمر إلى ما قلناه » (6)

ويتفحّص فخر الدّين الرازي خطّية الكلام باستقراء دقيق يَعْضُده التجريدُ الاصطلاحي اذ يهتدي الى جملة من المفاهيم التّأليفيّة مما يتّصل عضويّا بالتّشريح الاختباريّ لقضيّة الحال . واوّل ما يقرّره « أنّ الكلمة لا تكون كلمةً الا اذا كانت حروفها متوالية » ولفكرة التّوالي هذه

<sup>(5)</sup> ابن جنى ... الخصائص ... ج 3 ـ ص 225 ـ

<sup>(6)</sup> المفني \_ ج 7 \_ ص 24 .

ومثال تقطّيع لفظة ( زيد ) مطّرد في سياقات عدّة عند عبد الجبار وغيره ولكنَّ استغلاله متنوّع ( قارن بالاحالة رقم 4 أعلاه ) ( انظر ايضا : ج 7 . ص 105 )

ثِقَل جوهري لا سيا وان الرّازي يَدْعَمها بمتصوّرين اساسيّين فيها ، هما الحدوث والانقضاء فتكون « الحروف التي منها تألفت الكلمة إِنْ حَصَلت دفعة واحدة لم تحصل الكلمة لأنّ الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التّقاليب السّتّة ، فلو حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » وهكذا يخلُص إلى متصور « التّعاقب » فيربط به مفهوم حدوث الكلام على مسار الزّمن . (7)

ويعود الرّازي إلى نفس الاشكال في موطن آخر من تفسيره مدقّقا إيّاه بمزيد الكشف الاختباريّ وعميق الفحص الاصطلاحيّ فاذا هو يقيم علاقة تكامليّة بين متصوَّر التّعاقب ومفهوم التّوالي جاعلا إيّاها طرفا مشتركا من ثنائيّ تقابليّ يحتـل طرفَهُ الآخَرَ متصوَّرُ « الجَمْع » . ثم يجعل بلوغ الكلام وظيفتَه الابلاغيّة مرهونا بطابع الخَطيّة في حدث الانجاز اللّسانيّ « لانّ هذه الكلمات المسموعة المفهومة معارته ما الماليّ تكون مفهومة اذا كانت حروفها تُوجَد دفعةً واحدة فذلك لا يكون مفيدا البتة » (8)

أمّا الفارابي فانّه لمّا أراد استكناه خروج الكلام من التّصوّر الباطنيّ إلى الانجاز الفعليّ وهي الثّنائيّة التي يُصطلح عليها بالأقاويل المركوزة في النفس والاقاويل الخارجة بالصّوت ـ انتبه إلى انّ هذا الخروج مرتهن بجدإ التّأليف الّذي هو مقتض بالضرّ ورة لمبدأي « الارتباط والترتيب » مما يفضي الى اقتران حدث الكلام بشرط « التّعاضد والتّرادف والتّعاون » (9)

واذا كان الرّازي قد استطرّف من العرب تسميتهم الكلام حديثا باعتبار « انه يحدث حالا بعد حال على الأساع » (10) فانّ القاضي عبد الجبّار يتخذ من خطّية الحدث اللّغوي مستندا لتصنيفه ضمن الجواهر المتجاورة اذ مبدأ الانتظام هو الخاصيّة الشاملة للظاهرة اللّسانيّة مها اختلف تشكّلها فان نحن تمثّلنا فكرة الخطّية من حيث هي نَقْضُ للجمع او التراكم فان صاحب المغني يبرز لها وجها آخر وهو انها تناقض أيضا القطْعَ والانفصال ، فأجزاء الحدث الكلاميّ مثلاً يتعذّر عليها النّطابق على نفس النّقطة من محور الزّمن كذلك لا

<sup>(7)</sup> مفاتيع . ج 1 . ص 30 .

<sup>(8)</sup> نفس المرجع ج 14 . ص 228 .

<sup>(9)</sup> الفارابي \_ إحصاء العلوم \_ ص 69 .

<sup>(10)</sup> مفاتيع . ج 15 ـ ص 78 .

ويردد نفسَ المطارحة في موطن آخر اذ يقول : ﴿ وَسَمِّي الْحَدَيْثُ حَدَيْثًا لَأَنَّهُ مَوْلَفٌ مَنَ الحروف والكلمات ، وتلك الحروف والكلمات تحدث حالا فحالاً وساعة فساعة » مفاتيح . ج 26 ـ ص 267 .

يجوز في حقّها أن تتباعد الى محدّ القطع ، فتحتَّم الاقرار اذن بانَ الكلام بعضُه يحدث تاليًا لبعض من غير قطع وفصل فحلً من هذا الوجه محلّ الجواهر المتجاورة التي لا ينقطع بعضها عن بعض ، فاذا وصفت هذه الجواهر بانهًا منظومة جاز أن يوصف ماذكرناه من الحروف بانّه منظوم (11)

وقد تناول ابن سنان الخفاجي هذه الخاصية الثّنائيّة في فكرة الخطّية الزّمنيّة عندما حاول تحديد الظّاهرة اللّغويّة في مستوى الانجاز الحَدثيّ فبعد أن عرّف الكلام بانه المعطّى المنتظِم من الحروف المعقولة المُوقعة للافادة فَشَر ما وَرَدَ في تحديده من شروط، ومنها الانتظام، فقال: « واغّا شرطنا الانتظام لأنه لو أتى بحرف ومضى زمان وأتى بحرف آخر لم يصح وصف فِعله بأنّه كلام، وذكرنا الحروف المعقولة لأنّ أصوات بعض الجهادات ربمًا تقطّعت على وجه يلتبس بالحروف ولكنها لا تتميّز وتتَقَصّلُ كتفصيل الحروف التي ذكرناها » (12)

ويحُيلنا هذا النّمط من المطارحة على الزّوج الاصطلاحي الذي كرّسه فخر الدّين الرّازي في تناول هذه الاشكاليّة والذي طَرَفاه « التّعاقب والتوالي » وبها يتكامل الشرّطان الأساسيّان في مبدإ الخطّية ، ذلك أنّ اندراج الظّاهرة اللّغويّة في صلب المحور الزّمنيّ مرتهن بتعاضد ظاهرتين اثنتين هما التّميّز والاسترسال . فالتطابق متعذّر فيزيائيا ، والتّباعد يفضي إلى نقض طبيعة الكلام لأنّه يَفْصِم عُرَى الدّلالة في اللغة ، ولهذه المستندات جميعها كانت سلسلة الكلام « اغاً تتركّب من الحروف المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحدوف يحدث عُقيب صاحبه . » (13) فبديهيّ إذن أن يتنافى التّعاقب والتّوالي مع تصوّر التّراكم في الحدث اللساني بالتّواقت الكليّ بين أجزائه « لأن المتكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم بالمركب على هذا التّعاقب والتّوالي » كما يدققه فخر الدين ارازي في سياق آخر . (14) المركب على هذا التّعاقب والتّوالي هد اتّخذ من اندراج الكلام على مسار الزّمان طبقا لمبدإ التّقطيع أسًا جوهريا في تكامل نظريّة النظم عنده (15) فانّ بعض الرّواد الآخرين قد انظلقوا من انصهار الحدث اللغويّ في عامل الزمن الطّبعيّ ليستنبطوا خاصية جوهريّة في انطلقوا من انصهار الحدث اللغويّ في عامل الزمن الطّبيعيّ ليستنبطوا خاصية جوهريّة في الطلقوا من انصهار الحدث اللغويّ في عامل الزمن الطّبيعيّ ليستنبطوا خاصية جوهريّة في

<sup>(11)</sup> ال**لغني ــ ج 7 . ص 8 ــ 9 . ويعاود** عبد الجبار نفسر العضيّة من وجهة نظر مغايِرة شيئا مّا ــ ( نفس المرجع ـ ت 50 )

<sup>(12)</sup> سر الفصاحة \_ ص 25 .

<sup>(13)</sup> الرّازي \_ مفاتيع \_ ج 1 \_ ص 20 .

<sup>(14)</sup> نفس المرجع ــ ج 27 ــ ص 187 .

انظر كذلك تدقيق الرّازي لفكرتم التّوالي والتعاقب موزّعتين تباعا على الحروف والأصوات (ج 1 ـ ص 31) (51) دلائل . ص 35 .

طبيعة الظاهرة اللغوية ذاتِها ألاً وهي خاصية التولد اذ لا يصح في حق الكلام « ان يوجد محتمعا في حالة واحدة » (16) « حيث كان لا يصح ان يُفعل الا متولّدا » (17) وتأتي ستقراءات الخفاجي في هذا المقام لتمكن صبغة التنظير والتجريد عند صاحب المغنى وذلك النشريح الاختباري اذ يقرّر: «ولا تقع الاصوات من فعل العباد الا متولّدة ويدلّك على ذلك بضا تعذّر إيجادها عليهم إلا بتوسط الاعتاد والمصاكة ولانها تقع بحسب ذلك فيجب ان تكون علم الا يقم إلا متولّدا كالآلام » . (18)

ولعلّ سيف الدّين الآمدي قد أحسّ بتشابك هذه الخصائص النوعيّة في الحدث اللغويّ عندما يخرج من حيّز القوّة الى حيّز الفعل منجزا ومتنزّلا على محور الزّمن الطبيعيّ ، فجمع عناصرها وضبطها في التركيب والانتظام والتقطيع والتّعاقب لتنتهي جميعها إلى إفراز مبدإ « التّجدّد » باعتبار الحدث اللغويّ \_ في كل لحظة من لحظات إنجازه \_ يتولّد وينقضي ، يقول الآمدي : « إنّ الكلام مركب من حروف منتظمة وأصوات مقطّعة تتعاقب وتتجدّد ، منها تكون الكلمة ، ومن تركّب الكلمات الكلامُ . » (19)

تلك هي الظاهرة التي تجلّت فيها فكرة الخطّية في تنزيل الظاهرة اللّسانية منازلها من البُعد الزّمني في الوجود الطبيعي ، ولتن تسنى لرواد النّظر اللّغوي في تاريخ الفكر العربي أن يهتدوا إلى اخص خصائص الكلام من خلال مقولة الخطّية نفسها فاغًا كان الفضل في ذلك الى صرامة المنهج الاختباري ودقّة التّناول النّظري عما وفر المناخ المعرفي لتجلي حقائق الحدث للساني وانكشاف نواميسه المحرِّكة لوجوده . ولقد ارتقى منهج المطارحة ببعضهم الى درجة عصوى من التّبلور الاختباري فَقبض على جماع الظاهرة اللغوية بزمام من التّجريد أدرك به دروة المقاربة التّأليفية . (20) .

ويتجلي هذا الطّرح التَّاليفي - من حيث هو مؤشرٌ اختباري ومؤسس أصولي - في مستويين : ولها تحديد الكلام انطلاقا من منظور الخطيّة فيه ، وفي هذا المقام يبرز مفهوم النّظام او التَّاليف الله يختص به الحدث اللّساني ، فاندراج الكلام في الزّمن يجعل مقولة الانتظام فيه شيئا نسبيًا لا يعدو ان يكون ضربا من الاصطلاح الافتراضي لانّه يتعذّر - كما اسلفنا - على جزأين من سلسلة الخطاب أن يجتمعا في لحظة زمنية واحدة ، فاعتبار الكلام نظاما او تأليفا لا يعدُو أن

<sup>16)</sup> عبد الجبّار . المغني \_ ج 7 \_ ص 20 \_

<sup>.</sup> 17) نفس المرجع ص 41 .

 <sup>14</sup> الخفاجي ـ سر الفصاحة . ص 14 ـ 15 .

<sup>19)</sup> غاية المرام ـ ص 103 .

L'approche synthétique (20

يكون تصورا تقديريا لا يتصل بواقع الظاهرة كها هي منجزة في الوجود الطبيعي ، ولعل هذا الطرح كفيل بان يُزَخْزِحَ كثيرا من المفاهيم المستقِرة لدى المنظرين اللسانيين لأنه يُفضي الى تعديل فكرة البِنْية باعتبارها قانونا شموليًا في تحديد الكلام . فالكلام اذن موجود قائم على التعاقب والاتصال ، فتأليفه ونظامه وحتى بنيتُه صُورٌ تقديرية لا تتطابق مع مدلولها الذي به تطلق على الأجسام .

يقول عبد الجبّار: « إنّ المرادَ بتأليف الكلام ونظامه معقولٌ (21) لانًا لا نرجع بذلك الى مثل تأليف الاجسام لاستحالة ذلك على الكلام ، لأنّه (22) عرض يستحيل كونه محلاً ، ولأنّ من حقّ التّأليف أن يحصل بين الموجودين ، وفي الكلام لا يصحّ ذلك لانَ ثانيَ الحروف إذا وجد بَطل الأوّل ، فلو أثبتنا البقاء فيها لأدّى إلى كون الموجود مؤلّفا بالمعدوم وهذا محال ، وليس يجب اذا استحال ذلك ان يكون المراد بتأليفه ونظمه غير معقول (23) لائا نعني بذلك تواتر حدوثه واتصاله على الطريقة التي وضعت للفائدة وانّه لو تقطّع لم يُفد ، واغًا يعتبر (24) إذا حصلت فيه طريقة الاتصال فشبّه بالأجسام المتصلة وقيل فيه إنه مؤلف منظوم متصل » . (25) .

أمّا المستوى الثاني الذي تتجلى فيه الثّمرة الأصولية لمقولة الخطيّة في الحدث الكلامي في تحسّس خصوصيّة الظاهرة اللسانيّة كنظام علاميّ (26) وذلك بمقارنتها بالأنظمة العلاميّة الأخرى (27) ، فتَنَزُّلُ الكلام بالضرّ ورة في صلب السّير ورة الزّمنيّة هو الذي يعطيه الخصوصيّة القصوى التي بها ينفصل عن كل ما يدّل من مظاهر الابلاغ والتّواصل ، بل عن كلّ ما هو معبّر بذاته أو بواسطة خارجة عنه ، فان نحن أدرجنا الكتابة ضمن الابلاغ العلاميّ ـ وهي كذلك ـ وأدرجنا الرّسوم والنّقوش تبيّنا حصافة القاضي عبد الجبار اذ يميّزها العلاميّ ـ وهي كذلك ـ وأدرجنا الرّسوم والنّقوش تبيّنا حصافة القاضي عبد الجبار اذ يميّزها

<sup>(21)</sup> يعني ان المراد بذلك هو متصور معقول : Un concept intelligible

<sup>(22)</sup> الضمير يعود على (الكلام)

<sup>(23)</sup> يعني بغير المعقول أن يكون عبثا محضا (Un non sens) أو شيئا يتعذّر على الادراك (Inintelligible)
(24) فعل ( اعتبر ) مستعمل هنا في دلالته المطلقة التي بموجبها لا يتعدّى الى مفعولين واغاً إلى مفعول واحد ومعناه ( واغا ينظر فيه بالاعتبار والتقدير اذا ...) أي ( واغا يكون على النحو الذي هو عليه إذا ...) .

<sup>(25)</sup> المغني \_ ج 16 . ص 227 .

Sémiologique (26)

<sup>(27)</sup> مِن المعلوم أنّ مبدأ خطَّية الخطاب (La linéarité du discours)

هو في اللسانيات المعاصرة من المفاتيح الأساسيّة في تحديد خصائص الظّاهرة اللغريّة بل انّه يُعدَ عند روّاد المدرسة التّوزيعيّة الوظائفيّة ، وعلى رأسهم مارتيناي ، السّمة النّوعيّة للنظام اللساني بمعارنته بالأغاط.التّواصليّة الأخرى :

ANDRE MARTINET : Eléments de Linguistique Générale
A. Golin, 1968. pp. 16-17.
J. DUBOIS (...) Dictionnaire de Linguistique. p. 49, p. 299.

جميعا عن اللغة بكونها لا تقتضي وجوبًا سمَة الخطيّة عند إنجازها الحدثيّ بينا لا يستقيم للكلام وجودُه الصحيح الابتعاقب محدَّد مخصوص يجعل لأجزائه انتظاما إلزاميّا بدونه تنقطع الوظيفة الدّلالية المقصودة .

بل إنّ الأطرف من ذلك أن ينتبه القاضي عبد الجبّار إلى انّ النّظام العلاميّ غيرَ اللساني لا يتعذّر بروزه للوجود بروزا سلبيًا إن صحّ التّعبير \_ اي ان محدد على الرقعة ما ليس هو منه فيبرزهو ذاته بنوع من العزل ، كأنْ يُسوَّدَ اللّوحُ من كلّ جهة إلاّ ما مِن شأنه \_ اذا لم يأتِ عليه التّسويد \_ أنْ يَبرز رَسُها او نقشا او كتابةً .

يقول صاحب المغني في أمر هذا الاشكال العلامي المقارن « إن الكلام الما يفيد بأن يحدث بعضه في إثر بعض فيصح أن ذلك يفيد الأقسام المعقولة (28) فاما اذا حدثت كلّها معًا فلا (29) يصح وقوع الفائدة بها ، يبين ذلك أن الزّاى والياء والدال لوحدثت معالم يكن بأن يكون زيدا بأولى من ان يكون يزدا وديزا (30) ( ... ) وليس يلزم على ذلك الكتابة والرّسم والنّقش (31) لأن كلّ ذلك (32) لم يثبت أنه يفيد لحدوثه على ضرّب من الترتيب ( .. ) لأن الفائدة ( من الكتابة ) تقع بأن يراها الواحد منا مكتوبة جملةً واحدة ، ، بل فيه ما يفيد من غير حدوث معنى اصلا كالنّقوش التي تَكُون الكتابة على اللّوح بان يجُعَلَ ما يَبْقَى من والمُحدَثُ منه هو الحادثُ وقد يُفعَل مثلُ ذلك في الكتابة على اللّوح بان يجُعَلَ ما يَبْقَى من بياض اللّوح هو الحروف ومع ذلك يفيد فائدة الحادث » (33)

### \* \* \*

فاذا تبينا في مسار جدليّة الكلام والزّمن \_ كيف شرَّح الفكر العربّي الحدثُ اللسانيّ تشريحا اختيارنا ثم تطرَّق في ضوء هذا التّشريح الى ظاهرة الخطّيّة فيه فانّ الاستنطاق المباشر يفضي

<sup>(28)</sup> يعني أنَّ الكلام بتلك الحاصَّية يصبح مُوميلاً لما يختلج في ذهن الانسان من المعاني .

<sup>(29)</sup> في النَّصَّ المطبوع ( فأما اذا حدثت كلها معا لم يصح ...) وورود جملة ( لم يصحّ ..) جوابا للشرط بإذًا أثنَى المحقَّقَ ، وربًا أيضًا المؤلِّفَ ، انهَا في نفس الوقت جوابُ ( أمّا ) وهو ما يقتضي اقترانهَا بالفاء .

<sup>(30)</sup> انظر مباشرةً اعلاء الاحالة رقم ص 268 .

<sup>(31)</sup> التركيب غريب بعض الفرابة فإمّا أن يكون حرف الجرّ قد أندس حشوا أو سهوا بحيث يعود التركيب إلى ( وليس يَلزم ذلك الكتابة والرسم والنفش ) فيكون أسم الاشارة لهاعلا ، والكتابة وما بعدها مفعولا به (وإمّا أن يكون التركيب مقصودًا كها هو فيكون لهاعل ( يلزم ) مقدّرًا يعود على الفكرة المبسوطة في قالب شرط منذ أوّل الفقرة ، ومفعوله هو : ( الكتابة والرسم والنقش ) ويكون الجار والمجرور ( على ذلك ) في مقام الحال .

<sup>(32)</sup> يعني الكتابة والرسم والنقش.

<sup>(33)</sup> المغنى , ج 7 . ص 105 .

بنا جدلا إلى البحث عما يعود على الكلام من مميزات وحصائص بموجب تفاعل المقومات التشريحية مع مبدإ الخطية .

إنّ نقطة التقاطع لكلّ الاستطرادات الاستقرائية بشأن التفاعل القائم بين الكلام والزّمن وانعكاسه على ركائز النّظرية اللّغويّة كليًا تتمثل أساسا في اعتبار الكلام ذا وجود منقطع بمعنى أنّه ظاهرة مقدُورةٌ للفناء حال وجودها ، ذلك انّ الحدث اللسانيّ لمّا استقرَّ لدينا أنّه موجود مُتبَعِّضٌ ، وتبعّضه مرتهن بتلاحق أجزاء الزّمن فانّه يصبح من النّاحية المبدئية ذا طابع غازيًّ (34) . وهذه الخصوصيّة النّوعية مرّدُها أنّ الكلام بقدر ما يتحتّم اندراجه في الزّمن فانّه تعذّر عليه الثّبات في الزمن ، وهذا بديهيّ بموجب انّ بعضه لا يوجد إلا بفناء بعضه الآخر ، غرابة أنّ الكلام يستحيل ان يُوجد فعليًا من حيث هو كلّ متكامل .

ولقد صور اعلام الفكر اللغوي في ميراث الحضارة العربية هذه المطارحة الاشكالية بوغي ضموني وكشف اصطلاحي وصرامة منهجية ممّا لا يزيد الفحص اللساني إلا إخصابا وتجلّيا ، وأول ما يعترض سبيلنا في هذا المقام من حيث الاستيعاب والشمول إلحاح القاضي عبد الجبّار على أنّ اندراج الكلام في بُعد الزّمن يحتم عليه ان يكون ذا وجود آني وذا طبيعة نسبية ، فالكلام بهذه السّمة الغازية يستحيل في حقّه البقاء فيتعذّر أن يُدرَك خارج حدود الوقت الواحد . (35) فهو من حيث الوجود متنزّل في لحظة إنجازه ولكن لحظة إنجازه وتحققه الفعلي هي نفسها لحظة زواله فكأغًا الكلام كائن يتطابق فيه الوجود والعدم .

ويدقّق القاضي عبد الجبّار استقراء هذا بالاحتكام إلى أنّ الكلام « لو لم يكن مقدورا للفناء وجب أن يُدرَك بالانتقال ، ولو كان كذلك لوجب ألا يفرِّق السامع بين أن يدرِك الصوّت من عهة دون جهة لانّه كان يجب أن يدركه بانتقاله إلى الحاسة » (36) وهذا ما دفع صاحب مغنى إلى أن يسمّي الكلام بالمدرك المنقضي (37) وفي هذا الازدواج الاصطلاحي صورة ساطعة للسيّطرة المنهجيّة والحصافة اللسانيّة لا سيّا إذا تنبّهنا إلى ما بين طرفيه من تقابُل على ستوى الدّلالة ـ لأن المدرك مقبوض عليه بينا المنقضي هو المُفلِت من القبضة ، وتَقَابُل على ستوى الدّلالة بين اسم المفعول في المدرك واسم الفاعل في المنقضي .

ولقد استوحى عبد الجبار بعض تقديراته في هذا الموضوع من آراء شيخه ابي هاشم الجبّائي

Le caractère gazeux du langage : ما يكن ان نصطلح عليه باللغة الفرنسية

<sup>35)</sup> المغني ج 7. ص 24.

<sup>36،</sup> نفس المرجع ص 25 .

<sup>37.</sup> المغني . ح 16 . ص 204 .

الذّي فطِن الى البُعد العلامي (38) لهذه القضيّة عندما بسط مقارنة الحدث اللّساني الخالص بظاهرة الكتابة من حيث هي تدوين رمزي لا يمت لحقائق اللسان بشيء لأنّ « الكلام صوت والكتابة أمارة للكلام فأمّا أن تكون كلاما في الحقيقة فمحال » (39) وعلى هذا النّسق من الاستدلال والبَرْهنة يخلص عبد الجبّار الى نفي البقاء عن ظاهرة الكلام فيؤول به الاستنتاج الى تأكيد ما اصطلحنا عليه بغازيّة الوجود اللغوي ، أما صرامة المنهج الاستقرائي لديه فتمثّلت في استبعاب المشكل بالمطارحة العلاميّة من جهة والتّناول المقارّن من جهة أخرى .

يقول عبد الجبّار: « لو كان الكلام يبقى لوجب إذا ابتُدىء مكتوبًا وبقى أن يبقى وان ابتدىء مسموعا وكتب بعد ذلك ، لأن جنسه اذا كان مما يجوز عليه البقاء وكان إذا ابتدىء مكتوبا ثم قرىء ونفصت القراءة لا يوجب ذلك فناء المكتوب بل يكون موجودا على حاله ، وكذلك لو ابتدىء مسموعا ثمّ بفي الصّوت وكتب بعد ذلك ألاّ يجب فناؤه فكان يجب أن يبقى الكلام ابتداء مسموعا او مكتوبا » (40) .

ويحوصل فخر الدين الرازي خاصيّة الكلام بالاستناد الى فكرة النبعض المفضية الى سمة الغازيّة فيه فيركزها على انّه عرض غير باق ، ثم يقارن الافتراق القائم بين عناصر المثلّث الدّلالي في هذا المضار فيتبين انّ سِمة الانقطاع محصورة في عنصر الدّال دون المدلول والمرجع اذ لا يمتنع ان تبقى المسمّيات قائمة على محور الزّمن وببقائها تبقى صُورها المنقولة المجرّدة في الذّهن ، أمّا عنصر الدّال الذي هو بنية إنجازِ الحدث اللساني فعلا فهو المنفرد بسِمة الانقطاع والغازية . (41)

والى مثيل ذلك يذهب سيف الدين الآمدي عندما يبرز مفهوم الانقضاء والانعدام الملازمين للحدث اللغوي حال وجوده (42) وهو ما يعلله في سياق آخر بان السياق الذي يتعلق به مضمون الكلام لا ينتفي في حقّه « متصوَّر البقاء والدّيومة » ـ على حد عبارته ـ أمّا « الكلام في الشّاهد أعني كلام اللّسان ( ... ) فليس كذلك إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة والاغراض المتغيرة وذلك مما ينافي القول باتحاده » (43) فاستحال بموجب ذلك في حقّ الكلام المقاء والدّيومة .

Sémiologique (38)

<sup>(39)</sup> المغني . ج 7 . ص 191 .

<sup>(40)</sup> المغني . ج 7 . ص 201 .

<sup>(41)</sup> مفاتیع <sub>- ج 1 -</sub> ص 109 .

<sup>(42)</sup> غاية المرام \_ ص 107 .

<sup>(43)</sup> نفس المرجع ـ ص 117 .

أمّا إخوان الصّفاء فقد هداهم إلى هذه السّمة النّوعيّة في الكلام حِرصهم على ترتيب وى الادراك وملكات الحفظ والتّدوين لدى الانسان فكان بسطهم للمشكل من جانب علامي اعتمد مقارنة الانجاز اللساني الصرّف وهو التّصويت اللغوي مع رسومه الخطّية ( 44 ) التي هي ترامز علامي (45) وقد أفضى بهم البحث في منظومة التّصنيف المعرفي (46) إلى اعتبار أنّ القوّة المفكرة من شأنها ان تنظر الى ذاتها وتراها معاينة وتتروّى فيها وتيزها وتبحث عن خواصّها ثم تؤدّيها إلى القوّة الحافظة لتخزنها إلى وقت التّذكر « ثم إنّ من شأن القوة النّاطقة التي مجراها على اللسان إذا ارادت الاخبار عنها والانباء عن معانيها والجواب للسائلين عن معلوماتها ألقت لها ألفاظا من حروف المعجم وجعلتها كالسّات لتلك المعاني التي في ذاتها وعبّرت عنها للقوّة السّامعة من الحاضرين » (47)

ثم يأتي استقراء إخوان الصّفاء لغازية الكلام انطلاقا من اقتران الظاهرة اللغوية بسار الزّمن المتعاقب ليستطردوا الى علّة وجود الكتابة فيصنفونها على مدار منظومتهم باعتبارها قوة صناعية تتوج جدليّة الترابط بين القوى المفكّرة والحافظة والنّاطقة والسّامعة ، واذا بهم يدركون جوهر الاشكاليّة الّتي نحن بصددها ، ويتدعّم فيها الوعي المعرفي لديهم بالتجريد الاصطلاحي اذ ينظلقون من ملاحظة أنّ الكلام لا يثبت في الهواء ليصلوا إلى وصفه بأنه جسم سيّال فتكون صورة الغازيّة التي اشتققناها من مضمون التّفكير اللغوي دون منطوقه متدعّمة بسمة السيّلان او لنقل بطابع « السيولة » في الحدث اللغوي (48) . يقول إخوان الصّفاء : « وقد بيناً كيفيّة عمل الهواء صُور الأصوات وحفظها بهيأتها إلى أن تُوردها وتؤدّيها إلى السّمع في رسالة الحاس والمحسوس وذكرنا أيضا انّ الأصوات لمّا كانت لا تمكث في الهواء إلا ريثها تأخذ المسامع خظّها ثم تضمحل احتالت الحكمة الالاهيّة بان قيّدتها بالقوّة الصّناعيّة التي هي الكتابة وذلك ان القوّة المفكرة لمّا رأت انّ الكلام لا يثبت في الهواء دائها لأنه جسم سيّال احتالت حيلة اخرى واستعانت بالقوة الصّناعيّة أن تقشت حروفا خطوطيّة بالقلم تحاكي معاني حروف اخرى واستعانت بالقوة الصّناعيّة أن تقشت حروفا خطوطيّة بالقلم تحاكي معاني حروف الفظيّة ثم ألّفتها ضروبات التأليف حتى صارت كتابا مُكتّبا وأودعتها وجوه الألواح وبطون الفظيّة ثم ألّفتها ضروبات التأليف حتى صارت كتابا مُكتّبا وأودعتها وجوه الألواح وبطون

Graphiques (44)

Sémiologique (45)

Taxinomie (46)

<sup>.415.414</sup> رسائل . - 3 . . - 415.414 .

<sup>(48)</sup> لفظ السّيولة غيرُ وارد في فصيح اللغة ولكنّه \_ إذا أمكن وَضُعُهُ يَفْضُلُ مصطلّعٌ السّيلان في كونه خالبًا من تصوير الحدث لائه يكون إلى الاسهاء المتمحّضة أقربَ منه الى المصادر . وسيمة السّيولة هذه يمكن ان نصطلح عليها في اللغة الفرنسيّة بمولنا :

الطَّوامير لكياً يبقى العلم مفيدا فائدة من الماضين للغابرين وأثَرًا من الاَولين للآخرين وخطابا للحاضرين من الغائبين وبالعكس . » (49)

أما الشهر ستاني فاته ينفذ إلى بعض خصائص الكلام بالاعتاد على ظاهرة التركيب ومبدا التقطيع فيه ، وهو وإن حدّد علّة اللغة والدلالة والع على ان جوهر الدّلالة بما يبقى ، فاته عاد إلى الكلام من حيث هو فعل منجز وحدّث مدرك ليحدُه بانه موعود للفناء عقيب وجوده ، ولعل هذا الاستقصاء مرتبط عضويًا ببدإ الحدوث في الكلام لأنّ الموجود الحادث لا ينفصل عن التعاقب ، ومعلوم من الكلام أنّه لا توجد الكلمة ولا الجملة ولا الخطاب منه بالتزاسن والتواقت ، بل لا يوجد شيء من ذلك أصلا ، اذ الوجود تكامل للاجزاء في بنية الكلّ مع وحدانية البعد الزّمني بينا يَدُحَضُ التراهنُ بين حدث الكلام ومسار الزّمن الفيزيائي تواجد أجزاء الحدث اللساني . لذلك كلّه يقرّر الشهرستاني « ان النطق اللساني مركب من حروف ، والحروف مقطّعات من اصوات ، وما من حرف يتفوّه به الانسان وينطق به اللسان الا ويفنّى عقيب ما وُجد وينعدم كما يتجدّد ويعقبه حرف آخر إلى أن يصير مجموع الحرفين والثلاثة واكثر كلما مفهرما مشتملا على معنى من العاني معلوم لولا ذلك المعنى لم يُسمَ الحروف والكلهات كلاما مفهرما مشتملا على معنى من العاني معلوم لولا ذلك المعنى لم يُسمَ الحروف والكلهات كلاما » (50)

واذا كان ابن وهب الكاتب قد ألمح إلى قضية الانقطاع الكلامي على مدار الديمومة ليعلل حتمية مؤسسة الكتابة ـ ان صح التعبير ـ في كل تكامل حضاري ( 51) فان الخفاجي يُنزع في إثارة القضية منزعا اختباريًا يلامس المنحى التقديري في بعض ابعاده المعرفية ومؤشراته الاصولية ، فهو يقرّر بادى الله ذي بدء أنّ الاصوات غير متضادة ويحتكم في تعليل ذلك إلى أنّ الكلام يتنافى معه البقاء . (52) واذ يستند في رؤيته الاختباريّة إلى مقولة روّاد النظر من أمثال ابي هاشم الجبّائي وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر (53) فانه يهتدي رأسا الى التعليل المبدئي الذي به يستقيم تصوَّر الغازيّة في الكلام ، ذلك أنه قد ربط بين غاية الحدث اللغوي للبدئي الأذي به يستقيم تصوَّر الغازيّة في الكلام ، ذلك أنه قد ربط بين غاية الحدث اللغوي على هذا المظهر العضوي الى البت في أنّ الكلام ما كان يدلّ على ما هو دالّ عليه لولا خاصيّة على هذا المظهر العضوي الى البت في أنّ الكلام ما كان يدلّ على ما هو دالّ عليه لولا خاصيّة الانقطاع فيه . « فلو كان الصرّت مدركا على الاستعرار لم يقع ( ... ) فَهُمُ الخطاب لانّ

<sup>(49)</sup> رسائل . ج . 3 . ص 245 .

ر (50) نهاية الاقدام \_ ص 285 ـ 286 .

<sup>(51)</sup> البرهان \_ ص 66 \_ 67 .

<sup>(52)</sup> سر الفصاحة \_ ص 12 .

<sup>(53)</sup> نفس المرجع : ص 41 .

الكلمة كانت حروفها تُدرَك مجتمعة فلا يكون زيد اولى من يزد او غير ذلك مما ينتظم من حروف زيد ». (54)

أمّا ابن حزم فلعلّه قد تميّز بأنْ ارتقى بالموضوع الّذي هو المدار المركزي في قضية ارتهان الحدث اللّساني بسير ورة الزّمن إلى المطارحة التجريديّة التي تجسّم الفكر التأليفي بمختلف مشاربه المعرفيّة ، وقد بسط موضوعه على صعيدين : أولها إشكاليّة الاسم والمسمّى ومدى تطابقها وجودا وعدما .

وثانيها المقومات الفلسفية لفكرة الزمان في الطبيعة وفي التصوّر الذّهني \_ ففي ما يخص الصّعيد الاوّل عالج ابن حزم قضية الارتباط الوجوديّ بين عناصر المثلّث الدّلالي انطلاقا من الخلط الذي حصل لبعضهم حينا ذهبوا في القول إلى اعتبار ان الاسم هو عين المسمّى ، ويحتج شيخ الظّاهريّين في دحض هذا المذهب بأنّ الاوصاف والأخبار كلّها إنما تقع على المسمّيات لا على الاسهاء ، وانّ المسمّيات هي المعاني ، والاسهاء هي عبارات عنها ، وهكذا يجادل ابن حزم لاثبات التّمييز الحقيقيّ الواقع بين الدّال وعنصر المدلول مضيفا في استدلاله أنّ الاشياء في هذا الوجود لمّا لم يُتوصّل الى الاخبار عنها أصلا إلاّ بتوسّط العبارات المتّفق عليها عنها عُدّت المسمّيات بمثابة عين تلك العبارات وإنّا المراد المعبّر بها عنها ، وينتهي الاحتجاج بابن حزم الى الفصل الجوهري بين المدلول الذّهني ، او المرجع ، القائم حقيقة في الوجود من جهة ، الى الفصل الجوهري بين المدلول الذّهني ، او المرجع ، القائم حقيقة في الوجود من جهة ، وبين المدلول الذّهني المورد اللسانيّ المعبّر عن هذا وذاك والذي هو « الصوت الفاني ، المنقطع ، المعدوم إثر وجوده ، الواقع تحت حد الكمّية في نوع القول » (55)

وفي ما يخص الصعيد الثاني الذي يبسط ابن حزم على رُكْحِه قضية الحال فيتمثّل في تناول فلسفي أصولي لفكرة الزّمن كما ندركها من خلال تواجُدها الفيزيائي، وقد عمد ابن حزم إلى إبراز التطابق الحتمي بين خاصية الكلام وخاصية الزّمن من حيث هو كائن ملازم للصير ورة، فالزّمن في حقيقته الاولى موجود منعدم ومتجدّد في نفس الوقت، فهو صورة الكائن الآني بما أنه قائم على الظهور فالانقضاء في حركة دورانيّة تجعله المعطّى الدّائم الذي لا تتكون صورة ديومتِه إلا من خلال استرسال انقضاءاته.

يقول صاحب التَقريب: « وأمَّا الّذي هو غير ذي وضع فهو الزّمان والعدد والقول ، فإنك إذا قلت أمس أو عدَدْت ساعاتِ يومِك وجدت كلّ ما تعدّ من ذلك فانيًا ماضيا غيرَ ثابت ولا

<sup>(54)</sup> نفس المرجع : ص 14 .

راجع مباشرَةً أعلاه الاحالةَ رقم 6 ص 268 .

<sup>(55)</sup> التقريب ـ ص 80 .

باق ( ... ) وكذلك أجزاء القول ادا تكلمت عن حروفه ونظمه ومعانيه فان كلّ ما تكلمّت به من ذلك فقد فَني وعدم ، وما لم تتكلّم به من ذلك فمعدوم لم يحدث بعد ، والذي انت فيه من كل ذلك لا قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أيضا أصلا بوجه من الوجوه ، لكن ينقضى أولا فأولا بلا مهلة . » (65)

#### \* \* \*

هكذا نتلمس كيف اهتدى الفكر اللغوي عند العرب الى اشتقاق الحقيقة الأولى للحدث الكلامي من ذاته ، وهي أنه \_ استنادا الى خطيته على الزّمن وتعذّر استرساله عليه في نفس الوقت \_ متسم من حيث الوصف التصويري بطابع الغازية كها اسلفنا ، وامّا من حيث التنظيم المبدئي فان الكلام يصبح مقترنا في طبيعته بالحينية أي أن وجوده لا يتنزل الا في لحظته بصفة فورية خاطفة (57) فحصيلة معادلة التفاعل العضوي القائم بين الحدث اللساني ومدار الزّمن في لحظة إنجازه تتمثّل في أنّ الكلام ذو طبيعة انفجارية لا يأخذ من الزمن الا القدر الحتمي الادنى الذي بموجبه وبواسطته يتسنّى إنجازه كها يتسنّى ادراكه (58) . وقد ألح القاضي عبد الجبّار على تطابق الكلام مع إنجازه الصوتي بعد أن أبرز تطابق الصوت مع الزّمن (59) وهذا ما يدعم ضبطه لمقوّمات تحديد الكلام انطلاقا من انتظامه الذّاتي ، ومرورا باندراجه ضمن المعقولات ، ووصولا إلى الانفصال الوجودي في الزمن ، فبَانَ هكذا « أنّ الكلام لا يكون كلاما إلا بأن يحدث على ضرب من الترتيب ، ويكون من هذا الجنس المعقول الذى لا ينفك مما يقتضى حدوثه » (60)

واحتكاما إلى كلّ ذلك تسنّى لعبد الجبّار نفسه اشتقاقُ قانونه النّظريّ الأوْفي الّذي يرتقي في مضمونه ومنطوقه إلى مرتبة التّجريد الأصوليّ « وبعدُ فإنّ الكلام في الحقيقة يجب أن يُدرَك عند

<sup>(56)</sup> ص 50 .

<sup>(57)</sup> نعني بالحينيّة ما يمكن أن نسمّيه في اللغة الفرنسية L'instantanéité du fait linguistique ولولا أنّ لفظة الآتية قد تمحّضت للفهوم الله على الله قد نعبّر عن هذا المفهوم بمزيد من الدّقة ، على أنه قد نعبّر عن هذا المفهوم الى جانب الحينيّة إمّا بالفوريّة أو الترّيّة أو اللحظيّة .

<sup>(58)</sup> وبالفرنسية يمكن ان نصطلع على هذه السّمة الميّزة بقولنا : Le caractère explosif du langage أن نصنع له من النعت اسيا فنقول : (L'explosivité).

<sup>(59)</sup> وذلك في معرض تمييز كلّ من الكتابة \_ التي هي أمارات للحروف \_ وعمليّة الحفظ ـ التي هي علم بكيفيّة إرسال الكلام \_ عن الكلام نفسه كحدّث مقترن بالصّوت ـ ( المغني : ج 7 . ص 23 ) .

<sup>(60)</sup> المغني: ج 5. ص 98.

الوجود وقد علمنا أنّ هذا الكلام تمّا لا يصحّ ان ينتفي لأنه بُدرك في حالٍ واحدُة نه لابدرك إلاّ مع سلامة الحاسّة وارتفاع الموانع » . (61)

فالكلام - هذا الذي « لا يصح أن ينتفي » - لا يكته فعلا ان ينسلخ عن الوجود بعد إنجازه ؛ أي انه لا يكن أن لا يكون بعد أن كان ، وتلك من ثهار انصهار الحدث اللساني في جدلية الزّمان الفيزيائي ، فالكلام فعُل لا ينعكس مساره لأنه لا يَقبَل أن يرتد او بعود الى مصاعد الزّمن بعد أن تنزّل في مدارجه ، فمن مقوّمات الكلام انه غير انعكاسي في نسكله وتصوره . (62)

على أنّ الاستتباع المنطقيّ والاستنباط الجدليّ يحتان أنْ نشتق من حقائق الكلام طبيعتَه النّاتجة عن هذه السّمة النّوعيّة ، فاذا استقر لدينا انه فعل لا ينعكس في ذاته فمعناه أنّ الكلام فعل لا تراجعيّ ، فهو موجود لا يَنعزل عن الوجود ، اي انّه لا يُنقَض ولا ينتقض من حيث هو حدّث فعليّ ، فليس للكلام رجعة لانّه نهائيّ جازم ، فهو في ذاته فعل مُبرَم لا يقبَل حيث هو حدّث فعليّ ، فليس للكلام رجعة لانّه نهائيّ جازم ، فهو في ذاته فعل مُبرَم لا يقبَل اللغاء ، بل قل هو ممّا يتعذّر إبطالُه بعد أنْ كان ، فهو من جنس محتوم (63) .

#### \* \* \*

على أنّ البحث في جدليه الا عرال بين المحلام والزّمن كها تضمّنه ميراث النّظر اللّغويّ عند العرب لا ينفك يقود الدّارسَ اللّسانيّ إلى استجاع العناصر المكوّنة لقضيّة آخرى تُلابِس هذا الموضوع وتتميّز عنه في نفس الوقت ألا وهي إسكاليّة « الحكاية » ، وقد يكون غنيا عن التحليل كيف أتّى رواد التنظير الفكري في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية هذا الموضوع بما أنّ محرّك الجدل الذّهنيّ لديهم ومحدّد الرُّؤى الفكرية العامة قد كان في منطلقه « نصًا » ، اي انه خطاب لسانيّ مقرَّر منسوب دارت حوله العقيدة والفلسفة ومعرفة الانسان وحتى علوم اللسان ، وكان أمر تحديد نسبة النّص الى فاعله من معضلات النّصور المبدئيّ ، فكان أن عومل الكلام معاملة الكائن في تقدير خصائصه ، وكان أنْ قال بعضهم بقِدَمه وقال آخرون بعدوثه ، ولكنْ إلى جانب هذا وذاك ، بل في صلب هذا وذاك ، طفحت مخلّفات المنظرين بعدوثه ، ولكنْ الى جانب هذا وذاك ، بل في صلب هذا وذاك ، طفحت مثلًا الكائن الحي اذا فنى بالاستطرادات اللغوية ذات التقدير اللسانيّ البليغ لانّ الكلام مثله مثل الكائن الحي اذا فنى

<sup>(61)</sup> المفنى \_ ج 7 \_ ص 84 \_ 85 .

<sup>(62)</sup> وهذا ما يمكن ان نصطلح عليه في الفرنسيّة بمولنا:

Le caractère irréversible du langage, ou l'irréversibilité du fait linguistique

Le caractère irrévocable du langage ou l'irrévocabilité du fait linguistique : لِنُفُلِ (63)

وأنعدم جاز في حقّه الانبعاث بطاقة أو بأخرى على مسار الزمن الموضوعي او في دروب الزمن المطلق .

فالتَطرّق الى قضية الحكاية مرجِعُه الى احدى السّهات النّوعيّة في الكلام وهي انه ـ في طبيعته ـ وان كان فعلا لا يَقبل الإسترجاع ولا الانتقاض ولا الانتفاء على حدَّ عبارة عبد الجبّار، فانه يختفظ بطواعيّة ذاتيّة تجعله قابلا للانبعاث وهو ما يُكسبه طاقة التّولّد على خطّ الزّمن عا أنه فعل قابل للتصوير والاستنساخ. (64)

ولقد فحص الجاحظ (65) خصوصية الحدث اللغوي في رضوخ أبنيته لسلطان الذّاكرة ابتكارًا واقترانا فصوَّر قدرة الكلام على اختراق بعدي الزّمان والمكان تحوّلا وانتقالا بفضل قابليّته للحكاية من حيث هي ظاهرة تأسيسيّة في طبيعته الوجوديّة ، وبهذا المنطق ميّز بين زمنين موضوعيّين لتواجد الكلام يمكن أن نسميّها انطلاقا من عبارات الجاحظ نفسه بالزّمن الشاهد وهو الحاضر أو الرّاهن ، والزّمن الغائب وهو العابر أو المتحوّل ، فيكون للكلام إلى جانب وجوده الآني الانفجاري وجود انبعاثي إطاره الحكاية ومحرّكه الحفظ والذّاكرة .

ولم يغفل شيخ الظّاهريّين \_ ابن حزم \_ عن تحديد مفهوم النّص فاذا به يحدُد من خلاله مفهوم الخطاب اللغوي او الرّسالة الدّلاليّة فينتهي الى استيعاب مفهوم الحكاية من حيث هي طاقة في الكلام تعطيه القدرة على ان « يتوارد » اي ان يُورده غيرُ قائله كما نطق به قائله : « والنّص هو اللفظ الوارد ( ... ) (66) المستدّل به على حكم الاشياء ، وهو الظاهر نفسه ، وقد يسمّى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصّا » (67) .

أمّا الخفاجي فانّه في اثارته قضيّة الحكاية (68) قد أبرزطاقة الكلام على ان تتعاقب حالات وجوده على بعدي الزمان والمكان وهو ما يُكسبه \_ الى جانب القدرة الانتشاريّة \_ قدرة الانبعاث الذي هو تجديد للكينُونة أصلا ، فالذّي نستنبطه بالاستقراء والتحليل هو انّ خاصية المنابعات الذي طواعيّة الكلام في التّواجد المتجدّد \_ (69) مبدأ يقوم معدلًا لطبيعة الانقطاع في

<sup>(64)</sup> لِنَقُلُ: La caractère reproductible du langage

<sup>(65)</sup> البيان ـ ج 1 . ص 287 .

<sup>(66)</sup> السياق مرتبط في استقراء ابن حزم بالقرآن والسُّنة .

<sup>(67)</sup> الاحكام \_ ج 1 \_ ص 39 .

<sup>(68)</sup> سر الفصاحة ص 41 ـ 42.

<sup>(69)</sup> ما قد نشتق له مصدرًا صناعيًا في الفرنسيّة بكون : La reproductibilité

الكلام ، فهو الوجه المقابل لسِمة الغازيّة فيه وبالتّالي فانه يَمْل الشّحنة المعدّلة التي تُفضي الى تكامل القضيّة والنّقيضة للإخصّاب التّأليف .

على أنّنا نعثر عند سيف الدّين الآمدي على استطراد متّصل بقضيّتنا الرّاهنة مفاده ان حكاية الكلام التي هي نوع من الاستئناف له اغا تستند من الناحية المبدئية الى قدرة الكلام على افراز مثالاته ، وفكرة المثال من حيث هو الصّورة الحاكية لوجود الشيء متعدد معيار الانبعاث بعد الانقضاء: فالكلام الذي نستأنفه ليس هوذات الكلام المنقضي « واغا هو مثال له على نحو قراءتنا لشعر المتنبّي وامرىء القيس فانه ليس ما يجري على ألسنتنا هو كلام امرىء القيس واغّا هو مثله » (70).

وتكتمل مع عبد الجبّار مطارحة الحكاية في تحليل خصائصها الاستقرائية وتأسيس ركائزها اللّسانيّة وابراز مقوّماتها الأصولية لانّه قد وضعها على بساط التّشريح من منظور المعطيات اللغوية الخالصة ، ومن مَركز العلاقة بين صاحب الخطاب ونصّ خطابه تبعا لكونه مُفرزا له فعُلا أو حاكيا ايّاه ، واوّل ما يعترضنا في هذا المقام عند استقصاء « المغني » سعى عبد الجبّار إلى تحديد ظاهرة الحكاية اختباريا ، وهو يقيم ضبطه التّعريفي على اساس تكامل البنية الدوال المفرزة لها ، وهكذا يطرد المقياس وينعكس ، حيث إنّ الكلام يصبح هو ذاته مرتبطا بقابليّته للحكاية « فالشيء اغًا يفيد ما يفيدُه الكلام المسموع متى صحّ أن يجعل ذلك حكاية له لفظا او معنى ، وذلك لا يصحّ الا بأنْ يكون المحكيّ مثالَ الحكاية صيغة أمواضعة على الفائدة الواحدة » . (71)

واذا كان ابو على الجبّائي قد حصر ماهيّة الكلام في تواجده المتكاثر عبر الزمان والمكان حتى إنّه طابّق بين الحكاية والمحكيّ بموجب اعتبارات تقديرية ليست بالضرّورة متنزّلة في بوتقة الفكر اللّسانيّ الخالص ( 72) فان عبد الجبّار قد حاصر هذا الاشكال من جميع مشاربه بعد سد التحليل اللغوي يَعضُده الاستنباط المعرفيّ الذي وان ترقّى في مدارج التّجريد فانه لا ينفصل عن معيار المحسوس، وبهذا الامتزاج حسّا وتجريدا تتبلور مؤشّرات النظرية الكليّة في الظاهرة اللغوية.

فمبدأ الحكاية في الكلام مردُّها الأساسي طواعية الكلام للانبعاث في شكله البنائي، فالخطاب اللّساني غازى الوجود، منقطِعُ الدّيومة فكأنّه قابل لأنْ « يُستدعَى هواستدعاؤه، إحضار له بعد انقضاء ، فكانه سائل يتبخرّ غازًا دون أن يتعذّر تَسْييلُ غازه من جديد،

<sup>(70)</sup> غاية المرام . ص 107 .

<sup>(71)</sup> المغني ـ ج 7 . ص 105 .

<sup>(72)</sup> نفس المرجع ص 187 .

شأنَ كثير من العناصر الطبيعيّة ، أمّا تجليّ طاقة الانبعاث فتمثّلها ظاهرة الحفظ ، والحفظ هو العلم بكيفيّة وصف الكلام وترتيبه ، يبينّ ذلك أنّ مَن علِم ذلك حصل حافظا (73) ومن لم يعلمه لم يحصل حافظا ، وإغّا سُمّي حفظا لانّه يمكنه مع ذلك أداء ما علمه على الوجه الذي علمه ، ولذلك لا يسمّى العلم بالأشخاص وما شاكلها حفظا ، لمّا لم يصحح هذا المعنى فيه (74) واغّا يمكنه أداء المحفوظ على هذا الوجه من حيث علمه (75) ولذلك قلنا إنّ إثبات كلام مع الحفظ لا وجه له لأنّ العلم اذا انفرد وآلات الكلام سليمة يمكنه أن يَأتي بالكلام ، فاذا صح ذلك فيجب أن يمكنه ذلك وان لم يحصل في قلبه كلام » (76)

فاذا صح ذلك فيجب أن يمكنه ذلك وان لم يحصل في قلبه كلام » (76) ثم يدقّق صاحب المغني نظريته في الحكاية ببسط إفراز جوهري يتدعّم به الشرط الثنائي الذي به تستقيم مقولة الحكاية وهو محاكاة البنية اللفظيّة والدلاليّة في نفس الوقت ، فاستنساخ الكلام هو ضرب من إحياء المقول وبعيه ، فلا يكون الا بمحاكاة نظامه ونسته التأليفي ، فالحكاية في نهاية المطاف تقوم محوريًا على انبعاث البنية اللسانية للخطاب ، اذ لا تتكرّر بنية من البني اللّغوية إلا تكرّرت معها منظومتها الدّلاليّة ، بينا قد يعمد الانسان الى سرد مضمون الدّلالة دون أن يقتفي أثر بنيتها التركيبية فيكون قد حاكى الحدث دون أن يحكيه . يقول عبد الجبّار: « وقد يقال : انه حاكي لكلام غيره متى أتى بمعنى كلامه وأن لم يأت يقول عبد الجبّار: « وقد يقال : انه حاكي لكلام غيره ، وكلّ ذلك توسع لمّا أدى الثاني باللّفظ على الوجه الذي أورده . ويقال ايضا أنه قولُ غيره ، وكلّ ذلك توسع لمّا أدى الثاني معنى الاول فصار كأنّه هو ، وأجري عليه اسمه والا فالظاهر من الحكاية أنه يراعي فيها المروف دون غيرها ، فمتى أتى الحاكي بمثل الحروف التي أتى بها الأول على ذلك الترتيب والنظام فانّه يكون حاكيا والا لم يكن حاكيا بكلامه وأن جاز أن يوصف بأنه حكى معنى كلامه » . (77)

أما الزّاوية الثانية الّتي ينفذ صاحب المغني من خلالها إلى الوجه اللّسانيّ في قضيّة الحكاية فتكمُن في تحليل العلاقة بين المتكلم وخطابه تبَعا لكونه واضعا له أو حاكيا إيّاه ، وفي هذا المقام يضع عبد الجبار زوجا اصطلاحيّا على غايةٍ من الاحكام التّصوّري ، وطرَفَا هذا الثنائيّ

<sup>(73)</sup> فعلُ ( حَصَلَ ) مستعمل في معنى الكينونة .

<sup>(74)</sup> يعني أنّ الذي يَعرف شخصا أو شيئا من الأشياء \_ ومعرفة الشخص أو الشيء هي عِلْم به \_ لا يسمَّى حفظًا لَه لائه غير قادر على إبرازه للوجود من تلقاء نفسه .

<sup>(75)</sup> يعني أنّ في مقابل ما سبق يتسنّى لِمَن علم كلاما وحفظه أن يُبرزه للوجود « من حيث علمه » اي على الوجه الذي حفظه عليه .

<sup>(76)</sup> عبد الجبار. المغني ج 7. ص 204.

<sup>(77)</sup> نفس المرجع ص 205 .

التقابليّ هما الابتداء من جهة والاحتذاء من جهة آخرى ، ذلك انّ ما وقعت عليه المواضعة من كلام وغيره ففاعله قد يأتي به على جهة الحكاية والاحتذاء ، فلا يحتاج إلا إلى العلم بكيفيّة المواضعة وهو ان يكون عالما بالحروف ونظمها على وجه تتألّف به الكلمات وتنضم . (78) . فالحكاية لتي هي ترديد واستنساخ \_ غير عملية الابتداء الذي هو تصرّف وابتكار ، وبهذه الخصوصية يتفرد الكلام عن سائر الملكات الصّناعية الأخرى لان صانع الباب أو الخوان يبقى صانعه حتى ولو جائس في وضعه صورة سلفت ، ومعلوم بالبداهة انّه ليس بوسع أيّ كان ان يحيي صورة الباب او الخوان ما لم تحصل له ملكة الصناعة المخصوصة بذلك الوضع ، بينا يلقّن الصبيّ أو الأميّ او الأعجميّ ما يلقّن من الكلام فيحكيه بعد حفظه ، وقد لا يكون مدركا لمحتواه فضلا عن أن يكون قادرا على صياغته بالابتكار ، ولكن الطريف في المدث اللسانيّ أنّه متى حُكِيّ بان احتُذيت بنيتُه دَلَّ ، سواء أَدرَكَ دلالتَه من حكاه او لم يُدركها ، وهذا يعود الى سرّ المواضعة في الكلام ، لانّ الناموس المحرّك للحدث اللغوي هو تكامل أنسجة المواضعات فيه ، وتبقى شرعية اسناد الخطاب إلى صاحبه مرهونة بانضام مبدا القصد إلى المؤانغة .

بلغ تمامه الا بتكامل شرطي التصرّف والابتداء ولذلك كانت الحكاية حب من من صورة الكلام لا كلاما بعناه الأونى، وعلى هذه الأسس الاختبارية تجلت الصورة التنظيرية لمفهوم الحكاية باعتبار القصد الى الحكاية او القصد الى الفائدة « لأنّ الحاكي الما يجب ان يقصد الحكاية دون الفائدة ، ولذلك لا يكون كاذبا اذا كان كلام المحكي كذبا فهو بالضدّ مما ذكرناه ، فكأنّه يقصد ان يورد مثل كلام المحكيّ في صورته وصفته (... ) ولا يجب أن يقصد غير ذلك من كونه حاكيا ، وليس كذلك حال المتكلّم باللغة ابتداء لانه يقصد الفائدة دون الحكاية ، فكما يكفي في الحكاية القصد الواحد فكذلك في المتكلم به على جهة الابتداء . » (79)

فانُ استقام الحدث الكلامي بشرطي المواضعة والقصد ليكون بالغا عَامَه فانَ اختلال أحد الشرطين اورتَنَاوُبَ البدائل عليها هو الذي يخُرج الكلام من مرتبة الابتداء الى منزلة الاحتذاء، فلا تنتفي عنه طبيعة الكلام واغًا يبقى حدّثًا لسانيًا من وجه محدود، ذلك ان التلفظ بالقول طبق المواضعة وبدون قصد الدلالة او بدون ادراكها لَمِا يُسْبَهه عبد الجبّار

<sup>(78)</sup> انظر عبد الجبار ـ المغني ـ ( ج 7 ص 203) ( ج 16 . ص 192 ) .

<sup>(79)</sup> المفنى ـ ج 17 . ص 17 ـ 18 .

بالابلاغ العلامي كالكتابة وغيرها (80) ، فإنجازذلك الفعل عند إحكام التقليد والاستنساخ يجعله دالاً على محتواه دون ان يدّل بالضرّ ورة على أنّ فاعله عالم بهذا المحتوى الدّلاليّ . ويغوص عبد الجبار في خبايا هذا الاشكال بالتّدرّج والتّصنيف ليتحسّس ما يُكن أن يكون وسطا بين منزلة الاحتذاء بالحكاية ومنزلة الابتداء بالتّصرف والوضع فاذا به يهتدي إلى تحليل لساني طريف يقوم على تمييزما نسميه اليوم بطاقة الاستبدال (81) عن طاقة التراكن (82) ومضمون هذا التحليل أنّ الانسان قد لا يرتقي الى درجة التّصرف في اللّغة بوضع نسيج خطابه وضعًا مبتكرًا ولكنه أيضا لا يبقى مجرّد حاك لكلام محفوظ لديه ، وتكون هذه الدرجة الوسطى هي ان يتصرّف تصرّفا جزئيا يأتي إلى كلام محفوظ لديه فيغير ألفاظه أو بعض ألفاظه ويعوّضها بما يناسبها في الدلالة أو الوزن . وتتمثل الثمرة اللسانيّة لهذا التحليل في اعتبار انّ الطاقة التوليديّة لدى الانسان إثمّا تتجسّم في القدرة على إنشاء البناء الرّكنيّ للكلام ، فيعود بذلك مفهوم النّصرّف الى طاقة التوزيع البنائيّ في الحدث اللغوي .

أمّا مجرّد التّصرّف الاستبداليّ « بأن يأتي الانسان بلفظة مكان كلّ لفظة من الكلام » فذلك أمر « يقارب الحكاية » . فكما أنّ حكاية الكلام لا تدلّ على المعرفة التامّة بنواميس الكلام فكذلك وضع لفظة بدّلَ أخرى ووزنها واحد \_ كما في محاكاة الأشعار ـ لا يدل على ثبوت الطاقة التوليدية وان كان من يتمكّن في هذا الباب لابد من ان يكون له قدر مِن العلم بالألفاظ التي تتّفق معانيها وتختلف أوزانها حتى يُكِنه أن يأتي بدل واحدة منها بما عائلها ويقاربها (83) . ومعلوم أنّ هذا القدر من العلم لا يكفي في التّصرّف المخصوص لأن الابتداء محتاج الى مُصاهرة بين جدول الاختيار وجدول التوزيع (84) على سلسلة الانجازاللغويّ مما ينشي به المتكلّم ـ وهو يتكلّم ـ أنّه يتكلّم ، أي انّ المفرز للكلام لا يعي أنّه يختار ويوزّع ، أو على الأقل انّه لا يعي لحظات الاختيار متميّزةً عن لحظات التوزيع .

ويعمد عبد الجبّار - مستعينا بشيخه ابي هاشم الجبائي - الى تصوير تقريري لاستيعاب قضية التولّد الكلاميّ تبعا للابتداء والاحتذاء فيقول : « قد بيّنًا من قبل أن المبتدىء بالكلام متصرّف فيا ياتى به ، ويتمكن من ذلك بعلوم مخصوصة تتناهّى فيصح التّحدي به على هذا

<sup>(80)</sup> المفنى، ج 16، ص 347.

Le paradigmatique (81)

Le syntagmatique (82)

<sup>(83)</sup> المغنى . ج 16 . ص 230 .

<sup>(84)</sup> طاقة الاختيار: Le pouvoir de sélection

<sup>&#</sup>x27;84) طاقة الاختيار: Le pouvoir de sélection طاقة الترزيم: طاقة الترزيم: Le pouvoir de distribution

الوجه ، فتُعلم عنده المزيّة والمساواة ، وليس كذلك الحكاية ، لأنها ليست بتصرّف في الكلام وانما نقتضي أداء المحفوظ ، وقد يصحّ ذلك ممّن لا يَفهم اللغة ولا المعاني ، كما يصحّ ممّن نفهه ذلك ، والفرق بين الأمرين واضح وقد مثّل شيخُنا « ابو هاشم » ذلك في الحكاية والمحكي بنسج الدّبباج لأنّ الرّفع والوضع قد يصحّ ممّن لا يعرف كيفية النّساجة فلا يعتد بذلك ، وانمًا عمت عند عما يفعله العالم بكيفيّته لانه يعلم ما الّذي يظهر من النّسج اذا ضمّ على طريفه من الصور المختلفة وما الذي لا يظهر ذلك منه ، وما الذي يظهر منه على طريق الاستقامة وما الذي يظهر منه على طريق الاستقامة وما الذي يظهر منه على خلافه ، والفضل فيه يظهر لا في الرفع والوضع الواقعين على طريقة الحكاية ، فكذلك القول في الكلام : انّه انمًا يظهر الفضل بالتّصرف المخصوص على الطرائق التي بينًا أنّ الفضل بقع لاجلها دون ما يحصل على طريقة الحكاية والاعتداء . » (85)

### \* \* \*

## المسألة الثالثــة:

## الكلام وفاعلم

يتراءى لنا ونحن نُتابع على بساط البحث مقومات الكلام باعتبارها الرّكائيز المبدئية والخصائص النّوعيّة في إنجاز الحدث اللّسانيّ كيف ان السّات الملازمة له ، والملابسات الحافة به قد تولّدت إلى حدّ الآن من التّراهن المعقود بين الظاهرة اللّغويّة وبعدي المكان والزمان . إلا ان الكلام لمّا توطّنت علّة وجوده الشرّعيّ في صميم الجهاز التّواصليّ ـ وهو ما ينفي عنه كل رسالة اذا انعدم المدكم والسامع ـ قد التحق بمصاف الافعال الموضوعيّة فلا نكتمل ابعاده الظّواهريّة (86) إلا اذا ارتبط بتفسير العلائق السّبييّة وتعليل المرامي الغائية .

على ان المدخل الى علاقة الكلام بصاحبه مزدوجُ المنفذ لانه يتركز اولا على صعيد التنظير المبدئي من حيث ارتباط مادة الخطاب بصانعها ، ويتركز ثانيا على ازدواجية الابتداء والاحتذاء \_ كها رايناها في المسالة السابقة \_ لان علاقة المتكلم بخطابه تختلف خفّة وثقلا تبعا

<sup>(85)</sup> المفنى ـ ج 16 . 223 .

Phénoménologiques (86)

لكونه حاكيا له او واضعا ايّاه . وقد نزّل الخفاجي الحدث اللغويّ منزلة الفعل الموضوعي «كالضرّب وغيره » (87) ليسلب عنه صفة الحالات كالعلم والقدرة ، فيكون المتكلّم صانعا لحدث الكلام ، ويكون الكلام بالتالي من قبيل الأفعال المنفصلة عن صاحبها . وبهذا الاعتبار عرّف الخفاجي المتكلّم بأنه الذي « وقع الكلام ( ... ) بحسب أحواله من قصده إرادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الرّاجعة إليه حقيقة او تقديرا » ، ويستشهد على ذلك عياس الاستعبال اللغوي لأنّ اهل اللغة متى علموا او اعتقدوا وقوع الكلام بحسب احوال احدنا وصفوا صاحبه بأنه متكلم ، ومتى لم يعلموا ذلك او يعتقدوه لم يصفوه « فجرى هذا الوصف في معناه مجرى وصفهم لاحدنا بانه ضارب ومحرّك ومُسكن وسا اشبه ذلك من الافعال » . ثم يخلص الى ابراز المتصوّر التجريدي في تحديد هذه العلاقة العضويّة بين الكلام وصاحبه مقرّرا : « ومَن دفع ما ذكرناه في الكلام واضافته إلى المتكلّم تعذّر عليه أن يضيف شيئا على سبيل الفعليّة لأنّ الطريقة واحدة . » (88)

ويستطرد ابن رشد في كشفه عن مناهج الأدلّة إلى قضيّة الترابط الموضوعيّ بين الكلاء وصاحبه فيحاول استنباط علاقة الفاعليّة انطلاقا من الرّسالة الدّلاليّة التي يحملها الخطاب والّتي ما إنْ تصل بين المتكلم والسامع حتى تؤسس رباطا حتميّا هو رباط الضرّورة بين الكلام وباثّه ، فيكون المتلقي في هذا النّمط الاستقرائيّ هو القادح لشرارة الانصهار بين البات والرسالة ، وعلى هذا المستند يخلُص ابن رشد جازما « بأنّ الكلام ليس شيئا اكثر من البات أن يَفعل المتكلم فعلا يدلّ به المخاطب على العلم الذي في نفسه ، او يصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه ، وذلك فعل من جملة افعال الفاعل . » (89)

أما الشهرستاني فانّه بعد أن ثبت لديه أنّ الكلام « من حيث هو مخلوق ( هو ) مفعول يُنسب الى الفاعل » (90) يستطرد الى تمييز مراتب وجود الكلام عند الانسان ابتداء بترديد الخاطر إلى الاقوال العقلية والنّطق النّفساني الّذي يجسّم التّعبير المنطقي طبقاً لأصول المواضعة والتّواطوء ، وهكذا عدَّد منازل التّواجد الكلامي في صور الذّهن من حُصُوله في الحيال

<sup>(87</sup> سرّ الفصاحة . ص 37 .

<sup>(88)</sup> نفس المرجع ـ ص 38 ـ 39 .

انظر في نفس السياق (ص 42) حيث يلح الجفاجي على نقض مذهب مَن قال بأنَ الحكاية هي نفس المحكّي مستدلا -التّحدّي في القول لا يتسنّى معارضتُه بالكلام الا اذا كان الكلام في حوزة قائله اي انْ يكون من فعله لا محتذيا فيه صِالا سابقا ولا محاكيًا نسبَج الخطاب الذي جاء به التّحدّي .

<sup>(89)</sup> ابن رشد: الكشف عن مناهج الادلة في عقائد اللّه \_ فلسفة ابن رشد \_ المكتبة المحمودية التجارية بمصر ( نشبه اليه بد: الكشف ) \_ ص 55 \_

<sup>(90)</sup> نهاية الاقدام ـ ص 282

ته في النفس ثه في العقل الى ان بتشكّل نُطقا نفسانيًا تم بتولّد بحسب أغاط المواضعه (91) . فتكون العلاقة بين التتصوّر والافراز علاقة سببيّة لا نُتمر الا رباطَ الفعليّة بين المتكلّم وخطابه ولئن استقرّ اسناد مبدإ الفعليّة بين المتكلم وخطابه على الصعيد الكلّى فانَ بعض أعلام النّظر اللغويّ قد قادهم الاستقراء الى فحص الترابط بين مادّة الخطاب وصاحبه من وجهة التسريح اللّسانيّ الصرف فتبين من تحليلاتهم أنّ اسناد الكلام لصاحبه المّا يتمحور على البناء والتأليف دون الاجزاء والوحدات ، وهذا مُؤداه ان عَقْد الملكيّة \_ لو صح العببر \_ لا شمل من الكلام الا نظامة الرّكتي (92) ففاعليّة الانسان في الكلام مدارها الطّوة المؤلفة التي تولد التسبيج الكليّ لا عين الأجزاء المفصلة ويقدّم لنا كهال الدّين الزّملكاني في هذا السب محموبرا حسيّيا يعتمد فيه فصل المادة الخام عن تكريرها الصّناعيّ مبرزا بذلك كيف ان جوهر الحدت الكلامي اغا هو في علائقه وتركيباته \_ اي في منظومته البنائية اكثر مما هو في جداوله ومفردا وهكذا يتبين انّ طاقة الاستبدال (93) في اللغة ما له تُسقط على جدول التوزيع لتُتُور بنبة تراكنيّة فانهًا لا تدخل في عداد الظّاهرة اللسانية .

يقول الزّملكاني: «كلّ نثر او نظم أضيف الى قائله فليس من جهة كونه ذا وضع ، بل أنفس الكلم بمعزل عن الاختصاص وانما اضيف اليه من جهة التأليف ونوخّي معاني النحو في معاني الكلم وذلك لان من شأن الاضافة الاختصاص ، وهي تتناول الشيء من الجهة التي يخصص بها المضاف اليه كقوله : غلام زيد فان الاضافة تناولت الغلام من جهة كونه مملوكا ، وحال أنفس الكلم مع الناثر والناظم كحال الابريسم مع ناسج الديباج ، والذّهب مع الصائغ ، وليس قائل الشعر قائلا له من حيث نطق بالكلم ، لكن من حيث ألف وصنع في المعاني ما صنع ولو كان قائلا له من حيث نطق بالكلم لقيل لحاكي الشّعر إنه شاعر » (94) وهو م يدقّقه اصطلاحيًا بكون المتكلم لا طائل له على الكلم لأنها بمعزل عن صنعته والمًا بنشيء الكفيّات والتأليفات (95)

ويَلِج ابو على الجبّائي إلى حوزة هذا الاشكال التّنظيريّ من باب المقوّمات العضويّة في عمليّة إفراز الكلام وانجازه (96) وأولها الصوت كما أسلفنا ، ومعلوم أنْ لا صوت بلا تصويت

<sup>(91)</sup> نفس المرجع ص 326 ـ 327 .

Le système syntagmatique (92)

Paradigmatique (93)

<sup>(94)</sup> البرهان . ص 316 .

<sup>(95)</sup> نفس المرجع .

<sup>(96)</sup> انظر. عبد الجبّار: المغنى. ج 7. ص 31.

ولا تصويت بدون مصوّت ، ثم انّه لا صوت بدون « محلّ وحركة وبنية وصلابة » . لذلك اختلف الصوت بحسب صلابة المحلّ ورخاوته ، ويعتلّ ابو علي في حاجة الكلام الى الحركة بأنّ في فقد الحركة وزوالها زوال الصوّت ، مستشهدا بأنّ الطّست اذا نُقر فَطَنَ سكَن طنينه بزوال الحركة ولان الواحد منا لا يمكنه ايجاده الا مع الحركة ، فيتبين اذن ان علاقة فعل الكلام بفاعله هي علاقة سببيّة مباشرة .

واذا كان عبد الجبار قد حشر الكلام في عداد الصنائع كالبناء وغيره فها كان ذلك منه الا نأسيسا لجدليّة الترابط بين الحدث اللّسانيّ وباثّه ، ومرجع ذلك الى أنّ المتكلم لا يصحّ منه الحدث الفعليّ للكلام الا بتوفّر القدرة والعلم \_ اي بزوال الموانع \_ وهو ما يستدلّ عليه بمفارقة من تتأتّى منه العبارات لمن تتعذّر عليه . (97) ويدقّق هذا الشرط المزدوج في موطن آخر من مدوّنته حين يقرّر أن الكلام من جملة الافعال المحكمة التي لا تصحّ الا من العالم بكيفيتها فلا يصحّ وقوعه من كل قادر وانما يتأتى ذلك من القادر اذا كان عالما بكيفيتها ولذلك يصحّ من العالم بالعربيّة ان يتكلم بها ولا يتأتى منه ان يعبّر عن ذلك المعنى بالفارسيّة حتى يعلم شبكة مواضعاتها . (98)

ويربط عبد الجبّار على منهج الاستدلال التعليليّ بين الكلام وصاحبه انطلاقا من معيار الحركة التي تتنزّل بالضرورة بين الحدث اللغويّ ومتصوّر إنجازه فيفسر كيف انّ الحركة تجري من الكلام مجرى السّبب، من حيث كان الاعتاد لا يولّده الا اذا وقع على سبيل المصاكة ، فالحركة هي غير الكلام ولكنها مصحّحة لكون الاعتاد مولّدا ، وما لإريتم توليد السّبب إلاّ به صارت الحاجة إليه كالحاجة الى نفس السّبب (99) . وقد سبق له ان قرّر جازما انّ الكلام « انما يضاف إلى فاعله على جهة الفعليّة » . (1) .

وعلى هذا المستند التنظيري ، والمباشرة الاختبارية تسنّى لعبد الجبار ان يصوغ تكامـل المقوّمات وترابط المؤشرات ضمن حدث الانجاز اللغوي اذ قال : « ان المتكلّم انما يصير متكلّما بان يفعل الكلام وان الكلام لا يكون فعلا الا للمتكلم وذلك يحيل (2) كونَه متـكلّما لم يزل (3) ( ... ) ويوجب أن الكلام حادث (4) ( ... ) فتبين ( ... ) ان الكلام لا يكون

<sup>(97)</sup> المغني \_ج 7\_ ص 19.

<sup>(98)</sup> ج 16 . ص 191 ـ

<sup>(99)</sup> ج 7 . ص 34 .

<sup>(1)</sup> ج 7 . ص 26 .

<sup>(2)</sup> في معنى : يَجْعَلُ مستحيلا ...

<sup>(3)</sup> يعنى: على الدوام.

<sup>(4)</sup> يعنى : متنزّل بي مدار الزّمن .

كلاما الا بأنْ يحدث على ضرب من التّرتيب ويكون من هذا الجنس المعقول الذي لا ينفك مما يقتضى حدوثه » (5)

## \* \* \*

ولقد فطن ابن خلدون في تصنيفه للقورى الحركية لكيان الانسان إلى اهمية القوة الفاعلة حذو القوّة المدركة التي هي مرتبة ومرتقية ، والقوّة المفكّرة التي يعبّر عنها بالنّاطقيّة فجعل من مقوّمات القوّة الفاعلة الكلام باللسان ، فربط بذلك بين الحدث وصاحبه ربطا موضوعيا اختباريّا (6) ، وعلى نفس الانتهاج الوصفي جاء عند ابن جنّي استقراء لشرعيّة الارتباط بين المتكلم وخطابه أفضى به الى الجزم بعقد الملكية التي مردها الفعل الاحداثيّ بما أنّ الكلام إنجاز إرادى وتسخير لآلة حسيّة يُقدّرُ انتاؤها موضوعيّا لصاحبها . (7)

وترتبط قضية نسبة الكلام الى صاحبه من وجهة نظر تجريدية بما يترتب عليها من خصائص نوعية للانسان ، واذا كان من مصادرات البحث والاستكشاف ان الكلام هو الخصوصية القصوى للحيوان الناطق باعتباره أس التفكير الذي يستقيم عليه العقل : إذ يعقِل فيدرك ثم يعبّر ، فان حد الانسان ببعده اللغوي لا يتنزّل ثِقله المبدئي الآ في كونه مخالطا للوجود وفاعلا فيه فعله . والكلام فعل للانسان ولكن ليس من باب التقدير الذّاتي للأفعال او المفعولات واغًا هو فعل بالمعنى الذي للمصدر لا للاسم بالوضع الأول ، وهذا هو الذي جعل المنظرين اللغويين يدركون ارتباط فاعلية الانسان في الكلام بمدار تنظيمه ونسيج أبنيته . بل هذا هو الذي دفع روّاد النظر المُجرّد إلى نفي الحال عن الانسان بموجب الكلام ، فالواحد منا يكون مشتهيا او مريدا او قادرا او عالما لان ذلك يقتضيه اتصافه بتلك الأوصاف وهو ما لا يتأتى في شأن الكلام « وممّا يدلّ على ذلك ، حسب عبد الجبّار ، ان كل معنى اوجب للحيّ حالا صح ان يعلم الحيّ عليه وان لم يعلم ذلك المعنى ، ولذلك يصحّ ان نعلمه قادرا ، أولا نعلم القدرة ، ونعلمه عالما قبل ان نعلم العلم ، وقد ثبت أنّا لا نعلم المتكلّم متكلّم الا وقصوبل . » (8) نعلمه محرّكا وضاربا الا بعد العلم بالحركة والضرب على جملة او تفصيل . » (8)

فعلاقة الفاعليّة بين الانسان والكلا، علاقة أنيّةُ الوجود متراهنة مَع لحظة الانجاز على خطّ

<sup>(5)</sup> المغنى: ج 5 ـ ص 98.

<sup>(6)</sup> المقدمة \_ ص 96 \_ 97.

<sup>(7)</sup> **الخصائص ـ** ج 2 ـ ص 454

<sup>(8)</sup> المغني . ج 7 . ص 43 ـ 44

الزَّمن الفيزبائيِّ ، واذا كانت نمرة هذه الاستقراءات متعدَّدةُ الاوجه فإنَّ من ابرز مظاهرها التبلور الاصطلاحيّ اذ هي تحدُّد دقائق فعل الكلام منسوبا إلى صاحبه ، وما نقصد إليه من ذلك هو أنّ قولنا في الانسان الّه « المتكلّم » يقيّد هذه اللفظة بدلالتها الاستقاقية اكثر ممّا يمحضها للاسمية ، فالانسان متكلّم \_ بمعنى اسم الفاعل من الفعل \_ لأنه في كلّ لحظة بُنعت فيها بذلك فانه يُتصوِّر انَّه مُنجز للحدث الكلاميّ ، وبديهيّ أنّ وصفنا الانسانَ بأنَّه عالم أو جاهل او مُبصر يعتمِد على تخليصنا لكلّ تلك الصّيغ من دلالتها الاشتقاقيّة الضّيّقة باعتبارها أسهاء فاعلين ليمحّضها إلى دلالة الاسميّة المطلّقةِ من قيد الزّمن الراهن . (9) ويأتي عبد الجبّار هذا الاشكالَ من نافذة اخرى مقوّمها المحاجّة الجدلية لانها تستند الى مبدإ الاستدلال بالخُلُف. (10) ومدار الأمر في هذا الباب أنَّ الكلام مما بتعـذَّر حصولــه بالصَّدفة والاتَّفاق . فليس يجوز في الوجود أن يحصل من الجاهل بالمواضعة اللغويَّة خطاب يستجيب لنواميسها ويتشكّل بأشكال ابنيتها ، ولعلّ هذا مّا يمكن أن بستغل في تدعيم وجهة النَّظر القائلة بتواجد الطاقة التوليدية لدى الانسان بالفطرة والطُّبع ، وان الاكتساب انما هو خلق المناخ الذي تنقدح فيه شرارة التّوليد اللغويّ بعد استرساخ أنماط المواضعة المخصوصة . يقول عبد الجبار: « فان قال: جَوّزوا في الكلام ، وان كان لا بصحّ الا بالعلم ، ان بصحّ التّقدم فيه بالاتّفاق (11) حتى يكون كلامُ احدهما أفصح من كلام الآخر وانْ اشتركا في العلم للاتَّفاق ، قيل له : لو صحّ ما يفضل منه على غيره للاتَّفاق لصحّ اصله (12) بالاتَّفاق فكان يبطل الاستدلال به (13) على أنّ من صحّ منه عالم (14) بكيفيّته ولو بطل ذلك لبطل الاستدلال على أحوال الفاعلين » . (15)

وثمًا يتكامل به بسط قضية التراهن المعقود بين الكلام وصاحبه ان الانسان غير متعذر عليه اكتساب المواضعات اللّغوية المختلفة باكتساب الالسنة المتعددة . وهذا معناه أن علاقة المتكلم بنواميس الظاهرة اللغوية علاقة مفتوحة لا متناهية بالقوة ، ولذلك تسنّى الجزم بأن طاقة التوليد الكلامي لدى الانسان هي صورة لروابط الفاعلية بينه وبين الحدث اللّساني فوحدانية البعد اللغوي اذن وان كانت بالبداهة والمصادرة هي النّمط السّوي في وجود الانسان فانها ليست

<sup>(9)</sup> وهو ما يستجيب له تأويل اللغويين لهذه الصَّغ بحملها أحيانا على الصفة المُسْبِّهة .

Le raisonnement par l'absurde (10)

<sup>(11)</sup> في معنى الصدفة لا في معنى المواطأة .

<sup>(12)</sup> الهاء تعود على الكلام والمعنى : « لَصَحَت عمليَّة الكلام في أصلها » .

<sup>(13)</sup> باعتبار أن الكلام لو كان من نتائج الصَّدفة في الكون لتعذَّر الاحتكام إليه .

<sup>(14)</sup> لفظة ( عالم ) خبرٌ إ (أن)التيجاء اسمها جملة موصولة هي ( مَن صح منه )

<sup>(15)</sup> المغني ـ ج 16 ـ ص 207 .

مُعطًى تسلّطنًا عليه ولا هي محتومة على افراد مجموعة لسانية دون أخرى ولا على بعض افراد المجموعة اواحدة دون الآخرين ، والسّبب في ذلك هو أنّ الفرد الواحد له ، من الوجهة النظرية على الأقل ، استعداد مبدئي لتعلّم لغات متعدّدة يُكنّه من ممارسة مواضعات كثيرة في نفس الوقت ، فيكون الرابط النظريّ بين المتكلم وكلامه هو رابط الفاعليّة ، بمعنى نسبة الفعل إلى فاعله ، مها تنوعت اللغات على لسانه .

## \* \* \*

وإذا عدنا بجوهر القضية من جديد الى ظاهرة ارتباط الكلام بالحركة تسنّى لنا استكساف ما ورد عند عبد الجبّار من تحليل لجدلية التّضاد والتّجاور ( 16) في الحدث اللغوي ، ذلك ان الحركة المنجزة للكلام قد تختلف اذا ما قطّعناها طِبْقا لمفاصل أجزاء الكلام وتبعا لتنزّها على نقاط الزمن المتعاقب ، وهذا ما يجعل فعل المتكلّم لكلامه فعلا كليّا تنصهر اجزاؤه لتكوّن تأليفا متوحّدا يتجاوز حدّ التجاور ، ومعلوم ان بقاء العناصر على هيئة المتجاورات لا يمنع من بقاء ما بينها من تضاد وتنافر ، فاذا دخلتُها جدليّة التأليف انصهرت العناصر وتفاعلت لتكتمل صورة الكل اللامتجزى . والكلام من ذلك النّسق ، لأنّ تأليفه لا يحتاج في وجوده الى المجاورة بقدر احتياجه الى نسق التركيب وبنية التنظيم ، وهو صعيم الرّؤية الكليّة المتخطّية للوصف التّشريعيّ ذي البعد التفكيكي .

## \* \* \*

اما عبد القاهر الجرجاني فانه في سياق بلورته لنظرية النظم ينفذ إلى صميم الاشكال المبدئي في علاقة المتكلّم بكلامه فيطرح القضية من وجهة نظر تركيبيّة (17) خالصة مؤكدا ان نسبة الكلام الى صاحبه ليس له من اختصاص الا في ما يتصل ببنيته ونظمه ، ولمّا كان نظم الكلام هو تأليفَه وسكبّه في قوالب النحو تبين ان فعل الفاعل للكلام هو بناء نظامه الكليّ ، وهكذا يخلص الجرجاني إلى بيان أنّ إضافة الكلام إلى قائله ليست إضافة له من حيث هو كلّم وأوضاع معجميّة ولكن من حيث تُوخيّ فيها النظم والتركيب وليس ذلك الا « توخيّ النحو في

<sup>(16)</sup> الغني \_ ج 7 \_ ص 33.

Syntaxique (17)

معاني: لكلم » . (18) ثم يدقّق كيف انّ ارتباط الفاعل بفعله في ميدان التعبير اللغوي لا يس المادّة الخام في وجودها أو عدمها ، وفي تماثلها أو تباعدها وإنّا يمسّ ممارسة المادّة الأولى « من جهة العمل والصنعة » . (19)

ويسير البحث بالجرجاني ألى تحسّس علاقة المتكلّم بخطابه من وجهة نظر تحليليّة تعتمد مركزيّة الجهاز التّواصلي في الحدث اللغوي وخاصة ما يُتداول فيه من عمليّتي التركيب (20) والتفكيك (21) لدى طرفي الجهاز. والملاحظة الأساسيّة التي ينطلق منها الجرجاني في هذا المقام هي انّ الخطاب اللغوي لا يدرك غايته في الابلاغ وربط التّواصل بين البات والمتقبّل الآ إذا تَرَبَّبت دلالتُه في نفس السّامع طبقا لنفس تربّبها في ذهن المتكلّم قبل ان يبث خطابه. ولما توضّح ان المعتبر هو حال المعاني مع المتكلّم كيف تناسقت واستقامت بنيتها في الذّهن قبل ان يُلبسها ثوبها من الصيّاغة والالفاظ علمنا ان المتكلم هو « الواضع للكلام والمؤلّف له » (22) . وذلك يُعزى الى ان فعل التكلم منسوب بالضرورة الى فاعل الكلام وأنّ مادّة الخطاب لا يحدّدها الا النظام الذي اختاره البات في قذف رسالته الدّلاليّة .

وهكذا يلتحم في عملية الكلام كلّ من اللافظ والملفوظ حتى انّه لا يُتصوّر ان تَفتقِر المعاني المدلول عليها بالجمل المؤلفة إلى دليل يدلّ عليها خارج بنية الكلام ذاته ، وهو ما يفسره الجرجاني بكون العلم بمقاصد النّاس في محاوراتهم هو من صنف المعرفة الاضطرارية (23) لانّ الحدث اللغويّ ينطلق من نفس المتكلّم ويتركب على انسجة اللغة وفقا لمواضعات قد استقرت بين المتحاورين ، وهكذا لا يكون الخطاب إثباتنا او نفيا ، ولا يكون خبرا او استخبارا ، كما لا يكون امرا اونهيا الا بفعل المتكلّم ، فليس من أحد مُثبِت اوناف والمخبر او مستخبر او آمر او نام الا المتكلّم الذي هو صانع للحدث اللغوي وملتزم به .

ويستوعب الجرجاني عقدة هذا الاشكال بمنظور اللغويّ الذي لا يَعْزُبُ عنه في كل لحظة من لحظات البحث والتمحيص ان يتجرّد من قيود التّشريح الاختباريّ ليرتقيّ الى المكاشفة الكلّية والمطارحة الأصوليّة فيمسك عندئذ بزمام التنظير مادّةً واصطلاحا ، ولعلّ حرصه على فك عقدة هذا الموضوع بالذّات هو الذي استفرّه الى تفكيك بنية الحدث اللساني اعتادا على اطراف الدلالة فيها فاذا به يقرّر ان كل حلقة من حلقات البثّ اللغويّ ـ وهي الوحدة

<sup>(18)</sup> دلائل . ص 235 .

<sup>(19)</sup> نفس المرجع .

L'encodage (20)

Le décodage (21)

<sup>(22)</sup> دلائل . ص 271 . (22) دلائل . ص

<sup>(23)</sup> نفس المرجع ص 346 ـ 347 .

الابلاغيّة الصغرى الموسومة بالجملة ـ انما تحمل في طياتها حُكها هو بمنابة القضيّة المنطقية . وهذا الحكم هو مضمون الاخبار والأبلاغ ، فلا يتسنّى تصوّر هذا الحكم بمعزل عن الافتران بصاحبه والاكان عبثا ، فيحصل من ذلك كله ان عود الدّوران الحلزونيّ في جهاز التّواصل هو المخبر .

ثه يميّز الجرجاني عن هذا المدار طرفين آخرين هما المخبّر به والمخبّر عنه فيكون المتكلّم بمثابة مركز الدائرة التي يستقطب كلَّ اشعتها وتكون له بالتّالي طاقة استقطابيّة جاذبة (24) تمنّع الكلام أنْ ينتشر في غير المسار الذي يحدّده له مركز البثّ :

« واذا ثبت ان الجملة اذا بني عليها حصل منها ومن الذي بُنى عليها في الكتبر معنى يجب فيه ان يُنسَب الى واحد مخصوص ، فإن ذلك يقتضي لا محالة أن بكون الحبر في نفسه معنى هو غير المخبر به والمخبر عنه ، ذلك لعلمنا باستحالة ان بكون للمعنى المخبر به نسبة إلى المخبر (25) وان بكون (26) المستنبط والمستخرج والمستعان على نصويره بالفكر » . (27) ثم يعود الجرجاني إلى الالحاح على لبّ القضيّة في ارتباط الكلام بصاحبه محاولا إسراز خصوصيّة الترابط بضرب من التّكتيف الاصطلاحي الذي ربما كان يحرّكه روح المحاجّة وحافز المناظرة ، فاذا بالمخبر ينعت ايضا بالمنتىء والمصرّف والمناجي والمراجع والقاصد والفاعل والواضع ، « واذ قد ثبت أنّ الخبر وسائر معاني الكلام معان يُنسَئها الانسان في نفسه ، ويصرّفها في فكره ويناجي بها قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم ان الفائدة في العلم بها واقعة من ويصرّفها في فكره ويناجي بها قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم ان الفائدة في العلم بها واقعة من المنشىء لها ، صادرة عن القاصد اليها واذا قلت في الفعل انه موضوع للخبر لم يكن المعنى انه موضوع لأنْ يُعلم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو ، ولكن المعنى انه موضوع حتى اذا ضممته الى اسمر عُقل منه ومن الاسم أنّ الحكم بالمعنى الذي استُق ذلك المسمّى ذلك الاسم واقع منك ايها المتكلّم » (28)

فالذي يترسّخ على مدار هذا التّنظير العلائقيّ بين أطراف الجهاز التّواصليّ في الحدث اللسانيّ هو أنّ التحام اللافظ والملفوظ مشأةً وانجازا له يأتي على خصوصيّة كليها ، لأنّ الكلام يظل قائبا على نسبة الاضافة والفعليّة الى صاحبه فيكون حدثا صادرا عنه ومتميّزا

Centripète (24)

<sup>(25)</sup> يعني أن الّذي ينسب الى المتكلّم من حيث هو فاعل للكلام انمًا هو الحصيلة التّأليفية المتركبة من المخبّر به والمخبّر عنه وعمليّة الاخبار ذاتها وهذه الحصيلة هي الحبّر، وهو المتصوَّر التّجريدي الذي يتطابق مفهومه مع مفهوم الحكم أو الفضية حسب مصطلحات المناطقة .

<sup>(26)</sup> اسمُ كان ضمير مفدّر بعود على المخبَر به وما سيأتي ( المستنبَط) هو الحبر.

<sup>(27)</sup> دلائل ـ ص 352 .

<sup>28</sup>۱) نفس المرجع . ص 355 .

منه . وهذا مدلول عبارة عبد الجبّار عندما يقول « انّ الكلام غيرٌ » (29) بعنى انه غير المتكلم الذي هو المخبِر ، وغير المخبّر عنه وغير فعل الحبر ايضا لان الاخبار قد بكون . دون ان يكون كلام . كما هو معلوم من الاستقراء العلاميّ (30) بمختلف أنظمته الابلاغيّة . ولا شكّ أن القاضي عبد ألجبّار لمّا تركّزت في ذهنه ظاهرة « الغيريّة » ـ كما يعبّر عنها أهل النظر عادة ـ في ما يخص ترابط عناصر التواصل اللسانيّ (31) وتركّز لديه ـ في نفس الوقت ـ أنّ مظاهر الالتحام القائم بين اللافظ والملفوظ هي من الكثافة العضويّة بحيث تقارِب التطابق استنبط لفض هذا الاشكال متصوَّر « التعلّق » الذي بموجبه يتسنّى ضبط حقيقة الكلام بأنّه فعل المتكلّم ، وهو الذي أنطق أهل العربية بهذا الاسم المستق في تحديد فاعل الكلام « فصح بذلك انهم وصفوا المتكلم متكلًا من حيث فعّل الكلام » . وقد نسنّى لعبد المبتكلّم انه وُجد الكلام من جهته وبحسب قصده وارادته ( الأنّ ) الطريق إلى العلم بأنّ الشيء بضاف إلى الحي على جهة الفعليّة هو أنّه متى غلم وقوعه من جهته بحسب قصده وارادته ودواعيه وصفوه به ، وبهذه الطريقة يُعلم سائمر ما يضاف اليه على جهة الفعليّة الفعليّة متى علموا وقوع الكلام بحسب قصد كالضرب والتّحريك والتسكين ، وقد عُلم انّ أهل اللغة متى علموا وقوع الكلام بحسب قصد زيد وارادته ودواعيه وصفوه بانه متكلّم ، ومتى لم بعلموا ذلك من حاله لم يصفوه به ، فيجب كالضرب والتّحريك والتسكين ، وقد عُلم أنّ أهل اللغة متى علموا وقوع الكلام بحسب قصد زيد وارادته ودواعيه وصفوه بانه متكلّم ، ومتى لم بعلموا ذلك من حاله لم يصفوه به ، فيجب

## \* \* \*

ان يكون وصفهم له بانَه متكلِّم يفيد انَّه فعل الكلام » . (32)

ويغوص ابن حزم من جهته في تمييز المقومات المتظافرة عبلى تركيب جهاز الحدث اللساني فيدفعه الحرص على فك تشابك العناصر المتداخلة إلى إقامة سلم رباعي في تصنيف متصوراته العملية ، وتجد في اعلى درجات السلم الانسان ذاته ويصطلح عليه بالمحرك والمسمي وهو الفاعل لحدث الكلام ثم نجد التسمية التي هي « تحريكنا عَضَلَ الصدر واللسان عند نطقنا بهذه الحروف » « والتسمية هي غير الحروف » التي هي الدرجة الثالثة من السلم وتحدد بانها

<sup>(29)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ ص 3.

Sémiologique (30)

<sup>(31)</sup> يقابل الفلاسفة بين مفهوم الغيريّة ـ اي أن يكون الشيء غيرًا بالنسبة الى شيء آخر، ومفهوم الهُوهُوّ بان يكون الشيء هوذاته المقصود بالنّسبة .

<sup>(32)</sup> المغني . ج 7 . ص 48 .

الهواء المندفع بالتّحريك ، « فهو المحرّك والانسان المحرّك » . ثم نجد الحركة « والحركة هي فعل المحرّك في دفع المُحرّك وهذا أمر معلوم بالحسّ مشاهد بالضرورة ، متفق عليه في جميع اللغات » . (33)

وفي سياق آخر من آثار ابن حزم نقف على تحديد تنظيري لنفس المنطلق المبدئي في ضبط علاقة الحدث الكلامي بباثه ، فبعد إثبات التراهن المعقود بين بقاء الانسان وبعده اللغوي يخلُص ابن حزم الى تقرير أنّ « الكلام حروف مؤلفة ، والتأليف فعل فاعل ضرورة ، لابد له من ذلك ، وكل فعل فله زمان ابتدىء فيه لان الفعل حركة تعدها المِدد » . (34) فنزل بذلك الكلام منزلة الوجود الموضوعي في حدوثه وفي نسبته الى فاعله لاسياً عندما الح على صبغة الارادة والاختيار في إقدام الانسان على إنجاز الحدث اللساني ، وذلك اذ يقول « وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف في وجوه شتّى » . (35)

أمّا عند الرّازي في تفسيره الكبير - مفاتيح الغيب - فانّ منهج البحث في علاقة الكلام -بصاحبه يأخذ منحى تعريفيا اذ يصبح الحدث اللغوي سِمة تعبيريّة اكثر مما هو جهاز تواصليّ ، وهو ما يجعل تحديد الكلام مرتكزا على صاحبه من حيث يعبّر به عن ذاته قبل كلّ شيء لأنّ عمليّة الانجاز التعبيري هي فعل محدّد بدافع معين مداره أمور وضعيّة اصطلاحيّة ، والتّحقيق في هذا الباب - علي حد عبارة الرّازي - أنّ الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الحيّ القادر لأجل ان يعرّف غيرَه ما في ضميره من الارادات والاعتقادات ، وعند هذا يظهر أنّ المراد من كون الانسان متكلّا بهذه الحروف مجرّد كونه فاعلا لها لهذا الغرض المخصوص . » (36)

وبهذا التحليل تسنّى للرّازي تمييز الحدث اللسانيّ في إنجازه الفعلي عن حديث النفس الذي هو مناجاة داخليّة تكون بمثابة الاستعداد الطبيعيّ في الانسان (37) ولعلّ هذا الطَّرح هو الذي سيقود صاحب المفاتيح في موطن آخر الى دعم التّعريف التّعبيريّ للكلام بتعريف إبلاغي تتظافر فيه شروط القصد والارادة طبقا لسنن الافادة ، فينتهي عندئذ الى حصر المشكل دلاليّا في تحتّم عقل المتكلّم لِكلامه قبل لفظه ، فاذا أدركَ العقلُ الباثُ مادة ملفوظه قبل بثّها تأكدت علاقة الفاعليّة بين القائل والمقول:

<sup>(33)</sup> الفِصَل ـ ج 5 . ص 33 .

<sup>(34)</sup> الاحكام . ج 7 . ص 29 .

<sup>(35)</sup> نفس المرجع .

<sup>(36)</sup> مفاتيح \_ ج 1 \_ ص 26 .

<sup>(37)</sup> نفس السياق .

« إنا اذا تكلّمنا بكلام نقصد منه تفهيمَ الغير عَقِلنا معانيَ تلك الكلمات ، ثم لَما عقلناها ردنا تعريف غيرنا تلك المعانيَ ، ولَما حصلت هذه الارادة في قلوبنا حاولنا إدخالَ تلك الحروف والاصوات في الوجود لنتوسّل بها الى تعريف غيرنا تلك المعانيَ . » (38)

\* \* \*

المسألسة الرابعسة :

# الكلام والاضطرار

انَ البحت في مقومات الكلام كما يمكن أن يستنبطها الناظر اللساني من مظان التفكير اللغوي عند العرب لا ينفك يمتبل لنمط الاسترسال الجدلي الذي يحرّكه المنطق الداخلي لقضاياه النّوعية ، ولئن حاولنا في المسائل الثلاث الأولى من هذا الفصل أن نستكسف الخصائص المميزة للحدث اللساني بالاحتكام إلى عوامل المكان والزّمن والفِعل ، فها ذلك إلا تكريس للمقاربة الموضوعية بموجب نقطة الارتكاز التي أسسناها منذ المنطلق والتي هي اعتبار الظاهرة الكلامية مادّة للاختبار المباشر وموضوعا للتسريح العقلاني .

فتقاطع بعدي المكان والزمن تم اختراقها معا لصورة الفعل والانجاز ، كل ذلك قد مكتنا من تنزيل الكلام منزلته الظواهريّة (39) بالجدل والاستتباع ، على أنّ وراء هذا البناء المنطقي تسلسُل تلك العوامل التي هي مؤسرًات الكيان المادّي بما أنهّا فعل فاعل منزل في قيدي المادة تفاعلاً لسانيّا محضا يتصل رأسا بصورة الجهاز التواصليّ في الحدب اللغوي ، ولئن له يحلنا لا المكان ولا الزّمان على عنصر مخصوص من عناصر البنية العامّة لجهاز التخاطب لأنها محط الاحتواء وسياج الاستيعاب للجهاز نفسه كليّا \_ فانّ بحننا في علاقمة الكلام بصاحبه \_ اي في عامل الفعليّة بين الحدث اللغوي والمنجز له \_ يتنزّل منزلة البحت في مقوّمات الكلام من زاوية البات المركب للرسالة الدلاليّة والمرسِل إيّاها (40) فموقع النظر الذي سلف في المسألة السّابقة يستوعب الطّرف المؤلد من بين الأطراف المكونة لتركيبة التواصل اللغوي . فإنْ نحن سعينا إلى محاصرة التّصنيف التوزيعي لمقوّمات الكلام على أسس من المستندات فإنْ نحن سعينا إلى محاصرة التّصنيف التوزيعي لمقوّمات الكلام على أسس من المستندات

<sup>(38)</sup> الرازى \_ مفاتيح \_ ج 21 \_ ص 48 .

Phénoménologique (39)

<sup>(40)</sup> على التوالى: L'émetteur, l'encodeur le destinateur

التنظيرية العامة وبدأنا بعاملي المكان والزمان وجدناها \_ كيا سبق أن تبيّنا \_ محورين متعاملين رأسيًا يمثلان ركيزة الوجود الموضوعيّ ، ونعني به وجود الظواهر الراضخة لتعابير المادّة استئصالا او ترسيخا ، فاذا أتينا الى عنصر الفعليّة وهو مدار المسألة السابقة فهمنا أنه يتنزل في مسار تنظيرنا الأصوليّ منزلة مصادرة المخاطِب . (41)

#### \* \* \*

أمّا مدار البحث في مسألتنا هذه الّتي وسَمْناها بالكلام والاضطرار فيتعلّق بكشف مقوّمات الكلام من خلال الطّرف المقابل الذي هو المتلقّي اي المرسّل اليه والمفكّك للرسالة (42) مستوى الفحص والاستكشاف يتحوّل ضمن تركيبة الجهاز التواصليّ من المتكلم الى السّامع ، فنكون على الصعيد التنظيريّ منتقلين من مصادرة البات إلى مصادرة المنافي المخاطّب (43) الذي هو المتقبّل والمتلقّي للحدث اللسانيّ المنجز طبقا لعاملي المكان والزّمن ووفقا لقانون الفعلية .

وأبرز مظهر من مظاهر وصف الكلام من زاوية المتقبّل للرسالة الاخبارية هو سمة الاضطرار التي يكتسبها الحدث اللغوي فيصطبغ بها الابلاغ والتواصل بصفة جوهرية . ولقد تطرّق أعلام الفكر العربي في مواطن كثيرة إلى مظاهر هذا الاشكال الذي نشتقه بفضل التصوّرات اللسانية المعاصرة من خامتهم الوّلُود ، غير أنّ منطوق النظرية العربية قد كان من الجلاء والتصريح بحيث تغدو قراءتنا لنصوصها ضربا من التأليف الجدليّ الذي لا يتعسّف التراث ولا يُرهِق مضامينه بالتأويل او المجاذبة .

فالحدث اللساني في صورته الانجازية يتشكّل ـ بالنسبة الى السامع ـ بصورة الموجود المفروض ، بعنى أنه حتمي لا يَترُك لَمَنْ حضرَه أن يختار تقبّله او يَرفُضه ، فَأَنْ يكونَ السّامعُ للكلام متى توفّرت فيه شروط الادراك التي تعود الى معرفة الماط المواضعة متقبّلا للرسالة الاخبارية ومتلقّبا لها فذلك شيء لا اختيار له فيه ، وهذا مدلولُ أنّ الحدث الكلامي محتّم لا مفرّ منه فهو إذن اضطراري (44) واستنباط هذه الخاصيّة النوعية ضمن مقوّمات الكلام يجعل الحدث اللساني في ذاته ، من حيث هو حدّث ، ذا طبيعة تسلّطيّة ونفاذ تحكّمي .

<sup>(41)</sup> لِنَفُلُ Le postulat du destinateur

Le récepteur, le destinataire, le décodeur : على التوالي (42)

Le postulat du destinataire لِنَقَلُ (43)

<sup>(44)</sup> وهو ما يكن أن نصوغه بـ : Le caractère inéluctable, ou l'inéluctabilité du langage

ويحلل عبد الجبّار استحالة الإعراض عن تقبّل الرسالة اللسانية عند توفّر الشروط وارتفاع الحواجز فيتنزل إدراك الكلام منزلة الضرّورة الطبيعيّة شأنه شأن القانون الفيزيائيّ الذي بأخذ مجراه بفرض وضرورة ، وإذا كان عبد الجبّار قد شبّه ادراك الكلام في حتميّته بإبصار العين عند توفّر سروط الرؤيّة ، وبالشعور بالالم عند تلقّي الضرّب مع ارتفاع الحواجز المانعة من حصول الحساسيّة ، فائنا قد نشبّهه بقانون الجاذبيّة في الطبيعة اذ يتعذّر على ما تُقذِفُه من الأجسام إلى أعْلى أنْ لا يَسْقُطُ على الأرض عند تخلّصه من الحركة الدّافعة .

وكذا شأن المتكلّم الذي هو مخبِر بمعنى أنّه صانع للسّحنة الابلاغية « وكما نقوله في خلق العلم الضروريّ في مُخبِر الأخبار عند الإخبار لانّ مثل تلك الأخبار توجد ولا يحصل لنا العلم ، ومثل خَبر المخبِر الأخبر يحصُل اوّلا فلا يحصُل العلم ، وقد علمنا انّ صحّة رؤيتنا للمرئيّات عند المقابلة وما يجرى مجراها وتعذّر ذلك عند فقدها بمنزلة حدوث الألم عند الضرب في جسم الحيّ وارتفاع ذلك من جهتنا عند ارتفاع الضرب ، فكما ان ذلك موجب فكذلك ما قلناه » . (45)

وفي صلب هذه السّمة الاضطرارية التي تنطبع بها الظاهرة اللغوية يُدرِج الأنباري تحديد الكلام بأنّه إدراك عائد إلى المعرفة الضروريّة فيتوازّى على هذا النّسق ادراك الحواسّ بإدراك الكلام بما أنّ « العلم الضروريّ هو الذي ليس بينه وبين النظر ارتباط معقول كالعلم الحاصل عن الحواسّ الخمس وهي السمع والبصر والشّم والذوق واللمس » (46) فأنْ لا يكون ادراك الكلام من باب ارتباط المعقولات بكيفيّة عقلها فهذا مُراده أنّ إدراك الكلام هو غير واع في ذاته لانّه ليس رهين العقلنة المباشرة فمعاني الألفاظ التي عَثل حلقات سلسلة الخطاب لا تحصل في النفس بالتّدرّج لانهًا ليست في تلك اللحظة ثمرة رويّة او فكر كما يقع في العلوم العقليّة او كما يتحقق في خطاب رياضي . (47)

ولقد بسط الجرجاني خصائص الحدث الكلاميّ باعتباره من المعارف الاضطراريّة التي تتّسم بالتلقائيّة فتعرّض إلى ما قد يبدو من تفاوت زمنيّ في إدراك بعض اجزاء الخطاب وتبين انّه اغًا يُتصوَّر ان يكون لمعنًى سرعة في الفهم تفوق ما لمعنًى آخر اذا كان ذلك مما يُدرك بالفكر ، واذا كان ممّا يتجدّد العلم به عند سمع الكلام « وذلك محال في دلالات الالفاظ اللغويّة لان طريق

<sup>(45)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 4 \_ ص 142 \_ 143 .

<sup>(46)</sup> اللمع ـ ص 33

Mathématique (47)

معرفتها التوقيف (48) والتّقدّم بالتّعريف ، واذا كان ذلك كذلك عُلم عِلْمَ الضرورة انَّ مصرف ذلك (49) الى دلالات المعاني على المعاني » (50)

فالّذي يميِّز الكلاَم الذي هو موضوع للتخاطب عن بقية الأنظمة العلاميّة ان دلالة الحدث اللسانيّ دلالة مقدورة بما أنهّا تَنْزِلُ على المتقبّل في شكل الأمر الغالِب عليه ، بينا نظل أنماط التواصل العلاميّ الأخرى مصطبِغة بمبدإ المكاشفة التّدريجيّة لِما للعقل فيها من اختيار زمنيّ يُسرِع به في تنفيذ التّواصل او يَركن إلى أريحيّة منه ـ وبهذا التّصوّر يقترب الخطاب العلاميّ (51) من اللغة الرياضيّة اكثر من اقترابه من الحدث اللسانيّ

ويربط ابن رشيق على منهجه النقدي بين تكامل الخطاب الابلاغي وطاقته التعبيرية فيعرج من بعيد على سيمة الكلام الأوفى التي هي الوصول الفوري الى مدارك المتلقي ، وهذا مرد ان نسيج الخطاب لا تنسجم بنيته طبقا لنواميس المواضعة اللغوية الا ويصبح نفاذه إلى السامع رأسيًا لا يُقبَل الاعتراض ولا النَقْض (52) . ويفصل عبد الجبار جدلية الادراك اللساني انظلاقا من وصفه بالسمة الاضطرارية التي بموجبها لا يبقى مناص بن تهيأت له المواضعة من أن يتلقاها ويستوفي استيعابها ، وهذا ما يمكن ان نَسُن به قانون الحتمية في التقبل اللساني . يقول صاحب المغني : « في ان العلوم التي معها يصح الكلام الفصيح (53) لا تكون الا ضرورية (54) : اعلم ان هذه العلوم تجرى بعرى العلم بالصناعات ، فاذا كان ذلك لا يكون الا الا ضروريا فكذلك القول في هذه العلوم . فإن قال : إنّي أخالف في الكلّ وأجوز أنها مكتسبة ، قيل له : قد علمنا من حالها انها جارية بحرى العلم بالمدركات وكيفيتها والعادات ، وكلّ ذلك من باب الضروريات لان المجتمع منه هو المنفرد فاذا كان منفرده لا يكون الا ضروريا فكذلك القول في المجتمع منه هو المنفرد فاذا كان منفرده لا يكون الا ضروريا فكذلك القول في المجتمع منه (55) ، واغًا يَعرف أحدنا الحروف بالادراك ، والكاحة مؤلفة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول في الكلمات اذا انضم ، مؤلفة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول في الكلمات اذا انضم ، مؤلفة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول في الكلمات اذا انضم ، مؤلفة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول أي الكلمات اذا انضم ، مؤلفة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول في الكلمات اذا انضم ، هو المنافقة من الحروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول أي المنافقة من الحروف العلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول أي الكلمات اذا انضم ، هو المنافقة على الموروف ، فالعلم بها هو العلم بالحروف ، وكذلك القول أي المنافقة على الموروف ، فالعلم بالموروف ، فالع

<sup>(48)</sup> يعنى بالتوقيف التقرير والجزم بحيث يكون الدَّالَ وقفا على مدلوله .

<sup>(49)</sup> يعنى التفاوت الزّمني في الادراك .

<sup>(50)</sup> الجرجاني \_ دلائل \_ 176 \_ 178 .

Le langage sémiotique (51)

<sup>. 249</sup> العمدة  $_{-}$  ج  $_{-}$  ص  $_{-}$  (52)

ويحيل ابن رشيق في هذا السّياق على الجاحظ.

<sup>(53)</sup> عبارة الفصيح في هذا السّياق لا تحميل شحنة معيارية واغّا المقصود هو الكلام السليم في بنيته من حيث تكاملت فيه شرائط المواضعة .

<sup>(54)</sup> المعرفة الضرُّوريَّة في تحديدات عبد الجُبَّار هي المقابِلة للمعرفة المكتَّسبة بالاسَّتدلال .

<sup>(55)</sup> يعني بالمنفرد من الكلام ألفاظه وبالمجتمع نسيجه الكلِّي وهو ما سيدقَّقه .

الى بعض ، فكل ذلك من باب الادراك وكيفيته ، فكها أنّ العلم بالجواهر والفرق بين المؤلّف منها وغير المؤلّف ، والتفرقة بين أشكال المؤلّفات ضروريّ فكذلك القول في الكلاء » (56) وهذا الطّرح الاستقرائيّ هو الذي سيقود عبد الجبّار الى ربط موضوع الاضطرار بناموس المواضعة ربطا لغويا علاميًا في نفس الوقت (57) ، فلها كانت المواضعة هي الشرط الذي يميزّ الكلام رغم أن القصد مشترك بين كل الانظمة العلامية فأنّ الكلام مما ينتفي أحتالُ خروجه عن دلالته وهو ما يجعله اضطراريًا مُلزِما لذلك كان من حقّ الحدث اللساني أن يكون دليلا مباشرا ، فصح الاستدلال به على مراد صاحبه ، ودور المواضعة في ذلك أنه وجودها يصير للسكلام معنّى والا كان في حكم الحسركات وسائسر الأفعال بل في حكم المكلام المهمّل (58) أيضا .

ولقد بين ابن رشد بتحليل اختباري ذي ارتكاز لغوي خالص ما تُعزى اليه ظاهرة الاضطرار في الكلام او ما يمكن ان تعبّر عنه بإلاسقاط الرّأسّي (59) عندما أرجّع القضيّة الى معطيات البنية الدلاليّة في اللغة ، فبها انّ الدلالة استقرائيّة بالتّواطؤ والاجتاع فانّ ثمرتها لا تكون الا من طبيعتها ، فلزم ان يكون الخطاب شحنة إلزاميّة لمتلقّيها ، فالسّبب الباطن هو أنّ العلاقة بين الدّال والمدلول تتسم بالوحدانيّة لذلك تحدّدت وانحصرت ، ويعلّل ابن رشد ذلك « بأنّ ما لا يدلّ على شيء واحد فلا يدلّ على شيء ( ... ) من قِبَل انّ ما يدلّ على مالا يتحصر فليس له طبيعة محدودة فلا ينحصر ، وما يدلّ على مالا ينحصر فليس بدّل على شيء . » (60)

أما ابن حزم فرغم اصطباغ منهجه التّحليليّ بالمرامي العقائدية فانه قد استنبط لقضية الاضطرار اللغوي تنظيرا تواصليّا جعل بموجبه الكلام مرآةً تتوسَّط إدراكين بحيث يكون الحدث اللغوي كشفا ذاتيّا وتقبّلا خارجيّا في نوع من التطابق المطلق . وهذا ما يضفي على الكلام أخص خصائصه وهو انّه نافذة الانسان على أخيه الانسان وعلى الكون الخارجيّ جملةً ان المراجعة والاستبطان ، او عند لم يكن بوجه من الوجوه نافذتَه أيضا على نفسه عند انطوائها بالمراجعة والاستبطان ، او عند

<sup>(56)</sup> عبد الجبار. المغني \_ ج 16. ص 210 .

<sup>(30)</sup> عبد الجبار . ال**عني ــ**ــج 10 (57) نفس المرجع ص 3**4**7 .

<sup>(58)</sup> يعني بالمهمل ما عناه اللغويون العرب لا سياً مَنْ جَعُوا اللغة او تطرّقوا الى فغ له معاجمها ، والمهمَل ما كان يمكن ان يكون إذا تتبّعنا التفليبات المختلفة للهادة اللغوية \_وخاصة الثلاثية منها ولكنه لم يكن مظلّ بمنابة المخزون بالقوّة وهوما يمكن التعبير عنه بـ (Le disponible de la langue)

قارنُ ذلك بفكرة مُوسكي: (Performance et compétence du langage)

<sup>(29)</sup> ما قد نصوغه بـ: (59) ما قد نصوغه بـ:

<sup>(60)</sup> تفسير ج 1 ـ ص 360 .

تَهْيَئها للخطاب وتأهّبها لتصوير إدراكه ، فعند المحاورة يوقع الانسان كلمات مؤلّفات يَقرع بها اللسانُ تَوّجاتِ الهواء المندفع الى سهاخ الآذان « فتُوصل بذلك نفْسُ المتكلّم مشلّ ما قد استبانته واستقرّ منها إلى نفس المخاطّب ، وينقلها إليها بصوت مفهوم بقبول الطّبع منها للُغة اتفّقا عليها فيستبين من ذلك ما قد استبانتُه نفْس المتكلّم ، ويستقرّ في نفس المخاطب مثلُ ما قد استقرّ في نفس المتكلم وخرج اليها بذلك مثلُ ما عندها » (61)

ويتناول الخفاجي وجها آخر لقضية الحال لا يخلو من طرافة وان عاد بنا عرضا الى ارتباط الكلام ببعد المكان ، ويتمثّل في انّ الحدث اللغوي يكتسب صبغته الاضطرارية ابتداءً من انتشاريّته ، ذلك أنّ الكلام فضلا عن كونه مُلزِما في صلب جهاز التّعاور فاته شمولي في صبغته الالزاميّة لائه فِعل مُسقَط على كلّ من توفّرت لديه الشروط وارتفعت أمامه الموانع فهو إذن ذو إسقاط رأسي تتعدّد مواقع سقوطه بحسب عدد المتقبّلين إيّاه ، ولولا ذلك لجاز على حدّ عبارة الخفاجي \_ أن ينتقل إلى بعض الحاضرين دون بعض حتّى بكونوا مع التساوي في القرب والسّلامة يسمع الصوت بعضهم دون بعض ، وأن يجوز اختلاف انتقال الحروف حتى يدرك الكلام مختلفا (62)

ويرتقي البحث في سمة الاضطرار اللغوي ضمن استكشاف مقومات الكلام الى صعيد التنظير المبدئي المقارن فيمتد منه طريق الى المطارحة الاصولية ذات الارتكاز اللساني الخالص ، فيَخْصُب بهذا النّمط الاستدلالي استقراء الأسس المشتركة بين التّسريح اللغوي والتّناول المعرفي ضمن إطار نظريّة الادراك (63) ويصوغ القاضي عبد الجبّار في هذا السياق مبدأ الاستيعاب الجملي ليطبّقه على عمليّة اختيار المتكلّم لادواته التعبيريّة من رصيده اللغوي وعلى فهم السامع لمحتوى الملفوظ عند تفكيكه لمنظومته الدّلاليّة . واول ما يتقرّر لدينا على هذا المدار اختلاف الادراك الشّمولي لظواهر الوجود عن مقتضيات الادراك التّفصيليّ وهذا بمثابة القانون العام في طبيعة العقل البشريّ فيكون الكلام مفضيا بمضامينه دون ان يستوجب معرفة بأجزائه التّفصيليّة بل دون ان يستوجب العلم بأنها موجودة إو بأنّ الخطاب في مجمله يتقطّع الى مفاصل متعقفة .

يقول عبد الجبّار: « واذا صحّت هذه الطرية، في المدرّكات (64) الّتي هي الأصل في كمال

<sup>(61)</sup> التفريب ـ ص 4 ـ

<sup>(62)</sup> سر الفصاحة \_ ص 13 .

La thé orie de l'entendement (63)

<sup>(64)</sup> يعنى اختلاف الادراك الجمري م التفصيل .

العقل فغيرُ ممتنع ذلك في ما يَنزِل منزلة المدرك من الكلام الذي يتصرف المتكلّم في ايقاعه على الوجه الذي يريده ، لانّ الكلام وانْ كان مدركا فها معه يصحّ من الفصيح ان يورد الكلام على وجه من الفصاحة هو العلم بكيفيّته من غير أن يكون ما يعلمه موجودا ( 65) لأنّه لو عَلِم الموجوداتِ منها ولم يعرف ما ذكرناه من حالها لم يصحّ منه الكلام الفصيح ، واذا عرف ذلك من حالها أمكنه ذلك ، فهذا العلم الذي معه يمكن الكلام ليس هو علم بالموجود من الكلام والما يجري مجرى العلم بالمدرك المنقضي وبالعادات الجارية بمعرفة الأفراد منها والمركب : كيف يكون وعلى اي سبيل يحصل » . (66)

أمّا الجرجاني فانه يخلصُ من بسط الطّابع الاضطراري في الحدث الكلامي ليستنبط خاصيّة نوعيّة تميّز الظاهرة اللغويّة بصفة مطلقة ، وهذا الاستنباط قد بلّغ من الطرافة ما يَكْشِف نفاذ البّصيرة اللسانيّة عند صاحبه ، فقد ورد عند الجرجاني مخاصٌ فكري عميق في شأن الكلام ، هَذَاهُ إلى تبين أنّ اللغة المّا تحوى في صلبها مضمون دلالتها حيث ليس من شيء تدلّ عليه إلا وهو مستوعب فيها وهذا القانون يظرد وينعكس اذ ليس من كلام نقوله حول خطاب مًا الآوهو شيء زائد عنه ، فالنّيجة المباشرة لهذا الاستقراء هو انّ الكلام مُلزم بذاته وبمحتواه لائه يحيل هو نفسه رسالته ، فلا يترك منها شيئا ولا يُعول في تبليغها على غيره لا كلّيًا ولا جزئيًا . يقول الجرجاني : « لا يُتصوّر ان تفتقر المعاني المدلولُ عليها بالجمل المؤلّفة الى دليل يدلّ عليها زائد على اللفظ ، كيف وقد أجع العقلاء على انّ العلم بمقاصد النّاس في محاوراتهم علمُ ضرورة ، وَمن ذهب مذهبا يقتضي ان لا يكون الخبر معتى في نفس المتكلّم ولكن يكون وصفا للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشّيء ،أو فيه ، او انتفاء وجوده عنه ، كان قد للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشّيء ،أو فيه ، او انتفاء وجوده عنه ، كان قد للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من وجود المعنى المثبّ وانتفاء المنفيّ باللفظ لا يُعرف منه الأصل الذي قدمناه من حيث يكون قد جعل المعنى المدلول عليه باللفظ ، ولكنا نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ ، وما من عاقل إلاّ وهو يعلم ببديهة النّظر انّ المعلوم بغير نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ ، وما من عاقل إلاّ وهو يعلم ببديهة النّظر انّ المعلوم بغير اللفظ لا يكون مدلول اللفظ ، وما من عاقل إلاّ وهو يعلم ببديهة النّظر انّ المعلوم بغير اللفظ كورت مدلول اللفظ ، وما من عاقل إلاّ وهو يعلم ببديهة النّظر انّ المعلوم بغير اللفظ بغير مدلول اللفظ ، وما من عاقل إلاّ وهو يعلم ببديهة النّظر انّ المعلوم بغير

وبديهيّ انّ هذا التقرير المبدئيّ من شأنه أن يُبرز تَخَلُّصَ الفكر اللغويّ من ربقة المكتوب والمدوّن فلا يعتبِر للكلام وجودا الاّ في تنزّله اللسانيّ الذي هو مدار الانجاز التعبيريّ بالفعل لا بالتقدير، ولاشك انّ الاستطراد في ضبط أبعاد النّظريّة اللغويّة طبقا لمقوّماتها المستنبطة قد

<sup>(65)</sup> يعني من غير ان يكون الرَّصيدُ الكلِّيِّ للَّغة حاضرا فعلا بين يديه .

<sup>(66)</sup> المغني . ج 16 . ص 204 .

<sup>(67)</sup> دلائل . ص 346 ـ 347 .

بؤدّي الى فك التراكم بين الحدث اللغوي الخالص والمظاهر العلاميّة (68) المرافقة له ، ومن أهمّها الكتابة ذاتها ، لانّ الخطّ نظام ترامزي مركّب على اللغة تركيبا علاميّا ، على أنّه قد تنضاف إلى هذا الجهازالعلاميّ المباشر تراكياتُ علاميّة من درجة بالله \_ اذا اعتبرنا انّ الكتابة هي بالنسبة الى الحدث الكلاميّ ترامُز من الدّرجة الثانية \_ ومن هذه التّركيبات المرافقة وَضْعُ النقطة . والفاصلة ، ونُقط التّتابع ... وعلامات الاستفهام ؟ والتعجب ! وحتّى العودة الى السّطر قبل أن ينتهى السطر ...

#### \* \* \*

فإذا تبين لنا الاطار الضّابط لسِمة الاضطرار في الحدث اللساني وعرفنا كيف انه إلزامي متسلّط أدركنا ما يكن ان يَعضُد هذه الطبيعة من سِبات مرافقة او ملابسة ، ولا شك في ان المحصول الاوّلي للتحليلات السّابقة في بلورة طابع الحتميّة يتمثل في تجلي الكلام بخاصيته الاجرائيّة ذات الطابع الجرْميّ ( 69) . على انّ من مستلزّمات هذا الاستنباط المبدئيّ ان نستكشف خصوصيّة اخرى من خصوصيّات الكلام نشتقها من حقائقه كما صوّرتها صفحات الميراث الفكري العربيّ ، وهذه هي سِمة الحضوريّة وطابع الاستعجال مما يتسرّل ضمن مقوّمات الكلام من خلال مصادرة المتقبّل (70) ، فالكلام في تُوارُده على السّامع فوريُّ النّفاذ لا يقبل التأجيل إذ لا طاقة لمتلقّي الخطاب أن يَتمهلًا أمرَه في إدراك رسالته الدّلالية ولا أن معتزم التأخير جزئنا او كلّنا .

على هذا المستند يحتكم عبد الجبّار ليقرّر: « أنّ الكلام في الحقيقة يجب ان يدرّك عند الوجود وقد علمنا ان هذا الكلام مما لا يصحّ ان ينتفيّ (71) لائم يُدرَك في حال واحدة » (72) فدلالة الخطاب اذن دلالة آنيّة بالضرّورة وما قد يتأخّر من إدراكنا لبعض شحناته فاغّا يرجع إمّا الى عَوارضَ خارجيّة في ذات الكلام كتشويش في البثّ أو ضبابيّة في التركيب وامّا إلى استدلالات عقليّة تحوّل الكلام عن بنيته بالتّخريج والاستنباط، وهذا ما بلوره صاحب المغنى

Sémiologique (68)

<sup>(69)</sup> ما يمكن ان نصوغه بـ : Le caractère déterminatif et impératif du langage

Le caractère immédiat et urgent du langage, ou l'immédiateté et l'urgence du fait إِنْسُلْ (70) المُعْلِدُ (70) linguistique

<sup>(71)</sup> يعني أن يَنسلخ عن الوحدد بعد أنْ كَانَ

<sup>(72)</sup> المغني \_ ج 7 . ص 84 .

بقوله ﴿ « وَبعد فانَ الدّلالة يجب ان تكون واقعة في حال واحدة أو تجري هذا المجرى ، والبيانُ إذا تأخّر لم يتصل بالمُبِين هذا الحدَّ من الاتّصال (73) ، فلا يصح ان يكون مع تأخّره دلالة مع الخطاب المتقدّم (74) كما لا يصح في الاستثناء اذا تأخّر ان يكون دلالة مع الكلام ، فأحد ما يدل على ذلك في مالَه ظاهرٌ انّا لو جوّزنا تأخير مكانه مع أن ظاهره دلالة على المراد لأوْجبَ القدح في كونه دلالة » . (75)

#### \* \* \*

وعن تزاوج فكرة الاضطرار وفكرة الحضوريّة تتولّد بالاستتباع والمقارنة خصوصيّة جديدة للكلام ضمن استشفافنا لمقوّماته من خلال ركن المتقبّل، وهي أنّه فعُل نوعيّ لا متجزّى = (76) من حيث الادراك وانْ كان متبعضا من حيث التركيب الفيزيائيّ ، وما تنطلق منه هذه الخاصيّة اغا هو الأرضيّة الدّلالية التي يَنبُت فيها الحدث اللسانيّ نشأةً وابلاغا ، على انّ لاستنباط هذه السّمة انعكاسات جوهريّةً على تحليل الوظائف المتنوعة عند أطراف الجهاز التواصليّ ، فمبدأ التركيب (77) مثلا ـ وهو مدار عمل الباث ـ وكذلك التفكيك (78) الذي هو وظيفة المتقبّل ، كلاها يصبح مقولة افتراضيّة حظّها التقديريّ يفوق حظّها من الاعتبار الحقيقيّ ، واذا كان الباث يركّب فعلا رسالتّه وكان المتقبّل يفكّكها ليُدركها فان كليّهها عند المتعور الطبيعيّ غيرُ مدرِك لفعًله ذاك ، لانّ الحدث اللغويّ كليّ بالضرّ ورة عند البث وعند التّقيّل .

ولقد الح ابن حزم على ان اللغة لما كانت في علّة وجودها مكرَّسة للافهام لزم ان تكون مُلزِمة بمحتواها لانهًا لا تخبِر الا اذا تنزَّلت في وجودٍ كليّ لا يتجزَّأ في لحظة الادراك ، وعن هذا يخلُص أنّ التّلبيس في الكلام مُؤذِن بانخرام تكامله وفسادِ بنيته وهو مَا تختل به وظيفته الاخباريّة جوهريّا « لأنّ الالفاظ المّا وضعت للافهام لا للتّلبيس ، وكلّ لفظة فمعبّرة عن معانيها

<sup>(73)</sup> يعني : ما يفال أو يُفهم بعد لحظةِ إنجاز الخطاب لا يمكن إسناده على طريق الفعليّة إلى المخاطِب صاحب المقول الارّل .

<sup>(74)</sup> بحيث قد يكون كلاما على كلام ، امّا أن يكون هو نفسه من ذات الكلام الاول المعول فلا يصحّ .

<sup>(75)</sup> يعني أنّ احتياج الكلام الذي وضع للدلالة إلى كلام غيرِه لِتَتَوضَع به دلالتُه يفضي الى تناقض جذريّ وبالتّالي تنتقِض به سيمة الكلام من كونه دالاً ( الم**غنى \_** ج 17 \_ ص 68 )

Le fait linguistique étant un acte spécifique et indivisible, ou la spécificité et اِنْتَلُ (76) l'indivisibilité du langage.

L'encodage (77)

Le décodage (78)

ومقتضية لكلّ ما يُفهم منها ولا يجوز أنْ يكلّف المخاطَب فهُم بعض ما يقتضيه اللّفظ دون بعض اذ ليس ذلك في قوّة الطّبيعة البتّة ، بل هذا من الممتنع الّذي لا سبيل إليه ومن بابِ التّكهّن ، الا باتّفاق منهها او ببيان زائد » (79)

وينطلق فخر الدين الرّازي من تحديد لفظة الكلمة وكيف تصبح مرادفة لمفهوم الخطاب جملة (80) فينتهي الى كشف خاصّية الحدث الكلامي باعتباره تكامليّا بالضرّورة لأنه يتهيّأ لصاحبه ويتشكّل لسامعه وكأنه كلِّ منصهر أفرِغت عناصره فغَدَت كالجزء الواحد بل كالكلمة المفردة ، وهذا ما يمكن أن نسميّه ، بالاعتاد على تحليل الرّازي ، طابّع التوحد والتفرد في الظاهرة اللغويّة « لأنّ الكلام \_ على حدّ عبارة شيخ الأشاعرة في التفسير \_ اذا ارتبط بعضه بعض حصلت له وَحدة فصار شبيها بالمفرد في تلك الوجوه » (81)

وتبلغ المحاجّة في تصوير السّمة التكامليّة للكلام بعبد الجبّار حدًّا من التّجريد الاختزاليّ يفضي به إلى البحث في علاقة الانسان بفكرة الكلام ذاتها ، ومعلومٌ أنّ متصوّر الحدث اللغوي هو نفسه مفهوم مجرّد يتعذّر استكناهه خارج الكلام بينا يتسنى تصوّر الحقائق الوجوديّة الاخرى من اعتقادٍ وقدرة وغيرها دون الانضواء حتا تحت سلطنة الكلام ، وهكذا يتبين آن فكرة الخطاب اللغوي هي امر معقول لا يعقله العقل الا بردّه الى جنسه وطبيعته فنحن « لا نتعقل من حالنا إذا تكلّمنا أوبن حال غيرنا باضطرار الا الكلام الّذي ندركه من ناحية فيه ، ووقوعه بحسب قصده ، فأما أنْ تُعقَل لنا حالٌ سوى ذلك كما تُعقل حالُنا في كوننا قاصدين ومعتقدين فمتعذّر » . (82)

ويبلور كهال الدّين الزّملكاني في معرض استطراداته البلاغيّة فكرة التّفرّد والتّوعيّة في ظاهرة التّعبير فيتجلىّ بالمثال الحسّي مبدأ التكامل في الحدّث اللسانيّ فلا يتسنّى لِقولين مختلفين في نقطة من سلسلتها أنْ تتّحد شحنتُها الدّلاليّة إطلاقاً لأنّ البنيتين « إذا غَايَرَنَا لا تكونان عبرتين عن معبّر واجد » . (83)

وعلى نفس المنحى سار الجرجاني في بلورة خصوصيّة الحدث اللّغويّ مُبرزا مالَه من نوعيّة

<sup>(79)</sup> التقريب ـ ص 91 ـ 92.

روم، بعد التصدد: « لفظ الكلمة قد يُستعمل في اللفظة الواحدة وبراد بها الكلام الكثير الّذي قد ارتبط بعضه بمعضه بعض كتسميتهم القصيئة بأسرها ( كلمة ) ومنها يقال ( كلمة الشهادة ) ويقال ( الكلمة الطّيبة صَدَقة ) ولمّا كان المجاز الولى من الاشتراك علمنا أنَّ إطلاق لفظة الكلمة على المركب مجاز ( مفاتيح . ج 1 . ص 15 )

<sup>(81)</sup> نفس المرجع - ويواصل تحليله اللغوي قائلا : « والمشاجه سبب من أسباب حسن المجاز فأطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا السبب » .

<sup>(82)</sup> ا**لغني ـ** ج 7 . ص <del>43</del> .

<sup>(83)</sup> البرهان ـ ص 299.

متفرّدة في كلّ إفراز من إفرازاته حتّى إنّه لا يتساوى كلامان متغايران في بعض أجزائها إطلاقا ، لآنَ المُحصول المعنويّ الواحد لا يكون الاّ من الكلام المتطابِق الذي هُوَهُوَ ، فلكلّ إُنجاز كلاميّ سِمته وبنيته وخصائصه النّوعيّة وبالتّالي شحنته الاخبارية المتفرّدة .

يقول الجرجاني: « ولا يغرّنك قول النّاس: قد أتى بالمعنى بعينه ، وأخذ معنى كلامه فأدّاه على وجهه ، فانّه تسامُح منهم ، والمراد أنّه أدّى الغرض ، فأمّا ان يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الاوّل حتى لا تَعْقِلَ هاهنا إلاّما عَقِلْتُه هناك وحتى يكون حالها في نفسك حال الصورتين المستبهتين في عينك كالسوارين والشّنفين ففي غاية الاحالة ، وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة ، وهي ان تكون الالفاظ مختلفة المعاني اذا فرّقت ، ومتّفقتها اذا جمعت وألّف منها كلام ، وذلك أن ليس كلامنا في ما يُفهم من لفظتين مفردتين نحو قعد وجلس ، ولكن في ما فهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخر ، نحو أن ننظر في قوله تعالى « وَلكُمْ في القِصاص حياة " » ، وقول النّاس « قَتْلُ البعض إحياء للجميع » فانّه وان كان قد جرت عادة النّاس بأن يقولوا في مثل هذا : إنها عبارتان معبرها واحد ، فليس هذا القولُ قولاً جرت عادة النّاهره او يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم ( (84) من يكن الأخذ بظاهره او يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم ( (84) من

#### \* \* \*

ومن خصائص الحدث اللساني المبرزة لمقوّمات الكلام جذريًا انه ذو طابع الصاقيّ بمعنى أنّه لا ينفكّ بمحض الارادة وحاضر التّقرير ، فليس يتأتّى للانسان اختزالُ طاقة الكلام او ردُّها

<sup>(84)</sup> لفظة ( المفهوم ) المتكرّرة هي نفسها في الذكر الاول اسمُ ( ليس ) وفي الذكر الثاني خبرُها .

<sup>(85)</sup> دلائل \_ ص 172 .

وبعود الجرجاني في موطن آخر ( ص 314 ـ 315 ) إلى نفس القضية مدققا : « واعلم انك اذا سبرت أحوال هؤلاء الذين زعموا انه اذا كان المعبّر عنه واحدا والعبارة اثنتين ثم كانت احدى العبارتين أفصح من الأخرى وأحسن فانه ينبغي ان يكون السبّب في كونها أفصح وأحسن اللفظ نفسه وجدتهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين ، فلها رأوا الله اذا قبل في الكلمتين : ان معناهما واحد لم يكن بينهها تفاوت ولم يكن للمعنى في احداهها حال لا يكون له في الاخرى ظنوا ان سبيل الكلامين هذا السبيل ، ولقد غلطوا فأفحشوا لائه لا يتصوّر ان تكون صورة المعنى في احد الكلامين او البيتين مثل صورته في الآخر البتة اللهم الا أن يعبد عامد الى بيت فيضع مكان كل لفظة منه لفظة في معناها ولا يعرض لنظمه وتأليفه كمثل ان يقول في بيت الحطيئة :

دَعِ الْمُكَارِمَ لاَ تَرْحَسلُ لِلْمُثَيِّقَةَ وَاقْعُسدُ فَانَّسكَ أَنْسَتَ الطَّاعِسمُ الكاسِي: يُرِ الْمُفاخِسرَ لا تَذْهَسبُ لِطلَبِهَا واجلِس فانسكَ أنستَ الآكلُ اللاّبِسُ
وما كان هذا سبيلةً كان بمعزل من ان يكون به اعتداد.

وإعاديها إلى مواقعها الأولى ، وهذا أمر يَصدَى على المتقبّل عند نلقي الرسالة الدلالية كما يصدق على المتكلّم من حيث هو مكتسِب لمواضعات اللغة ، فكما أن السّامع لا بتهيّأ له أن يَنزَع عنه ما قد حَصَل له في لحظة التلقّي ضمن جهاز التّحاور ، فكذلك المتكلم ، فانه فضلا عن كونه عاجزًا عن استرداد ما قد لفِظه من الكلام فانّه أيضا لا يقدر على ان يتخلّص من طاقته الكلاميّة واستطاعته التّوليديّة بعد ان حصلتا لديه .

فاكتساب الكلام ظاهرة لَصِيقة بالانسان بما أنها مُعطًى لا يَقبل الانتزاع (86) ، فلا المتكلم باللغة قادر على ان يستأصل من نفسه درايته بمواضعاتها ولا أيّ كان بقادر على ان يَجْتَثُها من غيره ، فالكلام الذي هو بطبعه تسلّطيّ مُلزِم يرفُض الاذعان لأيّ تحكّم او نعسّف عليه في وجوده ، فهو في ذاته عَنِيدُ متمكن ، بحيث يناقض إرادة التّحرّر او التّخلّص منه . لذلك كان عمل لا يصح في حقّه ان يُسلّب اذ ليس جائزا منه أن يكون مسلوبا ولا سلّيبًا .

ويَرِدُ عند عبد الجبّار تأسيس معرفي لهذه الميزة النّوعيّة في الحدث اللّغويّ يَبْنيه على مستنّد المقارنة بين العلم الضروريّ والعلم المكتسب فيُدرِج الكلام وما يقتضيه من معارف ضمن العلوم الضروريّة باعتبار انه حتميّ المرافقة للانسان بمجرّد ان تحصل مواضعاته ، لانّه يتعذّر نفي الكلام عن صاحبه بعد ان صح له ، وعلى عكس ذلك يكون العلم المكتسب ، لأنّ ما حصل للانسان منه لا يستحيل نقضه او نفيه باستدلالٍ مغاير او معاكس ، أمّا ما يعتري الانسان من نسيان للّغة فاغًا يتمّ ذلك بموجب ظروف موضوعيّة خارجيّة عن إلارادة الجازمة من لدن الانسان بما انّه لا يستطيع بمحض الاختيار ان يقرّر لحظة خلاصه من معرفة المواضعة المقضيّة ألمارستها .

يقول عبد الجبار في معرض حديثه عن العلوم التي يصح معها الكلام ، « وبعد فلو كانت مكتسبّة لكان لا يمتنع في من حصلت فيه ان ينفيها ببعض الشبه في بعض الوجوه (87) ، وقد علمنا أنّ ذلك يتعذّر فيها ، واغّا يزول عن الانسان على حدّ ما يزول عنه العلم بالمدركات بالسهو ، وتعود الى الانسان بالذّكر عند التّذكر او المهارسة ولهذه الجملة قلنا في العلوم التي هي حفظ لكيفيّة الكلام إنهّا لا تكون إلا ضروريّة » (88) فاذا اعتبرنا الكلام معطّى موضوعيا

<sup>(86)</sup> لِنفُل: L'acquisition du langage étant irréductible

<sup>(87)</sup> من باب أنَّ العلم المكتسب بالاستدلال قد يزول عن صاحبه باستدلال ُّنَّهُضُهُ .

<sup>(88)</sup> المغني . ج 16 . ص 212 .

يرضخ لجدلية الوجود الظواهري لزِم علينا ان نُبرز خاصَيته في أنه قضيّة (89) ليس له نقيضٌ (90) ، بل هو قضيّة تتشكّل نلقائيا بصورة التأليف . (91)

ويلح عبد الجبار بهذا النّسق على أنّ معرفة اللّغة لا ترنفع عن صاحبها ما ظلّ عارفا بما بِهِ صارت لغة ( 92) ، اى نظامها العلاميّ الذي هو جملة مواضعاتها ، لانّ الكلام في طبيعته موجود شفّاف سائل قرائِتُه بين المتكلّم والانتياء هي فحسب معلّل وجوده . وجملة الأمر أنّ معرفة اللغة مقترنة بمعرفة دلالاتها ، ومعرفة دلالانها مقترنة بمعرفة مواضعاتها ، فتدور اللغة على نفسها لتترسّخ فكرة الاكتساب اللّصيق الّذي لا ينفك بإرادة لا ذاتية ولا خارجية .

#### \* \* \*

ومما يستوجب اقترانَ الحدث اللساني بالاضطرار اتّصاف الظاهرة الكلاميّة عموما بالشرعيّة ، ومما يستوجب اقترانَ الحدث اللسانيّ بالاضطرار اتّصاف الظاهرة الكلاميّة عموما بالشرعيّة مردُها ونعني بمفهوم الشرعيّة ان الكلام لا يمكن ان يتنصّل من علّة وجوده ، وهذه السّببيّة مردُها العقلُ اولا وآخرا ، فالكلام في ذانه معظّى يرفض العبثيّة (93) لانه ينقضُها بمجرد وجوده ، فلا ملفوظ يُنجَز إلاّ وهو نفي للعبث ، فالكلام لذلك حدث « منطقيّ » (94) يعني أنه فعل لا يصدر الا عن حكمة ، والذي يستقر عندئذ في سياته هو أنّه موجود لا ينتقِض .

والمتنبّع لصفحات الفكر اللغوي عند العرب لا يتسلّح بتصوّرات النظر اللساني حتى يهتدِي إلى نسيج دقيق لحمتُه التّحقيق اللغوي الخالص ، وسَدَاه البحثُ في حكمة الأسياء لِير بط حقائقها بإفرازات المعرفة ومواضعات الوجود ، ويعترضنا حازم القرطاجني في هذا المقام لينطلق من تقسيم جداول الالفاظ الى مالَه خارج الذّهن صورة حسبّة وما ليس له مرجع ملموس ، نه يتعمّق فكرة تأليف أجزاء الكلام واحداث نِسب مخصوصة بينها فينتهي إلى استقراءات هي من الدّقة بحيث اذا صهرناها اشتققنا منها ان الكلام في الحقيقة هو المنظم للوجود لان نظام

Une thèse (89)

Une antithèse (90)

La synthèse (91)

<sup>. . .</sup> 

L'absurdité (93)

<sup>(94)</sup> لِنَتُلُ: Le langage étant nécessairement un acte sensé et raisonnable

الكون لا نُدركه ولايتسنّى له ان ينكشف الا من خلال العلاقات التي يقيمها الحدث اللغوي بين أجزائه عندما تتركب منظومته التاليفيّة (95) .

ويعكف ابن جنّي من حيث يحاول استقراء بعض الادوات اللغوية دلاليًا على طبيعة اللغة الرافضة للاحالة والانتقاض فيبين كيف ان سلامة بناء الكلام معقودة بتسلسل منطقي في صلب مدلولاته وهو ما يُكسب الحدث اللساني طاقة الصدود على التراكم العبثي ، ويقيم ابن جنّي تحليله هذا على محور المقارنة بين الأداة (مِن) المقيدة للتحديد وأداة التعريف الدّاخلة على أفعل التفضيل فتتقابل قوتان تعبيريتان ها قوة التخصيص وقوة الاستيعاب ، فتتنافر عندئذ الاداة مِن مع افعل التفضيل المُعرَّف بالالف واللام حتى لا يقع من اجتاعها تخصيص بعد استيعاب او استيعاب بعد تخصيص وهو ما يؤدي حسب عبارة ابن جنّي إلى « التراجع بعد الحكم » لأنه عبن الانتقاض (96) .

فإذا استندت سِمة الاضطرار في الكلام من حيث هي ركيزة من ركائزه النّوعية إلى مبدا الشرعيّة المنطقيّة فيه وهو ما يجعله في مأمن من أدنى مظاهر العبثيّة فها ذلك \_ حسب الجرجاني \_ إلاّ لأن اللغة لا تدّل على ما تدل عليه الا بالعقل الذي هو الحَكَمُ الوحيد في صير ورتها عبر التفاعل والانجاز ، وقولنا إنّ اللغة تدلّ لا يعني ان فعلها ذلك هو فيض تلقائي منها لأن وراء مواضعاتها محرّكا آخر هو محرّك القصد الذي لا يكون الا بقاصد فاعل لتلك المواضعات . ويضرب الجرجاني مثال المادّتين اللّغويتين : فَعَلَ وصَنَعَ ، ثم يتفحّص أمر السنادها الى من يفعل الفعل او يصنع الصنع ، فيقرّر انّ الذي يتوارد من تعذّر نسبتها إلى غير القادر عليها هو قضيّة خارجة عن اللغة لانها ترجع الى حكم الانسان العاقل لا الى طبيعة الكلام ، اذ ليس من هذه الطبيعة ما ينعك من أن تقول فَعَلَ العاجزُ ... او صَنَعَ القاصر ... «فالواجب أن يقال : الفعل موضوع للّتاثير في وجود الحادث في اللغة ( 97) والعقل قد قضى وبت الحكم بأنْ لا حَطَّ في هذا التأثير لغير القادر » (98) .

والى نفس الاشكالية يعود الجرجاني ليعمّم قانونه على مستوى التركيب والبناء في نسيج الخطاب فيتبين من تحليلاته الله ليس في اللغة شيء يُفلِت من قبضة العقل في نشأته وتكوينه ، بل انّ التأليف وضبط أجناس الكلام وإقامة دلالاته لا يستقيم لها وجود إلا بحكم العقل ، ويضرب الجرجاني أبسط الناذج التوضيحية فيأتي بجملة (ليكضرب زيد) ليلاحظ أنّ الأمر

<sup>(95)</sup> المنهاج ص 15 ـ 16 .

<sup>(96)</sup> الخصائص ـ ج 3 ـ ص 233 ـ 234 .

<sup>(97)</sup> يعنى أنّ مادّة ( فعل ) تدلّ في اللغة على التأثير في وجود الحادث . \*

<sup>(98)</sup> الجرجاني: أسرار \_ ص 300.

المصوغ لزيد لا يكون باللغة كها لا يكون قولك ( اضرب ) أمرا باللغة للرجل الذي تخاطبه وتُقبِل عليه من بين كل من يصح خطابه « بل بك أيها المتكلّم » لان الذي يعود الى واضع اللّغة هو ان فِعْل ( ضرَب ) موضوع لاثبات الضرب وليس لاثبات الخروج مثلا ، وانّه لاثبات في الزمان الماضي وليس لاثباته في زمان مستقبل « فامّا تعين أمن يثبت له فيتعلّق بمن أراد ذلك من المخبرين والمعبّرين عن ودائع الصدور والكاشفين عن المقاصد والدّعاوي ، صادقة كانت تلك الدعاوي او كاذبة ، ومُجرّاة على صحتها أو مزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها ، ومطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول وترسمه ، او معدولا بها عن مراسمها نظها لها في سلك التخييل وسلوكا بها في مذهب التأويل » (99) .

فمنطلق الاضطرار إذن هو سيطرة العقل المركب للرسالة اللسانية والناظم لشبكة علائقها على المتقبّل لها والمتلقّي لمخزونها الدّلاليّ ، فسِمة الشرعيّة الاخبارية هي كامنة في أنّ المتكلّم لا ينطق عبثا والا كان فعله لغوا \_ واللّغو غيرُ الكلام \_ وما ان يتأسس حدث الكلام على دعامته المنطقيّة حتى يتحتّم على الفهم والادراك ان يصطبغ بنفس الكثافة من المعقوليّة .... ولئن ربط عبد الجبّار خاصيّة الكلام الذي يسميّه « المدرك ألل المسعوع » بطبيعة أجزائه وهي الحروف باعتبارها عناصر متضادّة تقتضي المقابلة والمفارقة (1) فان التوحيدي يربط مادّة الكلام بالعقل عن طريق مراتب الحسر والادراك في الانسان فيقيم تناسبا طرديًا بين حضور العقل وانبهار الحدث اللساني .

ويحلّل التّوحيدي على منهجه الادبيّ جملة هذه الترابطات اذ يقول متحدثا عن الكلام « ومادّتُه من العقل والعقلُ سريع الحُوُّول خفيُّ الخداع ، وطريقُه على الوهم والوهم شديد السّيّلان ، وبحراه على اللسان واللّسان كثير الطغيان ، وهو مركّب من اللفظ اللغوي والصّوُغ الطباعيّ والتأليف الصناعيّ والاستعال الاصطلاحيّ ، ومُستَمْلاه من الحِجَا ، ودَرْيُه بالتّمييز ، ونسجه بالرّقة والحجا في غاية النشاط ، وبهذا البون يقع التباين ويتسع التأويل ويجول الذّهن وتتمطّى الدّعوى ويُفزع الى البرهان ويُبْرأ من الشّبهة ويُعشَر بما أشبه الحجّة وليس بحجّة » (2) .

فهذه الخصائص النّوعيّة في ذات الكلام هي الّتي جعلت عبد الجبّار يدرجه ضمن معقولات

<sup>(99)</sup> نفس المرجع ص 327 ــ 328 .

<sup>(1)</sup> المغنى ج 7 ص 12 حيث بقول « ... وإذا صح ذلك وعقلنا مفارقة الصوت الذي ليس بحرف لما هو حرف منه ، وعقلنا مفارقة الحروف ومفارقة الحروف المنفصلة للمتصل منها لم يمتنع أن نلقب ما كان حروفا منظومة على وجه مخصوص ... ) بأنه كلام » .

<sup>(2)</sup> الامتاع \_ ج 1 \_ ص 9 \_ 10

الوجود (3) ودفعت به في موطن آخر الى تحسّس مقومات المعقوليّة فيه فاذا به يستطلع جدليّة المواضعة في المواضعة في طبع الكلام بطابع الحجّة الاضطراريّة وينتهي إلى أنّ تكامل شرائط المواضعة في بنية الحدث اللسانيّ لا يخُوِّله حقَّ الاضطرار المنطقيّ فحسب بل يجعل من المتعذّر عليه ان لا كون كذلك . (4)

فإذ قد ثبت للكلام وجه معقول لم يتسنّ له أن يغادر صفته المتمثّلة في انّه دليلٌ يدلّ بمجرد أن يستوفي حقوقه من الانتظام المتواضع عليه . وبما انّ حكم تركيبه هو من مشمولات العقل ، فكذلك دلالته ، وكذلك ايضا حتميّة العلاقة التواصليّة التي يقيمها بينه وبين المتكلّم من جهة ، وبينه وبين السامع من جهة اخرى ، ثم بين المتكلم والسامع رأسا عبر المادّة المعقولة منه ، وبهذا الاعتبار يتسنّى للكلام ان يدلّ في الغائب دلالتّه في الشاهد بل لهذا الاعتبار ايضا صار الكلام طريقا لمعرفة المقاصد باضطرار .

ومن صريح ما يرد في مظان التفكير اللغوي عند العرب في هذا المدار استطراد لفخر الدين الرازي يعرف فيه الكلام تعريفا إبلاغيا بالاستناد خاصة إلى انصهار عامل القصد وعامل الارادة فينتهي إلى سن ما يمكن أن نسميّه ببدإ المعقولية المشتركة ، ومعناه ان الكلام لا يتأتّى السامع أن يَعقله الا اذا كان المتكلم قد عقله سلفا ، وهذا قانون يطرد وينعكس لاتنا بوسعنا أن نصوغه على شكل مقابل فنقول إنّه ليس من كلام مقول قد عقله قائله طبقا لأنماطه المتواضع عليها الا والسبامع العارف بنفس الأنماط يعقله رأسا . والسبب الأولي في ذلك كما يتشكّل من منطوق الرازي : « أنّا إذا تكلّمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير عَقِلْنا معاني تلك الكلمات ، ثم لما عقلناها اردنا تعريف غيرنا تلك المعاني ، ولما حصلت هذه الارادة في قلوبنا حاولنا ادخال تلك الحروف والاصوات في الوجود لنتوسّل بها الى تعريف غيرنا تلك المعانى » . (5)

وعلى نفس المسار المنهجيّ وبنفس الحيرة التنظيريّة يحاول ابن حزم استئصال الإشكال التواصليّ في الظاهرة اللغوية فيجعل مدار كشوفه على شرط استبانة المتكلّم لمادّة خطابه . على أنّ الناظر في استقراءات ابن حزم في هذا المضيار يَستوفي مظاهر الاستيعاب لضبط نوعيّة المناظر في استقراءات ابن حزم في هذا المضيار يَستوفي مظاهر الاستيعاب لضبط نوعيّة الحدث اللسانيّ بما أنّه يستخرج جملة من المؤشرات النظريّة العامّة أبرزها أنه لا يتسنّى للانسان أن يصوغ كلاما وهو غير واع بفعله ذلك او غير مدرك لمحتواه الدلالي الا اذا كان

<sup>(3)</sup> المغني \_ ج 5 . ص 98 .

<sup>(4)</sup> المغني .ج 16 ـ ص 348 .

<sup>(5)</sup> مفاتيع \_ ج 21 \_ ص 48 .

حاكيا بعد حفظ آلي أو كان على غير حال سوية بسكر او جنون او هوس ، لان المتكلم ليس مجرد ساع للبريد ولا مجرد سفير يسفر بين طرفين متغايرين فليس في وسع المتكلم أن يكون \_ بلغة اليوم \_ حياديا تجاه مضمون رسالته ، ولهذا الأمر نتائجه العميقة في ما يخص احتال وجود « الموضوعية » في الظاهرة اللغوية أساسا ، فليس من متكلم إلا وهو صانع لكلامه مدرك اياه لان الحدث اللساني ظاهرة توليدية لا يتسنّى لمحرّكها التوليدي ان يقوم بمجرد الوسيط الخارجي فلا يكون المتكلم الذي هو الملزم بكلامه الا ملتزما به ، فعملية الكلام هي اذن بسط لمعقول قد عُقِل قبل ان يُطلَب عقله ، هو معقول بالمعنيين اللذبن نستوعبها اللفظة نبعا لاعتبارها مشتقاً خالصا او اسم مفعول قد تمحّض للاسمية : فهو معقول بمعنى انه ذو طواعية للعقل (6) وهو معقول بمعنى انه قد عُقِل فعلا (7) ، والذي عَقِله هو اللاّفظ له .

يقول ابن حزم عند تعداد مراتب البيان متحدّثا عن المخزونات الدّلاليّة ، « والوجه الثاني بيانهُا عند من استبانها وانتقالُ أشكالها وصفاتِها الى نفسه ، واستقرارُه فيها بمادّه العقل الذي فضّل به العاقل من النفوس وتمييزُه لها على ما هي عليه اذ مَن لم يَبِنْ له السّيءُ لم يصح له علْمُه ولا الاخبار عنه » . (8)

### \* \* \*

ومن مقومات سِمة الاضطرار في الكلام ممّا يعود إلى مقومات الظاهرة اللغوية عموما اتصاف الحدث اللسانيّ بوحدويّة البُعد الدّلاليّ كمُصادرة أوّليّة تمثّل النّمط السّوبّ في أصل النّسأة والتّكوين (9). وإذا تسنّى للكلام أن يكون في جوهر طبيعته اضطراريّا مُلزما لا ينتفني ولا ينتقض ... وإذا تعذّر على المتلقّى أن يَدْحض مبدأ تسلّط الكلام على عقله بموجب أنّه مقتض للاذعان حتا فلا يدع للسامع الخيار في أن يتقبّل دلالته أو يعرض عن إدراكها فها ذلك كلّه الا بفضل وحدويّة البعد المضمونيّ أساسا ، وبتلك السّمة يصبح الكلام نافذا صارما لا بُفَكُ ولا يئفَكَ .

Intelligible (6)

Appréhendé (7)

<sup>(8)</sup> التقريب \_ ص 4 . وفي مفترَق هذه الخصائص يمكن استنباط المتصوَّرات المفابلة في اللغة الاجنبية لبسط الاسكال حول : Le pensé et le pensable ou l'intelligibilité du discours

<sup>(9)</sup> وهو ما قد تصطلح عليه بـ : Le caractère unidimentionnel ou l'unidimentionnalité du langage

على ان تحليل خاصية التوحد يستوجب نفصيل مستويي الاستبدال والتراكن (10) لان مصادرة الكلام (11) في أصل تصوّره أن يكون لكلّ مدلول دالُّ واحد في اللغة وان يكون لكلّ دالّ مدلول واحد ايضا ، فهذه هي وحدويّة البعد في الاستبدال (12) ثم تتعامل الاجزاء المتوحّدةُ أبعادُها لتكوّن نسيجا تراكنيّا ذا بُعد واحد حتاً (13) .

واذا كانت متصوَّراتنا العمليّة في هذا الاستنطاق من ثهار المعرفة المعاصرة فائنا قد لا نَعْدِمُ ما يحيلنا في مخزون التراث العربيّ على صريح التّصوّر المتطابق من حيث المضمون والمنطوق ، فعبد الجبار مثلا اذ يتعرّض لما نسميّه بوحدويّة السّحن الدلاليّ كنتيجة حتميّة لسبكات المواضعة يصرّح: « إنّ الكلام إغما يدلّ بالمواضعة ، وإنّ المتكلّم به إذا كان حكيا (14) فلابد متى تجرّد الكلام (15) من أن يريد ما يقتضيه ظاهره (16) والا كان ملبّسا او مُعمّيا او فاعلا فعلا قبيحا (17) وانّ هذه الطريقة تقتضي في جميع الكلام ان يدل على حدّ واحد » (18) وعلى هذا المستند نستى لعبد الجبّار ان يبرهن على انتفاء التّفاوت الأصوليّ المعرفيّ في ادراك مضمون الرسالة اللغويّة عند حصول القاطع المشترك بمعرفة مواضعات الكلام وهو ما يدلّ على مضمون الرسالة اللغويّة عند حصول القاطع المشترك بمعرفة مواضعات الكلام وهو ما يدلّ على ان اهل اللغة يكنهم الوصول الى معرفة الدّلالة لانّ الكلّ اذا اشتركوا في معرفة نواميس الخطاب لم يجرز انْ يختصّ بعضهم بمعرفة المراد دون بعض « لأنّ طريق المعرفة واحد فيا يَرجع الى اللغة » . (19)

فمفهوم الحد الواحد او مفهوم الطريق الواحد، وكلاً المصطلحين يبلور ما نختزله اليوم بوحدوية البعد، هو الذي يحدّد سيمة الاضطرار الدّلاليّ في الكلام وهو الّذي يمكن عبد الجبار من ضبط اختصاص الحدث اللسانيّ بالشحنة الاخبارية ابتداء من نسيجه التّركيبيّ ونظامه التّأليفيّ حتّى لكأنّ كلّ قطعة من كل خطاب هي صورة قُصوى لَنَمَط المواضعة اللّغويّة « فقد بكن لك الوجوهُ التي عليها يدلّ الكلام وان لكل واحد منها تأثيرا في دلالته على ما ذكرنا حتى

- Le paradigmatique et le syntagmatique (10)
  - Le postulat du langage (11)
- (12) لِنَقُلْ: L'unidimentionnalité paradigmatique
  - L'unidimentionnalité syntagmatique (13)
    - (14) يعني بالحِكمة الحدُّ الضامن لمعقوليَّة الكلام .
- (15) فعل ( تجرّد ) في هذا السياق لازم غيرٌ متعدًّ ، لاَ بنفسه ، ولا بحرف الجو ، والمفصود به ( متى خرج الكلام الى حيّز الوجود والفعل ) .
  - (16) حرف الجر ( من ) مع الجملة المصدريّة بعدَه خبرُ ( لا ) النّافية للجنس في ( لا بدّ )
  - (17) يعني بالقبح ما هو ضدّ الحكمة وهي المقابلة الاصطلاحية بين المعقوليّة والعبثية : لِنَقُلُ

#### Le rationnel et l'irrationnel ou le raisonnable et l'absurde

- (18) المغني \_ ج 16 \_ ص 363 .
  - (19) نفس المرجع . ص 362 .

يبلغ في التخصص المبلغ الذي لا يجوز خلافه فيكون دليلا على المراد المعين ويصير بهذه الوجوه كأنّ المواضعة لم تقع إلا عليه ، ويصير بمنزلة الأمر المعين اللذي يدلّ من حيث الصّحة ، ومتى لم تُنزّلُ دلالة الكلام هذا التنزيل لم يصحّ القول بانّ فيه فائدة ويؤدي إلى نقض سائر الاقلة » . (20)

واذا بادر ابن حزم بعد ان حصر محتوى كل قطعة من الخطاب في أنها حُكم وقضية بأن قرر « انّ القضيّة لاتعطيك أكثَرَ من نفسها آ» (21) بموجب صرامة التّفرّد الدّلالي فانّ ابن سينا قد استنبط من جملة هذه المعطيات خاصية التّحدد \_ اولِنَقُلْ سمة المَحْدُوديَّةِ \_ في طبيعة الكلام ، وهو ما يعلّله بتطابق صفات البنية الخارجية التي هي بنية الدّوال بصفات البنية الداخليّة التي هي بنية الدّولات :

« انه كيا يجب ان يكون الكلام محدودا من جهة اللفظ كذلك يجب أن يكون محدودا من جهة المعنى ، ويكون فيه من المعاني قدرٌ يوافق الغرضَ ولا يتعدّاه الى أحوال واغراض للمقول فيه خارجة عنه » (22) .

ويستطرد الشهرستاني من جهته في ضبط مقوّمات الدّلالة الابلاغية عامة ـ على صعيدها اللساني الخالص وعلى صعيدها العلامي المشترك ـ فيقرّر بادى، ذي بدء وحدوية العلاقة الدّلاليّة بالبسط والمصادرة ليخلُص إلى تحليل تنوّع اللّغات مع ثبات المعقولات وهو ما يفضي به الى حصر سِمة الوحدانيّة في بنية المدلولات عما يجعل التّحاور المنطقي خصوصية من خصوصيات الحيوان الناطق. أمّا المؤشر الاختباري الذي يحتكم إليه الشهرستاني في هذا المضار فيتمثّل في انّ الدلالة ثمرة للقرائن المتوفّرة في نسيج الخطاب لأنّ « العبارة والاشارة والكتابة دلالة بقرائنها تدلّ على أنّ لها مدلولا خاصاً متميّزا » وهو ما يسمح للشهرستاني بسنن قانونه المبدئي : « لكلّ عبارة خاصة مدلولاً خاص متميّز عن سائر المدلولات وهذا أوضح ما تقرّر » بصريح تعليقه على ما سنّه بنفسه . (23)

أما مَع الجرجاني فائنا نَدخل مخبَر التحليل اللغويّ الصارم الذي يعضُدُه النّظر التأليفيّ المتبصر ليرتقيّ بالاستقراء الاختباري إلى مدارج التّنظير المعرفيّ والاستنساط الاصوليّ، فيشارف الرّؤية البنيويّة الجدليّة بما لا يدع للفاحص اللسانيّ شكّا في استكناه الفكر اللغوي العربي لنواميس الظاهرة اللغويّة بمفهومها المطلق لا المتحدّد بلسانِ أمّة من الأمم دون

<sup>(20)</sup> نفس المرجع ص 351 .

<sup>(21)</sup> التقريب ص 106.

<sup>(22)</sup> ابن سينا \_ الشعر \_ ص 53 .

<sup>. (23)</sup> نهاية الاقدام ـ ص 323 .

اخرى . ويتخطّى الجرجاني حواجز الأغاط القائمة في التصوّر والتحليل ليسن قانون وحدوية الشحن الدلالي في الكلام بالاستناد إلى طبيعة التكامل فيه ، فالملفوظ (24) هو كل لا يتجزأ أو لا يكون ، لأنّ الكلام هو في حقيقته علاقات بين العناصر المركبة له أكثر مما هو نفس تلك العناصر ، وفائدته الحاصلة بالخبر مستمدّة من نوعية الترابطات لا مِن عَين دلالة الأجزاء : يقول الجرجاني : «اعلم أنّ مَثلُ واضع الكلام مَثلُ من يأخذ قطعا من الذهب او الفضة فينديب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة وذلك الله اذا قلت « ضرَبَ زيدُ عمرا يوم الجمعة ضربًا شديدا تأديبا له » فائك تحصل من مجموع هذه الكلم كلّها على مفهوم هو معتى واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس وذلك لائك لم تأت بهذه الكلم لتفيده أنفس معنى واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس وذلك لائك لم تأت بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها ، واغاً جئت بها لتفيده وجوه التعلق ، واذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا ان ننظر في فيه ، والاحكام التي هي محصول التعلق ، واذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا ان ننظر في فيه ، والاحكام الذي هو أصل الفائدة وهو إسناد ضربًا الله زيد واثبات الضرب به المفعولية من عمرو وكون الضرب ضربا شديدا وكون التأديب علة للضرب أيتصور فيها أن تُمرّد عن المنى الأول الذي هو أصل الفائدة وهو إسناد ضربًا الى زيد واثبات الضرب به له (...) واذا كان ذلك كذلك بان منه وثبَت أنّ المفهوم من مجموع الكلم واحد لا عدة معان وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمرو في وقت كذا وعلى صفة كذا ولغرض كذا ، ولهذا المعنى وقول أنه كلام واحد . » (25)

## \* \* \*

فاذا كانت وحدوية البُعد الدّلالي هي مقود الكلام في مسيرته بين طرفي جهاز التحاور، بعد أن اتسم الحدث اللساني بطابع الاضطرار، فان ذلك يَبقى المعطَى الجوهـري في أصولية الظاهرة اللغوية من حيث هي موجود موضوعي قابل للتشريح والعقلنة، أمّا ما يعتري الظواهر من انزياحات عارضة وتحوّلات طارئة فانّه يُستقرأ بمنظور الحدث العرضي المتراكم من حين لآخر على الظاهرة الأساسية، ولقد تحدّد مسار بحثنا في منطقه الصرّيح وجدليّته الضّمنية باستكشاف مقوّمات الكلام من حيث هو جهاز إبلاغي إخباري قبل كلّ شيء، فمحور مطارحاتنا هو الوظيفة المرجعيّة (26) في اللغة، ومعلوم أن لِلّغة وظائف أخرى متعددة أبرزها في

L'énoncé (24)

<sup>(25)</sup> دلائل . ص 268 ـ 269 .

La fonction référentielle dite aussi cognitive et dénotative (26)

التُقلَ والحجم الوظيفة الانسائية (27) ونحن وان لم يكن من همنا في هذا المضهار أن نقف على غير خصائص الوظيفة الأساسية التي هي المرجعية فائنا نقر ر مختصرين - ان الوظيفة الانشائية تقوم اساسا على مغايزة وحدوية البعد الدلالي او على الأقل تقتضي الانزياح بقانون التوحد عن مساره الرأسي المستقيم لتجعل فيه انعطافات تَكُبُرُ وتصغر ، وتعلو وتنخفض حسب كثافة الفعل الشعري في مفهومه الابداعي العام كها حدده متصور البويطيقافي اللفظ اليوناني . والمهم هو أن عوارض تعرض للغة تخرج بها عن مصادرتها الاولى في وحدوية الدلالة وشحنة الخطاب فتتحول سمة الكلام بصفة عرضية إلى تعددية الأبعاد ( 28) إما بضرب من المطاطية المخرد عن التلابس ، مقصودا كان أو غير مقصود ، وسواء أكان تلبيسا وتَعمية ام مجرد ضبابية ( 29) طارئة .

ولقد حظي موضوع التداخل الدّلاليّ في تركيب الخطاب اللسانيّ الواحد بنصيب وافر من عناية الدّارسين العرب تطرّقوا اليه من نافذة المجاز (30) حينًا ، ومن نافذة ما أسموه بالمُشكل من جهة أخرى (31) وكانوا يعنون بالمُشكل الملفوظ الذي يَتَجاذبه حقلان دلاليّان او أكثر ، فهو اذن حدث لسانيّ قابل لأكثر من قراءة واحدة نتيجة لقيمته المتعدّدة . (32) وبصرف النّظر عن تَوْظيف هذه القضيّة بأبعادها الانشائيّة او قِيَمها الاعجازيّة فان الذي يعنينا من وجهة نظر الفحص اللسانيّ هو أنّ روّاد الفكر اللغوّي في الميراث العربيّ قد تطرّقوا الى هذه الاشكاليّة على الصّعيد المبدئيّ لينفذوا من خلالها إلى تحديد مقوّمات الكلام ، فلم يكونوا متناولين إياها كتناول الباحثين من خلالها في ركائز الوظيفة الانشائيّة او مقوّمات فكرة الاعجاز ، واغّا طرحوها من وجهة نظر لغويّة خالصة تُشيعٌ من بُؤْرتها المعرفيّة على زوايا التّحديد والتقرير المنفتحة على الظاهرة اللغوية عموما .

وقد يكون من المتعينَ أنْ نضرب من صميم المخزون العربيّ أمثلةً على هذا الفصل الواضح

La fonction poétique (27)

وبقية الرظائف هي التعبيريّة او الانفعاليّة : (Expressive ou émotive)

والانتباهيَّة : ( — Phatique — ) والمجميَّة أو وظيفةُ مَا وراءَ اللغة :

<sup>( -</sup> Conative -- ) والانهامية ou métalinguistique)

<sup>(28)</sup> ما یکن أن نسمیه : La pluridimentionnalité

Un bruitage (29)

<sup>(30)</sup> لعلَّ أقدم نموذج في هذا الباب هو مجاز القرآن لأبي عبيدة .

<sup>(31)</sup> ومنه خاصة : تأويل مشكل العرآن لابن قتيبة .

<sup>(32)</sup> هو ما يكن التَعبير عنه في مستوى ثنائية الدّلالة : L'ambivalent في مستوى التّكاثر بـ : Le plurivalent .

بين تعددية الأبعاد الدلالية من حيث هي توليد إبداعي ، وتعددية الأبعاد المضمونية من حيث هي إشكال اصولي ومطاطية عضوية في الحدث الكلامي ، لا بأن نستطرد إلى القضايا الانشائية واغًا بأن نستوضح المنافذ التي نَفَذَ من خلالها روّاد النّظر اللّغوي الى فكرة التّعدد المبدئي عمّا يمثل الوجه المعاكس لوحدوية البعد .

فالغزالي يَبسط احتال التعطّل الجزئيّ في ما يخُصّ مبدأ التواقت الفوريّ بين عمليّة البث وعمليّة التلقي ضمن جهاز التحاور وهو ما يسمح بحصول انزياح زمنيّ بين إنجاز الحدث اللسانيّ وادراكه من جهة ، وبين نوعيّة الخطاب وتكاثر قراءته من جهة أخرى ، وهذا ما يدرجه الغزالي في حيّز الابلاغ المجمّل باعتباره مقتضيًا لتفكيك إضافيّ تَنْحَلّ به عُقَدُ الترابط المتكاثفة في نسيجه البنيويّ على أنه لا يهمل الاشارة إلى الثنائيّ المبدئيّ في هذا المضار فيصطلح عليه بصريح الضبط والتدقيق «حيّز الاشكال وحيّز التّجليّ » .

يقول صاحب المستصفى : « ليس من شروط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد (33) بل أن يكون بحيث إذا سُمع وتُؤمّل وعُرِفت المواضعة صح ان يُعلَم به (34) ويجوزُ أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرُّفه ، وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل (35) لان النصوص المُعْرِبَة عن الأمور ابتداءً بيان وان لم يتقدّم فيها إشكال . ولهذا يبطل قول ن حدَّه بانه إخراج الشّيء من حيز الاشكال الى حيز النّجليّ فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط . » (36)

ويَلِجُ الجرجاني قضية الحال التي هي تكاثر الأبعاد في الخطاب \_ وهو ما يمكن أن نسميه أيضا بغزارة الافضاء في الرّسالة اللّسانية \_ من بابٍ آخر هو باب الخصائص التركيبية في أجزاء البنية اللغوية للخطاب ، ويتمثل مدار المقاربة والتّناول عنده في فكرة النّظم باعتبارها عمودا فقريّا في نظريته اللّغويّة عامّة والبلاغيّة على الخصوص ، وينطلق الجرجاني بِبَسْط المعضلة المتواترة الموسومة باللفظ والمعنى ليبرهن على نقض المذهب القائل بعيّة المعاني للالفاظ فاذا به يقع على صورة من الاحتال اللّغويّ تسمح بانتظام الحدث اللسانيّ بكيفيّة تفضى إلى قراءتين مختلفتين ، ولكن الطّريف عند الجرجاني أنه يؤسس هذا الاحتال على قواعدً

<sup>(33)</sup> يعني بالبيان مجرد الخطاب وليس اللفظ متمحضا في هذا السّياق للاختصاص البلاغي . أما التّبيين فيعني به عمليّة الابلاغ وتحقيق وظيفة الاخبار والتوصل .

<sup>(34)</sup> نائب الفاغل لفعل ( يُعلم ) ضمير يعود على النبيين .

<sup>(35)</sup> يعني بالمشكل ما وضحناه أنفا وهو الذي يَتَجاذبه أكثرُ من حقل دلاليّ .

<sup>(36)</sup> الغزالي - المستصفى - بم 1 - ص 154 .

نحويّة فتصبح المقطوعة من الخطاب كالصّفيحة المزدوجة في المرايا : تَنظر إليها من موقع فترى غيرَ مَا تَرَاهُ عندمًا تتحوّل إلى موقع آخر :

« وعُلم أنّه إنْ نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السّامع فاذا رأى المعاني تقع في نفسه من بَعْدِ وقوع الالفاظ في مسمعه ظَنّ لذلك أنّ المعاني تَبَع للالفاظ في ترتيبها فان هذا الذي بيّنّاه يُريه فساد الظّنّ وذلك أنه لو كانت المعاني تكون تبعا للالفاظ في ترتيبها لكان مُخالاً أن تتغيرً المعاني والألفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها ، فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الالفاظ وتزول عَن أماكنها علمنا أنّ الألفاظ هي التّابعة والمعاني هي المتبوعة . » (37)

أمّا ابو حيان التوحيدي فانه يصنف الطاقة التّعبيريّة في الكلام الى مواتب يجعل من بينها ما يُصطلح عليه ببلاغة التأويل فيعرّفها بأنهّا خصوصيّة في الخطاب « تَحُوج لغموضها إلى التّدبّر والتّصفّح » (38) فيتسنى استقراء المنطوق بما يفضي الى تعدّديّة الدّلالة فيصبح النّسين الواحد ذا طاقة تعبيريّة تُنتج إفرازات متكاثرة ، ومردّ هذا كلّه قابليّة الحدث اللسانيّ للاختزال فكأنّ البنية العلوية التي هي نسيج الدّوال قد تغطّي كلّ مقتضيات البنية القاعديّة التي هي الحلفيّة الدلاليّة ، وقد تتجاوزها في حالة الاطناب والتّرداد ، ولكن قد تَضِيق أبعادُها عنها فتكون الدّوال متقلّصة بالنّسبة الى المدلولات عمّا يجعل الحدث التعبيريّ مكتنزا وبالتّالي قابلا للاستنطاق المتعدّد والمتكاثر.

غير ان عبد الجبار يربط القضية بناموس المواضعة ذاتها لانه بعد ان يقر ببدإ اختصاص الكلام دلاليًا بالاستناد الى وجه التركيب والانتظام بين أجزائه المنفصلة ابتداء ، والمنصهرة في حدث الانجاز \_ يقرر أن المواضعة تشمل نسيج التركيب كما تتضمن المدلول من ذلك النسيج ، فلا يتسنّى تجاوز النّمط التعبيري بموجب ما سلف إلا بقرينة ، ولمّا كان التّعدد ذاته هو نوع من تخطّي السّمة القارة في الكلام فإن شحن الملفوظ بالطاقة المفضية الى التّكاثف الدّلالي « لابد اذا وقع من الحكيم \_ على حد عبارة عبد الجبار \_ ان يكون معه قرينة من دليل عقلي ال سمعي » (39) والمقصود أن تتوفّر في ذات النسيج الكلامي او بمعطى منطقي يصنعه

<sup>(37)</sup> الجرجاني \_ دلائل \_ ص 242 .

انظر نفس السّياق بيتَ ابي تمّام الذي يورده الجرجاني مدلاً على احتال قراءتين لَنصٌّ واحد بتفكيكه نحويًا الى تركيبتين مختلفتين .

<sup>(38)</sup> الامتاع . ج 2 \_ ص 142 .

<sup>(39)</sup> المغني ـ ج 16. ص 351 .

العَقل بأدلّته الخارجية قرينة يُعتكِم إليها السّامع لفك التّراكم الدّلالي ، ويعلل عبد الجبّار ذلك بأنه شُرط بقاء الكلام نظاما إبلاغيا اذ تنعدم وظيفة الكلام بمجرّد الاختلاط الدلاليّ الخالي من معايير التّمييز .

وقد لا يتعذّر على اللساني ان يستجمع بعض المعطيات الأخرى من سياق الاستطراد التقنيني كما أورده اهل المنطق في فَنَهم لِيبسُطَ ضمن إشكاليّة التّعدّد الدّلاليّ قضيّة الاخصاب المنطقيّ الّذي هو في حقيقة أمره توليد دلاليّ ، فاذا كان الكلام في حدّ ذاته لا يُعطِي أكثر من نفسه حسب القانون الذي صاغه ابن حزم ( 40) \_ فالّذي يُفهم من الخطاب زائدًا عليه لا يُكِنُ أن يكون إلاّ صَوْعًا مستقلا لكلام مغاير قد نبّهنا إليه ما في صلب الكلام الأوّل من مضمون إخباريّ ، ولكنّ الحيرة اللسانيّة تتركز على شبكة الارتباط بين شحنتين إخباريّتين إذا التقتا التقاء شكليًا \_ بمعنى اذا ارتصفَت إحداها حذو الأخرى \_ تولّدت شحنة جديدة هي واردة حتاً في صلب التركيبتين بصفة ضمنيّة ولكنّها شيء لم تَقُلُهُ لاَ الصّياغة الأولى ولا الصياغة الثانية .

فبناء المثلث المنطقي كما أقرّه الفكر العربي بعد استيعاب الموروث الاغريقي جهازُ تركيبي ذو أبعاد دلالية لا يتسني ضبط مميزاتها موضوعيا الا باختبار لساني قبل كلّ شيء ، وعندما نقرا عند ابن حزم قوله : « إنّنا قد قلنا إنّ القضية لا تُعطيك أكثرَ من نفسها فان اتفق الخصان عليها وصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليها أن يأتيا بقضية أخرى يتفقان على صحتها ايضا ، فان كانت القضيتان المذكورتان صحيحتين في طبعها وتركيبها فالانقياد لها حينئذ لازم لكلّ واحد ، واعلم أن القضيتين المذكورتين اذا اجتمعتا سمتها الأوائل « القرينة » واعلم أنّ باجتاعها … كما ذكرنا \_ يحدث ابدًا عنها ثالثة صادقة أبدا ، لازمة ضرورة ، لا محيد عنها وتُستَى هذه القضية الحادثة عن اجتاع القضيتين « نتيجة » ( … ) وتسمّى الثلاثة كلّها في اللغة العربية « الجامِعة » . مثالُ ذلك أن تقول كلّ إنسان حيّ ، فهذه قضية تسمّى على انفرادها « مقدّمة » ، ثم نقول وكلّ حيّ جوهر ، فهذه أيضا قضية تسمّى على انفرادها مقدّمة ، فاذا جمعتها معًا فاسمها قرينة جوهر ، فهذه أيضا قذلك أن السان جوهر . فهذه قضية تسمّى على انفرادها نتيجة ، فاذا جمعتها معًا فاسمها قرينة ثالثة وهي أنّ كلّ إنسان حيّ وكلّ حيّ جوهر ، فيحدث من هذا الاجتاع قضيّة تسمّى على انفرادها نتيجة ، فاذا جمعتها للائتها ثلاثتها ثلاثتها وهي أنّ كلّ إنسان جوهر . فهذه قضيّة تسمّى على انفرادها نتيجة ، فاذا جمعتها للائتها ثلاثتها ثلاثتها ثلاثتها ثلاثتها ثلثاته وهي أنّ كلّ إنسان جوهر . فهذه قضيّة تسمّى على انفرادها نتيجة ، فاذا جمعتها لثلاثتها ثلاثتها ثلثة وهو من خوه و كلّ حي خوه و كلّ ويتحدث من هذا الاجتاع قضيّة شهرة ثلثة بهذه المؤردة فضيّة تسمّى على انفراء محمد من هذا الاجتاع قضية ثلاثة من كلّ أنسان جوهر . فهذه قضيّة تسمّى على انفراء محمد من هذا الاجتاع قضية شهرة اللاحتاء قضية تسمّا في من كلّ إنسان جوهر . فيده قضية تسمّا في من كلّ إنسان حور المؤرد المؤرد عليه المؤرد علية النفرة الاحتاد عليه النفرة عليه المؤرد عليه المؤرد علية المؤرد عليه المؤرد علية المؤرد عليه المؤرد علية المؤرد علية المؤرد علية المؤرد علية المؤرد علية

<sup>(40)</sup> التقريب ص 106.

سمّيت كلّها جامعةً » : (41) نعلم أنّ الكلام يحَمل في صلبه طاقة من التّولّد والتّكاثر تحوّله مِن وحدويّة البُعد إلى تعدّديّة الابعاد .

وطبيعي أنْ لاَ يهتم اللساني لا بمشكلة التقنيات الاصطلاحية كما يستطرد إليها المناطقة ، ولا حتى بمعضلة الصوّاب والخطإ ، لمو الحق والباطل لأن الذي يَعنيه هو نواميس الظّاهرة اللّغوية وكيف تَجعل من مجرّد التراصف الخارجي قدرة توليديّة كما لو كانت الأجزاء منصهرة بالتفاعل العضوي لتكوّن كلاً لا يتجزّأ ، بل حتى التركيبة الكاذبة عند المناطقة (42) تمشل نفس الارضيّة الاختباريّة بالنّسبة إلى اللسانيّ لأنه ينظر \_ كما اسلفنا \_ في معضلة التولّد وكيف يجتمع العنصر (أ) إلى العنصر (ب) مجرّد اجتاع \_ لا هو مصاهرة ولا هو تفاعل \_ فاذا بعنصر (ج) يتولّد بضرب من الحتميّة العقلانيّة التي لا تنتقض .

فلعل فيا بسطناه آنفا من فحص مزدوج بين وحدوية البعد في ظاهرة الكلام وتعددية الأبعاد ، ما يُعين على فض هذا الاشكال الدّلالي ذي الوزن الثّنائي بحكم انفتاحه على مشاغل اللساني واهتامات المنطقي ، بل لعل فيه كذلك ما يساعد على تأسيس نظرية معرفية انطلاقا من الطّاقات التعبيرية المتظافرة في نسيج اللغة ، وبديهي أن يُستغل اللساني قضية الطاقة الاخبارية في بلورة سيات التعدد الدّلالي مما نحن بصدده .

فهل كان الفكر اللغوي عند العرب مُسلِّها بأنّ العلاقة بين مجموع التوال المصاغة ابتداء وما يذهب المتقبّل بها إليه من مدلولات هي علاقة حتميّة بموجّب أغاط لغويّة قارّة أم إنه ذهب إلى مبدإ غزارة الدّلالات انطلاقا من دوالّ معينة محدودة ؟

إنّ هذا التساؤل المبدئي يرُجعنا الى البحث عن رأي المنظّرين في طاقات الحدث الكلامي من حيث الابلاغ ، ولئن اشتمل المخزون العربي على استقراءات عديدة تُبرز الطاقة الدّلاليّة المباشرة في اللغة (43) ممّا يجعل وظيفتها الأساسيّة متطابقة مع مبدإ الافصاح والابانة فانّه يحوي استطرادات كثيرة تُبرز كلّها كيف انّ من مميّزات الخطاب اعتاده على الطاقات الايحائية الى جانب طاقاته التصريحيّة ومعلوم أنّ أحدث الاتجاهات اللسانيّة تركّز عنايتها على تحليل مفهوم الخطاب بالرّجوع الى قدرة الملفوظ على استيعاب مجالات دلاليّة مختلفة بفضل ما في منطوقه من طاقات إيحائيّة ، بل إنّ أحدث النظريات في علم الدلالات قد اعتمدت مبدأ

<sup>(41)</sup> نفس المرجع .

<sup>(42)</sup> من نوع : كلّ بهيمة تَتَنَفُّسُ الهواه ، وسقراط يتنفَّس الهواء . فسقراط بهيمة .

<sup>(43)</sup> انظر مثلاً : الجاحظ: البيان (ج 1 . ص 8 . ص 75. ص 104 . ص 117 )

<sup>(</sup> ج 2 . ص 104 )

<sup>(</sup> ج 4 ، ص 28 ) .

ُطَاقة الإيجائيّة في الظّاهرية اللغويّة لِتَدْحَضَ ما دَأَبَ عليه اللسانيون من نعريف اللّغة بكونها داه إبلاغ ، ذلك انّ أصحاب هذه النظريّة المستحدّثة قد انتهوا إلى تقرير انّ اللغة تُوحِي أكثرَ مما تصرّ ح وتنبّه اكثر ممّا تعبّر وتستفز اكثر ممّا تخبر (44) .

وهذه الظاهرة يُكننا تفسيرها حسب معطيات الادراك السموليّ في نظريّة المعرفة المسهاة بالقشتلت اذبها نتبين كيف انّ الكلّ ليس فقط حصيلة الأجزاء واغّا في الكلّ ما في الاجزاء منفردة وزيادة ، وعندئذ نستطيع تقريب ذلك بأحدث النّظريّات النحويّة المسهاة بالنحو التوليديّ والتي حاول فيها صاحبها شومسكي ان يتجاوز دراسة اللغة من خلال الجُمَلِ الثّابتة فِعْلا إلى دراسة النّواميس الباطنيّة المحرّكة لقدرة المتكلّم على إنشاء عددٍ من الجمل لاحدً له مما قاده الى دراسة طبعة اللغة وحركتها .

فاذا عدنا إلى الجاحظ مثلا وجدناه يُقرّ في أصرح عبارة بأنّ اللغة تقوم أساسا على غزارة الدّلالات وهي الظاهرة التي يتّخذها إطارا للرّد على من اتخذ من اختلاف المسلمين في نأويل نصّ القرآن مطيّةً طعْن في الاسلام . وبنتهي الجاحظ الى تحدّي هؤلاء الطّاعنين أنْ يَدُلُوه على لغة تقوم فحسب على الطاقات التّصريحية المفضية حتاً إلى الاختلاف النسبي بين المتقبلين للرسالة اللغويّة طِبقا لاختلاف تقديراتهم للأبعاد الايحائية (45) .

ولعل أبا الحسن الرماني هو الذي دقق مفهوم الاختزال المفضي الى تكثيف السّحن الدّلالي إذ عَرَف الايجاز بأنه « تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى واذا كان المعنى يكن أن يعبّر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبّر عنه بألفاظ قليلة فالالفاظ القليلة إيجاز» (46) ولعلّه ايضا قد استطاع أن يقتّن ازدواجيّة طاقة اللّغة بين التّصريح والايحاء في ما سهاه بالتّضمين معرّفا إيّاه بقوله : « تضمينُ الكلام هو حصول معنّى فيه من غير ذِكر له باسم أوصِفَةٍ هي عبارة عنه » . (47) .



OSWALD DUCROT: Dire et ne pas pas dire: Principes de Sémantique Structura- (44) le, Paris, Hermann, col. Savoir, 1972 pp. 5 — 24.

<sup>(45)</sup> البيان . ج 3 . ص 376 .

<sup>(46)</sup> النكت ـ ص 76 ـ

<sup>(47)</sup> نفس المرجع ـ ص 102

قارن ذلك بما يُسمَيه :

O. DUCROT: « Phénomène de l'implicite et de présupposition » Dire et ne pas dire, p. 5, p. 24.

## المسألة الخامسة :

## الكلام والشمول

واذ نأتي الى مظهر الشعول ضمن استقصاء مقومات الكلام كما تسمح مصوّراتنا اللسانية باشتقاقه من مخزون التراث العربي فائنا نغادر كلاً من مصادرة المتكلّم كما رأيناها في المسألة الثالثة ومصادرة المتلقي كما بسطناها في المسألة الرابعة لِنصل الى مصادرة المرجع ( 48 ) كما نعتزم طُرْحَها في هذا المدرج الخاصِ ضمن مدارج التّقييم النّوعيّ لخصائص الظاهرة اللّغويّة ومقومات إنجازها . ونعني بالمرجع ما تعني به اللسانيات المعاصرة عند بناء المثلّث الدّلاليّ الذي يتكوّن من دال محيل على مدلول هو ذاته مُرتبط بمرجع ، فتكون مصادرتها متصلة بالأشياء كما توجد في عالم الواقع ، اي هي قضايا الكون كما تُتصوّر صامتة وكأنّ الوجود خالٍ من الكلام المعبّر عنها .

أما في ما يخص مقومات الظاهرة اللغوية نوعيًا فقد طَرَحَ الفكر اللغوي عند العرب مراهنته الجذرية في هذا المقام باسناد صفة الشمول الى الحدث اللساني فاعتبر أن له طاقة تسمح له باستيعاب إفرازات الوجود كليًا حتى إنّ مقولة الكلام - لو جاز لنا التعبير - غَطَّتُ في التراث العربي صورة الكون من وجودها الذّري إلى تكتلها المتعاظم ، فكان الكلام مجهر الانسان في تفحصه عالم الأشياء وعالم الصور وعالم الحيال وقد كان مجهرًا ذا عَدَسَةٍ مزدوجة : تُكَبِّرُ الصَغائرَ فتنفذ إلى دقائق الحقيقة في أرق شُقوقها ، وتُصغرُ الكبائرَ فتجعل المتشامِحَ العملاق في قبضة الرّؤية اللغوية المحيطة به عن طريق الكلمة والحرف .

وأبرزما يستطرفه الباحث عند إدخاله نصوص التراث العربي عُخبر التكرير اللساني هو تبلور متصور الشمول الى حد صياغته على تمط القوانين المجردة الضاربة في رُوَى التنظير والصادرة عن استيفاء حقوق التخليص التأليفي ، فابن سينا اذ يتعرض إلى الجدال القائم حول المقولات العشر هَل يَنظر فيها من حيث هي موجودة فعلا أم يَنظر فيها من حيث هي مدلول عليها باللفظ ، يقرر أن « كل ما يُنظر في أحواله من حيث هو موجود فقد يُشعر مع ذلك بحاله من حيث هو مدلول عليه ، فإن لكل حقيقة من الوجود مطابقة من اللفظ . » (49) ويتتبع القاضي عبد الجبار اولوية الكلام على غيره من الانظمة العلامية فيعللها بخاصية

<sup>(48)</sup> لِنَقُلُ: Le postulat du référent

<sup>(49)</sup> المقولات \_ ص 7 \_

الحدث اللساني في التولّد والانتشار الى حد الاستيعاب وهو ما يُكسبه طواعية الادراك الشامل، فيكون الكلام النموذج الاقصى لجاذبية الأشياء نحو جهاز الترامز الحاصر لها، وهو سرّ غلبة الظاهرة اللغوية على كل نظام علامي آخر « وانما اختار أهل المواضعة الكلام في ذلك دون غيره لأنه اوسع بابا من غيره فيُشتَعبُ بمقدار ما يُتاج إليه من الاسهاء للمسميّات وذلك يتعذّر في ما عداه من الأفعال، ولائه يُدرَك ، فهو اقرب الى ان يُعرف به المقاصد من غيره من الأفعال، ولأنه عمّالا تمس الحاجة اليه لغير المواضعة فهو يخالف في ذلك سائر الأفعال ولذلك وقمّ اختيار المواضعة عليه دون غيره » (50)

ويعود صاحب المغني الى نفس القضية في سياق آخر من تصنيفه الكبير ليجعل طواعية المواضعة في الكلام سببا مباشرا في قدرة الكلام على الانقسام بحسب أغراض الدلالات واجناس الخطاب ، ذلك أنّ المعنى الواحد – أمرا كان او نهيا او خبرا او استخبارا – لا يتأتى إلا إذا اختص بانتظام معين واقع على وجه مخصوص ، لذلك لم يتهيا للمواضعة أن تقع على صيغة واحدة في كلّ أجناس الخطاب : وهذا سرّ ترشّح الكلام للمنزلة العليا في أنظمة الابلاغ والتواصل بما أنّه يصح أن ينقسم انقسام الاغراض والفوائد فطلبوه في المواضعة لاتساع بابه » (51) ولو صح المعنى الواحد الواقع على وجه واحد لم يكن لالتجاء الانسان الى الكلام معنى ، فلولا مطاطية الحدث اللساني وقدرتُه على الاستيعاب لا ستُغني عنه واتخذت الأشياء دلالات على نفسها ، فهذا الشّمول هو الذي سَمَحَ لعبد الجبّار في موطن آخر بان الأشياء دلالات على نفسها ، فهذا الشّمول هو الذي سَمَحَ لعبد الجبّار في موطن آخر بان يُشْتَقُ أصلاً كلّياً من اصول الكلام صاغة على بمَط القوانين إذ قال : « ولا معلومُ الا ويجوز ان يُشْتَقَ أصلاً كليًا من اصول الكلام صاغة على بمَط القوانين إذ قال : « ولا معلومُ الا ويجوز ان يُخبَرُ عنه على الوجه الذي عبُم » (52) فَسَطَّرَ بذلك أنْ لاَ شيءَ يَعُرُب عن الكلام إنْ هو همَ باستيعابه وصَقْلِه .

والى هذه الحصيلة التَّاليفيّة انتهى عبد القاهر الجرجاني في منهج اعتمد المقارنة بين أرضية الدلالات ونسيج الدّوال فخلُص منه الى تقرير أنّ المعاني لا تتولّد او تمتد أطرافها الا وتَتْبعها اللغة بابنيتها لمّا للحدث الكلاميّ من شمول لكلّ المتصوّرات الممكنة حتى إنّ العقل لا يفرز مادّة الا وفي اللغة استعداد ما قبليّ لا حتضانها وتبنّيها ، وهكذا بَانَ « انّه لن تتّسع المعاني حتى تتّسع اللفاظ » (53) وهو ما يسنّ قانون التّرابط والتّبعيّة بين مادّة اللغة وموضوعها .

<sup>(50)</sup> عبد الجبار \_ المغنى \_ ج 5 \_ ص 162 .

<sup>(51)</sup> ج 7 ـ ص 106 .

<sup>(52)</sup> ج 17 ـ ص 93 .

<sup>(53)</sup> عبد القاهر الجرجاني: الرسالة الشافية \_ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن \_ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام \_ ط 2 \_ دار المعارف بمصر 1968 . ص 143 .

ولقد تواتر الصّوع التّنظيري في هذه القضيّة لدى اعلام الفكر العربي بما يسوّي بينهم في مرتبة الجَزْء وصرامة التقرير:

فمن مصادرة حازم القرطاجنّي على أنّ « الكلام أولى الأنسياء بأن يَجُعل دليلا على المعاني التي التي المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها . » (54)

الى مطارحة الخفاجي بانَ « العقلاء انمًا فزعوا الى الحروف في المواضعة لأنها اسهل وأوسع ، ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها . » (55)

إلى جزم كهال الدّين الزملكاني عند مقارنته بين الانظمة العلاميّة التي هي حسّب تصنيفه الكلامُ والحطّ والاشارة والعُقد والنّصبة بانّ « اللفظ أعلاها دلالةً » (56)

غير أنَّ ابن حزم وانَّ سار لنفس الغاية على منهج الرَّؤية العقائديَّة والتقدير الماورائيَّ فانَّه قد محَصَ هذه القضيّة بتحليل إضافي بين فيه انّ الحدث اللسانيّ مشروط بوبجود الموضوع الذي يتعلق به لأنَّ الكلام يقتضي الوجود الذَّاتيُّ الكامل ، فلا كلامٌ في العدم لأن اللغة ليست قيمة مطلقة في حدّ ذاتها ، وانما هي وسيط بين طرفين لذلك احتاجت الى مستنّد يَعضُد وجودَها ، وهكذا يتوضّع لدى ابن حزم كيف إن للاشياء مراتبَ في وجوه البيان وأوِّها «كون الأشياء الموجودات حقًا في انفسها فانهًا إذا كانت حقًّا فقد أمكنت استبانتها وان لم يكن لها مستبين حينئذ موجود . فهذه أول مراتب البيان اذ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته . » (57) فمن هذا البسط المبدئيّ العام لدى أعلام النّظر اللّغويّ في التراث العربيّ تخلُّص سِمة نوعيّة للحدث اللسانيّ تتمثل في انه ظاهرة احتوائيّة بالضرورة ، وتتجلّ هذه السّمة على مستويين \_ أوِّلها قدرة اللغة على أن تتبنِّي ما يصاغ في أشكالها من أغاط قد تنزاح في انتظامها عن السّنن المطّردة لديها ، وهذا المبدأ الاساسي هو الّذي مثّل ركيزة التّواتر في ما عرف لدى النحاة بظاهرة القياس واطراد قوانين اللغة « لان المعنى ـ على حد عبارة القرطاجني ـ اذا تُصوّر وكان صحيحا ساغ ان يستعمل في الكلام المصوغ عُلَى قوانين العرب ، وان لم يكن لذلك المعنى نظير في كلامهم » (58) . فاللُّغة اذن مجموعة "أنَّاط ومُواصفات مجرَّدة قبل ان تكون مُارسات نوعيَّة محدودة ، لذلك فأيًّا كان ما تفرزه تجلياتها فهو منصهر في صلب نواميسها ، وبوجه من الوجوه \_ وليس بالقليل \_ يَرتبط استقراؤنا هذا ببعض القوانين القارة لدى علماء

<sup>(54)</sup> المنهاج ـ 344

<sup>(55)</sup> سر القصاحة \_ ص 45 \_

<sup>(56)</sup> البرهان \_ ص 83 \_

<sup>(57)</sup> العقريب ـ ص . 4 .

<sup>(58)</sup> المنهاج . ص 370 .

النَّحو وأصوله وقد نبَّه شيخهم فقال : « وأعلم أنَّ مِن قوَّة القياس عندهم اعتقادَ النحويين انَّ ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب » (59)

أمّا المستوى الثاني الذي تتجلى في سياجه سِمة الاحتواء كطبيعة ذاتيّة في الحدث الكلاميّ فيتمثل في ان اللغة توفّر للعقل القدرة على ادراك الشيئين المتقابلين والمتنافرين سلبا وايجابا في نفس اللحظة الزّمنيّة بينا يتعذّر وجودها بغير التّعاقب، مثلها كان يتعذر تصور الفكر لها بغير أدوات اللغة ، وقد بين ابن رشد بتحليل مستفيض كيف يتسنّى للعقل انطلاقا من هذه المعطيات بأن« يفهم المتقابلين معا » لا بأن « يفهم الواحد بعد الآخر كمثل حالها في الوجود ، بل يفهمها معا كأنها مجتمعان في الوجود » ويستطرد في تعليل ذلك فيبين كيف ان السبّب في ان العقل يدرك معا المتقابلين هو أنّ التقابل ليس طبيعة ملازمة للعقل ذاته واغاً هو تصوّر عبر مفاهيم اصطلاحيّة كالصدق والكذب والخير والشر (60)

#### \* \* \*

وندخل مع منظري الفكر اللّغوي في نفس السيّاق وبنفس الاستتباع الجدليّ حلقة جديدة في فحص طاقة الشّمول في الحدث اللساني تتمثّل في استقراء هذه الظاهرة على مستوى العلاقات الاستبداليّة اي باعتبار تجلّياتها على صعيد اللفظ المنفرد ضمن الرّصيد المعجميّ في اللغة ، وهذا الرّكن من القضيّة يمسّ مباشرة هيكل المثلّث الدّلالي وجدليته الباطنة لان نشوء مرجع في عالم الأشياء يؤدي إلى تبلور مدلولٍ له في عالم التّصوّر ، وكل ذلك يحدث ضغطا على اللغة تُنجب إثره بالضرورة صياغة تَستوعب المتصوَّر فتكون دالّة عليه وتكتمل بها أضلاع المثلّث .

وينطلق ابن حزم في بعض استطراداته اللّغويّة من تحديد وظيفة اللّغة بقُدرتها التعبيريّة اولا وذلك بالاستناد الى منظور المتكلّم \_ وبقدرتها الله بلاغيّة ثانيا \_ وذلك بالاحتكام الى موقع السّامع \_ فينتهي به التّجريد الى تقرير شموليّة اللغة \_ على صعيد الالفاظ المجردة \_ لكل عوالم الفكر والحسرّ والشعور مستنبطا من كل ذلك فكرة الاقتران بين الموجود والمذكور باعتبار

<sup>(59)</sup> ابن جنّي ۔ الخصائص . ج 1 . ص 114

<sup>(60)</sup> تفسير \_ 2 \_ ص 740 \_ 741 .

له ليس من معنى مدرَك يُراد تبليغه الا واللغة قادرة على استيعابه في حدوده المخصوصة « لأنَ العبارة \_ على حدّ تقريره \_ انما هي في اللغة البيّان عن الشيء ، تقول : هذا الكلام عبارة عن العبارة \_ على حدّ تقريره \_ انما هي في اللغة البيّان عن الشيء من ذلك لم يُذكر اسمه في الشريعة بالحكم في شيء من ذلك لم يُذكر اسمه في الشريعة بالحكم في شيء ذُكر فيها اسمُه . » (61)

واذا كان أبو حيّان التّوحيدي قد نزع في تناوله بعض جوانب القضيّة منزعا أدبيّا فنسج على منوال الرّؤية الابداعية حينا جزم بقدرة اللغات \_ ايا كانت فصائلها \_ على حمل المعاني الكونية مهما تركبت او تشابكت (62) فان اباسليان الخطابي قد نفذ من خلال موازنة اللفظ والمعنى الى صميم الرؤية اللغوية الخاصة ، وحتى توظيفه العقائدي فإنّه لم يأت في شيء على طرافة التقدير اللساني . فقد انطلق من فحص دلاليّ ميّز بموجبه بنية الدّال فسما ه ظرف حاملا ، عن بنية الدلول فسما ه مظروفا قائيا ، ثم تخلص الى قدرة اللغة على الاستيعاب والانتشار بحيث تتعذّر على الانسان الاحاطة الفعليّة بجميع دوال اللغة فضلا عن المجالات الدلاليّة \_ الذاتيّة منها والحافة - مما يسمح الاستعال بتكاثره الى الحد الذي لا يتناهى ، والعلّة في كل ذلك \_ كما يضبطه الخطابي متحدثا عن البشر \_ « أنَّ علمهم لا يحيط بجميع والعلة في كل ذلك \_ كما يضبطه الخطابي متحدثا عن البشر \_ « أنَّ علمهم لا يحيط بجميع أساء اللغة ( ... ) وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحواملُ لها ، ولا تدرِك أفهامهم جميع معاني الاشياء المحمولة على تلك الالفاظ ، ولا تكمّل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم معاني الاشياء المحمولة على تلك الالفاظ ، ولا تكمّل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض » (63)

على انّ الزجاجي \_ بحيرته الاختبارية المعهودة \_ قد نزّل طاقة الاستيعاب اللغوي ضمن جهاز التّحاور في ما يترابط بين اطرافه من عقود التّفاهم بالاستناد إلى حقائق الأشياء في الوجود، وقد انطلق من مقرّرات مبدئيّة بوسعنا أن نشتق منها تصنيفا خاسيا لجهاز التخاطب فيه مخبر ومخبر به ومخبر عنه وخبر وهو حصيلة العناصر الاربعة متفاعلة متكاملة. وحيث كانت وظيفة الكلام أنْ ينوب عها هو عليه دليل فان كل « ما يعتوره معنى » داخلٌ حتا تحت سلطان اللغة تمثلاً واحتواءً وافرازا . (64)

اما اخوان الصفاء فانهم يعرضون علينا نموذجا آخر يغاير مَا سبق في تصويره واعتباراته لنتمثّل به كيف يتولّد على صفحات الظّاهرة اللغويّة من الرسوم والنّقوش ما يعكس كلّ

<sup>(61)</sup> الاحكاء \_ ح 2 \_ ص 950 .

<sup>(62)</sup> **الامت**اع ج 1 ـ ص 113 .

<sup>(63)</sup> **إعجاز القرآن \_** ص 26 \_ 27 .

<sup>(64)</sup> الايضاح ـ ص 42.

مركبات الوجود ، وتقريرهم في هذا المضهار وان اندرج في مراب الزوبه الفلسفية العامة \_ في أنه لا يخلو من حس واضح بجدلية الاستيعاب لدى الانسان عبر الكلام ، وحيث استقر لديهم ان الانسان هو في نفسه عالم صغير يمثل بضرّب من المجانسة والتطابق الكون المخارجي الذي هو العالم الكبير ( 65) فقد بَانَ أن الكلام ليس الا قذفا لمثالات الوجود فلا بعرُب عن استطاعته شيء من موجودات الحس او مولّدات التّصوّر (66) .

#### \* \* \*

والى بوتقة هذا الاشكال المبدئي ، من حيث هو شهادة اللغة على طاقانها السّموليّة وقدرانها الاستيعابيّة ، يتحتّم على الدارس اللسانيّ ان يُرجع قضيّة الرصيد اللغوي كها تصوّره روّاد الفكر في حضارة العرب .

وغير خفي آن التصوّر الثنائي لرصيد اللغة على اساس المستعمّل والمهمّل هو على غاية من التركيز اللساني الخالص ، ولا يَضِيرُ طرافة هذا التصوّر في شيء أنْ كان منطلقه حرص الخليل على ايجاد معيار رياضي صارم لجمع لغة العرب ، فاستنبط بذلك مبدأ التقليبات المختلفة ليحدد بالاقرار او بالعزل مادّة المعجم العربي الذي وَسَمه بكتاب « العين » ، فكان عنوائه هذا خير كاسف للنظرة اللغوية المتجرّدة من كل شوائب المعياريّة بما انه جاء ثمرة لتشريح صوتي . ولا يهمنا في هذا المقام إنْ كان مضمون التشريح مصيبا او خاطئا في تقدير الخليل لأسبقيّة العين على الهمز ضمن مدارج التصويت .

فالطريف اذن هو ما نجده مطّردا لدى المنظّرين من اعتبار اللغة رصيدا فعليًا مشتقًا من رصيد محتمّل غير محدود ، فتكون في اللغة طاقتان : طاقة من التّصريف الفعليّ هي بمثابة الحجم الكمّيّ المكرّس للاستهلاك والتداول ، وطاقة من الرّصيد المحفوظ هي عبارة عن اختزان مدّخر يمثّل القدرة الاحتياطية التي هي قدرة مرصودة . (67)

على أنَّ اللسانيِّ قد يستجمع للقضية رافدين مختلفين هما أوَّلا المهمَلُ فعلاً في مستوى أبنية

<sup>(65)</sup> هي المنائية المعروفة بد: Microcosme et macrocosme

<sup>(66)</sup> إخوان الصفاء ـ رسائل \_ ج 3 ـ ص 114 .

<sup>(67)</sup> فارن ذلك ، كيا سبق أن أشرنا ، بفكرة disponible dans la langue فارن ذلك ، كيا سبق أن أشرنا ، بفكرة

وبنائية سومسكى: Compétence et performance

الموادّ اللغويّة وذلك عند التّقليبات الممكنة غير الواردة في اللغة فعليّا ، وثانيا « المهمّل » من صيغ الاشتقاق باعتبار أنّ كثيرا من الأفعال لم يُتَح لها بأن تُستنزَف كلُّ الصّيغ المزيدة التي تسمح اللغة بتركيبها ، وقد لا يتعسر إدراج رافد ثالث يتمثّل في كل الأسهاء الخالصة التي لا يتعذّر ان نَشتق منها أفعالا .

ولقد وضّح ابن جني كيف ان اللغة هي بمثابة الجهاز الفعليّ المشتق من نظام أوسع منه بكثير فيكون الكلام ممارسة ضمن إطار مسخّر هو نفسه سابح في حوض أوسع منه هو حوض المحتمَل أو الممكِن ، فكأنَّ النظام الكليّ للغة قد كانت طاقاته مبسوطة على القوم « فكانت الأصول وموادُّ الكلِم معرضة لهم وعارضة انفسها على تخيرهم جرّت لذلك مجرّى مال ملقًى بين يدي صاحبها وقد أجع إنفاق بعضه دون بعضه « فاختار » ما تناوله للحاجة إليه وترك البعض لأنّه لم يُرد استيعاب جميع ما بين يديه منه . » (68) .

ويتبين القاضي عبد الجبّار في نفس المضهار وانطلاقا من نظريّة المواضعة في تحديد الحدث الكلامي كيف ان اللغة تُعرض عن استنزاف طاقاتها كلّيًا فتبقّى دوما إنجازا لبعض الممكن، ويكاد عبد الجبار يعتبر انّ كلاً من المستعمّل والمهمّل هو من اللغة، غير أن الفارق هو في الافادة، لانّ دخول المهمّل حيّز الفائدة رهينُ انقداح شرارة المواضعة عليه (69)

ونجد عند الجاحظ ضبطا تعليليًا يقوم مؤسّسا لجدلية المستعمل والمهمل - او المخترَّن والمُنفَق - ومداره ان الطاقة الفعلية في اللغة تُنجزُ مادّتها بحسب ما تمليه الحاجة في الحياة ، والضرّ ورة في التصور ، اذ « ليس لما فَضُل عن مقدار المصلحة ونهاية الرّسم اسم » على حد عبارة الجاحظ ، فلو تصوّرنا انّ لغة من اللغات قد اكتملت بالمعنى الأوفى للاكتال لكان ذلك مُؤذنا « بنهاية المصلحة » وهو نقض للغة وانتقاض لوظيفتها . (70)

ولكن الأطرف من كل ذلك انّ الجاحظ بوازن بين بنية المدلولات وبنية الدّوالّ فيرى شغورا في الأولى مع استعدادٍ للتقبّل والاستيعاب في الثانية « لانّ الكلام ـ على حدّ عبارة عبد الجبّار ـ مهيّأ لصحة المواضعة عليه » (71) فاذا بالجاحظ يوحي بطاقة اللغة في سد حاجة المفاهيم والمتصوّرات القائمة في أذهاننا والّتي خلّت اللغة من الفاظ تدلّ عليها كتراكيب الألوان والطّعوم والأرابيح وتضاعيف الأعداد . (72)

<sup>(68)</sup> ابن جنّي . الخصائص . ج 1 . ص 65 .

<sup>(69)</sup> المغنى: ج 7 ـ ص 10.

<sup>(70)</sup> رسائل ـ ج 1 ـ ص 262 ـ 263 .

<sup>(71)</sup> المغنى: ج 7 ـ ص 10.

<sup>(72)</sup> رسائل . ج 1 . ص 262 .

أمًا وقد تقرّرت الطاقة الاستيعابية في اللغه على صعيد العلاقات الاستبدالية فان قدرات الشمول والاحتواء تتولّد بصفة آلية على العلاقات الرّكنية ليْصبح الخطاب اللّغوي مركز الجاذبيّة لكل ما من شأنه أن يَعْقله العقل او بتصوّره الخبال فيستجيب الحدب الكلامي للافضاء به ، وما ان تتحوّل مطارحة القضيّة من صعيد الاختبار الى ظاهرة التوزيع حتى تصبح متنزّلة في صلب جهاز التواصل فتكون السّمة الجوهربه في ناموس المحاورة هي نبادلية الطاقة اللغوية بين الطرفين تعبيرا وادراكا سواء بالتّعاقب (73) او بالتّوافت (74) وسواء أكان ذلك بالتّجاور (75) ام بالتّراكب (76) .

والاصل الذي تُرجع إليه ظاهرة الشّمول الرّكني هو قدرة اللغة على نوليد مالا بنناهى من القوالب النحويّة (77)

ولذلك اعتبر الجرجاني ان فكرة النظم هي العمود الفقري في كل طاقات اللغة على المستوى الاخباري وعلى المستوى الانسائي كذلك ؛ ونتولد منالات التركيب اللغوى بصفة آلية كلما جَدَّت المعاني والأغراض التي تُؤَمُّ : « واذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غابة تقف عندها ونهاية لا تجد لها أزديادا بعدها ، نم أعلم أن ليست المزبة بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الاطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعاني والاغراض التي يوضع لها الكلام ، شم يحسب موقع بعضها من بعض واستعبال بعضها مع بعض » (78) .

أما تفسير نفس الظاهرة من وجهة النظر المبدئي \_ اي من موقع التعليل الكوني في خصائص الانسان ومستَمْليات طبيعة العقل فيه \_ فيأتينا به حازم القرطاجني عندما يقرر كيف ان الموصوفات والأوصاف و جهات انتساب بعضها الى بعض او تعلق الأغراض بها لا تحصى كثرة وهو ما يستوجب ان تكون المعاني التي هي مركبة من نلك الأوصاف على حسب الاغراض أجدر بأن لا يستطاع إحصاؤها ، (79)

ولئن نبّه صاحب المنهاج على ان الاصل الذي به يُتوصل الى استثارة المعاني واستنباط

Successivement (73)

Simultanément (74)

Par juxataposition (75)

Par superposition (76)

Les schèmes syntaxiques (77)

<sup>(78)</sup> الجرجاني . دلائل . ص 60 .

<sup>(79)</sup> المنهاج . ص 37 ـ 38 .

تركيباتها هو ممارسة أوصاف الاشياء من خلال تعلّقاتها بعضها ببعض والاهتداء للهيئات التي يكون عليها التئام تلك الأوصاف بموصوفاتها حسّب النّسب المعقودة بين أطرافها فانّه قد عمد الى تعليل خروج العقل بالاشياء من صورة التناثر الى نسيج التركيب، فبين كيف تنعكس علاقات الاشياء وحقائقها على تصورات العقل من خلال اللغة.

يقول القرطاجني: « خيالات ما في الحسّ منتظِمة في الفكر على حسب ما هي عليه لا يتباين فيه ما تشابه في الحسّ، ولا يتشابه فيه ما تباين في الحس. فاذا كانت صور الاشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على معرفة ما تماثل منها وما تناسب وما تخالف وما تضاد ، وبالجملة ما انتسب منها الى الآخر نسبة ذاتية او عرضية ثابتة او منتقلة امكنها ان تُركب من انتساب بعضها الى بعض تركيبات على حد القضايا الواقعة في الوجود التي تقدّم بها الحسّ والمشاهدة ، وبالجملة الادراك من أي طريق كان او التي لم تقع ، لكن النفس تتصوّر وقوعها لكون انتساب بعض اجزاء المعنى المؤلف على هذا الحد الى بعض مقبولا في العقل ممكنا عنده وجوده وان تُنشِيءَ على ذلك صورا شتى من ضروب المعاني في ضروب الأغراض » . (80)

وتتجلى قضية الشمول التركيبي في الظاهرة اللغوية ، كها يبسطها ابن مسكويه من جهته ، في خصائص امتزاج الحروف ضمن الخطاب مما يتولّد عنه طواعية الاستيعاب لكل ما يتكشف عنه سياق المعاني والاغراض وهو ما يسميه ابن مسكويه بالحروف المفرّدة التي هي بسائط الاسهاء ثم الاسهاء المركبة التي منها اقسام الكلام ، ويشبّه هذا التدرّج البنيوي « بالعقود والسموط المؤلفة من خرزات مختلفة في القدّ واللون والجوهر والخرط » (81) والى هذه الخصوصية في اللغة يستند الفارابي في تحديد الكلام بأنه إفراز غيرُ متناه انطلاقا من مكونات محدودة في الشكل والعدد . (82)

غير أن طواعيّة الكلام وقابليّته للاستيعاب الشامل لِما يستدعي الملاءمة بينه وبين طاقة التّعبير بالايحاء كما سبق ان بيّناه ، ذلك انّ القدرة التّضمينيّة تشارك بصفة عضويّة في تمكين اللغة من بسطِ سلطانها الاخباري على كلّ المدركات بالحسّ والتّصوّر ، وقد اهتدى كثير من روّاد الفكر اللغوي الى ميزة التّحوّل التّعبيريّ من التصريح إلى التّضمين فربطوه رأسا بشموليّة اللغة وهو ما يهمّنا بالتحديد في هذا السّياق .

<sup>(80)</sup> نفس المرجع ـ ص 38 ـ 39 ـ

<sup>(81)</sup> من رد ابن مسكويه على المسألة الثالثة ضمن الهوامل والشوامل \_ ص 20 \_ 21

<sup>(82)</sup> الحروف ـ ص 137

فأبو منصور الثعالبي يصوّر طاقة الاختزال في اللغة انطلاقا من مقارعة الكمّ اللفظيّ بالحجم المعنويّ ، فير بط استيفاء اقسام الكلام بسنن النظم والبيان عبر محرك الايجاز الايحائي . (83) أمّا ابن سينا فقد ألح على تحديد الطاقة الايحائية بقدرة الكلام على كشف المحذوف بواسطة المذكور وهو ما يُطلِق عليه الاضهار المقصود . (84) والى نفس الاستنباط يذهب ابوسليان الحطابي رغم مغايرة المنهج والقصد لديه ، لأنه يتطرق الى المشكل من موقع إنشائي يَفحص بجهره قضية الترقي البلاغي من الخطاب الاخباري إلى النسيج الابداعي ، والطريف في استقراءاته من وجهة النظر اللساني الخالص هو أنه يسن قانون التبعية المباشرة بين طاقة التصريح وطاقة التضمين عمّا يجعل ادراك الانسان لما يوحي به الكلام الموجز المضمّن ضربًا من التلقي الموضوعيّ :

« وحذف ما يستغنى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة وإغًا جازحذف الجواب في ذلك وحسن لأنّ المذكور منه يدلّ على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه ، ولأنّ المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق به » (85)

ولا يمكن للباحث أن يَغفِل عن نباهة شيخ النّحو العربي في هذا المقام . فقد حاول صاحب « الكتاب » تفسير المظاهر الطارئة على بنية التراكيب النحويّة في اللغة ، ولمّا سعى الى تعليلها انتبّه رأسًا الى مَا لجِهاز التّحاور من سيطرة على نواميس الحدث التّخاطبيّ حتى إنّ مبدأ التفاهم قد غدا بمنزلة المعيار الضّابط لطاقة الاختزال أو التصريح في الكلام فيكون له نفس التأثير في تحديد أبعاد الشّمول والاستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغويّة كليّا .

والذي يَعْنينا من كل استقراءات سيبويه في هذا المضار وبحن على مسار تحديد الطاقة الاستيعابية في اللغة هو استنباطه لقانون التناسب العكسي بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرّسالة الدلالية ، وبموجبه تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعا على مضمونها الخبري . وبنفس الاستتباع المنطقي يتعذر التعويل على الطاقة الايحائية في اللغة إنْ لم يتعين الحد الأدنى من القرائن المفضية إلى إدراك المختزل .

ولقد بلور سيبويه جملة هذه الاستقراءات في مواطن عدة من كتابه نستعرض منها أبرز غاذجها .

فمن ذلك قوله في معرض تحليل الاختصار النَّحويّ على أساس مقوّمات الوظيفة الاعرابيّة :

<sup>(83)</sup> ابو منصور الثعالبي : الاعجاز والايجاز \_ إخرجه اسكندر أصاف ـ بغداد ـ بيروت ـ (د.ت) ص 8 .

<sup>(84)</sup> عيون الحكمة \_ ص 11 \_

<sup>(85)</sup> إعجاز القرآن ـ ص 52 .

وهما يُنَوَى نُرُكَ نحو هَذَا لِعلْم المخاطَب قولُمه عزّ وجل : والحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَافِظِينَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ ، فلم يُعمِل الآخرَ في ما عميل فيه الأول استغناءً عنه ( 88) ومنْل ذلك : وَنَخْلُعُ وَنَتُرْكُ مَنْ بَفْجُرُكَ . » (87)

ومن ذلك قوله : « وإنمّا أضمووا ما كان يقع مُظهَرا استخفاف ولأنّ المخاطَب بَعلَم ما بَعْنِي . » (88) فربط بذلك ظاهرة الاختزال بقانون الاقتصاد اللغوي الذي تُمليه نزعة المجهود الأدنى ، ولذلك ضبط في موطن آخر الحدّ الّذي نقف عنده ظاهرة التّعويل على الطاقة الايجائيّة وذلك عندما تُشارِف ضِفَاف الالتباس . (89)

واكثر وضوحا وبجليا من كل ذلك ما بورده سيبويه في موطن رابع لابراز معيار التواصل والابلاغ في بنية الحدث اللساني نصرّفا واقتضابا : « ومنه أبضا : مررت برجُلبن مسلم وكافر . جمعت الاسم وفرّقت النّعت (90) ، وان سئت كان المسلم والكافر بَدَلا (91) كأنه أجاب من قال : بأيّ ضرّب مررت ، (92) وان ساء رَفَعَ (93) كأنه أجاب من قال : فهاها ، فالكلام على هذا ( 94) وان لم يَلْفَظُ به المخاطَب (95) لأنّه إنما يجري كلامه ( 96) على قدر مسألتك عنده لو سألته . » (97)

<sup>(86)</sup> يعني أنّ النّص لم برد على الشكل الذي متضيه المبطق السكليّ للتّوزيع الاعرابي والّذي هو : « والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن والذاكرين الله كبيرا والذاكرات الله كبيرا » ( السورة : 33 ــ الآنة : 35 )

<sup>(87)</sup> سيبويه : الكتاب \_ نسر عبد السلام محمد هارون .

ج ــ دار العلم ــ العاهرة ــ 1966 .

ج 2 ـ دار الكتاب العربي ـ الفاهرة ـ 1968 .

ج 3 \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ الهاهرة \_ 1973 .

ج 4 \_ 1975 \_ ( ج 1 \_ ص 74 )

<sup>(88)</sup> ج 1 ـ ص 224 .

والمتصود من السّياق : « ولأنّ السامع بَعْلَمُ ما بعنِي المتكلُّمُ »

<sup>(89)</sup> ج 1 ـ ص 259 .

<sup>(90)</sup> معني أن ( رجلين ) منعوت جاء لفظا واحدا ، ونعتُه جاء لفظين هها : مسلم وكاهر .

<sup>(91)</sup> يعطي سيبونه احتمالا ثانيا في الاعراب وهو اعتبار ( مسلم وكافر ) بدلاً من لفظ رجلين . تكون كل واحد من باب بُدَني البعض من الكلّ .

<sup>(92)</sup> بعني بايّ ضرّب من الرجال مررتُ .

<sup>(93)</sup> بان يَمُولَ : مررتُ برجلين : مسلمُ وكافر ( بالرَّفع ) على ان كون خبر لمندإ محذوف .

<sup>(94)</sup> الجار والمجرور ( على عذا ) حبر للمبتدإ ( الكلاء )

<sup>(95)</sup> بعني : وانَّ لم يَلْفَظُ السامع بهذا السؤالِ المُفترَض .

<sup>(96)</sup> الهاء تعود على الشخص المتكلّم صاحب البنَّ في الحوار .

<sup>97)</sup> ج 1 ـ ص 431 .

ومن مظاهر تحليل طاقة الشّمول في الظاهرة اللغويّة عموما ما يلاحظه ابن خلدون في علاقة الانسان باللّغة من قدرته على استعالها رغم عجزه عن استيعابها ، (98) وهذا ما يستجليه صاحب المقدّمة بعين الاستغراب والاستطراف في نفس الوقت ، وفعلا فلا اللّغة من حيث هي قاموس ، ولا الكلام من حيث هو أشكال نحويّة متنوعة ، ولا الخطاب من حيث هو غيط مخصوص مِن النّسنج اللغوي بداخلة تحت طاقة الحصر لدى الانسان : لذلك فان مظاهر القصور في الانسان تنعكس ابعادًا من التّجاوز الاستيعابي لدى اللغة .

واذا كان التوحيدي قد عدّد بعض المظاهر الانجازية ضمن طاقة الشمول في اللّغة ذاكرا ما للجهاز الكلاميّ من مرونة تجعله يستوعب كلَّ اجناس الخطاب من أمر ونهي واخبار واستخبار وهداية ووعظ وتعبير عن الرّضى وعن الغضب (99) فإنّ الجاحظ قد أضاف على مثل هذا التّعداد تفاعلَ اللغة مع توليد القيم الدلاليّة والمضامين الفكريّة وهو ما يضفي عليها طابع التّحريك المباشر لكل مقوِّمات العقل ، ذلك اتّنا ما إن نتجاوز وظيفة « الذكر والاخبار » حتّى نرى اللغة عنصر استنفار واستفزاز تقرِّب المدركات من الفهم وتجلّيها للعقل فتجعل الحفي ظاهرا ، والغائب شاهدا ، والبعيد قريبا ، ثم هي تخلص الملتبس ، وتحل المنعقد ، وتجعل المهمل مفيدا ، والمقيد مطلقا ، والمجهول معروفا ، والوحش مالوفا ، والغُفل موسوما والموسوم معلوما . (100 ) .

أمّا الشّهر ستاني فيقدّم لنا غوذجا طريفا من تصنيف عوالم الوعي والادراك لدى الانسان فيميّز ضمن مدارج سلّمه العلمَ العقليّ عن الفهم معتبرا أنّ كليها «غيرٌ » (101) ثم انّه يعلّل تواجدها بالرّابط اللغويّ بينها فينزّل الحدث الكلاميّ منزلة العمود الفقريّ الرابط بين طبقات الحسّ والعقل والخيال « فذلك الفهم مدلولُ كلام القائل فقط، وهو نطقُ مجرّد نفسانيّ ، ومحاورة فكريّة ، اذ يُديره في خلّده فيجيب عنه تسليا له واعتراضا عليه ، وربما يكون معنى في الذهن يُبسط ويشرح في العبارة ، وربما يكون معاني كشيرة تُقبَض وتختصر في اللفظ » (102) .



<sup>(98)</sup> المقدمة . ص 532 .

<sup>(99)</sup> الامتاع \_ ج 2 \_ ص 135 .

<sup>(100)</sup> البيان: ج 1 . ص 75 .

<sup>(101)</sup> في معنى الآسمية وهو ما يشتق منه الفلاسفة فكرة الغيريّة التي هي ضدٌّ للتطّابق المطلق المُفضي إلى الهُوهُور (102) نهاية الاقدام . ص 327 .

واذا تأمل الدارس تحليل بعض المنظّرين لقضايا التركيب الجزئيّ في اللغة كالاضافة مثلا وجدهم يُبرزون \_ من حيث هم يَصِفون اكثرَ ثما يقنّنون \_ مطاطيّة الجهاز اللغويّ امتدادا او تقلّصا (103) وليس يَعْزُب عن الدارس اللسانيّ أن يستنبط من كلّ ذلك أهم مقومات الشّمول اللغويّ على صعيد العلاقات الرّكنيّة . فمن ذلك ماورد عند الفارابي في سياق استعراضه لمفهوم الاضافة عند الجمهور والخطباء والشعراء مقارنا إيّاه بمفهومه عند النّحاة ( 104 ) ، فاذا سلّطنا على هذا التّقرير النّظريّ المجرّد معايير الاختبار والتشريح بمنظور لسانيّ استطعنا ان نشتق منه صورة من الطاقة التّحويليّة (1) التي تكون بمثابة الرّكيزة المؤسّسة لفكرة الاستيعاب والشّمول في الظاهرة اللغوية .

فخذ مثالا من الاضافة البسيطة كأن تقول « ثُوْرُ زَيْدٍ » فهذا الضرّب من البناء اللغويّ قد يبدو اعتباطيًا في تركيبته الدّالّة فيكفي أن تحلّله طبْقا لمعايير التّحويل فستجد وراء البنية السّطحيّة مقومات التركيب الأصليّ الذي يشرّع دلالة العبارة على ماهي موضوعة له تشريعا منطقيّا . فبين لفظة ثور ولفظة زيد يقوم متصوَّر نحويّ لم تستوعبه بنية الدّوالّ الا بمواضعة نحويّة إعرابية هي غيابُ التنوين في الأوّل وظهور الكسرة في الثاني ، فاذا استخرجته حصلت على : ثور × ( إضافة ) × زيد .

ولمّا كانت الاضافة شحنة إخباريّة فإنّنا نستطيع أن نَقيسها بمعيار التّحسّس إيجابا وسلْبا او بمقياس الاختبار بافتراض السّؤال المفضي إلى الصّياغة ، وعندئذ نَفْهم أنّ الاضافة هنا هي للملكيّة فنُجُري التّحويلَ آليًا على المعادلة بحيث نَحْصُل على :

ثور × ( ملكيّة ) × زيد .

فإذا انتبهنا إلى أنّ لفظ ( الملكيّة ) هو مصدرٌ صناعيّ ينوب عن الحدَث بعد تجرّده من عامل الزّمن تمكنّاً من تحويل المصدر الى مركّبات فكرة الحَدَث فيه بطرفيّنها فنحصُلُ بعد تفكيك لفظ الملكيّة على :

ثور + (مالك + مملوك ) × زيد .

<sup>(103)</sup> ما يكن أن نصطلح عليه ب: ، du discours ما يكن أن نصطلح

<sup>(104)</sup> يقول الفارابي في معرض الحديث عن الاضافة: « وأمّا الجمهور والخطباء والشعراء فيتسامحون في العبارة ويجوزون فيها . فلذلك يجعلون لكلّ اثنين قبل أحدُها بالقياس الى الآخر مضافين ، كانًا موجودين باسميها الدّاليّ عليها من حيث لها ذلك النّرع من الاضافة ، أو كانًا موجودين باسميها الدّاليّ على ذاتيها ، او كان احدُها مأخوذا باسمه الدّال عليه من حيث له الاضافة التي لها والآخر مأخوذا باسمه الدّال على ذاته ( ...) وجميع ما تسمع نحويّي العرب يقولون فيها إنها مضافةً فاننا داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات التي عند الخطباء والشعراء »

<sup>(</sup> الحروف \_ ص 87 \_ 88 )

Transformationnelle (1)

نَهُ نَفُكُ القوسين ونُوزِّع بالتّبادل ما كان في صُلبهها على طرفي المعادلة فيكون لدينا : نُورٌ مملوكٌ زيد مالكُه .

وهكذا تنحل الاضافة إلى بنية نحوية متكاملة لأنها تفرز حتا بعد التحويل جملة نحوية مستقيمة هي في نموذجنا جملة اسمية مركبة بما أن خبر المبتدإ الأوّل قد جاء جملة اسمية متركبة من مبتدإ وخبر بسيطين وبهذا التّحويل يستعيد التركيب الجزئي بنيته المنطقية . ولكن الذي يعنينا في مسار فحوصنا هو أنّ هذه المطاطيّة في بُنى اللغة هي أسٌّ من أسس ظاقة الاستيعاب والشّمول في الانجاز الكلامي .

#### \* \* \*

ومن طريف ما يقف عليه الباحث في التراث اللغوي استطرادُ لاخوان الصفاء في معرض استكناههم لحقائق اللغة واسرار الكلام نفذوا من خلاله الى القدرة الشموليّة في الظاهرة اللسانيّة عبر الفحص بين مرائب المنظومة العقليّة ومدارج التركيبة اللغويّة ، (2) واذا فككنا تقريرهم التنظيريّ في هذا الموضوع برؤيةٍ استقرائيّة تسنّى لنا أن نرى توازيا يذهب صعودا او نزولا على حدّ سواءٍ تترافق على سكتيه مكونات اللّغة ومركبات المنطق : فتكون الحروف في منظومة الحدث الكلامي مُفضية الى الكلات ، والكلات ألى المقالات وهذه إلى اللغات ، فالكلام كظاهرةٍ مطلّقة . (3) وتكون معلومات الحواس في تصورات العقل مُفضية إلى المسلّمات والمسلّمات إلى المراهين وهذه الى العلوم فالمعرفة الكلّم .

فتتطابق بالتّوازي وظيفةُ الحرّوف مع وظيفة الحواس ، ووظيفةُ الكلمات مع المسلّمات ، ووظيفةُ المقالات مع البراهين ، ووظيفةُ اللّغات مع وظيفة العلوم بحيث :

<sup>(2)</sup> مول إخوان الصَفاء : « واعلم ما أخي بأن نسبة المعلومات التي يُدركها الانسان بالحواسَ الخمسِ بالاضافة الى ما بَنتج عنها في أوائل العمول كبيرة كنِسبة المعلومات التي هي في أوائل العمول كبيرة كنِسبة المعلومات التي هي في أوائل العمول بالاضافة الى ما ينتج عنها بالبراهين والعياسات من العلوم كبيرة كنِسبة الأسهاء الى ما يتألف عنها في المعالات والخطب والمحاورات من الكلام واللغات » .

رسائل \_ ج 1 \_ ص 436 .

<sup>(3)</sup> اللغة: La langue

الكلام: Le langage

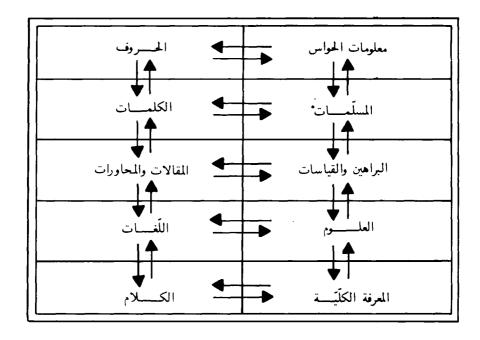

\* \* \*

وآخر مظهر من مظاهر الشّمول كخاصيّة نوعيّة نستجليها ضمن بحثنا في مقوّمات الكلام عامّة وفي نطاق مصادرة المرجع (4) كما بسطناها في مطلع هذه المسألة على وجه الخصوص يتمثّل في ما تتميّز به الظاهرة اللغويّة من طاقة انعكاسيّة (5) ، ونعني بها - كما نرتئيه من وجهة نظرِنا اللسانيّة عند تسليطها على نصوص التراث بحكم مقولة القراءة والحداثة - ما في الظاهرة اللغويّة من طواعيّة الرجوع بنفسها على نفسها حتى يصبح الخطابُ موضوعُه ومادّتُه كلاهما الكلامُ ، وهذه من قُدرات الشّمول في اللغة لانها تستطيع ان تتّخذ من نفسها مرآة عاكسة ترى فيها نفسها بضرُب من الاستبطان (6) الذّاتيّ على حدّ عبارة علماء النفس . وأبرز مظاهر هذه السّمة الانعكاسيّة في طبيعة الظاهرة اللغويّة انّ الكلام مما يكن إثباته كما

Le postulat du référent (4)

<sup>(5)</sup> وهو ما يمكن أن نقتبس له من فأموس الرِّياضيّات المصطلَّحَ التّالي :

<sup>(</sup>Le caractère réflexif du langage ou la réflexivité du fait linguistique).

من النَّاحية الاشتفاقيَّة ولا بالنَّظر الى المعنى الاصلِّي للسَّابعة (Méta)

وذلك بمصطلح جديد بكون : (La fonction réflexive)

L'introspection (6)

يمكن نفيه ، ولكنّ إثباته او نفيه لا يكون الاّ بذاته أي بالكلام ، وفي هذا الأمر خصوصيّة قُصُوى له تقرّبه في جنسه وهويّته من جوهر العقل على أساس أنّ قضاياه لا تُثبت ولا تُنتقض إلاّ بالبراهين ، ولا ينتفى البرهان إلاّ ببرهان فيدور الأمر على نفسه دَوَرَانَ الكلام على ذاته .

وقد أطنب ابن رشد في تحقيق هذه القضية حتّى خلُص إلى موازنة بين دَاحِضِ البراهين ومُنكر الكلام فمثلها أن الانسان « بِنَفْيهِ البرهان يَلْزُمُه القولُ بالبرهان »، كذلك يلزمه الاقرار بالكلام أذ كان إنما ينفي الكلام بكلام بالله بنفى وهو الكلام « لأنّ نافي الكلام يلزمه الاقرار بالكلام إذ كان إنما ينفي الكلام بكلام وإنما يلزمه نفي الكلام لأنّ الكلام إنما يفيد معنى اذا اعترف أنّ النقيضين لا يجتمعان وأنّ الاسهاء تدلّ على امور محدودة » ، (7) .

فالقضية من النّاحية اللّسانية تندرج ضمن مصادرتنا باعتبار أنّ انعكاس اللغة على ذاتها من شأنه أن يجعل الكلام هو نفسه دالا وهو نفسه مرجعا فتنصهر بصفة آليّة كلُّ عناصر الدلالة فلا يغدو دالّ ولا مدلول ولا مرجع الا في حدًّ واحد منصهر بحيث تتقلّص أضلاع المثلث الدّلاليّ تقلّصًا يُفضي بها الى التطابق فتغدو كلَّها نقطة واحدة هي مركزُ الدّائرة المحيطة انطلاقًا بالمثلث المتساوى الأضلاع.

وفي نفس المسار التنظيري ضمن بلورة السّمة الانعكاسيّة كمظهر من مظاهر الشّمول والاستيعاب في اللغة يطالعنا القاضي عبد الجبّار باستكشاف طريف يركّزه على كون الكلام ذاتِه أمرا قابلا للتّحديد، وبديهيّ أنّ الكلام للله شأن كلّ المدركات لا يتحدّد إلا بكلام، فيُصبح الحدّ بالمعنى الاصطلاحي الذي تواضع عليه المناطقة مادّتُه بعض موضوعه في هذا المقام، لأنّنا ببعض الأدوات اللّغويّة نحدّد اللغة . على ان عبد الجبّار يرتقي على مستوى التّجريد النّظري إلى منزلة مزدوجة في طرحه لهذا الاشكال وتتمثّل في تقريبه بين علم الشيء والقدرة على تحديده فيكون الحدث اللسانيّ في نفس الوقت ذا طواعيّة للتّعريف بقدر ما هو ذُو طواعيّة للادراك ، ويُصبح قطب الرّحى في دَوران الكلام على نفسه العقل كها تصبح خاصيّة الانعكاس مُنسجية من اللغة إلى الفكر ومن الفكر إلى اللغة .

يقول صاحب المغني في سعيه إلى إثبات أنّ الكلام ممّا يمكن تحديده : « تحديد الشيء فرع على العلم به (8) لأنّه إنما يُقصد بتحديده حصرُه على وجه لايدخل فيه ماليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه ، ولذلك لا يصحّ أن يحدّ الجسم بأنّه المختصّ بالطول والعرض والعمق إلاّ بعد العلم بما هذه حالُه ، ولا يجوز أن يُحدّ القادر بأنه الذي يختصّ بصحّة الفعل منه مع السّلامة

<sup>(7)</sup> تفسير . ج 1 ـ ص 357 .

<sup>(8)</sup> يعني انه نتيجة طبيعية لمعرفته وادراكه .

إلا وقد علمنا بالدّليلِ مَن هذه حاله ومفارقته لغيره (9) فاذا صحّ ذلك وثبت أنّ الكلام يُعلم ضر ورة من جهة الادراك لأنّه من أوضح ما يدرك من الاشياء فيجب أن يصحّ هنا بيان حدّه وحقيقته » (10)

وما إن تتركز لدى اللساني مقومات التأسيس المبدئي في هذا المقام حتى يتطرق رأسا الى استكشاف الفكر اللغوي عند العرب من خلال ميراتهم الحضاري ليرى معالجتهم لطواعية اللغة من حيث تَقبل تسلّط العقل عليها بالتنظيم والعَلْمنة . ولا يهمنا في هذا السيّاق أنّ العرب درسوا لغتهم وتَننوها فِعُلاً ، ولا أنهم أقرّوا بأنّ لكلّ اللغات نحوها وصرفها وبلاغتها ، واغاً يعنينا اهتداؤهم إلى فكرة قابليّة اللغة لأنْ يَعْقلها العقل ، وهو حدّ من الوعي المعرفي ليس باليسير إدراكُ الحضارات له على صعيد التقييم اللسانيّ المطلق ، ذلك أنّ سِمة ما اصطلحنا عليه بانعكاسيّة اللغة ، هي في حقيقة الأمر ، المحرّك الّذي تصدر عنه وظيفة ماوراء الله على مصطلحات اللّسانيات المعاصرة . "

فهذا أحمد ابن فارس \_ بعد أن فصّل علم العربية الى فرع وأصل وعرّف الفرع \_ يحدّد الأصل بانّه « القول على موضوع اللغة ( ... ) ثم على رسوم العرب في مخاطبتها . » (12 وعيه بأنّ اللغة تصبح « موضوعا للقول عليها » هو تعيينٌ لوظيفتها الانعكاسيّة .

وهذا عبد الجبّار يُبرز الكلام عن سائر الأنظمة العلاميّة ـ مِن إشارة وغيرها ـ بقدرته على وصف العقليّات أولا وعلى أن يتحدّث عن نفسه ثانيا ، فتتأكد خصوصيّة الدلالة في الحدث اللّغويّ بعد أن « انكشف أنّ هذه الدلالة موضوعُها على عبارةٍ » بصريح اللّفظ كما ورد على لسان صاحب المغنى .. (13)

وهذا ابن جنّي في سياق استقراءاته المبدئيّة يتحسّس مَوْقعَه من عَلْمنة اللغة فيبادر بتنبيه القارىء على ما انتَبه إليه بالوعي الصرّيح بعد الحسّ الغامض ، وهو أنّ عكوفه على اللغة ذاهبٌ في جهات النظر ومبنيّ على إثارة معادن المعاني وتقرير حال الأوضاع والمبادىء ، وكيف سرّت أحكامُها في الأحناء والحواشي دون الرّفع والنّصب والجرّ ، وهو ما فَرغ من تصنيفه النحاة قبله (14) ، ثم يعود الى تدقيق عمله الفكري المتسلّط على اللغة مِنْ عَلَ موضّحا أنّ كتابه

<sup>(9)</sup> الجملة الموصولة مفعول به معطوف عليه لفظ ( مفارقة ) .

<sup>(10)</sup> ج 7 . ص . 6

La fonction métalinguistique ou le métalangage (11)

<sup>(12)</sup> الصاحبي ، ص: 2 ـ 3 .

<sup>. 162</sup> ج 7 . ص 162

<sup>(14)</sup> الخصائص ـ ج 1 . ص 32 .

« ليس مبنيًا على حديثِ وجوه الاعراب وانمًا هو مَقامُ القول على أوائل أصول هذا الكلام ، وكيف بُدىء والامَ نُجِيَ » (15) فَجَلاً بصريح العبارة وظيفةَ القول على الكلام .

واذا كان ابن سينا قد نفذ الى قضية الحال من منظور ما أسهاه بعلم قوانين الملكة موضّحا أنها « مُمثّلةٌ لمقل الكلام » (16) فان الفارابي قد بلور عَلْمنة اللغة في صريح المصطلح المحدود بعلم اللسان (17) وهي صياغة كاشفة للمقوّم العلمانيّ ، ناهيك أنّ من نظروا في المصطلح الذي خُصّت به المعرفة اللغوية المعاصرة (18) قد ذهبوا رأسا في أوّل أمرهم الى عبارة ( علم اللّسان ) ثم نعتوه بالحديث ، ولكنّ الطريف عند الفارابي هو طريقة إدراجه علم اللسان ضمن تصنيفه للعلوم ، فقد انطلق من تحديد مضمونه المعرفي بكونه « علم قوانين الألفاظ » (19) ليبلور متصوّر القوانين في حدّ ذاته فعرّفها بأنها « أقاويل كليّة ، أي جامعة ينحصر في كلّ واحد منها أشياء كثيرة ممّا تشتمل عليه تلك الصّناعة وحدَها حتى يأتي على بعي الاشياء التي هي موضوعة للصّناعة او على أكثرها ، وتكون معدّة إما ليحاطبها ما هو من تلك الصناعة لئلا يدخل فيها ما ليس منها ، او يشذّ عنها ما هو منها ، وامّا ليُمتحَن بها مالايُؤمن ان يكون قد غلط فيه غالط ، وامّا ليسنهل بها تعلّم ما تحتوي عليه الصّناعة وحفظها » (20)

ولعل أبا حيّان التّوحيدي قد ارتقى إلى منزلة التجريد الكليّ لِمَا صَدَرت عنه استقراءاتُه من وعي دقيق بخصوصية اللغة في دورانها على نفسها وافرازها لوظيفتها الانعكاسيّة وقد تميّز تحليله لهذا الاشكال بالغزارة والحيصب: فمِنْ توضيحه أنّ عَقْلنة الظاهرة اللغويّة هي إذعان لحدود ما في غرائز أهلها وطبائعهم وسلائقهم ، (21) إلى تأكيد أنها نظر في الكلام « يعود بتحصيل ما تألفه وتَعْتَاده او تُفرِّقه وتعلَّل منه ، او تفرّقه وتُخلِّيه او تأباه وتذْهَب عنه وتستغني بغيره » (22) وإذ قد بَسطَ التوحيدي في بعض استطراداته مصادرةً منهجيّة تتصل بأصوليّة المعارف ، ومدارها أنّ عَلْمنة الظاهرة الطبيعيّة او الكونيّة هي في حدّ ذاتها وجودُ مستقل عن وجود الظّاهرة

<sup>(15)</sup> نفس المرجع ص 67 .

<sup>(16)</sup> باعتبار لفظة (عَفْل) مصدرًا من فعل (عَفَلَ) و ( الكلام ) مضاف إليه شكلا ، مفعولُ للمصدر معنى ( ابن سينا ـ القياس ـ ص 18 )

<sup>(17)</sup> الحروف . ص 148 .

<sup>(18)</sup> ونعني به مصطلح : (La linguistique — Linguistics — Linguistik)

<sup>(19)</sup> إحصاء العلوم ـ ص 45 .

<sup>.</sup> (20) نفس المرجع .

<sup>(21)</sup> المقابسات ـ ص 121

<sup>(22)</sup> نفس المرجع . ص 170 .

المعنيّة بحيث إن اختلاف الرُّؤى \_ أوحتى تناقضها عند عقلنة الظواهر \_ لا ينقُضُ في شيء وجود الظاهرة نفسيها (23) فإِنَّهُ \_ لمَّا وَاجَهَ القضيّة اللغويّة \_ اهتدى رأسا الى وظيفتها الانعكاسيّة فصاغ عبارته المكتنزة « الكلام على الكلام » في سياق أوّل ، و « الكلام في الكلام » ، في سياق ثان ، وذلك لتقرير أنّه من صعاب الأمور . كما أوحى بدوران الظاهرة على نفسها مُدِلاً بذلك على السّمة الانعكاسية في الحدث اللسانيّ (24) .

أما حازم القرطاجني فان بعثه في أمر العلاقات الممكنة ضمن بناء نسيج اللغة قد قاده الى تقسيم جداول الألفاظ إلى ماله خارج الذّهن صورة وماليس له ، كالمتصوّرات الخالصة ، وذلك ليستنبط أنّ تأليف الكلام والتّصرّف في تركيب أجزائه هو نفسه مما لا يستند إلى مرجع صريح في الوجود الخارجي لأنه ضرب من تأسيس العلاقات التي تنشئها اللغة تواضعا وافتراضًا ، وهكذا يَصِل الى انّ المفاهيم العمليّة في كل عقلنة للّغة هي من المتصوّرات التي لا تشكُل لها في عالم الأشياء ، فالأمر يعود إلى تقرير أنّ الوظيفة الانعكاسيّة في اللغة تحتكِم بالضرّورة الى مفاتيح دلاليّة تنظابق فيها عناصرها المكونة بما انّ الدّالّ يصبح في نفس الوقت مدلولا ومرجعا :

« واذ قد عرفنا كيفيّة النّصرف في المعاني التي لها وجود خارج الذهن والتي جعلت بالفرض بنزلة ماله وجود خارج الذّهن أصلا واغًا هي أمور ذهنيّة محصولها صُور تقع في الكلام بننوّع طرُق التّأليف في المعاني والالفاظ الدّالة عليها والتقاذف بها الى جهات من التّرتيب والاسناد وذلك مثل أنّ تَنْسُبَ الشيء إلى الشيء على جهة وصفه به أو الاخبار به عنه او تقديمه عليه في الصّورة المصطلّع على تسميتها فعلاً او نحو ذلك فالاتباع والجرّ وما جرى مجراها معان ليس لها خارج الذهن وجودٌ لان الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء الى شيء اوكونُ الشّيء لا نسبة له إلى الشيء فأما أن يقدم عليه أو يُؤخر عنه او يُتصرّف في العبارة عنه نحوا من هذه التصاريف فأمور ليس وجودُها إلاّ في الذهن خاصة . » (25)

<sup>(23)</sup> الامتاع ج 1 . ص 113 . وسياق الحديث متصل خاصة بعلم المنطق

<sup>(24)</sup> يقول التوحيدي : « إنّ الكلام على الكلام صعب (...) لأنّ الكلام على الأمور المعتمّدِ فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحسّ مُكن ، وفضاء هذا متسع ، والمجال فيه مختلف ، فامّا الكلام على الكلام فائه يدور على نفسه ، ويلتبس بعضه ببعضه » ( الامتاع . ج 2 \_ ص 131 ) .

انظر كذلك ( ص 139 ) قصّة الاعرابيّ الذي حضر مجلس الأخفش ففال:

<sup>«</sup> أراكم تتكلُّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا »

<sup>(25)</sup> المنهاج \_ ص 15 \_ 16 .

# المسألة السادسة : هرية الكلم

إن غرضنا في هذه المسألة الاخيرة هو محاولة ضبط الهوية الجملية للكلام من حيث تكون حصيلة السبّات التي تتحدد بها بطاقة تعريف الظّاهرة اللغوية وذلك بالاستناد أساسا الى مجموع العناصر الضابطة لمقوّمات الكلام كما جلوناها طيلة المسائل الخمس السابقة من هذا الفصل ، ولكن بالاحتكام ايضا الى الصورة التي قد نستنبطها اذا ما وَلجَنا بتلك العناصر حيّز التفاعل العضوي مع الخصائص العامّة في نظريّة المواضعة مثلها تبيّناها في الفصل الثاني بعد أن ضبطنا مؤسساتها الجدلية في الفصل الاول .

وقد سمح لنا البحث طيلة ما سلف من هذا الفصل بأن نقارب جملة الرّكائز النّوعية التي يستند اليها خروج الكلام من تصوّره النّظريّ المجرّد الى بنية الحدث المنجز، فتحسّسنا هكذا معطيات التّشكّل اللسانيّ باعتباره مُعطّى متنزّلا ن الوجود الموضوعيّ للظواهر. وقد كانت جملة المصادرات الفرعيّة لدينا ، من بعدي المكان والزّمن الى خصائص الفاعليّة والاضطرار والشّمول ، بمثابة المفاتيح المنهجيّة والأشعّة المعرفيّة التي أعانتنا على إقامة جدل تنظيري يُفرز مؤشرات البنية الأصوليّة العامة .

والذي نستشفه ونحن على مسار الكشف والتعليل لنواميس الكلام هو أنّ الهويّة الجمليّة (26) للظاهرة اللغوية تتمثّل في طابعها التّوليديّ ( 27) الّذي يفضي إلى تطابق مادّة التّعريف وموضوعِه ، أوْ قُلْ الى تطابق الحدّ والمحدود مّا يجعل الهويّة والذّات في نفس الظاهرة التي هي الكلام منصهرتين تصوّرا وافرازا ، فهذه السّمة التوليديّة كامنة إذن في خاصيّة الصدور التلقائيّ باعتبار الحدث اللسانيّ شيئا كأمًّا يَصُدُر عن نفسه بضرُب من الفَيْضِ او النُّبُوع . (28)

والمصادرة التي نطرحها بادى، ذي بد، لِنحاول فيا يلي تركيزَ قواعدها هي أنّ الظّاهرة اللّغوية كها رَسَمَها الفكر العربيّ طيلة مخاضه الحضاريّ قد تحدّدت بطابع الانّيَّةِ من حيث هو تصوُّر مبدئيٌ حَرَّكَ خلفيّات التّفكير دون ان يَبْرز على سطحه ولا حتَّى أن يتجاوز الحسَّ الغامضَ الى

L'identité globale (26)

Le caractère génératif (27)

<sup>(28)</sup> وهو ما قد تصطلح عليه ب : L'émergence

الوعي الصرّيح . أمّا ما يدفعنا إلى اعتبار مبدإ الانّيَّة في النّظريّة اللّغويّة العامّة بعد اقتباسه من جدول التّنظير الفلسفيّ فهو بلوغ الظّاهرة بنفسِها وجودَها الأكملَ ، وتلك هي الفكرة الباطنة في مصطلح الانّيّة (29)

# \* \* \*

فالكلام ، كها نتصوّرُ اشتقاق هويّته من مخزون التفكير اللّغوي عند العرب ، ذو طبيعة إنّية لكونه من الظواهر التي تستمد وجودها من نفسها مثلًها تستمد علّة وجودها من وجودها ذاته ، (30) وهذا ما عناه الخفاجي حين ألَح على ان ظواهر الكلام « لا تقع من فعل العباد الا مُتولّدة » ثم وضّح بالمثال أنّ ما تعنيه فكرة التولّد هو ما يحدث عند الالآم (31) ، ولنفس الغرض قصد ابن جنّي إذ حدّد الكلام بانّه « عبارة عن الالفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها » (32) أما القاضى عبد الجبار فقد حاول الاستدلال على أنّ دلالة الكلام موجودة عن غيرها » (32)

<sup>(29)</sup> يمول الفارابي: « إنّ معنَى ( إنّ ) النّباتُ والدّوام والكيال والوتاقة في الوجود وفي العلم بالشّيء، وموضع ( إنّ ) و ( أنَّ ) في جميع الألسنة بيّنُ ، وهو في الفارسيّة كافّ مكسورة حينًا وكاف مفتوحة حينا . وأظهر من ذلك في اليونائيّة ( أنْ ) و ( اونْ ) وكلاهما تأكيد إلاّ أنَّ ( اونْ ) اللّمائية أَسَدُ تأكيدا ، فائه دليل على الأكمل والأثبت والأديم ولذلك يُستَعُون الله بـ ( اونْ ) معصورةٌ ولذلك تسمّي الفلاسفة الوجود بـ ( اونْ ) معصورةٌ ولذلك تسمّي الفلاسفة الوجود الكامل « إثيَّةَ » الشّيء وهو بعينه ماهيّته ، ويعولون : ومَا إِئيَّةُ الشّيء ، يَعنون مَا وُجُوده الأكملُ وهو ماهيّتُه » ( الحروف ـ ص

ويقول في سياق اخر: « والحواشي هي أصناف كثيرة منها الحروف التي تُقُرن بالشّيء فتدلَ على انّ ذلك الشيء ثابتُ الوجود وموثوق بصحّته مثل قولنا ( إِنّ ) مشكدة النون ، ومثال ذلك قولنا : إنّ الله واحد ، وانّ العالم متناء فلذلك ربّا سمّيّ وجود الشيء إنّيّتُه ، ويسمّى ذاتُ الشيء إنّيّتُه ، وكذلك أبضا جوهرُ الشّيء يسمّى إنّيّتُه ، فانّا كبيرا ما نستعمل قولنا « إنّيّة الشيء » بذلّ قولنا « جوهر الشّيء» فنرى أنّه لا فرق بين أن نقول : ما جوهرُ هذا الثوب وبين أن نقول ما إنّيّته ، لكن هذه ليست مشهورة مثل تلك عند الجمهور ، وأصحاب العلوم يستعملونها كثيرا »

<sup>(</sup> **الألفاظ** = ص 45 )

ويقول الرَازي : « في إطلاق لفظ الاَنْيَه على الله تعالى : اعلم أنَّ هذه اللفظة يستعملها الفلاسفة كنيرا ، وشرحه بحسَب أصل اللفة أنَّ لفظة إنَّ في لفة العرب تفيد التأكيد والفوّة في الوجود ، ولَّما كان الحَقُّ سبحانه وتعالى واجبَ الوجود لذاته وكان واجبُ الوجود أكملُ الموجودات في تأكّد الوجود وفي قوّة الوجود لا جَرَمُ أطلفت الفلاسفة بهذا التأويل لفظَ الاِنْيَّةِ ــ ( مفاتيع ج 1 ــ ص 126 )

<sup>(30)</sup> قد نصطلح على ما نذهب إليه في هذا الممام بمولنا: aul 'immanent du langage) ou l'immanence du discours

<sup>(31)</sup> سرّ الفصاحة \_ ص 14 \_ 15

<sup>(32)</sup> الخصائص: ج1 ـ ص 32.

في ذاته قبل كلّ شيء « لأنه دليلٌ على ما يتضمئنه » ولولا ذلك لما صبح أن تُعرف فائدتُه « لأنّ ما يَنع من أن يكون له معنّى » (33)

ويَفتح هذا الاستقراءُ أمام الخفاجي بابًا يتطرّق منه لتقييم الفكر النحوي عموما من منظور أصوليّة العلوم وفلسفة المعارف فيقرّر في استطراد دقيق أنّ اللغة موجود في ذاته وأنّ حصر هويّتها في نظام العِلل التي يتصوّرها النّحويّ فيها إنما هو ضرّب من التّعسّف عليها ولذلك فانّ اللغة تُؤخّذ بذاتها ولذاتها وهو ما تَرْمُز اليه العبارة المأثورة « هكذا قالت العرب . » فليست اللغة سابقة لعلمنتها وعقلنة الفكر لها فحسب ، بل انّ اللغة هي وحدها صاحبة الوجود ، وأمّا محاولة تنظيم الفكر لبنيتها فذلك مُواصفة عارضة لا تعطي اللغة علمتها ولا تستطيع أن تغيرٌ من نظامها او وجودها شيئا .

يقول الخفاجي : « فامًا طريقة التّعليل فإنّ النظر إذا سُلُطَ على ما يعلّل التّحويون به لم يَثبت مُعه الاّ الفذّ الفرد ، بل ولا يثبت شيء البتّة ولذلك كان المصيب منهم المحصّل مَن يقول : هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك ، فربما اعتَذَر المعتذِر لهم بأنّ عِلَلهم إنّا ذكروها وأوردوها لتصير صناعةً ورياضة ويَتدرّب بها المتعلّم ويَقوى بتأمّلها المبتدىء ،

فأمًا أن يكون ذلك جاريا على قانون التّعليل الصّعيع ، والقياس المستقيم ، فذلك بعيد لا يكاد يذهب اليه محصِّل » (34)

ولاشك أنّ غزارة التّصوّر الأدبيّ عند الجاحظ هي التي هَدَته الى استكناه حقيقة الكلام عن طريق المطارحة السّلبيّة \_ او قُلُ بمنهج الخُلُف كها يقول المناطقة \_ وذلك بمقارنته بضدّه وهو الصّمت .

وفضلا عن التوظيف المعياري في تفضيل الكلام على الصّمت \_ وهو ما لا يخلو في حدّ ذاته من قيمة في البحث اللساني بما أنّه يحدَّدُ الوظيفة الاجتاعيّة في المؤسّسة اللّغويّة من حيث كان الكلام مُلزِما بُحتواه لصاحبه ومُدخِلا إيّاه في مراهنة التواجد الجهاعيّ \_ فانّ الطّريفي عند الجاحظ هو اهتداؤه إلى أنّ هويّة الكلام لَصِيقَة بذاته بما إيّنا بالكلام نُخبِر عن الصّمت ونتحدّث عنه ، ولا نستطيع بالصمت ان نُخبِر عن الكلام فضلا عن أن نتحدث عنه . (35)



<sup>(33)</sup> المغني: ج 16 ـ ص 359.

<sup>(34)</sup> سر الفصاحة . ص 31 .

<sup>(35)</sup> رسائل \_ ج 1 \_ ص 258 \_ 259 .

فالتَصور الآنيُّ في النَظرية اللغوية كما نستكشفها من أنسجة التَراث العربي يَصدُر عن رؤية وجوديّة للحدث اللسانيّ (36) فيكون الكلام وجودا فعليّا قبل أن يكون تصوّرا ما قبليًّا ، أي إن ما يحدِّدُ ما هيّته القُصوى هو إنجازُه وتحقّقه ، ومن شأن هذا التقدير أن ينفي عن الظّاهرة اللغويّة ان تكون قيمةً مطلقة في خُدّ ذاتها ، وهذا ما يَسلُبها \_ تحت مجهر الفحص الموضوعي والاستكشاف الاختباريّ \_ طابع القداسة وسِمة التّعالي . (37)

وأبرزما يستوقف العالم اللساني في هذا المقام ما يقرّره ابن رشد من أنّ الكلام ليس بجوهر « لأنّه موضوع لغيره » فكلّ ما يرد في الكلام إنمّا هو ضرب من الاشارة إلى شيء آخر غير ذات الكلام ، يكون بمثابة الموضوع بالنسبة إليه ، (38) ولهذا ألح الرّازي على أنّ حقيقة الكلام هي في فعله المخصوص الذي يقصد به الانسان إلى تعريف غيره ما في ضميره من الارادات والاعتقادات ، وهو ما يخلص منه إلى نفي الصّفة الحقيقيّة عن الكلام باعتبار أنّه ليس قيمة مطلقة ولا ماهيّة سابقة لتحقّق وجود الظّاهرة : « ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلاّ الاصطلاح من النّاس على جعل هذه الأصوات المقطّعة والحروف المرّكبة معرّفات للمائز ، ولو قدّرنا انهّم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرّفات لِما في الضائر لكانت تلك الاشياء كلامًا أيضا ، وإذا كأن كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقيّة مثل العلم والقدرة والارادة بل أمرا وضعيّا اصطلاحيا . » (39)

ويستند أبوهاشم الجبّائي إلى نفس المنطلق المبدئيّ في تقرير الظاهرة اللغويّة ليؤكد على خصوصيّة الكلام من حيث يستعِد علّة وجوده من ذات وظيفته وهو ما يفضي إلى الجزم بالتّولّد التلّقائيّ لأنّ الحدث اللسانيّ لا يُرتهن بضابطٍ خارجيّ من إذْن وترخيص أو أمر واقتضاء ، فوظيفة اللغة تخرج بها عن حيِّز احكام الضّبط ومعايير الاجراء ، وعلى هذا الأساس حلّل أبو هاشم كيف انّ الناس ـ مها كانت فصائلهم ـ « يستعملون اللغات من غير أن يمكن ادّعاء إذْن سمعيّ في ذلك ، ولو كان يُطلب في ذلك إذْن سمعيّ لكان يجب ان تكون الأسهاء كالأحكام » (40) وهذا ما يعلّله بأنّ منفعة الكلام هي في ذاته وهي إفهام المخاطّب

<sup>(36)</sup> معلومُ أنّ النظرة الوجوديّة للظواهر (Existentialiste) في معناها الفتيّ الأول. أي قبلُ أن تُلابِسها تقديراتُ المدرسة الأدبيّة التي وَسَمَهَا رُوَّادها بنفس العبارة ـ قد قامت تُمْضًا للنظرة الماهيّة (Essentialiste) فَحيث يَعتبر الفلاسفة الماهيّون أنّ حقيفة الظاهرة سابقة لوجودها يَرى روّاد الفلسفة الوجوديّة أن الظاهرة تستيد خفيفتها من وجودها .

La transcendance (37)

<sup>(38)</sup> تفسير . ص 276 ـ ص 280 .

<sup>&#</sup>x27;39) مفاتیع ـ ج 1 . ص 26 .

<sup>(40)</sup> اورده عبد الجبار: المغني . ج 5 .. ص 175 .

مُرادَنا (41) ، وبهذا الاستقراء ننتفي تفاضل اللغات حيث انتفت عن الكلام خاصيّة القِيم المطلقة ، « فمن اعترض على حرس والنّبط في لغتهم وخطابهم فيها فهو مخطىء عند أهل العقل كما أنّ من اعترض عليهم في الأكل والشرّب والتّصرف فهو مخطىء في ذلك » (42) والى مثل هذا التّقرير ذهب القاضي عبد الجبّار فحوصل هوية الكلام في أنّه وجود يدلّ بنفسه على نفسه ، شأبّه في ذلك شأن كلّ جهاز علاميّ من إشارة وغيرها (43) . ولكنه يستطرد في سياق آخر إلى إشكال دقيق على غاية من التّمييز العلاميّ ويتمثّل في تَرَاكب (44) دلالتين على الحدث اللسانيّ دون أن يستطيع اكتساب شرعيّته إلاّ من إحداهما فحسب (45) فالافادة هي شرط أوّليّ في سلامة مفهوم الكلام ولكن الافادة المقصودة هي الافادة الأولية التي يحملها الخطاب في صلبه حمّلا نوعيّا دون الدلالة الأخرى المتمثلة في حصول حدّث الكلام ، ولا في أنّ المتكلّم قد تكلّم في تلك اللحظة ، ولا حتى في أنّه قد أثبت قدرته على الكلام ، فهذه كلّها دلالات علاميّة سَهاها العربُ دلالة النّصبة حينا ودلالة الاعتبار حينا الكلام ، فهذه كلّها دلالات علاميّة سَهاها العربُ دلالة النّصبة حينا ودلالة الاعتبار حينا أخر ، ومدارُها دلالة الوجود من حيث يَدُلُ كلّ شيء بجرّدٍ أنْ يُوجد على أنّه موجود .

فالدّلالة المشروطة في الكلام هي الدّلالة التي لا يمكن أن تحصل مع « فقْدِ مَنْ يَعتبر به ويستفيد » وهو السّامع المقصود بالافادة : وتلك الدّلالة هي وحدها الكفيلة بأن تخرج بالكلام « من حدّ العبث ( ... ) لانّ الشيء يجب أن تكون فيه فائدة سيوى ما يَقَعُ من الفائدة بالاخبار عنه . » (46)

أمّا الشهرستاني فقد كان \_ في قضيّة تنزيل الكلام منزلته الوجوديّة \_ واضح التركيز على مستوى التّصوّر وعلى مستوى الاصطلاح لانّه يبسط الموضوع على أساس مقارنة القيّم المطلقة المعقودة إلى العقل المحض (47) والقيم النّسبيّة الموصوف بها الكلام ، فيقرّر بادىء ذي بدء أنّ النّطق اللّسانيّ مركب من حروف اذ منها تحصل الكلمات ومن الكلمات يحصل خطابٌ مفهوم مشتمل على معنى معلوم لولاه لم يُسمَّ الحاصل من التّقطيع والتركيب كلامًا « فاذاً كلّ الحروف والكلمات محالهًا اللّسان ، وكل المعاني والمفهومات محالهًا الجنان ، وبجموع الامرين سُمِّي الانسان ناطقا ومتكلّها حتى لو وجدت اللّسانيّة منه دون المعاني الجنانيّة سُمى

<sup>(41)</sup> نفس المرجع ص 176 .

<sup>(42)</sup> نفس المرجع ص 177 .

<sup>(43)</sup> المغنى . ج 7 . ص 19 ــ 20 .

La superposition (44)

<sup>(45)</sup> المغنى \_ ج 7 \_ ص 184.

<sup>(46)</sup> نفس المرجع .

La Raison pur (47)

بحوا لا متكلّما إلا بالمجاز، ولو وجدت المعاني الجنانيّة منه دون الالفاظ اللّسانيّة سمي مفكّرا لا متكلما إلا بالمجاز» (48) وهذا ما سيدفع الشهرستاني الى القول بانّ الكلام ليس ذا حقيقة عقليّة . (49)

ويطلع علينا الجرجاني في مساق هذا التنظير التأليفي حول هوية الكلام بكشف منطقي للفهوم الدلالة وما نَعِيه عند تحديد وظيفة اللّغة بها ، ومحصول استقراءاته أنّ الحدث الكلامي هو إصدارٌ لحكم ، بمعنى أنّه إفراز لقضيّة تصوّريّة وليس في حدّ ذاته وجودا قائها بنفسه ، باعتبار أثنا حين نسمع أحدا يقول : « ضرب زيد » فانّنا نفهم أنّه يُثبت وجود الضرّب من زيد دون أن نَعْلَمَ رأسًا وجودَه منه ، ولو لم يكن الامر كذلك لأصبحنا نفهم مّن يقول : ان نقيضين قد تُواجدا فعلا .

« فالدّلالة على شيء هي لا محالة إعلامُك السامع آيّاه ، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه ، (50) واذا كان كذلك وكان ثمّا يعلم ببدائه العقول انّ الناس انما يكلّم بعضهم بعضا ليَعْرِف السامعُ غرض المتكلّم ومقصودَه فينبغي ان ينظر إلى مقصود المُخبِر من خبره ما هو ، أهو أن يُعلم السّامع وجود المخبَر به عن المخبَر عنه ، ام أن يُعلمه إثبات المعنى المخبَر به للمخبّر عنه . » (51)

### \* \* \*

فاذا تمثلنا من صريح الفكر العربيّ كها حملته لنا نصوصُه في منطوقها ومضمونها ما صادرُنا عليه من سركزيّة التّصوّر الآنيّ في تقدير الظّاهرة اللغويّة تحتّم علينا الاقرار بأنّ مثل هذه الرّؤية لا تُصدر إلاّ عن اعتبار أنّ هويّة الكلام لا تكمن في المظهر الفيزيائيّ للحدث اللسانيّ وأغّا هي قابعة في ماوراءَه لأنها شيء آخرُ غيره .

فهذا الشهر ستاني يتحدّث عن أنّ قدرة الكلام على أداء وظيفة التّفاهم هي رهينة تجاوز

<sup>(&</sup>lt;del>48)</del> الشهرستاني \_ نهاية الاقدام . ص 285 \_ 286 .

<sup>(49)</sup> نفس المرجع . ص 325 . باعتبار انه لا وجه لارتباط الالفاظ بدلالتها من الوجهة الطبيعية ولا من الوجهة المنطقية واغا هي اقترانات اعتباطية في أصل تشأتها .

<sup>(50)</sup> يعني : ولا يُعَدُّ دليلا الاّ ما يُفضي رأسًا إلى شيء مدلول عليه .

 <sup>(51)</sup> التركيب الجزئي المضاعف ( للمخبر عنه ) متعلَق بالمصدر (إثبات ) بحيث يكون من الناحية المعنويّة مفعولا ثانيا له
 ( الجرجاني ـ دلاتل ـ ص 347 )

التقطيع والترصيع والترتيب لادراك «كَهالات أخرى » بعدها ، (52) وهذا التوحيدي يبين كيف ان الكلام أمر « طبيعي بالبَدأة ، والبدأة في الطبيعيات وحدة » على حد عبارته ، ولكنه « وان كان طِباعيًا فإنّه مخدومُ الفكر ، والفكرُ مفتاحُ الصّنائع البشريّة » . فيكون الكلام إلهاما بعد كونه طِباعيًا . (53)

أما القاضي عبد الجبّار فانّه يؤكد أنّ هويّة الكلام ممّا لا يدخل فيه لا آلتُه ولا سببُه مميّزا بذلك الظاهرة عن مؤسّساتها الحافّة ومستنداتِها الاجرائيّة الى حدُّ فَصْل الهويّة عن ملابساتِ الانجاز، وهذا مدلول قوله « لا يجوز أن يُحدُّ الكلام بأنّه الحروف الخارجة من مخرج مخصوص لأنّ الحروج والتّحرّك يستحيل على الكلام في الحقيقة ، فكيف يجوز أن يحدُّ به ( ... ) وكيف تدخل آلة الكلام في حدّ الكلام مع العلم بأنّ النّبي، لا يَجُوزُ أن يحدّ إلا بما يَبِينُ به من الصفات الراجعة إليه دون ما يرجع الى سببه ووجه وجوده » (54)

### \* \* \*

فها هو اذن هذا الذي يقوم وراء السّطح الفيزيائي في الحدث اللغوي ليمثّل الفكرةَ الجامعة لكلّ عناصر التّحديد ومقوّمات الهويّة في الكلام ؟

### \* \* \*

إن ما وراء الحدث الكلامي من حيث هو عناصر محسوسة تُدرَك في خصائصها الفيزيائية إدراكا موضوعيا هو هذا التكامل بين الأجزاء المكونة لكتلة الخطاب ، أي ، بتعبير أدق ، هو تحوّل اجتاع الأجزاء مِنْ مجرِّدُ كُتْلَةٍ (55) إلى بناءٍ متكتَّل عضويًا ، أو قلْ هو هذا الّذي يحدث بين أجزاء الخطاب عادة لمَّا نُفرزه بصفة تلقائية والذي لاشك يَنعدم لو أخذ الواحد منا ألفاظا وضمً بعضها الى بعض بطريقة عشوائية ، بل قلْ هو هذا الفَرق الذي بين أجزاء الكلام كما

<sup>(52)</sup> نهاية الاقدام .. ص 278 .

<sup>(53)</sup> الامتاع \_ ج 2 \_ ص 133 \_ 134 . ويقصد الترحيدي بفكرة البدأة في كل ما هو طباعي ان الطواهر في الوجود تتكون في بدايتها من اجزاء متفرقة تتألف فتثمر بناء متكاملا هو ما سياً، بالوحدة .

<sup>(54)</sup> عبد الجيار .. المغني ... ج 7 - ص 12 .

Une masse (55)

نلفظه وبحرَّدِ الجداول القاموسيّة كها تقدِّمها المعاجم. فقائمة الالفاظ في المعجم ترضخ حَمَّا الى معيادٍ تنظيميّ قد يكون شكليًّا باحترام ترتيب الحروف صُعودا أو نزولا ، وقد يكون دلاليًّا ، ولكنه لمَّا فارق معيارَ البناء الأساسي في إنجاز الحدث اللغويّ تعذَّر ان تكون قائهاتُ القواميس أنسجةً من الخطاب الابلاغيّ .

فهوية الكلام في اقصى مظاهر تجلّياتها إغّما تكمن في تحوّل الأجزاء ، بموجب جدلية الانصهار ، الى بناء متكامل ، يُسلّم نفسه تسلياً تلقائيًا لجاذبيّة الادراك الشمّوليّ الذي لا يتوقّف بالضرّ ورة على تبين الأجزاء عندما يَهُمّ بادراك مضمون البنية الكلّية ، واذا كان غرضنا من بسط هذه الركائز النظريّة الأولى هو أن نتحسّس نفاذ الفكر اللغوي عند العرب الى هويّة الكلام انطلاقا من طابعه البنائيّ المتكامل فائنا لن نكون في مأمّن من تعسّف النصوص وارهاق مادّتها بالاستنطاق والتّخريج ، كها لن تَنْجُو استقراءاتُنا في هذا المضهار من الظّنّ بها او الشكّ في مدى أمانتها إلاّ اذا استكشفنا مدّى تبلور فكرة التكامل البنائيّ نفسِه عند روّاد التفكير اللغويّ قبل ان يمارسوها في مواصفة اللّغة وضبط هويّتها .

لقد أحكم كثير من روّاد النظر فكرة انصهار الأجزاء بما يفضي الى هويّة كلّية هي ليست فحسب مجرَّد مجموع العناصر المركبة . فمن بين هؤلاء ابن حزم في تمييزه الهويّات الحاصلة من الجتاع عناصر متطابقة في الجنس والخصوصيّة عن الهويّات التي تحصل من عناصر متغايرة نوعيّا شأنَ اللغة وشأنَ كل كائن حيى :

« فإنْ قال قائل فالجُزء هو الكلُّ او هو غيره فالحقيقة أنه غيرُه لأنَّ الجزء قد يَبطل ولا يَبطل الكلَّ فلو لم يكن غيرَه لمَا وُجد دونه . واغمَّا الكلُّ لفظة تسمَّى بها هذه الأبعاض كلّها في حال اجتاعها ، والأبعاض هي الأجزاء ، والا فكل بعض غيرُ البعض الآخر . والكلَّ ينقسم قسمين : أحدها كلُّ يسمَّى كُلُّ جزء من أجزائه باسم كله ، وذلك اغما يقع في أشخاص النوع ، او في ما لم يركَّب من أشياء مختلفة كأجزاء الماء ، فكلّها تسمَّى ماءً ، وأجزاء النار كذلك ، وكذلك كلّ شخص من الانسان الكلّي يسمَّى انسانا ، والقسم النّاني قسم لا يسمَّى شيءٌ من أجزائه باسم كلّه ، وذلك هو في المركب من عناصر مختلفة كأعضاء الانسان الكلّي يسمَّى إنسانا . وكذلك الباب فانّه مركّب من خشب ومن مسامير ، والخشبة والمسامير لا تسمَّى بابا . » (56)

ومن هؤلاء المنظّرين ابن رشد اذ يذهب الى تعليل جوهري يَستمدّ منه صورة الانصهار الذي يحدث بين الأجزاء في تحولها من مجرّد كتلة الى بنية متكتّلة ، فيحاول إثبات أنّ فكّ رباط

<sup>(56)</sup> ابن حزم . التقريب ــ ص 69 .

الأجْزاء عن البنية الكلّية المستوعِبة لها لا يقع إلا بمنظور الاعتبار التّقديريّ لأنه لا يتسنّى من حيث الوجود \_ فكُ الأجزاء من الكلّ ، ولو وقع الفكّ لانعدم مفهوم الجزء ومفهوم الكلّ معا . ولذلك فإنّ « أجزاء الحيوان ( 57 ) ليس يوجد لها الواحد الذي هُو بِهِ جوهر وهي منفصلة من الحيوان ، (58 ) بل هي في حال الانفصال شبيه بالأجزاء التي هي في الكون أعني لم يتمّ وجودها حتى ينضم بعضها إلى بعض ويصير منها جوهر واحد بدلّ عليه الاسم ولم يتم وجودها حتى ينضم بعضها إلى بعض ويصير منها جوهر واحد بدلّ عليه الاسم والحدّ » (59 )

واذا كان حازم القرطاجني قد خلُص \_ بعد استقراءات خصيبة في هذا المضهار \_ إلى صياغة طريفة بقوله : « بل اردت أن يصير به اثنينية شيئين اتحادًا » (60) فان عبد الجبّار استوعب المشكل من جميع أطرافه حينا أقام تحليله على التمييز بين ظاهرتين أساسبّين كثيرا ما يلتبس أمرُها على النّاظرين وهما ظاهرة اجتاع العناصر في ضرب من التراكم والتكديس ، وظاهرة تحوّل هذا الاجتاع الى مجاورة جدلية هي الّتي تفضي إلى بروز البنية المخصوصة وهي التي تقضيها فكرة الحياة في الكائنات ، وبذلك يكون التّجاور الجدليّ نقضا لمفهوم الأجزاء من حيث هو صهر لها وإذابة أن

يقول عبد الجبّار: « واغّا نُحيل وجود الحياة ( 61) إلا مع بنية مخصوصة لأمر يرجع إلى المجاورات (62) التي توجد البنية معها ، لا لأنّ التأليف يجب ان يقع على وجه مخصوص ليصح وجود الحياة معه ولا لأنّ التأليف لا يصح وجوده الا مع مجاورات مخصوصة (63) بل يصح وجوده مع جميعها وان كان من حقّ الحياة الا توجد فيه الا وقد تجاورت الجواهر (64) ضربا مخصوصا من التّجاور وبُنيت بنية مخصوصة (65) ، ويمكن أن يقال فيه انّ ذلك اغا يجب في الحياة لانهّا توجب الحكم للجملة (66) فيجب كونهًا مبنية على صفة مخصوصة ليصح

<sup>(57)</sup> يعني بالهيوان الكائن الحيّ ومنه بالاستنباع كلّ الظواهر التي لها خصوصيّة الحياة .

رة) جلة ( وهي منفصلة من الحيوان ) حاليّة ، والمقصود هو أنّ الجزء اذا انفصل لم يصحّ في حقّه إطلاق خصائص الكلّ عليه من حيث هي معطيات لتحديده .

<sup>(59)</sup> تفسير ج 2 ـ ص 997 ـ 998.

<sup>(60)</sup> المنهاج \_ ص 74.

<sup>(61)</sup> في معنى نَعْتَبِرُ مُحَالاً أي مستحيلاً .

<sup>(62)</sup> اي علاقات المجاورة في معناها الجدليّ .

<sup>(63)</sup> يعني أنه اذا كان لدينا عدد معينَ من العناصر التي نريد أن تُدخلها في التعاعل فليس يتحتّم علينا ان نقتفي بها دومًا منهجا وحيدا في تركيبها لنحصل على بنية متكاملة ، بل يمكن رَصْفُها واعادة رصفها عددًا من المرّات قد يبلغ ما تُسْمَحُ به معادلة التَركيبات المختلفة في الرّياضيّات .

<sup>(64)</sup> يعني بالجواهر الداخلة في التركيب من حيث إن لكلّ جزه منها هويَّته النّوعية التي بها يصحّ ان نطلق عليه اسمَ الجوهر.

<sup>(65)</sup> باعتبار أنّ التاليف منه ما يشمر حياةً ومنه ما لاَ يشمر .

<sup>(66)</sup> بموجب أنَّ التَّاليف الخصيب هو الذي ما إنْ تحصل منه الحياة حتَّى تُعُمُّ كلُّ أجزائه .

أَن تُوجِب الحكمَ لها (67) ، وما أحال إيجابهَا الحكم يحُيل وجودها ، (68) فلذلك احتاجت الى جملة مبنيّةٍ بنُيّةً مخصوصة » (69) .

فهذه غاذج من إدراك روّاد التنظير في الحضارة العربية لمتصوّر البناء التكامليّ ، وغيرُها كثير ، (70) ولكنّ الذي يَعنينا بصفة نوعيّة هو ممارسة التصوّر البنائيّ في تحديد هويّة الكلام ، ويكاد يطّرد في ضرب من الاجماع والتواتر لدى كلّ من طرقوا إشكاليّة اللغّة إلحاحهم على سيمة التكامل العضويّ والترابط الجدليّ في ضبط خصوصيّة الحدث اللغويّ ، وكلّ يعبر عنه بما يراه مفضيا إلى الجلاء الاصطلاحيّ ، فهذا أبو سليان الخطابي يبرز بنية الكلام بالاعتاد على ركائز ثلاث هي « لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم » ، ثم يحاول محاصرة فكرة البناء التكامليّ فيصوغ لها مصطلحات « النظم والتأليف والتلازم والتشاكل » (71) حتى يعثر على التكامليّ فيصوغ لها مصطلحات « النظم والتأليف والتلازم والتشاكل » (71) حتى يعثر على الصياغة الصرّ يحة عندما يحدّد الكلام بأنه ألفاظ مفردة تركبت فتضمّنت « ودائعه التي هي معانيه ، ومكلبسه التي هي نظوم تأليفه . » (72) وهذا الطّبري يلحّ على أنّ الكلام إغا باين غيرة بما فيه من « التأليف » (73 ) مثلها فعل إخوان الصفاء عندما أكدوا على أنّ ما يخرِح التصويت اللسانيّ من مجرّد اللغو « كالنهاق والرغاء والسّعال » اغّا هو « التّقطيع والتأليف » كذلك (74)

وقد دعا هذا التصوّر البنائي صاحبَ الخصائص: ابن جنّي ، إلى إثارة بعض القضايا المبدئيّة في منهجيّة علم اللغة ممّاً يلتحق بمرتبة التفكير الأصوليّ في فلسفة المعرفة اللسانية ، فانطلاقا من تقرير أنّ اللغة هي مُعطّى حضوريٌ يستنبط ابن جني أنّ عقلنتها التي تقتضي تمييزا زمانيّا إغّا تستند إلى تقديرات افتراضيّة لأنّ ما يعمد اليه الفكر في تنظيمه للكلام من

<sup>(67)</sup> اي يحتم على الاجزاء ان تكون مبنيةً بناءً خاصا حتى ينسحب حُكم الحياةِ على جميعها .

<sup>(68)</sup> يُعطي عبد الجبارهنا احتالَ صِدق ِ النظريّة وعكسيها باعتبار انّ عدم حصول الحياة في الأجزاء دليل على عدم حصول البناء التكاملّ .

<sup>(69)</sup> المفنى ـ ج 7 ـ ص 33 ـ 34 .

<sup>(70)</sup> انظر:

ابن سينا: المدخل - كامل الفصل الرابع.

إخوان الصفاء : رسائل ( ج 1 ـ ص 262 ـ 263 ) ( ج 3 ص 114 ـ 115 )

الفارابي : إحصاء العلوم \_ ص 69 \_ 70 .

الجرجاني: **دلائل** ( ص 268 ـ 269 ) ( ص. 353 ) التوحيدى: **الامتاع ـ**ج 3 ـ ص 87 .

توسيدي . المسلح عاج 20 ص 71) اعداد القائد عام 27

<sup>. 27)</sup> إعجاز القرآن ـ ص 27.

<sup>(72)</sup> نفس المرجع : ص 36 . (73) ما ماليا .

<sup>(73)</sup> جامع البيان \_ ج 1 \_ ص 166 .

<sup>(74)</sup> رسائل . ج 3 . ص 114 ـ 115

ترتيبات سابقة واخرى لاحقة لا يستند في شيء الى زمن حقيقي ، وهذا ما صاغه ابن جني في قالب تجريدي يجرى بجرى الأحكام والقوانين بقوله : « باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لازمانا ووقتا » . (75) وهو ما يحلّله باطناب في نفس السّياق (76) ثم يعود إليه في سياق آخر عند فحص أسبقيّة أجزاء الخطاب من فعل واسم وحرف بعضيها من بعض فيبرهن على أنّ اللغة تَرفُض النظرة التفكيكيّة في مباشرة أجزائها كما تَدْحض مبدأ التحليل الزمانيّ المُجزَّىء لها لأن جهازها لا يستقيم تصوّره إلا في نطاق بنائه التكاملي ، وينتهي باستقرائه إلى قولةٍ معبَّرة نافِذة : « إنّ اللغة وَقَعَتْ طَبَقَةً واحدة كالرَّقُم تَضَعُه على المرقوم والمَيسَم يباشر به صفحة الموسوم » (77)

ويحاول الفارابي محاصرة فكرة البناء التكامليّ في الظّاهرة اللغويّة فيعمّم مبدأ التّأليف على مستويين من الكلام يختص أحدها « بالأقاويل المركوزة » ويعني بها محاورة النّفس ، ويختص الثاني « بالاقاويل الخارجيّة » ويقصد بها مستوى الانجاز الفعليّ للحدث اللسانيّ ، ثم يحدّ فكرة التّأليف بأنّه عناصر متكاثرة ارتبطت فترتّبت فتعاضدت على إبراز شيء واحد غير متعدّد (78) .

وعندالخفاجي بعض المفاتيح الاصطلاحية مما يعين على استجلاء فكرة الانبئاء العضوي أهمها أنّ حدّ الكلام هو ما انتظم انتظامًا منا ، يَسمح له بأن يتميّز ويتفصل (79) . أمّا ابن سينا فينطلق من زاوية التنظير المعمّم في قضية التأليف فيحدّده بقوله : « المُوقع للتصوّر في أكثر الأشياء معان مؤلّفة ، وكلّ تأليف فإغّا يؤلّف من أمور كثيرة ، وكلّ أشياء كثيرة ففيها أشياء واحدة ، ففي كلّ تأليف أشياء واحدة » ، ثم يتخلّص إلى تعريف مفردات اللغة بأنهّا «هي المستعدّة لأن يؤلّف منها التأليف المذكور» (80) ولئن تواترت فكرة التأليف بدون سمات استقرائية بارزة عند كل من الجاحظ والتوحيدي وابن فارس (81) فانهًا عند الزجاجي

<sup>(75)</sup> الخصائص \_ ج 1 \_ ص 256 .

<sup>(76)</sup> ومن ذلك قوله : « هذا الموضع كثير الايهام لاكثر من يسمعه ، لا حقيقة تحتمه ، وذلك كقولنا : الأصل في قام : قَوَمَ (76) ومن ذلك قولم الموقع ما الموضع كثير الايهام لاكثر من يسمعه ، لا حقيقة تحتمه ، وذلك كن مرة يقال حتى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد : قَوَمَ زيد ( ... ) وليس الأمر كذلك بل بضد ، وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه ، وأغًا معنى قولنا إنه كان أصله كذا أنّه لوجاه مجيء الصّحيح ولم يُعلَّل لوجب ان يكون مجيبُه على ما ذكرنا ، فأمّا ان يكون استُعمل وقتا في الزّمان كذلك ثم انصرُف عنه فيا بعد إلى هذا اللفظ فخطًا لا يعتقده أحد من اهل النظر » .

<sup>(</sup> **الخصائص \_** ج 1 \_ ص 256 \_ 257 )

 $<sup>\</sup>frac{40}{77}$  الخصائص \_ ج 2 \_ ص  $\frac{40}{77}$ 

<sup>(78)</sup> احصاء العلوم . ص 69 .

<sup>(79)</sup> سر القصاحة . ص 25 .

<sup>(80)</sup> المدخل \_ الفصل 4 .

مثلا قد تميزت باستيعاب جدلي ، فهو يعرف الألفاظ في الكلام بأنها القِطَع المتفرّقة (82) وهو ما ينم عن تعريف مكوّنات الخطاب من مجهر الخطاب نفسه ، ثم يكفينا الزجاجي مؤونة الاستنطاق إذ يُفصح بجلاء عن جدليّة الجزء والكلّ في الحدث الكلامي « ... وأما الحروف التي هي أبعاض الكلِم فالبّعض حدٌ منسوب إلى ما هو أكثر منه كها أنّ الكلّ منسوب إلى ما هو أكثر منه كها أنّ الكلّ منسوب إلى ما هو أصغر منه . » (83)

ولاشكَ أن بحثًا في هذه القضيّة ينطلق من تجريد المصطلحاتِ الحافّة بفكرة البناء التكامليّ من شأنه أن يكشِف ابعادا أخرى في مخزون التّراث العربيّ ويكفي أن ندلّ على ذلك بما قد نعترضه عند عبد الجبّار في هذا النطاق :

فمن انتظام الكلام على البنية المخصوصة بتمييز عناصر « التفريق والجمع والزّيادة والنقصان » (84) إلى ثنائية « التفرقة والاختصاص » (85) . ومن إبراز مفهوم النظم والتّجاور (86) الى الالحاح على مفهوم الفعل المحكم المرتبط بعوامل الاختلاف والتقطيع والتفرقة والتّنظيم (87) . ومن مظاهر الاتصال والانفصال فالمخالفة والموافقة (88) الى حصر الكلام في « أنّه مؤلّف منظوم متصل » . (89)

وتكتمل إفرازات الوعي بقانون البناء العضوي في الظاهرة اللغوية بصورة « النسج » وذلك على يد الزملكاني حين يعتبر المتكلّم « كناسج الدّيباج ( ... ) يُنشىء الكيفيات والتّأليفات كها يصنع ناسبج الحبر وناظم الدّرر » ، (90) وَبِصورةِ « الصّوغ » على يد الجرجاني إذ يقرر : « واعلم أنّ مَثَلَ واضع الكلام مَثَلُ مَن يأخذ قطعا من الذهب او الفضة فيُذيب بعضها في بعض حتّى تصير قطعةً واحدة » (91)

<sup>(81)</sup> الجاحظ. البيان \_ ج 1 \_ ص 79.

التوحيدي \_ الامتاع \_ \_ ج 3 \_ ص 87 .

ابن فارس \_ الصاحبي\_ ص 48 .

<sup>(82)</sup> الايضاح ـ ص 44 . .

<sup>(83)</sup> نفس المرجع ص 54 .

<sup>(84)</sup> المغني . ج 16 ـ ص 360 .

<sup>(85)</sup> نفس المرجع ص 352 .

<sup>(86)</sup> ج 7 . ص 8 ـ 9 .

<sup>. 161</sup>  $= 5^{1}$  . ص 161 = 162 . (87)

انظر ايضاً ( ج 16 . ص 207 ) حيث يحدُّد الكلام بأنه فعل محكَّم شأنه شأن البناء والنَّساجة والصَّياعَة ·

<sup>(88)</sup> ج  $(7 - \omega 7)$ 

<sup>(89)</sup> مِم 16 . ص 227 .

<sup>(90)</sup> البرهان ص 316 ـ 317.

<sup>(91)</sup> **دلائل** ص : 268 ولا شك ان كل هذه المفاهيم الكتيفة التي اكتفينا بالتنبيه على بعض مواطنها في مخزون التراث العربي تستوجب درسا مستقلا يفكك إشكالاتها ويبحث عن ترابطها النظري في نسق متكامل .

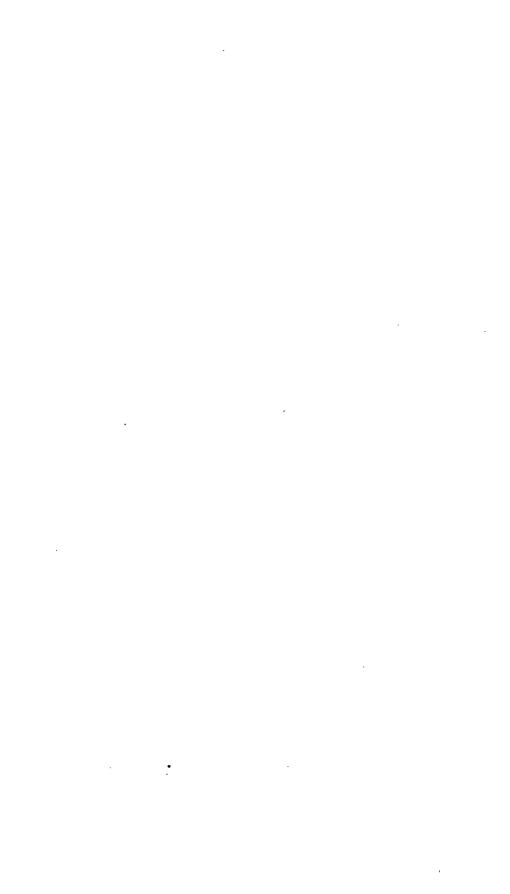

# خاتمية الفصل الثالث

إنّ البحث في مقومات الكلام طيلة هذا الفصل الثالث \_ لمّا كان بمثابة الاستثهار الأولي المباشر لمؤسّسات النّظرية لللّغوية العامّة من خلال الانجاز الفعليّ للحدث اللسانيّ \_ فإنّه يبقى ملتزما في المستوى المنهجيّ بجملة مصادراته التي هي محّاور جهاز التّواصل والابلاغ . ولعلّه من العسير تقييم نتائج البحت بالاستناد فقط الى هذه المقومات كها وردت خلال هذا الفصل لأنّ قيمتها الجمليّة إنمّا تتركز على حظّها من بلورة النّظريّة اللغويّة في الفكر العربيّ بصفة تساملة لا سياً بالنكامل العضوي مع محتويات نظريّة المواضعة كها أسلفناها . غير أنه من اليسير أن نستخلص ، ولو باستقراء مبدئيّ ، المدّى المنهجيّ الذي أدركه أعلام الفكر اللبويّ في حركة تنظيرهم وتجريدهم لحقائق الظاهرة اللسانيّة وذلك من خلال مصادرات اللّغويّ في حركة تنظيرهم وتجريدهم لحقائق الظاهرة اللسانيّة وذلك من خلال مصادرات البحث التي جسّمت ركائز الكشف في « مقومات الكلام » كها بسطناها على مساق هذا الفصل .

واذا تسنّى للباحث اللساني المعاصر أن يستوجي بعض متصوَّرانه \_ التجريديّة والتشكيليّة \_ من قاموس العلوم الدقيقة (1) فإنّنا قد نستنبط ، من خلال مقوّمات الكلام كها عرضناها ، صورة رياضيّة فيزيائيّة تجُسّم هويّة الحدث اللسانيّ يكون هو فيها بمثابة محور مركزيّ يخَرِق بصفة عموديّة مركزُ الدائرة الرّامزة لجهاز التواصل بأكمله ، بحيث يَرتبط مركزُ الدائرة بمحيطها عن طريق أسعّة تُمثّل الباث والمتقبّل والصّوت والتّرامز وسُنَسَ المواضعة وكذلك التّركيب والمنكيك . (2)

فإذا انعدم الكلام بأنْ خَيَمَ الصَّمتُ سَكَنَتُ حركةُ هذا الجهاز الفيزيائي ، فاستطاع النَاظر أن يتبينَ بالعين المجرّدة مفاصلَه : كلَّ واحد منها على انفراد ، بحيث لا يتعذّر عليه ان يتفحّصه بمعزل عن البقيّة ، وامّا اذا انطلق الكلام وتحرّكت مسيرته على خطّ الزّمن والانجاز فإنّ عناصره تَدخل بصفة آليّة في حركة تفاعليّة هي بمثابة المدّ والجزر اللّذين يخلقان تموّجا

Les sciences exactes (1)

L'encodage et le décodage (2)

ذبذبيًا يُفضي من حيث الظاهرة العلميّة إلى حركة دوريّة (3) كما لَو أنّ هذا الدّولاب الفيزيائيّ ـ الذي تصوّرناه ـ يَتحرّك فيتنزاوَجُ فيه الذّهاب والاياب والمدّ والجنرر فتَنشأ حركتان متقابلتان : حركةٌ دافعة (4) يُصبح بموجبها مركزُ الدائرة مولّدا لسلسلةٍ من الدّوائر تخرج منه متّجهةً الى محيط الدّائرة الأم حتّى تنكسر على مشارفه ، وحركةٌ جاذبة (5) تتولّد بموجبها سلسلة من الدوائر تخرج من المحيط لتنصب في بُؤرة المركز.

وللكلام خصائص لولا الملابسات الايحائية التي تنضخم بها المصطلحات عندما تتقاسَمُها حقولُ المعرفة لَسَمّيناها خصائص جدليّة ، فهو ظاهرة لها مقوّمات الموّجود العضوي ذي التفاعل الذاتي لأن عناصره المركبة إيّاه لا تبلغ سمتها النّوعيّة من حيث وظيفتُها الابلاغيّة إلا اذا انتظمت نوعا مخصوصا من الانتظام بحيث تُصبح بنيةً متكاملة لها خصائص الكلّ الذي لا يتجزّأ او الذي ما إن يتجزأ حتّى يَفقِد هويّته النّوعية :

والمهم بالنسبة إلينا ونحن في هذا الصعيد المبدئي من استخلاص السلك الرابط لمقومات الحدث اللغوي هو أنّ للكلام على غط ما شبّهناه بالجهاز الفيزيائي عطاقة ذاتية مزدوجة لأنهّا حصيلة (6) قوّتين متقابلتين : إحداها توليديّة والأخرى إدراكيّة ، فأمّا التوليدية فهي ذاتُ حركة انتشاريّة (7) وتُناسِب القوّة الدّافعة في النموذج الفيزيائي ، وأمّا الادراكيّة فذات حركة استقطابيّة (8) وتناسب القوّة الجاذبة في النّمط الفيزيائي .

فبينَ الدَّفع والاسترجاع ، وبين الافراز والاستيعاب تتنـزّل هويّة الكلام في خصوصيّته القصوى .

وبما أنه من الطبيعيّ أن يقوم استخلاص الثّمرة المضمونيّة المتعلّقة بنظريّة العرب في الظاهرة اللغويّة على استجماع الأضواء الكاشفة من خلال كامل البحث بفصوله الثّلاثة ومسائلها الثّماني عشرة فإنّنا سنّجعل مدار النّظر في خاتمة هذا الفصل الثالث استجلاء الثّمرة المنهجيّة في بسط الفكر العربيّ لجدليّة اللغة كقضيّة معرفيّة أساسا .

وخلاصة الاستثبار على هذا الصعيد تتمثّل ـ كها أوحت لنَابِه إفرازات النّصوص المتعدّدة ضمن التّراث ـ في أنّ الفكر العربيّ عندما تَفَحَّصَ إشكاليّة الكلام واستَكُنّه مقوّماته العضويّة

Un mouvement périodique (3)

Centrifuge (4)

Centripète (5)

La résultante (6)

<sup>(7)</sup> ما يكن ان نصطلح عليه بقولنا : La force expansive

<sup>(8)</sup> لِنَقُلُ : La force attractive

قد استطاع أن يَتَجاوز موضوع بحثه وهو الكلام دون أن ينفصل عنه ، فكانت الرّؤية اللسانية لديه ذات بناء تجريبي (9) اختباري (10) ، وكان مسارُها المعرفي نابعا من اللغة ، مُطِلاً من خلالها على آفاق النّظر المجرّد ، وَمُسْتَلْهِماً فيها كلّ التّصوّرات الفكريّة الأخرى في أبعادها الفلسفيّة والعقائدية وحتى الماورائية .

ولئن وَفَرَ لنا مخزونُ التراث العربيّ أدلّة غزيرة على ما نَزْعمه في هذا الاستخلاص الجوهريّ فلعلّ نموذجا واحدا يكون كفيلاً بتجسيم هذا التّجاوز المعرفيّ إذا ما استوفينا لهُ حقّ التحليل والاستشهاد ، ألا وهو نموذج التّشكيل الرّياضي الذي خَلَّلَ به الفكرُ العربيّ نسيجَ المطارحة اللغوّية ، فكان بمثابة الارتقاء بمنهجيّة علم اللّسان الى مستوى التّنظير السّموليّ الّـذي تتفاعل فيه التقديرات الموضوعيّة والاستلهامات النسبيّة فينتج نمطُ من أنماط المنطق الصّوري . (11)

فليس هَمَّنَا إذن أنْ نتفحُص مضمونَ هذا التّفكير الصّوريّ في علاقة الرّؤية اللغوية بالتشكيل الرّياضي بقدر ما نَهْتُمّ بلَحَظات العُبور الّتي يَتَسرّب فيها الفكر العربيّ من منطق الكلمة الى منطق الصّورة الرياضيّة ، فنُثبت قبل كلّ شيء أنها موجودة فعُلا في هذا المخزون الانساني الخطير ، فحَيرُتنا الأوّلية اذن هي كها اسلفنا حيرة منهاجيّة (12) أكثر مما هي امتثال منهجيّ (13) لأنّا نحاول استيعاب مَسار الرّؤية من خلال مادّة المضامين .

# \* \* \*

وأول ما نعترضه في هذا المقام ربطُ الجاحظ سمةَ التوليد اللاّمتناهي في الظاهرة اللّغويّة بالنّشوء اللاّمحدود في السّلّم الرّياضّي وهو ما يسمّيه « تضاعيف الأعداد الّتي لا تنتهي ولا تتناهَى » (14) أمّا الرّماني فإنّه يَبسط في بعض تحاليله نسبة الأدوات اللّغويّة الأولى من أسهاءٍ وأفعال وحروف إلى ما يمكن أن ينتج عنها بالتأليف والانتظام ، فينتهي الى مقابلة

Expérimental (9)

Empirique (10)

La logique formelle (11)

Méthodologique (12)

Méthodique (13)

<sup>(14)</sup> رسائل ـ ج 1 ـ ص 262 .

ألطابع المحدود من حيث أجزاء الظاهرة اللغوية بالطابع اللا محدود من حيث تركيبات أنسجتها عند إفراز الخطاب اللساني ، واذ يستخلص نشوء اللا محدود من المحدود يَعبد الى مقارنة الظاهرة اللغوية بالظاهرة الرياضية بموجب أنّ القاطع المشترك بينها هو التّوليد بواسطة التركيب : « ودلالة الاسهاء والصّفات متناهية فأمّا دلالة التأليف فليس لها نهاية ( ... ) لأنّ دلالة التأليف ليس لها نهاية كها أنّ الممكن من العدد ليس له نهاية يوقف عندها لا يمكن أن يُزاد عليها . » (15)

ويعمد الفارابي الى تدقيق علاقة الحدث اللغوي بالصّوت من حيث هو ظاهرة فيزيائية فيبني فوارقه على ثنائية الجنس والمادّة ليجعل من الحرف مادّة لللفظ، ومن الصوت جنس مادّة اللفظ، وفي هذا المستوى يلتجىء الى المقولة الرياضيّة ليبين كيف أن الوحدات الحسابيّة التي هي آحاد السّلّم الرّياضي تُمثّل مادّة العدد، وطبيعي أنْ لا تكون في شيء جنسا للمنظومة الحسابيّة كلّنا . (16)

ويعمد الفارابي في موطن آخر الى شرح مفهوم القانون المنطقيّ باستقراء فكرة المعيار العقليّ كما يشتقه الانسان من الظاهرة الموضوعة على بساط الاختبار ، وبديهيّ ان يتوازى القانون المنطقيّ مع القانون اللّغويّ باعتبار أنّ كليهما ثمرة لتسلّط العقل على المعطيات الكلّية أمامه ، واذ يحاول الفارابي تقريب فكرة القانون بضبطه وتحديده يعيد إلى مقارنته بأدوات العمل الرّياضي والتّحرّي الهندسي فيقول : « وأيضا فانّ القوانين المنطقيّة التي هي آلاتٌ يُتحن بها في المعقولات مالاً يُؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه او قصر في إدراك حقيقته تُشبِه الموازين والمكاييل الّتي هي آلات يُتحن بها في كثير من الأجسام مالا يُؤمن ان يكون الحسّ قد غلط فيه او قصر في ادراك تقديره ، وكالمساطر التي يُتحن بها في الخطوط ما لا يُؤمن أن يكون الحسّ قد غلط قد غلط او قصر في ادراك استقامتِه ، وكالبركار الّذي يُتحن به في الدّوائر مالا يؤمن ان يكون الحسّ قد غلط او قصر في ادراك استقامتِه ، وكالبركار الّذي يُتحن به في الدّوائر مالا يؤمن ان يكون الحسّ قد غلط او قصر في إدراك استدارته . » (17)

ويَرِدُ منهج التشكيل الرياضي على يد إخوان الصّفاء في سياق بيان الطّاقة الاحتوائية والقدرة الشّموليّة في الكلام وذلك عطابقة يجُرونها بين تولّد الاعداد حسّب المعدودات وخاصيّة التّوليد الكلّي في الظاهرة اللغويّة تمّا يَسمح لها باستيعاب كلّ متصوَّر من متصوَّرات الوجود من جهة وتخصيص كل فردٍ آدميّ بنمطه التّوليدي على أنسجة الخطاب من جهة أخرى ، وكلُّ هذا

<sup>(15)</sup> النكت \_ ص 107 .

<sup>(16)</sup> شرح العبارة \_ ص 29 \_

<sup>(17)</sup> إحصاء العلوم ـ ص 54 ـ

من مميزات الكلام من حيث هوطاقة متفجّرة تمتلك حتى الانتشار والتضخّم بِلا حدود . (18) ويَدخل الرّازي صميم التّشخيص الرّياضي عندما يحوصل قضيّة التّقليبات المُمكنة التي صاغها الخليل بن احمد الفراهيدي حين اعتزم جُمْع اللغة في كتاب « العين » فينفذ الى صميم التّشكيل الحسابي بضبط قانون التّناسب التّصاعديّ ممّا يتصل بمحور الضّوارب (19) وما يحفّ به من تراتيب التّنظيات (20) والتّقليبات (21) والتركيبات . (22)

يقول الرّازى: أوّل مراتب هذا التركيب ان تكون الكلمة مركبة من حرفين ، ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التّقليب كقولنا « من » وقلبه « نم » وبعد هذه المرتبة أنْ تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل ستّة أنواع من التّقليبات ، وذلك لانَّه يمكن جعل كلِّ واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداءً لتلك الكلمة ، وعلى كل واحد من التَقديرات الثّلاثة فانّه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين ، لكنّ ضَرَّب الثلاثة في اثنين بستَة . فهذه التَقليبات الواقعة في الكلمات الثلاثيّات يمكن وقوعها على ستَة أوجه ، ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعيّة كقولنا « عقرب » و« ثعلب » وهي تقبل أربعــةً وعشرين وجها من التّقليبات ، وذلك لأنّه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الأربعة ابتداءً لتلك الكلمة ، وَعلى كلِّ واحد من تلك التَّقديرات الأربُّعة فانَّه يَمكن وقوع الحروف الثَّلاثة الباقية على ستَّة أنواع من التَّقليبات ، وضربُ اربعة في ستَّة يفيد اربعة وعشرين وجها ، ثم بعد هذه المرتبة أنَّ تكون الكلمة خماسيَّة كقولنا « سفرجل » وهي تقبــل مائــةً وعشرين نوعا من التّقليبات ، وذلك لأنه يمكن جعل كلّ واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداءً لتلك الكلمة وعلى كلّ واحد من هذه التقديرات فانّه يكن وقوع الحروف الأربعة الباقية على اربعة وعشرين وجها على ما سبق تقريره وضَرُبُ خمسة في أربعة وعشرين بمائة وعشرين . والضابط في الباب الله اذا عرفت التقاليب الممكنة في العدد الأقل ثم اردت ان تعرف عدد التقاليب الممكنة في العدد الذي فوقه فاضرب الفوقاني في العدد الحاصل من التقاليب الممكنة في العدد الفوقاني . » (23)

ويتكل الرِّمَاني مرَّة أخرى على القالب الرِّياضَي لبيان طرفيُ الطَّاقة التعبيرية في اللغة لأنه

<sup>(18)</sup> إخوان الصفاء \_ رس**ائل \_** ج 1 \_ ص 391 .

Les factorielles (19)

Les arrangements (20)

Les permutations (21)

Les combinaisons (22)

<sup>(23)</sup> مغاتیع \_ ح 1 \_ ص 14 .

قد واجه ثنائيّة الاطناب والاختزال في مستوى إنجاز الحدث الكلاميّ فأدركِ أنّ تقلّب اللغة واقعٌ بين التّصريح والتّضمين وهو ما يمكن ان نصطلح عليه بتعاقب ظاهرتي التّقلّص والانبساط. (24)

والمهم هو أنّ تحليل الرّمّاني لهذه القضيّة قد دلّ على اعتبارِ أنّ الشحنة الدلاليّة واحدة في كلتا الصّورتين وأنّ الذي يتمطّط او يَنْحَسر إغّا هو بنية الدّوالّ فحسب كها لو أنّ عددًا جمليا فَكَكُتُهُ رياضيّا الى ما هو حصيلة الجمع بين عناصره ، او كها لو أنّ معادلة جبريّة تتوسّط طرفيها علامةُ التّساوي فمهها. حلّلت عناصرَ الطّرفين تفكيكا او اقتضابا احتفظَت المعادلة بقيمتها الأولية .

فبعد أن يعرّف الرماني الايجاز تعاريف عدّة يخلُص الى حصره في « البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ ، » مدقّقا أنه « إظهارُ المعنى الكثير باللفظ اليسير . » ثم يضيف : « والايجاز والاكتار اغًا هما في المعنى الواحد ، وذلك ظاهر في جملة العدد وتفصيلِه كقول القائل : لى عندَه خمسةُ وثلاثةُ واثنان في موضِع عشرة . » (25)

واذا كان الآمدي قد أكد على طبيعة الوحدانية (26) والاستقلال في الحدث اللغوي فطابق بين نوعية السلسلة الخطابية (27) والسلسلة الفيزيائية باعتبار أنه يتعذّر تَرَاكب (28) سلسلتين من غط واحد بعضها على بعض (29) فان ابن حزم قد عوّل على التّشكيل الرياضي لابراز خصوصية الكلام من حيث علاقة هويّته الكليّة بهويّة أجزائه. فالحدث اللغوي كما يتجلى من تعليلات ابن حزم مُستعص عن خصائص التّواجد المادّي البسيط لأنّ انبناءه على مفهوم الضّم والائتلاف مقتض في نفس الوقت لقانون التّرتيب، وفي هذه الخصوصيّة يلتقي الكلام بالمقولة الرّياضيّة فتتطابق مميّزات السلسلة اللسانية بالسلسلة العدديّة وتصبح ذات تحرّك رياضي.

يقول شيخ الظاهريّين : « وأمّا قولنا في العدد والقول إنها منفصلان وإنّ لهما ترتيبًا وليس لهما فصّل مشترك فهو أنّ الحروف التي ذكرناها آنفا وهي حروف الهجاء فإنّه لا يجوز أن تجتمع البّاء مع التاء فيصيران معًا باءً واحدة او تاءً واحدة او حرفا واحدا ، وكذلك الباء مع الباء

<sup>(24)</sup> كيا يكن ان نصطلح عليه بد: Le phénomène de contraction et de décontraction

<sup>(25)</sup> النكت ـ ص 80 .

L'unicité (26)

Le chaîne du discours (27)

La superposition (28)

<sup>(29)</sup> يقول الآمدي : « أن ما نسمعه من الأفواه أنمًا هو أصوات متقطَّمة منسَّقة منتظِّمة نوعا من الانتظام تخرج من مخارج مخصوصة ، وأيضا فانه لا يُعقّلُ معها مقارنة غيرها غيرَها أصلًا »

<sup>(</sup> غاية المرام - ص 108 )

والتاء مع التاء ، وكلّ حرف مع مِثله او مع خلافه كذلك ولا فرق ، بخلاف ما ذكرناه قبلُ من تصيير المكانين مكانًا واحدا ، والجرمين جرما واحدا ، والسّطحين سطحا واحدا . لكن لهذه الحروف ترتيب في ضمّ بعضها الى بعض ، يقوم من ذلك التّرتيب فهم المعاني في الكلام ، وكذلك النّغم : لا يجوز ان تصير النغمتان نغمة واحدة ، ولا المعنيان معنى واحدا ، لكن لكلّ ذلك ترتيب معلوم ، فلهذا سُمِّي القول منفصلا وقيل فيه : انه ليس له فصل مشترك ، وكذلك العدد فاته لا يجوز ان تَضمُ ثلاثة قد انتهت الى ثلاثة تبتدئها فتصير الثلاثتان ثلاثة واحدة ، وهكذا كلّ عدد الى أن يُضمَ بعض الاعداد الى بعض ترتيبا ونظها معلوما يُعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جع بعضها إلى بعض » (30)

أمّا القاضي عبد الجبّار فيعرض علينا مطارحة رياضيّة تتّصل رأسًا بخاصيّة الاضطرار في الظاهرة الكلاميّة (31) وذلك بابراز مفارقة الكلام لخصائص الظواهر الطبيعيّة سواء من حيث مبدأ التأليف الذي تقوم عليه أو من حيث طواعيّة الاستدلال عليها ، ويبين صاحب المغني في معرض تأكيده على اندراج الكلام في صلب العلوم الضروريّة كيف أنّ ادراكه مطابق لادراك الأشكال الهندسيّة بما « أن العلم بالتّفرقة بين المربّع والمدوّر والكبير والصغير ضروري » (32) فحال الانسان في تجربته الادراكيّة مع اللغة كحاله مع قوالب الهندسة ومثالات الحساب ، كلتاها من التجارب المباشرة الحضوريّة « لأنّ المشاهد كما يفصل بين المربّع والمدور باضطرار فقد يَعلم باضطرار عند الاختبار الفرق بين ما إذا انضم بعضه الى بعض صار مربّعا وبين ما يصير مدوّرا ، وهذا حال الكلام ، لأنّه يُعرف بالعادة ما اذا انضم بعضه الى بعض صار خبرا الى غير ذلك من سائر أقسام الكلام ، ويكون منظوما نظم الشّعر او الخطب او غير ذلك . » (33)

وهكذا يتطرّق الى ربط الكلام بالمقولة الرّياضيّة سواء في تشكّلها الهندسّي او في تشكّلها العددي اذ « إنّ المعرفة بالحساب لا تكون إلاّ ضروريّة لأنهّا معرفة بجمع قدر الى قدر، فالحال فيها ما قدّمناه لأنّه لا فرق بين العلم بالفرق بين المدوّر والمربع ، وبين العلم بالفرق

<sup>(30)</sup> ابن حزم \_ التقريب \_ ص 49 \_

<sup>(31)</sup> وهي الظاهرة التي يكتسب بها الكلام طابعه الالزامي وسمته الاجرائية عندما يتسلط على المتقبّل فلا يدع له حرية اختيار قبول الادراك أو رفضه .

<sup>(32)</sup> عبد الجبار \_ المغني \_ ج 16 \_ ص 210 .

<sup>(33)</sup> نفس إلمرجع ـ ص 211 .

بين العشرة والمائة ، ولا فرق بين العلم بما اذا انضَمّ بعضه الى بعض كان مربعا وبين ما اذا انضمّ بعضه الى بعض كان مائةً في انّ جميع ذلك لا يكون الأضروريّا » (34)

ثم يَترقَى عبد الجبّار الى منزلة النظر الكلّي فيصوغ بعض المقومات الاساسية في المعرفة الرياضية وكيف تحصل عمليّات الذهن عند الجمع والضرب والقسمة رابطا كل ذلك بخصائص تركّب الكلام من حيث هو كيان مؤتلف من أجزاء، وهكذا يخلُص عبد الجبار إلى أنّ الادراك اللغويّ يطابق الادراك الريّاضي « فكلّ هذه العلوم لا تخرُجُ عما ذكرناه ( 35) وان كانت العبارات تختلف فيه لأنّ ضرّب العدد في العدد ليس الا من باب الجمع ، لكنّ المراد بالضرّب جمع الخمسة خس مرّات ، والمراد بالجمع جمع خسة إلى خسة ، فاللّقب مختلف والمعنى متفق ، فكذلك القول في القسمة إنها تفريق الجمع ، فالعلم بكيفيّتها كالعلم بالجمع لائا كما نعلم باضطرار أنّ بعض الاجسام اذا ضُمّ الى بعض يَكُون مربّعا فكذلك نعلم اذا فُرق بعضه عن بعض كيف يكون حاله ، فكذلك القول في الأعداد . والعلم بالكلام وتركيبه يجري على هذا النحو لان المتكلّم يجب ان يكون عالما بأفراد الكلام وكيفية ضمة ، ويعرف ما اذا ضُمّ بعضه الى بعض يكون ضرّبًا من الكلام ، ومفارقته لغيره ، وكذلك القول في تفريق بعض عن بعض عن بعض . فالعلم بذلك ضروريّ على ما ذكرناه . » (36)

#### \* \* \*

تُلك إذن شواهد على هذا النموذج الذي اخترناه لنستدل على أنّ الفكر العربي قد استطاع ، وهو يدرس الكلام أن يتجاوز موضوع بحثه دون أن ينفصل عنه ، فكان مسيطرا على البننى المعرفية بمختلف مشاربها ، ولئن ركزنا على نموذج التشكيل الرياضي في استثبار التقييم المنهجي فإنّ ذلك لا يعني تفرُّده بالبسط والمطارحة ، إذْ لا يَعْدِمُ الباحثُ اللساني نماذجَ أخرى لهذا التشابك المعرفي في تناول قضايا الكلام ، فقد يَتتبعُ من نصوص التراث العربي نموذجَ التشكيل الجَبْرِي على غرار ما وَرَدَ عند ابن جنّي حينا أثبت أنّ « الالفاظ أدلة على إثبات معانيها لا على سَلْبها » . (37) او على غرار ما ورد عند الجرجاني عندما صوَّر دلالة الكلام معانيها لا على سَلْبها » . (37) او على غرار ما ورد عند الجرجاني عندما صوَّر دلالة الكلام

<sup>(34)</sup> نفس المرجع ـ ص 212 .

<sup>(35)</sup> يعني : طابع الاضطرار .

<sup>(36)</sup> المغني \_ ج 16 \_ ص 213 .

<sup>(37)</sup> الخصائص \_ ج 3 \_ ص 100 .

بما يُشبه العلامَةَ الجبريّة التي يَتعاقب عليها الايجاب والسّلب من حيث هي أحكام على الوجود لا وُجودٌ في ذاتها . (38)

وقد يتسنَّى للباحث اللسانيّ استقراءُ نموذج التَشكيل الفنّي في تجلّيات الرّسوم والتَاّثيل كما ورد عند حازم القرطاجنّي في مطابقةٍ طريفة يُقيمها بين فعُل الكلام في تَصوير رُؤية الكون وعَمَل ِ الرّسّام او النّحات في تشكيل صور الكائنات . (39)

\* \* \*

<sup>(38)</sup> دلائل \_ ص 312 .

<sup>(39)</sup> المنهاج \_ ص 104 .



# اُنخاتمت العامت، نخواخصًابُ لفكراللسُ إِني



وذكر بعض شيوخنا أنّ الجليل بن احمد رحمة الله سُئِل عن العلل التي يَعتلَ بها في النحو، فقيل له: عن العربِ أَخذتها ام اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إنّ العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعَرَفت مواقع كلامها ، وقام في عُقولها عِلله ، وان لم يُنقَل ذلك عنها ، وامتلَلتُ أنّا بما عندي أنه علّة لِا عَلَلتُه منه . فإنْ أكن أصبت العلّة فهو الذي التمست ، وان تكن هنك علّة له هَمَثلِ في ذلك مثلُ رجل حكيم دخل دارًا محكمة البنه عجيبة النظم والاقسام وقد صحت عنده حِكمة بانيها بالحبر الصدوق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة ، فكلّها وقف هذا الرجلُ في الدّار على شيء منها قال : إنّا فَعَل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا سنحت له وحضرت بباله محتملة لذلك ، فجائز ان يكون الحكيم الباني للدّار فعَلَ ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدّار ، وجائزُ أن يكون علّة لذلك . يكون فعله لغير تلك العلة الآ أنّ ذلك ثمّا ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علّة لذلك . فإن شَمِعَ لغيرى علّةً لَم عليّة من النّحو هي أَلْيَقُ ثَم ذكرتُه بالمعلول فَلْيَات بها فإن سُمِعَ لغيرى علّةً لَم عليّة من النّحو هي أَلْيَقُ ثَم ذكرتُه بالمعلول فَلْيَات بها

أبد القاسم الزّجاجي

إنه من الطبيعي أن نكون في توصّلنا إلى إبراز خصائص النظرية اللغوية عند العرب مَدينين كثيرا للسانيات سواء بتنبيهنا الى مقولة الحداثة ومنزلة التراث الانساني او في تزويدنا بالمتصورات الفعّالة والمنهجيّات الاختبارية ، ففضلُ اللسانيات المعاصرة في بلوغ عملنا تمامَه فضل « جوهري » فهي التي وفرت لنا سبل التازج بين حقول المعرفة ، وهي التي اوصلتنا الى مرتبة التأليف الشمولي ، بل هي التي أمدّتنا أساسا بمقولة القراءة من حيث هي مجهر يستكشف النص بالنص فيجعل الكلام راوية لذاته وحجة على نفسه ،

فبهذا المنظور اذن استطعنا ان نقف على عصارة الفكر اللساني عند العرب فجلونا نظرياته المختلفة في شأن الظاهرة اللغوية منذ مبتدإ النشأة وأصل التكوين وحصرنا المواقف المتباينة في نظرية مركزية هي نظرية المواضعة ، فتبينا كيف اهندى العرب الى خصائص الكلام فوقفوا على اعتباطية الحدث اللساني وفكرة التعاقد الضمني وصير ورة الاعتباط الى التلازم نم طافة اللغة على ان تتولد بذاتها وتتغير ، كما اوصلتنا قضية البحث في المواضعة الى مشكل الاكتساب اللغوي فأنارت لنا سبيل العثور على نظرية العرب في الكلام من خلال ملابسات تحصيله طبقا للمواقف المتباينة بحسب مستنداتها كنظرية الطبع ونظرية الملكة ونظرية الصناعة المحكمة ، وكانت نهاية مطافنا متركزة على استجلاء مقوّمات الحدث اللساني بوصفه حقيقة موضوعية منجزة بالفعل ، فبرزت لنا خلاصة طريفة من التفكير اللغوي عند العرب أوقفتنا على علاقة الكلام بالمكان والزمان ثم علاقته باطراف الجهاز التواصلي من باث ومتقبّل وقناة وسنن حتى اولجتنا إلى هويته المركزية فتبيّنا النظرية الكامنة في مخزون التراث العربي والتي حصرناها في مبدإ الائية .

لقد كانت اللسانيّات بمصادرتها المنهجية ومتصوراتها التوليدية طيلة عملنا بمثابة البعد الثالث من أبعاد الحجم في الوجود الطبيعيّ : فقد كنّا نقرًأ تراثا ، والقراءة في حدّ ذاتها بُعد أوّل ، ولكنّ قراءتنا كانت متسلطة على مادّة الفكر اللغويّ فكانت بذلك مستوفية حقّ البعد الثاني ، فلو وقفنا بمنهجنا على ذلك لكانت ثمرة مُسطَّحة ذات طول وعرض كها لو ارتسمت على مناط الهندسة المستوية ، ولمّا جعلنا قراءتنا اللغوية في مادة التراث عابِرة لمنافذ عدّسة اللسانيات التي هي علم اللغة من حيث المادّة والموضوع تسنّي لعملنا أن يتخذ بُعدا ثالثا هو بعد العمق الذي يقطع عموديًا ملتقى الطول والعرض ، فتكون اللسانيات بمثابة جسر العبور من الهندسة المستوية الى الهندسة الفضائية بل قل هي ، على حدّ افرازات علم الضوء والمرايا في العصر المحديث ، بمثابة شعاع « لازار »

فاذا سلَّمنا بأنّنا مَدينون بهذا العمل لجوهر الثّقافة إللسانية المعاصرة ِفإِنّ الذي به تَبْرُأُ ذَمَّتنا

مَّا نحن مَدِينون به إغَّا هو هذا العملُ نفسُه لأنَّه \_ على ما نرتئي \_ كَفيلٌ بأن يُرجع للسانيات فوائضَ دَيْنِه لِمَا قد يفتحه لها من منافذَ على مخزون التراث العربيّ الذي هو في حقيقة أمره مِلْك مشاع للانسانيّة بحيث يكون من الحَيْف ، بل من الحَوَرِ ، أنْ لاَ تُفْتَحَ ابوابُه أمام تطلّع الفكر اللسانيّ المعاصر قاطبةً . . .

وهذا مدلولُ المراهنة التي فَتَحنا بها هذا التأليفَ : فالمشروعُ حضاريٌ فكريّ ولكنه متعاظِم متشامِخ لا يمكن أن يكون حظّنا منه في هذا الكتاب إلا حظَّ الوَمْضة او الشرّارة ، فعَسَى أن نكونَ بما استخرجناه من منطوق الفكر العربيّ قد وُفّقنا على الأقلّ الى الاقناع بأنَّ في هذا المخزون التراثيّ ما لَو تظافرت الرُّوَى على استخراجه لأَثرَ جوهريّا في مسار اللسانيات المعاصرة مضمونا ومنهجا .

فالذي حاولنا استكشافَه لا يعدو أن يَرسُم قواعدَ النظريّة اللغويّة في تاريخ الفكر العربيّ مما يندرج ضمن ما يسمَّى اليومَ باللسانيات النظريّة او العامّة ، وهو الاطار الذي يَستوعب كلَّ قضايا اللّسان من حيث نواميسهُ المركزيّة بصرُف النظر عن الخصوصيّات النوعيّة النابعة من لغةٍ معيّنة او مجموعةٍ من اللغات الّتي تكوِّن أسرة واحدة . وهو الاطار الذي يَستقطِب أيضا ما كان داخلا في حوزة فلسفة اللغة مما امتدّت له يَدُ اللسانيات المعاصرة بكامل الشرعيّة العلميّة منذ أن أسسَت لنفسها قواعد الشّمول المعرفيّ ودكّت حواجزَ الاختصاصات في بناء فلسفة المناهج العصريّة .

ولقد أو قفنا المنهاج الذي ارتسمناه واحتذيناه وفق مسار بحثنا على استثار مبدئي يتنزّل على مستوى الطَّرْق الاختباري والتشريح الحضوري ، وذلك منذ أن احتكمنا إلى مبدإ النظرة الآنية فاتخذنا التراث كلاً لا يتجزّأ ولا يتمفصل على محور الزّمن ، ثم اتخذنا من التراث ذاته نظريّة في تحديد اللغة وضبط مقومات الكلام قائمة على مدار المواصفة الآنية ، فكنّا في ذلك كلّه ممتثلين لمقتضيات التحوّل الأصولي الذي جَدّ في تاريخ الفكر اللغوي عموما . ومعلوم أن الفكر البشري قد عاش حبيس النظرة الزمانية الى منتهى القرن التاسع عشر ، ومع مطلع القرن العشرين حدث التحوّل المنهجي من السلّم الزماني الى التشريح الآني فتولّدت عن هذا المعرف قطيعة معرفية ( ابستيمولوجية ) أخصبت الروية المعاصرة بضرب من القفز والطفرة : التحوّل قطيعة معرفية ( ابستيمولوجية ) أخصبت الروية المعاصرة بغرب من القفز والطفرة : لذلك جاء بحثنا عائماً على صفيحة هذا الجدال الثنائي : الآنية هي قطب الرّحى . والزمانية مصباح كاشف بالسلب والايجاب ، ما إنْ يَلتَجِيء إليه البحث حتى يعود منه إلى مدار الفحص الآني لَيرتقي بالاستخلاص الى مستوى التجريد الكلّ .

وبديهي أنْ يخرج عن مشاغلنا الانتصار لمنهج دون آخر ولكنْ من الشرّعيّ أنْ نُقِرّ بفضل النظرة البنيويّة التي تَحَرَّكَ على مدارها معظم بحثنا تحرّكا ضمنيّا صامتا . ورغم تسليمنا بأنّ المنهجيّات المقنّنة كثيرا ما تستحيل خَطرًا على حقول البحث الرّاضخة لسلطانها فإنّنا نتجوّز الاصداح بتقييم معرفي للنظرة البنيويّة انطلاقا من حصيلة عملنا هذا :

فاذا كانت الفلسفة الظّواهريّة قد اعتبرت أنّ معاني الأشياء في جواهرها، وتعاليها نحو الشّمول، وتساميها نحو المطلق، وكانت الفلسفة الماديّة قد اعتبرت أنّ قيمة الاشيّاء والظواهر في عِلَلِها الموضوعيّة باعتبار مؤشرًات المادّة خاصّة فإنّ النظرة البنيويّة من حيث هي منهجُ يستند الى رُؤية مخصوصة للوجود قد اعتبرت أنّ قيمة الأشياء والظواهر تكمن في مجموعة العلاقات التي تتحدّد بها بُنّاها، فلعلّنا لا نعدُو الحقيقة إنْ نحن اعتبرنا أنّ الظواهريّة قد مثلّت قضيّة فلسفيّة قامت المادّية نقيضةً لها ثم جاءت البنيويّة بالتأليف حَسَب ثلاثيّة الجدل الهيجلى نفسه.

والذي يبوّى، البنيوية المنزلة التأليفية هو أن فلسفة هيجل قامت متصاعِدة في مسارها تنسد المجرّد والمطلّق ابتداء من الوجود الموضوعي فجاءت الماركسية لتَقْلِب المسار تنازليّا بإرضاخ رُوّى الكون الى « سطح الأرض » ، ولمّا جاءت البنيويّة عزلت فكرة المسار العموديّ فلم تَصْغَدُ ولم تَنْزِلُ واغّا امتدَّت أفقيا تبحث عن نسيج الروابط بين الأجزاء في صلب الكلّ فاذا بالبنيويّة تأخذ من المادّيّة وجهًا هو تحتَّمُ وجودِ عنصريْن مختلفين على الأقل ليتم بينها الترابط الموضوعيّ ، وتأخذ من الظواهريّة وجهًا هو فكرة العلاقة التي تقوم عليها النظرة البنيانيّة استقراء واستنتاجا ، لان مفهوم الترابط او التبعيّة هو في حدّ ذاته صورة فكريّة مجرّدة . وهكذا كانت البنيويّة تجريدا مشتَقًا من عالم الحسّ على شريحة أفقيّة قبل كل شيء .

والمهم في خاتمة مطافنا هو أنّ الرّؤية اللسانيّة البنيويّة ذات التّحرّك الآنيّ قد مكّنتنا من النّظر بعمق في تراث الفكر العربيّ بما مكّننا من تجاوز إشكاليّاته السّطحيّة كتقنين النّحو، وحظْر اللّحُن ، ومَدْح الاعجاز، لِتنفَذ بنا الى اللغة من حيث هي حدّث منجّز فاكتشفنا تخلّص الفكر اللغويّ في اعهاقه من ربقة المكتوب وسلطانِ المعياريّة ، وتبيّنًا ارتقاءَه الى منزلة الـوَصْف الاختباريّ بتناول الحدّث الكلاميّ بذاته ولذاته .

وتلك ذروة الحداثة اللسانيّة.

ولقد أسلفنا منذ التقديم بأنه ليس من الغرابة في شيء أن تهتدِي العرب ، وقد توفّرت لديهم مؤسّسات المنهج العلمي وطرائق البحث الأصولي ، إلى أخص خصائص الكلام ، وقلنا :

لعلّه يكون عجيبًا أن تَعْكِف حضارة من الحضارات تدرَّعت بسلطان العلم على ظاهرة اللّسان فلا تهتدِيَ الى نفس المحصول من الخصائص والاسرار: وحيث سلّمنا بأنّ الفكر البشري - أيّا كان ، وفي أيّ رَبْع ظَهَر ، وبأيّ عهد تواجد - لا يتسلّط على الظاهرة اللغويّة موضوعيّا الآ اشتَقَ منها حقائقها فإنّ قضيّتين تُطرحان علينا رأسا:

أُولاهما تتَصل بواجب الانسانيّة في البحث عن تراثها الشّامل لأن السّؤال مطروح علينا في شأن حضارات أخرى غير الحضارة العربيّة ثمّا لم نقف بعدُ على مخزونه في علم اللسان، ونكاد نَجزِم بأنّ في تراث أُمّم عِدّةٍ مبَرْهَنَت أَثارُها على ارتقاءٍ عِلْمِيّ وتجريد عقْليّ، حَصادًا خصيبا يتّصل بالظاهرة اللغوية.

والثّانية تتّصل بسؤالٍ موضوعيّ : هو ما سرّ تَوخُد النّواميس المبدئيّة في الكلام حتّى إنّ اختلافَ اللّغات لا يَعدُو أن يكون تجلّياتٍ متنوّعة لظاهرة كونيّة ذاتِ قوانينَ قارّة ، فكأنّهَا ترجماتٌ لخطاب واحدٍ في مُخفَل متعدّدِ الألسنة ؟

أَفليس في ذلك ما يُولِّد إشكاليَّةَ البحثِ اللسانيِّ مستقبَلاً مَّا قِد يُوجِّهِه أُصوليًّا صوبَ استغراق جديد ؟



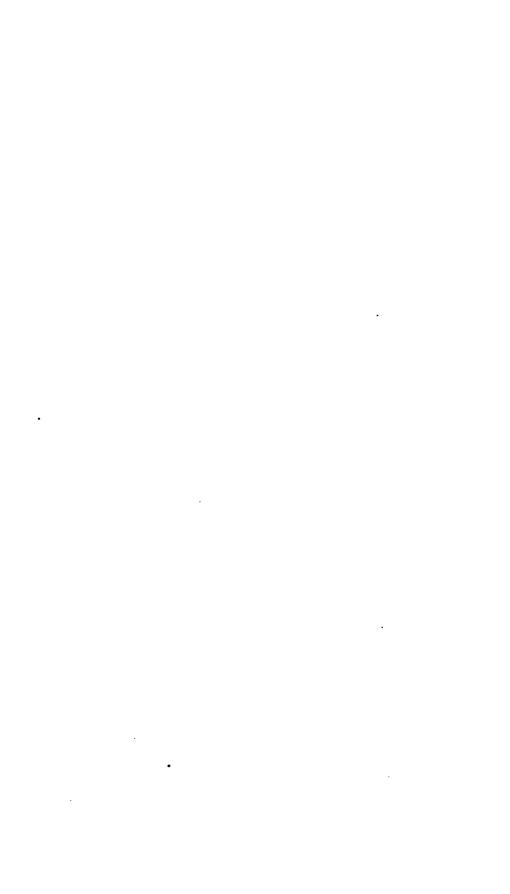

المئلاحق

#### مصادر البحث

نقتصر على ايراد امهات المصادر التي اعتمدناها في اشتقاق مادة البحث من التراث العربي ، وقد فصلنا عنوان كل مصدر والطبعة التي اعتمدناها منه ثم اردفنا بالرمز الذي اصطلحناه عليه وذلك في صلب البحث عند اول سياق ذكرناه فيه ، ثم اقتصرنا في احالاتنا الموالية على الرمز ، وما سنورده مسطّرا في عناوين المصادر هو الذي مثّل رمزها خلال البحث . وقد بوّبنا المصادر على الترتيب الأبجدي لأعلام اصحابها مذكّرين بتاريخ ولادتهم وتاريخ وفاتهم ما امكننا ، فان تعذر ذلك اوردنا تاريخ الوفاة وإذا اختلفت المصادر رجحنا تاريخا واردفناه بعلامة الاستفهام وقد راعينا فحسب التاريخ الهجري .

الآمــدي ( سيف الدين ) ( 551 ـ 631 )

غاية المرام في علم الكلام ـ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف ـ منشورات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ـ لجنة احياء التراث الاسلامي ـ القاهرة ـ 1971 .

ابن جعفر ( قدامة ) ( تـ : 337 ؟ )

كتاب نقد الشعر ـ نشره بوينباكر ـ مط . بريل ـ ليدن 1956 .

ابن جنــي ( أبو الفتح عثمان ) ( 321 ـ ؟ ـ 392 )

الخصائص - تحقيق محمد على النجار - الطبعة 2 - دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت - ( عن طبعة دار الكتب المصرية - 1952 ) د . ت - 3 ج -

ابن حـــزم ( ابو محمد علي .. الاندلسي ) ( 384 ـ 456 )

- الاحكام في اصول الاحكام \_ الطبعة 2 \_ مط . الامام بمصر \_ د . ت . 8 اجزاء في بمادين
- التقريب لحدّ المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والاسئلة الفقهية \_ تحقيق الدكتور احسان عبّاس \_ بيروت \_ 1959 .
- رسائل ابن حزم الاندلسي \_ المجموعة الاولى \_ تحقيق احسان رشيد عباس \_ بولاق \_ د . ت . \_
- كتاب الفِصل في الملل والاهواء والنحل \_ الطبعة الاولى المطبعة الأدبية بمصر \_ 5

اجزاء في مجلدين ــ 1317 هـ 1321 هـ

ابن خلدون ( و لي الدين عبد الرحمان ) ( 732 ـ 808 )

المقدمة ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان الطبعة 4 .

ابن رشد ( ابو الوليد محمد ) ( 520 ـ 595 )

تفسير ما بعد الطبيعة - تحقيق موريس بوجـاس

بيروت \_ 1967 \_ 4 اجزاء .

- تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ـ طبعة فوسطولا زينيو بيزا . 1872 .

- تلخيص ما بعد الطبيعة \_ نشره عثيان امين \_ القاهرة 1958 .

- فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ـ فلسفة ابن رشد ـ المكتبة المحمودية التجارية بمصر ـ د . ت .

- الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ـ فلسفة ابن رشد ـ المكتبة المحمودية التجارية بمصر ـ د . ت

ابن رشيق ( أبو على الحسن ... القيرواني ) ( 390 ـ 456 )

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده \_ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - ط 3 - مط . السعادة بمصر ـ 2 ج ـ . 1963 ـ 1964 .

ابن سينا ( ابو على الحسين بن عبد الله ) ( 428 ـ 428 )

\_\_\_\_\_\_\_ احوال النفس: رسالة في النفس وبقائها ومعادها. ( ومعها ثلاث رسائل اخرى في النفس: مبحث عن القوى النفسانية ــ رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها ــ رسالة في الكلام على النفس الناطقة ) نشر احمد فؤاد الأهواني ــ ط 1 . القاهرة ــ 1952 .

- الاشارات والتنيهات. صححه وعلق عليه وقدم له الاستاذ سليان دنيا ـ القسم 1 : المنطق 1947 ـ الفسيم 3 : ما بعدد الطبيعة ( د . ت ) . القاهرة .

كتاب الحدود \_ حققته وترجمته وعلقت عليه املية مارية جواشون
 منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1963 \_

\_ اسباب حدوث الحروف ـ تحقيق محب الدين الخطيب ـ مط . المؤيد ـ القاهـرة ـ 1332 هـ .

- رسالة اضحوية في امر المعاد ـ تحقيق سليان دنيا ـ ط1 دار الفكر العربي بمصر 1949 . . .

\_ كتاب الشفاء = الجملة الأولى : المنطق .

الفن الأول: المدخل \_ تصدير طه حسين \_ مراجعة ابراهيم مدكور \_ تحقيق الأب قنواني ومحمود الحضيري وفؤاد الأهواني \_ المطبعة القومية 1371 هـ 1952 م .

الفن الثاني : المقولات \_ تحقيق جمع من الاساتذة باشراف الدكتور ابراهيم مدكور \_ القاهرة \_ 1959 .

الفن الرابع: القياس ـ تحقيق سعيد زايد ـ مراجعة ابراهيم مدكور ـ القاهرة ـ 1964 .

الفن الخامس: البرهان \_ تحقيق عبد الرحمان بدوي \_ القاهرة 1954 .

الفن السلاس: الجدل \_ تحقيق احمد فؤاد الاهواني مراجعة ابراهيم مدكور \_ القاهرة \_ 1965.

الفن السابع: السفسطة \_ تحقيق احمد فؤاد الاهواني القاهرة 1958 \_

الفن الثامن : \* الخطابة ـ تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور ـ حققه الدكتور محمد سليم سالم ـ

نشر وزارة المعارف العمومية \_ الادارة العامة للثقافة \_ المطبعة الاميرية بالقاهرة \_ 1954 .

الفن التاسع: الشعر ـ تحقيق عبد الرحمان بدوي ـ القاهرة 1966 ـ

\_ عيون الحكمة \_ تحقيق عبد الرحمان بدوي \_ منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة \_ 1954 \_ \_ \_ مبحث عن القوى النفسانية او كتاب في النفس على سنة الاختصار ومقتضى طريقة المنطقيين \_ نشر ادورد ابن كرنيليوس فنديك الامريكاني \_ شركة طبع الكتب العربية بمصر 1325 هـ

\_ كتاب المجموع او الحكمة العروضية في معانى كتاب ريطوريقا \_ تحقيق محمد سليم سالم \_ القاهرة \_ 1950 \_

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية ـ 3 اقسام في مجلد واحد ـ ط 2 ـ طبعة عمى الدّين صبري الكردي 1938 .

ابن فارس ( احمد ) ( ت 395 )

الصاحبي في فقه اللغة ومنئ العرب في كلامها المكتبة السلفية ـ القاهرة ـ 1910 ـ

ابن قتيبة ( ابو محمد .. الدينوري ) ( 213 ـ 276 )

الشعر والشعراء \_ تحقيق احمد محمد شاكر \_ دار المعارف بمصر \_ 2 ج \_ 1966 .

ابن مضاء القرطبي ( احمد بن عبد الرحمان اللَّخمي ) ( 513 ـ 592 )

كتاب الرد على النحاة \_ القاهرة \_ 1947

ابن المعتز (عبد الله) (ت 296)

البديع ـ ط محمد عبد المنعم خفاجي ـ ط 2 ـ القاهرة 1945

ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين ) ( 630 ـ 711 ) .

لسان العرب ـ بير وت ـ 1968

ابن منقذ (أسامة) ( 448 ـ ت. بعد 528)

البديع في نقد الشعر \_ تحقيق \_ د . احمد احمد بدوي ود . حامد عبد المجيد \_ القاهرة

ابن وهب: ( أبو الحسن اسحاق .... الكاتب ) ( ت . بعد 335 )

بن وهب: (بورعس المتحلي الله المحالي ) ( ع . بعد 100 ) البرهان في وجوه البيان \_ تحقيق احمد مطلوب وخديجة الحديثي ـ ط 1 . بعداد ـ 1967 .

إخوان العنفاء (ق4)

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء \_ 4 مجلدات \_ بيروت \_ 1957

الانباري : ( ابو البركات ) ( 513 ـ 577 )

```
لمــع الادلة في اصول النحو_ تحقيق . د . عطية عامر_ بيروت
                                           ( ابو حيان ) ( 312 _ 410 ؟ )
                                                                                 التوحيدي :
كتاب الامتاع والمؤانسة _ 3 ج في مجلد واحد _ تصحيح احمد امين واحمد الـزين
                          - نشر المكتبة العصرية _ بيروت _ صيدا _ 1953 ·
المقابسات . تحقيق حسن السندوبي ـ ط1 ـ المكتبة التجارية الكبري ـ مصر .
           التوحيدي وابن مسكويه ( ابو على احمد ... الخازن ) ( 320 ـ 421 )
        الهوامل والشوامل ـ نشره احمد امين والسيد احمد صفر، القاهرة _ 1951
                                          ( ابو منصور -) ( 351 ؟ _ 428 )
                                                                                    الثعالبي
         الاعجاز والایجاز ـ اخرجه اسکندر آصاف ـ بغداد ـ بیروت ـ د . ت ـ
                               ( ابو عثمان عمرو بن بحر ) ( 150 ـ 255 )
                                                                                    الجاحظ
البيان والتبيين _ تحقيق عُبد السلام محمد هارون _ ط . 3 _ 4 ج القاهرة _ بيروت _
                                                        الكويت _ 1968 .
        الحيوان ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ ط 2 ـ 7 ج القاهرة 1965 .
رسائل الجاحظ_ تحقيق عبد السلام محمد هارون _ مكتبة الخانجي بالقاهرة _ 2 ج _
                                                (عبد القاهر) (ت 471)
                                                                                  الحرجاني
  أسرار البلاغة, في علم البيان ـ نشر محمد رشيد رضا ـ ط 6 ـ القاهرة ـ 1959 .
         دلائل الاعجاز في علم المعاني _ نشر محمد رشيد رضا _ القاهرة 1961 .
الرسالة الشافية _ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن _ تحقيق محمد خلف الله
                      ومحمد زغلول سلام _ ط 2 _ دار المعارف بمصر _ 1968 .
                           ( القاضي على بن عبد العزيز ) ( 290 ـ 366 ) .
                                                                                  الجرجاني
الوساطة بين المتنبي وخصومه _ حققه محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوي _
                                           دار احياء الكتب العربية 1966.
                                             ( ابو سلمان ) ( 319 _ 388 )
                                                                                 الخطابي .
      بيان اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ( المصدر السابق )
                                           ( ابن سنان ) ( 423 ؟ _ 466 )
                                                                                   الخفاجي
                       سر الفصاحة _ تحقيق على فودة _ ط 1 _ القاهرة _ 1932
                                          ( فخر آلدين ) ( 543 ــ 606 ) .
                                                                                    الرازي
  التفسير الكبير: مفاتيح الغيب ـ المطبعة البهية المصرية ط1 ـ 32 م ـ 1938
                                            ( ابو الحسن ) ( 296 ــ 386 )
                                                                                    الرماني
النكت في اعجاز القرآن _ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن تحقيق محمد خلف الله
```

ومحمد زغلول سلام ـ ط 2 ـ دار المعارف بصر ـ 1968 ـ

أبو القاسم ( ت ـ 337 )

الزجاجي

الايضاح في علل النحو\_ تحقيق مازن المبارك \_ القاهرة 1959 . ( جار الله محمود بن عمر ) ( 467 ـ 538 ) الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ـ طـ مصطفـى البابي الحلبي ـ الفاهرة ـ 1948 ( 3 ج ) . وبهامشه تعليق ابن المنير ( ت . 683 ) ( كيال الدين ) ( ت \_ 651 ) الزملكاني البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن \_ تحقيق خديجة الحديثي واحمد مطلوب \_ مط\_ العاني \_ بغداد \_ 1974 السكاكي ( أبو يعقوب محمد بن على ) ( ت 626 ) مفتاح العلوم ـ ط 1 ـ القاهرة ـ 1937 ـ ( بشر عمرو بن عثمان ) ( 100 ــ 180 ) سيبويه الكتياب ـ نشر عبيد السيلام محميد هارون ـ ج 1 : دار القليم القاهيرة \_ 1966 \_ ج 2 : دار الكتاب العربي \_ القاهرة 1968 ج 3 : الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة \_ 1973 \_ ج 4 \_ 1975 . جلال الدين ( 849 ـ 911 ) سيوطى الاقتراح في علم اصول النحو ـ ط 2 ـ حيدر آباد ـ 1359 هـ المزهر في علوم اللغة تحقيق محمد أحمد باد المولى وعلى محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم - دار احياء الكتب العربية \_ القاهرة (د. ت) 2 ج. ( محمد ) ( 548 \_ 467 ) الشهرستاني نهاية الاقدام في علم الكلام \_ صححه الفرد جيوم \_ بغداد ( د . ت ) ( ابو جعفر محمد بن جرير ) ( ت . 310 ) الطبري جامع البيان عن تاويل أى القرآن \_ مط \_ مصطفى البابى الحلبى \_ ط \_ 2 \_ القاهرة . 1954 . ( القاضي ابو الحسن ) ( 320 ؟ ــ 415 ) عبد الجبار المغنى في أبواب التوحيد والعدل . رؤبة البارى \_ تحقيق محمد مصطفى حلمى وابى الوفاء الغنيمي التفتزاني \_ ج 4 \_ القاهرة \_ 1965 . الفرق غير الاسلامية \_ نحقيق محمود محمد الخضيري \_ القاهرة \_ 1965 . \_ ج 5 القسم الباني : الارادة \_ تحفيق الاب \_ ج \_ ش \_ قنواتي القاهرة \_ د . ت . \_ ج 6 خلق القرآن ـ قوم نصه ابراهيم الابياري باشراف د . طه حسين ـ الفاهرة 1961 ـ - ج 7 النظر والمعارف \_ نحقيق ابراهيم مدكور \_ القاهرة د . ,ت ۔ ج 12 : التنبؤات والمعجزات تحقيق محمود الخضيري ـ القاهرة 1960 . ۔ ج 15 :

اعجاز القرآن ـ تحقيق أمين الخولى ـ القاهرة 1965

الشرعيات \_ تحقيق امين الخولى \_ القاهرة \_ 1963

۔ ج 16 :

- ج 17 :

- الغزالـــى ( ابو حامد ) ( 450 ــ 505 )
- \_ المستصفى من علم الاصول ـ ط 1 ـ المكتبة التجارية الكبيرى بمصر ـ 2 ج ـ 1937
  - معيار العلم في فن المنطق ط 2 المطبعة العربية بمصر 1927 .
    - الفارابي ( أبو نصر محمد ) ( 260 ـ 339 )
- \_ \_ احصاء العلوم ـ تحقيق د . عثمان امـين ـ ط 2 ـ دار الفـكر العربـي بمصر 1947 .
- ـ كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق ـ تحقيق محسن مهدي ـ دار المشرق ـ بيروت ـ . 1968 .
  - كتاب التنبيه على سبيل السعادة \_ حيدر آباد 1346 هـ.
- \_ كتاب الحروف \_ حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى \_ دار المشرق \_ بيروت \_ 1970
  - ـ كتاب الخطابة حققه وترجمه الى الفرنسية جاك لوغاد دار المشرق ـ بيروت .
- شرح الفارابي لكتاب ارسطوطاليس في العبارة ـ نشر ولهلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي ـ المط الكاتوليكية ـ بير وت ـ 1960
- فلسفة ارسطو طاليس واجزاء فلسفته ومراتب اجزائها والموضع الذي منه ابتدأ واليه انتهى ـ تحقيق محسن مهدى ـ بيروت 1961 .
  - القرطاجني ( ابو الحسن حازم ) ( ت 684 ) .
- منهاج البلغاء وسراج الادباء \_ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة \_ دار الكتب الشرقية \_ تونس \_ 1966 .

## المراجع العسربيسة الوارد ذكرها في البحث

```
( محمد الفاضل ) : التفسير ورجاله
                                                                               ابن عاسور
                               دار الكتب الشرقية _ ط 1 _ تونس _ 1966
( د . حنفي ) ، محاضرات في علم النفس اللغوى . الشركة الموطنية للنشر
                                                                                ابن عیسی
                                       والتوزيع ـ الجزائر ـ ( د . ت ) .
(د. صاحب جعفر): من اعلام البصرة: سيبويه دار الحرية للطباعة _ بغداد _
                                                                                أبو جناح
                                                               . 1974
( د . محمد ) : دراسة تحليلية مقارنة بين المنطق والنحو وراى الفارابي فيهها
                                                                                 ابوريان
_ ضمن : الفارابي والحضارة الانسانية، وقائع مهرجان الفارابي _ وزارة إلاعلام
                     العراقية _ بغداد _ 1975 _ 1976 . ص 187 _ 209 .
  خواطر حول مظاهر التخلف الفكرى في المجتمع العربي . الآداب ماي 1974 .
                                                                                 ادونيس
                                         (د. عثبان): في اللغة والفكر
                                                                                 اميـــن
                          معهد البحوث والدراسات العربية _ القاهرة _ 1967
                                             (د. ابراهيم) دلالة الالفاظ
                                                                                   انيس
                                   ط 1 _ 1958 ـ ط 3 _ القاهرة _ 1972
                               (د. كيال محمد): دراسات في علم اللغة.
                                 2 ج _ ط 2 _ دار المعارف بمصر _ 1971 .
( الطيب ) : التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث . تونس ـ
                                                                                بكـــوش
                                   : المنهل
                                                            جبور عبد النور وسهيل أدريس
                                             دار الآداب _ بعروت _ 1970
   ( خليل ) : السيبرنتية . سلسلة « ماذا أعرف » المنشورات العربية ( د . ت )
مذاهب التفسير الاسلامي _ ترجمة د . عبد الحليم النّجار _ القاهرة _ بغداد _
                                                                              جولد تسهر
                                                               _ 1955
                                       (كمال يوسف): في فلسفة اللغة.
                                                                                 حساج
                                                        بروت _ 1967
```

```
( عبد الرحمان ) : مدخل الى علم اللسان الحديث مجلة اللسانيات _ معهد العلوم
                                                                                حاج صالح
                   اللسانية والصوتية جامعة الجزائر _ العدد 4 _ 1973 _ 1974
(عبد الرحمان): النحو العربي ومنطق ارسطو مجلة كلية الآداب _ جامعة
                                                                                جاج صالح
                                  الجزائر _ العدد 1 _ 1964 ص 67 _ 86 .
                                 (د. قام). اللقة العربية معناها ومبناها.
                                                                                   حسان
                                                          القاهرة . 1973
                                                                                  حسسان
                                      ( د . قام ) : مناهج البحث في اللغة .
                                   مكتبة الانجلو المصرية _ القاهرة _ 1955
 ( د . على محمد ) : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ـ ط 1 ـ القاهرة ـ 1974 .
                     ( محمد ) : المجاز والنقل واثرهما في حياة اللغة العربية .
                                                                              خضر حسين
                مجلة مجمع اللغة العربية _ ج 1 _ 1935 _ ص 291 _ ص 301 _
                                      ( محمد حسين ) : التفسير والمفسرون
                                                                                  ذهبسي
                               دار الكتب الحديثة _ القاهرة _ 1961 _ 3 ج .
                          ( ابراهيم ) : من قراءة في كتب المنطق للفارابي .
                                                                                   سامرائي
                  مجلة المورد _ المجلد 4 _ العدد 3 _ 1975 _ ص 28 _ 34 .
                                  (د. عبد الصبور): في علم اللغة العام
                                                                                  شاهيسن
                                              القاهرة _ الطبعة 3 _ 1978 .
                                            ( ريون ) : الالسنية العربية .
                                                                                  طحسان
                               2 ج ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ 1972
                 ( د . لطفى ) : التركيب اللغوى للادب _ القاهرة _ 1970 .
                                                                                 عبد البديع
( د . محمد ) : اصول النحو العربي في نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم
                                                                                   عيــد
                                         اللغة الحديث _ القاهرة _ 1973 .
 ( عمر ) : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ـ دار العلم للملايين ـ 1966
                                                                                  فسنروخ
                                             (انيس): نظريات في اللغة
                                                                                  فريحسة
                                    دار الكتاب اللبناني _ بيروت _ 1973 _
دروس في علم اصوات العربية _ ترجمة صالح القرمادي _ نشريات مركز الدراسات
                                                                                  كانتينسو
                            والبحوث الاقتصادية والاجتاعية بتونس _ 1966 .
                                   (د. زكى نجيب): تجديد الفكر العربي
                            دار الشروق ـ بيروت ـ القاهرة ـ ط 2 . 1973 .
          ( مهدي ) : الخليل بن احمد الفراهيدي مط _ الزهراء _ بغداد _ 1960
                                                                                  مخسزوس
(د. ابراهيم بيومي): منطق ارسطو والنحو العربي مجلة مجمع اللغة العربية
                                                                                  مدكسور
                                             ـ 1953 ـ ص 338 ـ 346
      ( عبد السلام ) الاسلوبية والاسلوب : نحو بديل السنى في نقد الادب .
                                                                                 مستدى
```

الدار العربية للكتاب \_ تونس ليبيا \_ 1977 .

منجـــد عربي فرنسي : دار الشروق ــ بيروت ــ 1978 مهيـــرې ( عبد القادر ) : في التعريف بآراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة .

حوليات الجامعة التونسية ــ العدد 11 ــ 1974 . ص 83 ــ 124

مهيـــرې ( عبد القادر ) : خواطر حول علاقة النحو بالمنطق واللغة ، حوليات الجامعة
التونسية ــ العدد 10 ــ 1973 .

التونسية ــ العدد 10 ــ 1973 .

### المراجع الاجنبيـــة الوارد ذكـــرهـــا

APOSTEL, Léo: Epistémologie de la linguistique in : logique et connaissance scientifique, sous la direction de Jean Piaget, Encyclopédie de la Pléïade, Gallimard, 1969, pp. 1056 — 1096.

ARCAINI ENRICO: Principes de Linguistique appliquée, Paris, Payot, 1972.

ARKOUN, MOHAMED: Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au 4e, 10e siècle: Miskawayh, philosophe et historien, Paris, Vrin 1970.

ARKOUN, MOHAMED: Essais sur la pensée islamique, Paris, Maisonneuve-Larose, 1973.

ARNALDEZ, ROGER: Grammaire et Théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai sur la structure et les conditions de la pensée musulmane, Paris, Vrin, 1956.

ARNAULD et LANCELOT: Grammaire Générale et raisonnée, republication Paulet, Paris, 1969 — Introduction de Michel Foucault pp. 3 — 27.

BADAWI, ABDURRAHMAN: Histoire de la philosophie en Islam, 2 t. Paris, Vrin, 1972.

BADAWI, ABDURRAHMAN: La transmission de la philosohpie grecque au monde arabe, Paris, Vrin, 1968.

BENVENISTE, EMILE: Problèmes de la linguistique générale, t — 2, N.R.F. Gallimard, 1974.

- BENVENISTE, EMILE: Le langage et l'expérience humaine, in : Problèmes du langage, Diogène, Paris, 1966, pp. 3 13.
- CHAUCHARD, PAUL: Le langage et la pensée, PUF, 6° éd., 1966.
- CHOMSKY, NOAM: Cartesian Linguistics: A chapter in the history of rationalist thought, New-York, 1966, tr. fr.: la linguistique cartésienne, éd. du seuil, 1969.
- CHOMSKY NOAM: Langage and Mind, New-York, 1968 tr. fr. Paris, Payot, 1970.
- CHOMSKY NOAM: de quelques constantes de la théorie linguistique, in : Problèmes du langage, NRF. Gallimard, col. Diogène, 1966, pp. 14 21.
- CORBIN, HENRI: Histoire de la philosophie islamique, Paris NRF, col. Idées, 1964.
- COUMET, DUCROT, CATTEGNO: logique et linguistique langages N° 2, Juin 1966.
- CULIOLI : Considérations théoriques à propos du traitement formel du langage, Paris, Dunod, 1970.
- DE SAUSSURE FERDINAND: Cours de linguistique générale, Lausanne Payot, 1916, publié par Charles Bally et Albert Sechehaye, éd. Critique préparée par Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1972.
- DE VAUX, CARRA: Les penseurs de l'Islam, 5 vol, Paris 1921 1926.
- DUBOIS JEAN (...) Dictionnaire de la linguistique, Paris, Larousse, 1973.
- DUCROT OSWALD: Dire et ne pas dire: Principes de Sémantique structurale, Paris, Hermann, col. Savoir, 1972.
- DUCROT, OSWALD et TODOROV, TZVETAN: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, éd, du Seuil 1972.
- FOUCAULT, MICHEL: Les Mots et les Choses, NRF, Gallimard 1966. GARDET, LOUIS: L'Islam: Religion et Communauté, Desclée de Brouwer, 1970.

GARDET LOUIS: De quelques questions posées par l'étude de « Ilm Al Kalâm, Studia — Islamica, t. 32. Paris, Maisonneuve — Larose, 1970 pp. 129 — 142

GARDET LOUIS et M.M. NAWATI: Introduction à la théologie comparée Paris, Vrin, 1948.

GENOUVRIER et PEYTARD : Apprentissage du Français : Langue maternelle, langue française,  $\tilde{No}$  6, mai 1970.

GILSON ETIENNE: Linguistique et Philosophie, Paris Vrin 1969.

GOUFFIGNAL LOUIS: La Cybernétique, Paris, PUF, col. Que sais-je?

GUILBERT LOUIS: La Néologie lexicale, Langages, Nº 36, déc. 1974.

HAMZAOUI RACHED: L'académie de langue arabe du Caire: Histoire et zœuvre, publications de l'Université de Tunis, 1975.

HJELMSLEV LOUIS Actes du 6è Congrès Intrernational des Linguistes, Paris, 1949.

JACOB ANDRE: Temps et language, Paris, A. Colin, 1967.

JACOB ANDRE: Introduction à la philosophie du langage, NRF, Gallimard, 1976.

JAKOBSON ROMAN: Essais de linguistique générale, t. 1 éd: de Minuit, col. points.

JAKOBSON ROMAN: Essais de linguistique générale, t. 2: Rapports internes et externes du langage, éd, de Minuit, 1973.

JAKOBSON ROMAN: A la recherche de l'essence du langage, in: Problèmes du langage, pp 22 — 38

JEUDY: Essais sur la néologie, « l'homme et la société » Nº 28 — 1973

LECERF JEAN: La transcendance du langage de l'antiquité à nos jours en passant par le monde arabe médiéval — Studia — Islamica t.12, 1960, pp. 5 — 27

LEVI-STRAUSS CLAUDE: Anthropologie structurale, t. 1, Plon, 1958.

LLORACH EMILIO ALARCOS: L'acquisition du langage par l'enfant, in : le Langage, la Pléïade, pp. 323 — 365

LYONS JOHN: Introduction to theorical linguistics, Cambridge University Press, 1968, tr. linguistique générale: Introduction à la linguistique théorique, Paris, Larousse, 1970.

MAAMOURI MOHAMED: La linguistique transformationelle, Revue tunisienne de sciences sociales, CERES, Tunis, Nº 19, 1969, pp. 256 — 271.

MAHDI MOHSEN: Langage and Logic in classical Islam, Wiadbaden-Otto, Harrassvwtz, 1970.

MARTINET ANDRE : Eléments de linguistique générale, Paris A. Colin, 1968.

MARTINET ANDRE (...) le langage, Encyclopédie de la Pléïade, Gallimard, 1968.

M'HIRI ABDELKADER: Les théories grammaticales d'Ibn Ginni, publications de l'Université de Tunis, 1973.

M'HIRI ABDELKADER: Les théories linguistiques arabes in : Introduction à la linguistique moderne, CERES, Tunis, 1973 — 1974.

MOUNIN GEORGES: Histoire de la linguistique des origines au 20e siècle, PUF, 1967, 3e éd.. 1974

MOUNIN GEORGES (...) Dictionnaire de la linguistique Paris, PUF, 1974

MULLER CHARLES: Linguistiques et Mathématiques, in : comprendre la linguistique, Marabout Université, Verviers, Belgique, 1975, pp. 123 — 142

PHELISON J.F.: Vocabulaire de la linguistique, Paris, Roudil, 1976.

PLATON: Cratyle ou de la rectitude des mots, œuvres complètes, NRF, la Pléïade t 1, 1950, pp. 614 — 691.

POTTIER BERNARD (...) Les dictionanaires du savoir moderne : la langage, Paris, CEPL, 1973.

REY ALAIN: Théories du signe et du sens: Lectures, Paris, éd, : Klinchsieck 1973.

RUWET NICOLAS: Introduction à la grammaire générative, Paris, Plon 1967.

SCHAFF ADAM: Language et connaissance, traduit du Polonais par claire Brendel, éd. Anthropos, 1969.

TATON: Histoire générale des sciences, des origines à 1450, Paris, 1957

VENDRYES, JOSEPH: le langage: Introduction linguistique à l'histoire, éd. Albin Michel. 1968.

WARUSFEL ANDRE: l'invasion des mathématiques, sciences et avenir, 1973. pp. 13 — 14.

### ثبت المصطلحات الأجنبية المذكورة في الهوامش

المطلق Absolu العبشة Absurdité النبسرة Accent الاكتساب Acquisition تحصيل مباشر Acquisition directe. الاكتساب العقلاني Acquisition rationnelle الحدد الكلامي Acte langagier المسد الوظائفي Allongement phonologique الاشتمراك Ambivalence المتبكل/بنائي الدلاله Ambivalent القيسياسي **Analogie** النقيضية Antithèse مَا بَعْدِي A posteriori المعقول ـ المدرك. Appréhendé المقارية ـ طريقة التناول **Approche** اعتباطية الحدث Arbitraire du fait التنظيات **Arrangements** حديث عن حديث عن اللغة Arrière-métalangage الطّابع الخلاّق Aspect créateur الطلبع اللاعدود Aspect infini استقطابي Attractif الألانئات **Automatismes** 

| Axe de distribution   | محور التوزيع                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bain linguistique     | الحوض اللساني                                               |
| Béharviorisme         | السّلوكيّــة                                                |
| Biologique            | بيولوجـــيّ<br>                                             |
| Bruitage              | التَّشــويش                                                 |
| Caractère             | السَّمة ـ الطَّابَعِ                                        |
| Centrifuge            | انتشاري ـ نابــذ                                            |
| Centripète            | استقطابي _ جاذب                                             |
| Chaîne                | السلسلية                                                    |
| Codage                | التركيب ـ الترميز                                           |
| Code                  | سجل التَرامز<br>١١٠ - ١٠٠١                                  |
| Code générateur       | النَّمط التَّوليديِّ                                        |
| Code génétique        | النمط التوليدي / التكويني                                   |
| Cognitive             | مرجعیّــــة<br>الترکیبــــات                                |
| Combinaisons          | الترکیبسیات<br>تعسیاملی                                     |
| Combinatoire          | للحت مِن<br>الكيسف                                          |
| Comment (le)          | الديست                                                      |
| Communication         | الطَّاقة الكامنة _ القدرة _ رصيد القوّة                     |
| Compétence            | الطَّاقة التَّوليدية                                        |
| Compétence générative | افعاميّـــة                                                 |
| Conative              | بهمیت.<br>متصوّر مولّد                                      |
| Concept générateur    | ستسور موند<br>متصوّر فعّال                                  |
| Concept*opératoire    | الدلالة الحافة                                              |
| Connotation           | الاجساع                                                     |
| Consensus             | ، التقلَّص<br>التقلَّص                                      |
| Contraction           |                                                             |
| Contrat               |                                                             |
| Cybernétique          | التَّعكيم الآليِّ                                           |
| Décodage              | التفكيك ـ فك الترامز                                        |
| Décodage sémiotique   | التفكيك العلامي .<br>المفكّك                                |
| Décodeur              |                                                             |
| Décontraction         | الانبساط                                                    |
| Découverte            | الاكتشتاف                                                   |
| Dénotative            | مر <b>جيَّــة</b><br>11 - 1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - |
| Destinataire          | المرسَــل اليه                                              |
| Destinateur           | المرسيسل                                                    |
|                       |                                                             |

|                             | الجزمسي                             |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Déterminatif                | اجرمسي<br>الزمانيّـــة              |
| Diachronie                  |                                     |
| Diachroniquement            | ن <b>ما</b> نی <sup>ئ</sup> ے۔<br>- |
| Dialectique                 | جدلتي                               |
| Discours sur un métalangage | كلام في الكلام على الكلام           |
| Disponible                  | المخزون ــ المهمَل                  |
| Distribution                | التوزيسع                            |
| Dogmatique                  | وثسوقسي                             |
| Donnée immédiate            | المعطَى الحضــوري                   |
| Donnée universelle          | المعطى الكوني                       |
| Durée                       | السديموسية                          |
| Elasticité                  | المطاطية                            |
| Emergence                   | النّبـــوع ــ الفيض ــ الصّدور      |
| Emetteur                    | البساث                              |
| Emotive                     | انفعاليّــة                         |
| Empirique                   | اختباري                             |
| Encodage                    | التركيسب                            |
| Encodeur                    | المسركب                             |
| Enoncé                      | الملفــــوظ                         |
| Entendement                 | الادراك                             |
| Essai                       | المحاولية                           |
| Essentialiste               | مَا هِــيّ                          |
| Epistémologie de la science | أصولية العلم                        |
| Epistémologique             | أصولتي                              |
| Existentialiste             | وجــــوديّ                          |
| Expansif                    | انتشـــــاريّ                       |
| Expérimental                | تجريبسي ّ                           |
| Explosif                    | انفجــــاريّ                        |
| Explosivité                 | الانفجاريسة                         |
| Expressive                  | انفعاليَّــة                        |
| Factorielles                | الضوارب                             |
| Fait linguistique           | الحدث اللسانيّ                      |
| Fluide                      | سيّـــال                            |
| Fluidité                    | السيولـــة                          |
| Fonction de glose           | وظيفة ما وراء اللغة                 |
| Fonction métalinguistique   | وظيفة ما وراء اللغة                 |
| Fonction poétique           | الوظيفة الانشائية                   |
| 1 . 1                       | •                                   |

Gazeux Global Grammaire Générative Graphique Hauteur التار يخسة Historicité Identité الهويسة **Immanence Immanent** الحضور تسة Immédiateté **Impératif** إجرائسي **Implicite** اللأنحسرة Indivisibilité Indivisible الاضطراريسة Inéluctabilité اضطــرادي Inéluctable السيالة العصبية Influx nerveux Informateur Informatique مسادىء الاخسار الأبنية السفلية \_ القاعديـة Infrastructures Inintelligible غير المعقول الحينية Instantanéité مؤسسة تشريعية Institution législative المعقول ـ القابل للعقُل Intelligible التواصل Inter-communication تمازج الاختصاص Interdisciplinarité التداخسل Interférence الاستبطان Introspection السوضع Invention اللامعقــول **Irrationnel** لصيق \_ لا مُنتَزَع Irréductible اللآتراجـــع Irréversibilité لا تراجعـــيّ Irréversible الطّابع ألابرامي Irrévocabilité مُبسرَم Irrévocable التّجــــاور Juxataposition:

| Langage                                          | الكـــلام                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Langage sémiotique                               | الخطياب العلامي                              |
| Langue                                           | اللغية                                       |
| Langue analytique                                | اللغة التحليلية                              |
| Langue synthétique                               | اللغة التأليفية                              |
| Lexique commun                                   | الرصيد المشترك                               |
| Linéaire                                         | خطّي                                         |
| Linéarité                                        | الخطيّــة                                    |
| Linguistique appliquée                           | اللسانيات التطبيقية                          |
| Linguistique distributionnelle                   | اللسانيات التوزيعية                          |
| Linguistique transformationnelle                 | اللسانيات التّحويليّة                        |
| Logique analytique                               | المنطق التحليلي                              |
| Logique formelle                                 | المنطق الصوري                                |
| Macrocosme                                       | العالم الكبير                                |
| Masse                                            | الكُتلـــة                                   |
| Mathématique                                     | رياضي                                        |
| Mécanismes                                       | الآلانيسات                                   |
| Mentaliste                                       | ذهني ّ ذاتيّ                                 |
| Message                                          | الرّسالــة                                   |
| Méta-discours                                    | ما وراءَ الخطاب                              |
| Métalangage                                      | ما وراء اللغة                                |
| Métamorphose                                     | الاستحالة _ التّناسل                         |
| Méthodique                                       | منهجسي                                       |
| Méthodolog:que                                   | منهاجسي                                      |
| Microcosm                                        | العالَم الصغير                               |
| Mimique                                          | المحائه سياة                                 |
| Morphon ogie, Morpho-phonologio- لاشتقاق الدكالي | علم الصّيغ الو <b>ظائفي ـ</b> علم ا <i>ا</i> |
| Mouvement                                        | الحركة                                       |
| Néolog                                           | وضع المصطلحات                                |
| Néologisme                                       | التوليد المعنوى                              |
| Niveau inférieur                                 | المستوى الأدنسي                              |
| Non-sens                                         | لا معنى _ عبث                                |
| Ordinateur                                       | الرَّتَابــة                                 |
| Organique                                        | عضــويّ                                      |
| Parole                                           | العبارة                                      |
| Pensable                                         | ما يُعقَل                                    |
|                                                  |                                              |

| Pensé                      | ما عُقل                       |
|----------------------------|-------------------------------|
| Performance                | طاقة الانجاز_ رصيد الفعل      |
| Périodique                 | دوري                          |
| Permutations               | التقليبات .                   |
| Phatique                   | انتباهية                      |
| Phénoménologique           | .ظواهري                       |
| Phonème'                   | الصوتم                        |
| Pluridimentionnalité       | تعددية الابعاد                |
| Plurivalent                | متكاثر الدلالة                |
| Polysémie                  | الاشتسراك                     |
| Positivisme                | المذهب الوضعي                 |
| Positiviste                | ومنعي                         |
| Postulat                   | مصادرة                        |
| Pourquoi(le)               | اللَّمَ                       |
| Présence d'une absence     | حضور الغائب.                  |
| Problématique(la)          | الاشكاليّـة                   |
| Projectif                  | إسقاطي                        |
| Projection verticale       | الاستقاط الرّأسي              |
| Ps ycho-linguistique       | علم النفس اللغوي              |
| Raisonnable                | المنطقيّ ـ المعقول            |
| Raisonnement par l'absurde | الاستدلال بالخُلف             |
| Raison pur                 | العقل المحض                   |
| Rapports paradigmatiques   | العلاقات الاستبدالية          |
| Rapports syntagmatiques    | العذقات الركتية               |
| Rationnel                  | عقلانسيً                      |
| Récepteur                  | خبيل                          |
| Référent                   | المرجع                        |
| Référentielle              | مرجعيت                        |
| Réflexe                    | مُنعكَس                       |
| Réflexe conditionné        | المنعكس الشرطي                |
| Réflexe simple             | متفكس بسيط                    |
| Réflexive                  | انه ساسية                     |
| Réflexivité                | طواعية الانعكاس ـ الانعكاسية  |
| Relativité                 | النسبيّــة                    |
| Réponse                    | الاستجابة _ ردّ الفعل         |
| Reproductibilité           | التُّولَد ـ قابليَّة الانبعاث |
| Reproductible              | منسؤلد                        |
|                            |                               |

| Résultante            | الحصيلة                                |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Saturation            | التشبّع                                |
| Schématisation        | التشكيل                                |
| Schème                | المثال ـ المنوال ـ القالب .            |
| Schème générateur     | منوال توليديّ                          |
| Sciences exactes      | العلوم الدقيقة                         |
| Segmental             | مَقطعـــيَّ                            |
| Sélection             | الاختيسار                              |
| Sémiologique          | علامسيّ                                |
| Sémioticiens          | العلاميّون                             |
| Sensé                 | حکیم _ منطقی ً                         |
| Sens mécanique        | المعنَى الآلي                          |
| Signe linguistique    | العلامة اللسانية                       |
| Signifiant            | الــدّالّ                              |
| Signifié              | المدلسول                               |
| Simultanément         | بالتواقت                               |
| Socio-linguistique    | لساني اجتماعي                          |
| Spécificité           | النّوعيّــة                            |
| Spécifique            | نوعسي <sup>ّ</sup>                     |
| Spirituel             | ر <b>وحـــي</b> َ<br>ر                 |
| Statique              | سُکـــوني                              |
| Stimulus              | المنبّ                                 |
| Structural            | هيکلي ــ بنيويّ<br>                    |
| Substance pensante    | الجوهر المفكر                          |
| Successivement        | بالتّعاقب                              |
| Superposition         | التراكب                                |
| Superstructures       | الابنية الفوقية ـ العلويّة             |
| Supra-métalangage     | حديث عن حديث عن اللغة                  |
| Suprasegmental        | ما فوق المقطعيُّ .                     |
| Syllabe               | المقط_ع<br>الآنيّة                     |
| Synchronie            |                                        |
| Synchroniquement      | آنيًا                                  |
| syntaxe               | علم التركيب                            |
| Syntaxique ·          | تركيب <u> </u>                         |
| Synthèse              | التاليف<br>۱۱۰ - ۳                     |
| Synthétique           | بالتأليف<br>تاليفسيّ<br>النظام الركنيّ |
| Système syntagmatique | النظام الرحني<br>،                     |
|                       |                                        |

التصنيف المعرق **Taxinomie** مصطلحات العلوم Terminologie de la science نظربة المعرفة Théorie de la connaissance نظرية الادراك Théorie de l'entendement القضية Thèse النّغم **Tonalité** التعالسي Transcendance المتعالىي Transcendant التّحــوّل **Transformation** الوحدانيـــة Unicité التوحسد Union الوحدة الاساسية Unité principale وحدوية البعد Unidimentionnalité ذو البعد الواحـــد Unidimentionnel الاستعج\_ال

Urgence

#### فهرس الاعلام

```
أصاف ( اسكندر ): 332 .
الامدى ( سيف الدين ) : 26 ـ 36 ـ 66 ـ 91 ـ 109 ـ 118 ـ 133 ـ 190 ـ 271 ـ
                                                  . 360 _ 282 _ 275
                             ابراهيم ( محمد أبو الفضل ) : 26 ـ 37 ـ 224 .
                 ابن جعفر ( قدامة ) : 34 ـ 45 ـ 118 ـ 186 ـ 189 ـ 208 .
ابن جني : 28 ـ 34 ـ 49 ـ 50 ـ 51 ـ 62 ـ 63 ـ 66 ـ 70 ـ 74 ـ 79 ـ 80 ـ
_ 135 _ 124 _ 119 _ 96 _ 95 _ 94 _ 90 _ 87 _ 85 _ 84 _ 83 _ 82 _ 81
_ 219 _ 214 _ 195 _ 190 _ 189 _ 188 _ 186 _ 183 _ 182 _ 161 _ 141
_ 326 _ 310 _ 268 _ 256 _ 239 _ 238 _ 236 _ 235 _ 229 _ 224 _ 220
                                . 362 - 352 - 351 - 343 - 339 - 329
                                             ابن حرب ( جعفر ) : 277 .
_ 162 _ 161 _ 155 _ 148 _ 146 _ 120 _ 111 _ 107 _ 99 _ 90 _ 79 _ 77
_ 281 _ 278 _ 255 _ 245 _ 202 _ 190 _ 186 _ 184 _ 183 _ 181 _ 164
_ 349 _ 326 _ 325 _ 320 _ 315 _ 313 _ 312 _ 305 _ 301 _ 296 _ 295
                                                        _ 361 _ 360
ابن خلدون : 27 _ 36 _ 37 _ 54 _ 97 _ 98 _ 113 _ 115 _ 115 _ 115 _ 200 _
_ 235 _ 230 _ 229 _ 227 _ 226 _ 219 _ 218 _ 217 _ 216 _ 204 _ 201
                                                        . 334 _ 290
                                        ابن الخوجة ( محمد الحبيب ) : 50 .
ابن رشد : 23 ـ 36 ـ 149 ـ 150 ـ 157 ـ 158 ـ 152 ـ 255 ـ 261 ـ 262 ـ 261 ـ
                          . 349 _ 345 _ 338 _ 326 _ 301 _ 287 _ 263
                                           ابن رشيق : 34 ـ 55 ـ 300 ـ
ابن سينا : 9 _ 27 _ 36 _ 90 _ 111 _ 40 _ 155 _ 155 _ 190 _ 191 _ 191 _ 192 _
_ 231 _ 224 _ 219 _ 218 _ 204 _ 200 _ 198 _ 197 _ 196 _ 194 _ 193
_ 332 _ 323 _ 315 _ 266 _ 265 _ 261 _ 260 _ 259 _ 258 _ 257 _ 255
                                                  . 352 _ 351 _ 340
                                             ابن صفوان ( خالد ) : 47 .
                                       ابن عاشور ( محمد الفاضل ) : 36 .
                                                     ابن عقيل : 190 .
```

```
ابن عيسي ( حنفي ) : 30 ـ 247 .
ابن فارس : 34 ـ 62 ـ 65 ـ 67 ـ 77 ـ 71 ـ 76 ـ 196 ـ 207 ـ 215 ـ 229 ـ 339
                                                                  . 353 _ 352
                                    ابن قتيبة : 34 ـ 159 ـ 190 ـ 224 ـ 317 .
                                                       ابن قيم الجوزية : 190 .
                                                    ابن مبشر ( جعفر ) : 277 .
                                                  ابن مروان ( عبد الملك ) : 94 .
                       ابن مسكويه : 27 ـ 49 ـ 51 ـ 52 ـ 118 ـ 165 ـ 331 ـ 331 ـ
                                                         ابن مضاء : 28 ـ 29 .
                                                         ابن المعتز : 34 ـ 189 .
                               ابن منظور : 46 ـ 70 ـ 96 ـ 117 ـ 155 ـ 235 .
                                                                ابن منقذ: 34.
                                                          ابن المنير: 35 ـ 71 .
ابن وهب: 34 _ 51 _ 51 _ 129 _ 155 _ 129 _ 206 _ 206 _ 206 _ 205 _ 215 _ 224 _
                                                               · . 277 _ 229
                                                      ابن يعيش : 174 _ 256 .
                                                                أبو تمام : 319 .
                                               أبو جناح ( صاحب جعفر ) : 28 ــ
                                                                أبو رمان : 31 .
                                                 أبو ستال ( لايو ) : 14 ـ 212 .
                                                   أبو سلمان السجستاني : 231 .
                                                              أبو عبيدة : 317 .
                                                      الأبياري ( ابراهيم ) : 78 .
                                                           الأخفش : 8 ـ 341 .
اخوان الصفاء : 32 _ 47 _ 49 _ 50 _ 68 _ 70 _ 71 _ 74 _ 71 _ 78 _ 86 _ 79 _ 77 _ 74 _ 71 _ 70 _ 68 _
_ 351 _ 336 _ 328 _ 327 _ 276 _ 255 _ 254 _ 219 _ 184 _ 155 _ 90
                                                                  .359 - 358
                                                       إدريس ( سهيل ) : 211 .
                                                                  أدونيس : 12 .
                                             أرسطو: 16 _ 23 _ 31 _ 40 .
                                                                أركايني : 211 .
                                                          أركون ( محمد ) : 27 .
```

```
ارنلداز: 28 .
                                                            أرنو: 15 ـ 22 .
                                                              أسقود : 211 .
                                                       الأشعرى : 36 ـ 69 .
                                                             أفلاطون : 16 ـ
                                                         إمام الحرمين : 36 .
                                                        امرى القيس: 282.
                                                     أمين ( أحمد ) : 48 _ 49
                                                   أمين ( عشمان ) 30 ــ 254 .
                                  الأنبارى : 34 ـ 112 ـ 113 ـ 114 ـ 299 .
                                                              أنشتاس: 92 .
                                                      أنيس ( ابراهيم ) : 30 .
                                       الأهواني ( فؤاد ) : 111 ـ 197 ـ 231 .
                                                        بالى (شارل): 13.
                                                               بانىنى : 21 .
                                                               بايتار: 211 .
                                          البجاوي ( على محمد ) : 37 ـ 224 .
                  بدوي ( عبد الرّحمان ) : 27 ـ 40 ـ 65 ـ 191 ـ 197 ـ 219 .
                                                                برندال : 17 .
                                                     بشر ( كهال محمد ) : 30 .
                                                            البغدادي : 155 .
                                             البكوش ( الطيب ) : 261 _ 265 .
                                                   بلومفيلد : 18 _ 19 _ 156 .
                                                 بنفينيست : 15 _ 39 _ 15
                                                         بوتياي : 13 ـ 212 .
                                                   بوجاس ( موريس ) : 149 .
                                                              بونيباكر: 118.
                                                 بياجي ( جون ) : 14 ـ 212 .
                                                                 تاتون : 22 .
التّوحيدي : 8 _ 35 _ 48 _ 49 _ 50 _ 52 _ 53 . 55 _ 90 _ 118 _ 129 _ 135 _ 135 _ 139
_ 334 _ 327 _ 319 _ 311 _ 238 _ 231 _ 230 _ 229 _ 228 _ 215 _ 205
                                     . 353 _ 352 _ 351 _ $48 _ 341 _ 340
```

```
تودوروف : 13 .
                                              الثَّعالبي ( أبو منصور ) : 332 .
الجاحظ: 25 _ 35 _ 48 _ 47 _ 35 _ 54 _ 51 _ 50 _ 48 _ 47 _ 35 _ 25
_ 281 _ 252 _ 238 _ 234 _ 233 _ 232 _ 203 _ 189 _ 172 _ 165 _ 155
                . 357 _ 353 _ 352 _ 344 _ 334 _ 329 _ 322 _ 321 _ 300
                                               جاد المولى ( محمد أحمد ) : 37 .
                                                   جاكبسون : 9 ـ 15 ـ 17 .
                                                        جاكوب: 17 ـ 58 .
                                                           جالينوس: 245 .
                  الجبَّائيُّ ( أبو عليُّ ) : 69 _ 249 _ 250 _ 282 _ 288 _ 289 .
الجبَّائيُّ ( أبو هاشم ) : 63 _ 65 _ 65 _ 69 _ 134 _ 204 _ 274 _ 275 _ 285 _
                                                              .345 - 286
الجرجاني ( عبد القاهر ) : 29 ـ 35 ـ 38 ـ 55 ـ 113 ـ 137 ـ 143 ـ 160 ـ 177 ـ
_ 294 _ 293 _ 292 _ 270 _ 220 _ 203 _ 201 _ 198 _ 194 _ 179 _ 178
_ 324 _ 319 _ 318 _ 316 _ 315 _ 310 _ 307 _ 306 _ 303 _ 300 _ 299
                                          . 362 _ 353 _ 351 _ 347 _ 330
                                           الجرجاني ( القاضي ) : 35 ـ 224 .
                                                         جردای : 26 ـ 27 .
                                                       الجرّ ( خليل ) : 211 .
                                                             جودى : 202 .
                                                            جوفنيال: 211 .
                                                          جولد تسبهر: 36 .
                                                             جيلبار: 202 .
                                                             جيلسون : 17 .
                                                         جينو فرياى : 211 .
                                                                جيوم: 46.
                                                 الحاج (كيال يوسف ) : 30 .
                                     الحاج صالح ( عبد الرحمان ) : 31 ـ 211 .
                                                     حديثي ( خديجة ) : 97 .
                                     حسّان ( غّام ) : 30 _ 39 _ 34 .
                                           حسن ( على محمّد ) : 163 ــ 190 ـ
                                                  حسين ( طه ) : 78 ـ 111 .
```

```
الحطئة : 307 .
                                               حلمي ( محمد مصطفى ) : 192 .
                                                حمزاوي ( رشاد ) : 29 ــ 261 .
                                      الخضيري ( محمود ) : 53 ـ 111 _ 131 .
                       الخطابي ( أبو سلمان ) : 35 ـ 199 ـ 327 ـ 332 ـ 351 .
                                                الخطيب ( محب الدين ) : 255 .
الخفاجـــى : 35 ـ 53 ـ 69 ـ 111 ـ 112 ـ 116 ـ 120 ـ 120 ـ 120 ـ 147 ـ 147
_ 302 _ 287 _ 281 _ 277 _ 271 _ 270 _ 256 _ 255 _ 252
                                                         . 352 _ 344 _ 343
                                      خلف الله ( محمّد ) : 189 ـ 199 ـ 324 .
                                    الخليل: 28 ـ 207 ـ 359 ـ 359 ـ 367 ـ 367 .-
                                                  الخولي ( امين ) : 25 ـ 137 .
                                                        دنيا ( سلمان ) : 190 .
                                                              دور كايم : 97 .
                                                     ديبوا : 13 _ 154 _ 272 .
                                                         دىكارت : 56 ـ 150 .
                                                     ديكرو: 13 ـ 17 ـ 322 .
                                                                الدَّهبيُّ : 36 .
الرَّازي ( فخر الدين ) : 35 ـ 47 ـ 56 ـ 61 ـ 65 ـ 69 ـ 70 ـ 71 ـ 80 ـ 90 ـ
_ 269 _ 268 _ 260 _ 259 _ 258 _ 257 _ 176 _ 135 _ 132 _ 114 _ 112
                _ 359 _ 345 _ 343 _ 312 _ 306 _ 297 _ 296 _ 275 _ 270
                                                            راي ( آلان ) : 15
                                              رضا ( محمد رشید ) : 55 ـ 113 .
                                                              الرقاشي : 252 .
                              الرِّمَاني : 35 ـ 189 ـ 322 ـ 357 ـ 359 ـ 360 .
                                                          ريفاي : 18 ـ 212 .
                                                         زايد ( سعيد ) : 155 .
                       الزَّجَاجِيّ : 34 _ 48 _ 131 _ 352 _ 352 _ 353 _ 367 .
                        الزَّنحْشريُّ : 13 ــ 35 ــ 71 ــ 105 ــ 141 ــ 142 ــ 256 .
                الزَّملكاني : 34 _ 96 _ 118 _ 254 _ 288 _ 306 _ 325 _ 355
                                                         الزّين ( أحمد ) : 48 .
```

حسين ( محمّد الخضر ) : 164 .

```
سابوك : 211 .
                                                  سالم ( محمد سليم ) : 90 .
                                                 السَّامرائي ( ابراهيم ) : 31 .
                                                              سشهای : 13
                                                             سقراط: 321 .
السّكَاكى : 34 _ 68 _ 68 _ 77 _ 73 _ 80 _ 110 _ 120 _ 138 _ 140 _ 138 _ 140
                                                 . 224 _ 200 _ 199 _ 154
                               سلام ( محمد زغلول ) : 189 _ 199 _ 324
                                              سندوبي ( حسن ) : 25 ــ 50 .
                             سوسيّر : 13 ـ 14 ـ 15 ـ 21 ـ 29 ـ 38 ـ 154 ـ 1
                              سيبويه : 28 ـ 31 ـ 229 ـ 265 ـ 233 ـ 333
                                                            السّيوطي : 37 .
                                                               شاف : 17 .
                                                 شاكر ( أحمد محمّد ) : 224 .
                                              شاهين ( عبد الصّبور ) : 261 .
الشّهرستاني : 36 ـ 46 ـ 54 ـ 54 ـ 127 ـ 133 ـ 136 ـ 137 ـ 235 ـ 245 ـ 249 ـ
                                   . 347 _ 346 _ 334 _ 315 _ 287 _ 277
                                                              شوشار: 17 .
  شومسكى : 14 _ 17 _ 19 _ 20 _ 24 _ 211 _ 212 _ 212 _ 301 _ 322 _ 328
                                               صبرى ( مجيى الدين ) : 197 .
                                                  صقر ( السيد أحمد ): 49 .
                                            الطُّبريُّ : 35 _ 62 _ 71 _ 351 .
                                                        طحّان : 30 _ 261 .
                                                      عامر ( عطيّة ) : 113 .
                                               عبّاس ( إحسان ) : 54 ـ 61 .
                                             عبد البديع ( لطفي ) : 31 ـ 38 .
عبد الجبار: 25 ـ 36 ـ 53 ـ 53 ـ 65 ـ 65 ـ 65 ـ 78 ـ 79 ـ 105 ـ 108 ـ 105 ـ 97 ـ 108
_ 124 _ 123 _ 122 _ 121 _ 120 _ 118 _ 117 _ 116 _ 115 _ 114_113
_ 146 _ 145 _ 142 _ 140 _ 138 _ 137 _ 134 _ 131 _ 130 _ 128 _ 125
_ 166 _ 165 _ 164 _ 161 _ 160 _ 159 _ 158 _ 152 _ 151 _ 148 _ 147
_ 184 _ 183 _ 182 _ 177 _ 176 _ 175 _ 174 _ 173 _ 172 _ 171 ± 169
_ 226 _ 225 _ 222 _ 221 _ 217 _ 206 _ 205 _ 199 _ 192 _ 186 _ 185
```

```
_ 267 _ 261 _ 260 _ 256 _ 254 _ 253 _ 250 _ 249 _ 248 _ 240 _ 239
_ 283 _ 282 _ 279 _ 275 _ 274 _ 273 _ 272 _ 271 _ 270 _ 269 _ 268 ;
_ 301 _ 300 _ 299 _ 295 _ 292 _ 291 _ 290 _ 289 _ 288 _ 285 _ 284
_ 324 _ 323 _ 320 _ 319 _ 314 _ 311 _ 309 _ 308 _ 306 _ 304 _ 302
_ 361 _ 353 _ 351 _ 350 _ 348 _ 346 _ 345 _ 343 _ 339 _ 338 _ 329
                                                                  . 362
                                                  عبد الحميد ( محمد ) : 55
                                          عبد اللطيف (حسن محمود) : 26.
                                                عبد النور ( جبور ) : 211 .
                                                    عبد ( محمد ): 29 .
                                                            عيسى: 25
الغزالي : 27 ـ 35 ـ 36 ـ 50 ـ 61 ـ 62 ـ 61 ـ 62 ـ 61 ـ 113 ـ 114 ـ 115 ـ 115
   . 318 _ 208 _ 195 _ 194 _ 192 _ 191 _ 146
                                                    _ 136 _ 132 _ 123
                                               الغنيمي ( أبو الوفاء ) : 192 .
الفارابي : 31 ـ 36 ـ 48 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 77 ـ 67 ـ 80 ـ 81 ـ 88 ـ 89 ـ
_ 156 _ 141 _ 138 _ 132 _ 128 _ 120 _ 119 _ 117 _ 110 _ 107 _ 91
_ 207 _ 206 _ 205 _ 191 _ 184 _ 176 _ 175 _ 174 _ 170 _ 165 _ 157
_ 343 _ 340 _ 335 _ 331 _ 269 _ 262 _ 255 _ 254 _ 238 _ 234 _ 223
                                                     _ 358 _ 352 _ 351
                                                           فاليزون : 13 .
                                                     فرّوخ ( عمر ) : 27 .
                                              فريحة ( أنيس ) : 30 ـ 247 .
                                                          فندرياس : 21 .
                                                                فو: 22 .
                                                        فودة ( على ) : 53
                                                         فوكو: 15 ـ 16 .
القرطاجني ( حازم ) : 34 _ 49 _ 50 _ 139 _ 153 _ 309 _ 325 _ 330 _ 331 _ 330
                                                      . 363 _ 350 _ 341
                                          قرمادي ( صالح ) : 257 _ 261 .
                                                             قنواتي : 111
                                                             كاتانيو: 17.
                                                          كالفاى: 17.
```

```
كانتينو : 257 ـ 261 ـ 265 .
كروتشة : 38 .
الكعبي : 69 .
كوتش : 73 .
```

. كوربان : 32 . كوماي : 17 .

كيليو لي : 202 لافي ستروس : 9 لنسيلو : 15 \_ 22 . لوراخ : 212 .

لوراخ : 212 . لوسارف : 10 ـ 32 . ليونس : 21 .

مارتيناي : 22.\_ 212 \_ 272 . ماركس : 31 \_ مارو : 73 . مبارك ( مازن ) : 40 .

المنتبّي : 282 . محمود ( زكي ) : 12 ــ 14 ــ 155 . مخزومي ( مهدي ) : 28 . `

مدكور ( ابراهيم ) : 31 ـ 90 ـ 111 ـ 197 ـ 231 . مطلوب ( احمد ) : 97 . معموري ( محمد ) : 18 .

مهدي ( محسن ) : 31 ـ 48 . مهيري ( عبد القادر ) : 5 ـ 24 ـ 28 ـ 29 ـ 31 . مورو : 13 .

موسى : 25 . مولار : 10 مناب : 13 - 15 - 22 - 23

مونان : 13 \_ 15 \_ 21 \_ 22 \_ 23 . ناصف ( علي ) : 28 . النّجّار ( عبد الحليم ) : 36 .

> النجّار ( محمد عليّ ) : 34 . نواتي : 27

هارون ( عبد السّلام ) : 47 ـ 55 ـ 333 .

ھارىس : 19 .

هيالمسالف: 23

هيجل: 58 \_ 370

واتسون : 156 .

وارسفال : 10

#### تفصيل محتويات البحث المقدّمة مدخل إلى حوافز البحث وغاياته ( 7 ـ 41 )

|      | ( === , ,                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9    | اللَّسانيات والمعرفة المعاصرة *                                          |
| 11   | الحداثة والتراث                                                          |
| 13   | اللّسانيات والتّراد                                                      |
| 15   | اللّسانيات والشّمول                                                      |
| 21   | اللَّسانيات والحضارة العربيَّة                                           |
| 24   | النَّظريَّة اللَّغويَّة عند العرب                                        |
| 27   | حظً الموضوع من الدّراسة                                                  |
| 33   | مدار البحث ومصادره                                                       |
| 37   | مصادرات منهجيّة                                                          |
| 40   | بنية البحث                                                               |
|      | الفصل الأوَل                                                             |
|      | الانسان واللّغة                                                          |
|      | ( 102 _ 43)                                                              |
|      | المسألة الأولى                                                           |
|      | اختصاص الانسان بالظاهرة اللّغوية                                         |
|      | (56 - 46)                                                                |
| 46   | اندراج عنصر اللُّغة في حد الانسان                                        |
| 47   | فرق ما بين الانسان والحيوان<br>- فرق ما بين الانسان والحيوان             |
| 48   | ارتباط البعد اللّغوي بالبعد الوجوديّ                                     |
| 48   | كونيّة الظّاهرة اللّغوية                                                 |
| 50   | وحدانية البعد اللغوى بالمنشإ                                             |
| 50   | وزن اللُّغة في الوجود الجياعي                                            |
| 51   | النوسسة اللّغوية والتكامل الجهاعيّ<br>المؤسسة اللّغوية والتكامل الجهاعيّ |
| . 53 | المفتاح اللّغويّ في فهم الوجود                                           |
| 55   | بين الوجود والعدم الكلام                                                 |
|      | المسألة الفانية                                                          |
|      | ما قبل اللَّفة                                                           |
|      | 1 (7 PC)                                                                 |

(\*) باستثناء عناوين المقدمة فان العناويان التي ضبطناها لبقية الفصاول مستخرجة من مضمون التاليف بحيث يستنبطها القارىء من خلال الصفحة المشار اليها.

(67 - 56)

| 56 | معضلة أصل اللغة                             |
|----|---------------------------------------------|
| 57 | اطّراد الطّرح الاستعراضي في الدّراسات       |
| 58 | ارتباط الموضوع بمبتدإ التشأة                |
| 59 | صراع الغيبية والعقلانية                     |
| 60 | الانسان والكلام من عوارض الوجود             |
| 61 | التّخريجاتِ التّأويلية                      |
| 63 | مركزيّة الطّرح الآني                        |
| 66 | انحصار المشكل في منهج البسط                 |
|    | المسألة الثالثة                             |
|    | التّوقيف الالاهيّ                           |
|    | (71 - 67)                                   |
| 67 | أية النّشأة                                 |
| 68 | الاحتراز العقائدي وفرضيات التأويل           |
| 69 | لفظ « الأسهاء " في آية النَّسَأة            |
| 71 | ارتباط رصيد اللّغة بالحاجة إليه             |
| 71 | انصهار الأسهاء والمسميات                    |
|    | المسألة الرّابعة                            |
|    | التشريع الوضعي                              |
|    | ( 78 <b>-</b> 72 )                          |
| 72 | تعايش المواقف المتباينة                     |
| 72 | التَّوازن اللُّغوي في نشوء الحاجة وسدَّها   |
| 73 | صدور التّشريع اللّغوي عن الابنية المسيرّة   |
| 75 | من المشرّع الفردي الى المشرّع الجماعيّ      |
| 75 | صدور التَشريع عن الأبنية الفكرية            |
| 76 | التّشريع التّلقائيّ في المجموعة اللّسانية . |
|    | المسألة الخامسة                             |
|    | المحاكاة الطبيعيّة                          |
|    | ( 85 <b>_</b> 78 )                          |
| 78 | ربط اللغة بمناخ الطبيعة                     |
| 79 | التّصويت الحاكي لعوارض الطّبيعة             |
| 79 | تماثل الألفاظ والمعاني                      |
| 80 | محاكاة اللّغة لوظيفتها                      |

| 82  | مساومة الصيغ لدلالاتها                            |
|-----|---------------------------------------------------|
| 83  | المحاكاة التّعامليّة                              |
| 84  | عقلنة الظّواهر العفويّة                           |
|     | . المسألة السادسة                                 |
|     | نظريّة النّشوء والتّناسل                          |
|     | ( 99 <b>_</b> 85 )                                |
| 85  | مفهوم النّظرة الزّمانيّة                          |
| 86  | الأطوار الجنينية                                  |
| 88  | ارتباط المؤسسة اللغوية بالمسار الحضاري            |
| 88  | من الوجود الفطريّ الى التّواصل                    |
| 89  | تحوّل الأصوات الى علامات دالّة                    |
| 89  | ظهور الصنّاعات اللّسانيّة                         |
| 90  | ارتباط تعدّد اللّغات بمبدإ النشوء والتّناسل       |
| 92  | اتفاق خصائص اللغة وخصائص الكائنات الحيّة          |
| 93  | مبدأ التَّطُوّر في تقدير الظاهرة اللغويّة         |
| 93  | نسأة النحو العربيُّ إفرار بظاهرة التّغيرَ         |
| 94  | تفاعل الانسان واللّغة بالزمان والمكان             |
| 98  | ارتباط التحوّلات اللّغويّة بالتّحوّلات السّياسيّة |
| 100 | خاتمة الفصل الأوّل .                              |
|     |                                                   |
|     | الفصل الثاني                                      |
|     | المواضعة                                          |
|     |                                                   |
|     | ( 241 <b>_ 1</b> 03 )                             |
|     | المسألة الأولى                                    |
|     | اعتباطية الحدث اللساني                            |
|     | ( 117 _ 107 )                                     |
| 107 | نقض مبدإ المحاكاة                                 |
| 108 | اعتباط الدلالة                                    |
| 109 | الاعتباط الأقصى ومبدأ الاستبدال                   |
| 110 | الاعتباط الأدنى ومبدأ التراكن                     |
| 110 | ارتباط الدّلالة اللّغوية بالارادة والاختيار       |
| 112 | اثنفاء دليل العقل على دلالة اللّغة                |
| 114 | شاهد اللُّغة نصَّ اللُّغة                         |

|      | · .                                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| 116  | التّناسب الطّرديّ بين الاعتباط وسعة الابلاغ          |
|      | المسألة الثّانية                                     |
|      | تحديد المواضعة                                       |
|      | ( 143 _ 117 )                                        |
| 117  | حصر المتصوّر                                         |
| 117  | المواطأة والاصطلاح                                   |
| 118  | استقطاب المواضعة                                     |
| 120  | نقيض الاضطرار                                        |
| 121  | علاقة المواضعة بالمواطأة                             |
| 122  | نظريّة المواضعة بين الآنيّة والزمانية                |
| 126  | حقيقة اللُّغة من خلال مقولة المواضعة                 |
| 128  | انصهار مقولات اللُّغة والابلاغ والدّلالة في المواضعة |
| 131  | نسبية القيمة اللّغوية في ضوء المواضعة                |
| 133  | المواضعة والعقل                                      |
| 138  | جهاز التَّواصل اللُّغويّ                             |
| 141  | المواضعة ووحدانيّة الدّلالة                          |
|      | المسألة القالفة                                      |
|      | المواضعة والعقد                                      |
|      | ( 166 = 143 )                                        |
| 143  | استناد المواضعة الى مقوّم مغاير                      |
| 145. | فانون القصد ومختلف تجلّباته                          |
| 148  | تلابس القصد بالارادة والاعتقاد                       |
| 150  | من الوجود الى العقل الى الكلام                       |
| 150  | مؤشرّات مقولة القصد                                  |
| 152  | ارتباط القصد بالاستبدال والتراكن                     |
| 153  | بن المواضعة والقصد الى فكرة العقد                    |
| 154  | متصوّر العقد ومصطلح العهد                            |
| 155  | التعاقد الضّمنيّ                                     |
| 157  | البعد العلاميّ                                       |
| 157  | العقد وتصحيح الدّلالات                               |
| 159  | قانون الشمول والاطراد                                |
| 162  | العقد والتّحوّلات الدّلاليّة                         |

203

205

205

تطابق المعرفة العلمية بكشف مصطلحاتها

اتصال القضية بعلمنة اللّغة ذاتها

وظيفة ما وراء اللّغة

| 206 | مبدأ الوضع والاختراع                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | المسألة السادسة                                          |
|     | اكتساب المواضعة                                          |
|     | ( 236 <b>-</b> 208 )                                     |
| 208 | من المواضعة الى شرعيّة الاكتساب                          |
| 209 | تظافر علم التّربية وعلم النّفس ونظريّة المعرفة           |
| 210 | حظَّ علوم اللغة من بسط الموضوع                           |
| 210 | اللَّسانيات ومبدأ التَّحصيل اللغوي                       |
| 213 | ارتباط موضوع الاكتساب بالنّظريّات الكلبّة ِ              |
| 214 | تحديد اللّغة بكونها ملكة                                 |
| 218 | ارتباط مفهوم الملكة بمبدإ الصّناعة                       |
| 219 | انعكاس نظريَّة الصَّناعة على مقولة القياس النَّحويّ      |
| 221 | قانون الاختبار في اكتساب اللّغة                          |
| 223 | الاكتساب المباشر                                         |
| 223 | مبدأ الارتياض والمعاودة                                  |
| 225 | الارتجال والتّعمّل                                       |
| 226 | أبو الملكات اللَّسانيَّة                                 |
| 228 | اكتساب اللغة بواسطة اللغة                                |
| 228 | من التّحصيل الأموميّ الى الاكتساب المعلمن                |
| 229 | تمبّز ملكة اللّغة عن صناعتها                             |
| 230 | تفاعل الفطرة والفطنة                                     |
| 232 | تجربة الازدواج النمطيّ                                   |
| 232 | ازدواج التحصيل اللساني                                   |
| 233 | من الازدواج الى التّرجمة                                 |
| 233 | الأبعاد النَّفسيَّة في ظاهرة التّعدّد اللّغويّ           |
| 234 | ارتباط الموضوع بقضية التداخل                             |
| 235 | الازدواج بين الثراء والقصور                              |
| 237 | خاتمة الفصل الثّاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | الفصل الثَّالث                                           |
|     | مقوّمات الكلاء                                           |
|     | ( 363 <b>-</b> 243 )                                     |

## المسألة الأولى

### الكلام والمكان ( 247 ـ 253 )

| 247 | عناصر الوجود الموضوعي "              |
|-----|--------------------------------------|
| 248 | ارتباط الكلام بفكرة المحل            |
| 249 | مبدأ الاعتاد والمصاكة                |
| 250 | افتقار محلّ الكلام الى مصطلحه        |
| 250 | ارتباط المحل بالبنية                 |
| 251 | الطًاقة الانتشاريّة                  |
| 251 | قدرة الشّمول وقانون الاقتصاد اللّغوي |
| 253 | اختراق الكلام لابعاد المكان          |
|     | ً المسألة الغانية                    |
|     | الكلام والزّمن                       |
|     | ( 286 _ 254 )                        |
| 254 | المقرم الفيزيائي                     |
| 154 | الكلام والصّوت                       |
| 255 | فكرة الصّوت وصورة الحرف              |
| 256 | مبدأ التقطيع في انجاز الحدث الكلاميّ |
| 257 | مدارج الزَّمَن في ظاهرة الكلام       |
| 257 | الحروف الشديدة الصامتة المفردة       |
| 258 | مفهوم الصّلابة                       |
| 258 | الحروف الرّخوة الممتدّة              |
| 259 | بين الحبس والاطلاق                   |
| 259 | الرّخو الزّمانيّ                     |
| 260 | الحركات                              |
| 260 | المقطع أو السلابي                    |
| 261 | اهمية المقطع في بلورة مدارج الزمن    |
| 261 | أبعاده اللغوية والمعرفيّة            |
| 264 | ازدواج التقطيع بفكرة التبرة          |
| 265 | النّغم والنّبرة                      |
| 266 | الحدة والثقل                         |
| 267 | مبدأ الخطيّة في الظاهرة اللغويّة     |

| 267        | توقف دلالة الكلام على طابعه الخطّي                 |
|------------|----------------------------------------------------|
| 269        | مبدأ التّأليف .                                    |
| <b>270</b> | التّعاقب والتّوالي                                 |
| 270        | مبدأ التولُّد .                                    |
| 271        | نسبيّة فكرة الانتظام                               |
| 272        | تميّزِ الكلام عن بقيّة الانظمة العلاميّة           |
| 274        | الطَّابع الغازيّ في الكلام المنجز                  |
| 274        | المدرك المنقضي                                     |
| 276        | طابع السّيولة في الحدث اللّسانيّ                   |
| 278        | تميّز عناصر المثلّث الدّلالي                       |
| 279        | سمة الحينية في الكلام                              |
| 280        | الطبيعية الانفجاريّة                               |
| 281        | اللخلام موجود لا ينتقض                             |
| 281        | طواعيّة الاستنساخ                                  |
| 283        | قضيّة الحكاية                                      |
| 286        | فرق ما بين الابتداء والاحتذاء                      |
|            | المسألة القالفة                                    |
|            | الكلام وفاعله                                      |
|            | ( 297 _ 286 )                                      |
| 287        | علاقة المتكلم بكلامه واضغا أو حاكيا                |
| 287        | ارتباط الفاعل بفعله                                |
| 288        | اختصاص الفعل اللغوي بنظام الكلام وتأليفه           |
| 289        | خروج رصيد اللّغة عن جدل الفاعلية                   |
| 289        | اقتران الكلام عبدإ الحركة                          |
| 290        | القوّة الفاعلة والقوّة المدركة والقوّة المفكرة     |
| 291        | فعل الكلام                                         |
| 292        | انتفاء الصعدفة عن الكلام                           |
| 293        | التضاد والتجاور                                    |
| 294        | تطابق التركيب والتفكيك                             |
| 295        | ارتباط الفاعليّة بمبدإ الاخبار والانشاء والتّصريف. |
| 295        | غيريّة الكلام                                      |
|            | المحرك والمحزك والتحريك                            |

### المسألة الرّابعة الكلام والاضطرار ( 297 ـ 322 )

| 298 | من مصادرة الباث الى مصادرة المتقبل            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 299 | الكلام ذو وجود تسلطي ُ                        |
| 300 | السمة الاضطرارية                              |
| 301 | فرق ما بين الكلام والأنظمة العلامية الأخرى    |
| 302 | الالزام او الاسقاط الرّأسي                    |
| 304 | فضل الظاهرة في تأسيس نظريّة الادراك           |
| 304 | الطّابع الاجرائيّ في الكلام                   |
| 305 | المؤشر الجزمي وسمة الاستعجال                  |
| 306 | انتفاء التّجزّؤ                               |
| 308 | امتياز الحدث اللّسانيّ بالنّوعية              |
| 309 | تعذّر سلب الملكة اللّسانيّة إنجازا وإدراكا    |
| 310 | انتفاء العبثيّة عن الظّاهرة اللّغوية          |
| 312 | الادراك اللّغويّ والعقل                       |
| 313 | الكلام معقول قد عُقل                          |
| 315 | وحدويّة البعد الدّلالي                        |
| 315 | الكلام لا يعطي أكثر ممًا عنده                 |
| 317 | سمة التّكامل في نسيج الخطاب                   |
| 318 | الوظيفة الانشائية وتعدّد الأبعاد الدّلاليّة   |
| 319 | ارتباط تكاثر الأبعاد ببنية الخطاب             |
| 319 | المثلّث المنطقيّ وإخصاب الدّلالة              |
| 321 | الكلام بين التّصريح والايحاء .                |
|     | المسألة الخامسة                               |
|     | الكلام والشمول                                |
|     | ( 341 = 323 )                                 |
| 323 | مصادرة المرجع                                 |
| 323 | تفرّد الكلام عن بقيّة الوسائل الابلاغية       |
| 324 | ارتباط تولّد الدّلالة بتولّد الألفاظ الدّالَه |
| 325 | السَّمة الاحتوائيَّة في الحدث اللَّسانيّ      |
| 326 | طابع الثاليا في منظر الاستبدال                |

| بباط رصيد اللّغة بالقدرة الاستيعابيّة       | 328 |
|---------------------------------------------|-----|
| خزون بالقوَّة                               | 328 |
| اقة الشمول على محور التّوزيع 💮 🔾            | 330 |
| متيعاب أقسام الكلام لأنماط الوجود           | 331 |
| نباط الشّمول بطاقة الاختزال                 | 332 |
| يار المتقبّل                                | 333 |
| صور الانسان عن استيعاب اللّغة               | 333 |
| سيعاب اللّغة لقصور الانسان                  | 334 |
| لماطيّة الجهاز اللّغويّ                     | 335 |
| ذج الاضافة                                  | 335 |
| ري المنظومة العقليّة والمنظومة اللّغويّة    | 336 |
| رظيفة الانعكاسية                            | 337 |
| لمابق أضلاع المثلّث الدّلالي                | 338 |
| واعيّة اللّغة لقانون العلمنة                | 339 |
| متقلال علم الشّيء عن الشّيء ذاته            | 340 |
| المسألة السّادسة                            |     |
| هويّة الكلام                                |     |
| ( 353 <b>_</b> 342 )                        |     |
| ن المقوّمات الى الهويّة 2                   | 342 |
| صَّدور التَّلقائيُّ                         | 342 |
| يهوم الائيَّة                               | 343 |
| وجود الذَّاتي في الظَّاهرة اللَّغويَّة      | 343 |
| ستقلال الوجود اللّغويّ عن منظومته النّحويّة | 344 |
| رَّؤية الوجوديَّة                           | 345 |
| تفاء تفاضل اللّغات                          | 345 |
| كلام دليل بنفسه على نفسه                    | 346 |
| ن الكتلة الى التّكتّل                       | 348 |
|                                             | 349 |
| نون التَّأليف                               | 351 |
| تَّصوّر البنائيّ                            | 251 |
| ــــرر بيدي                                 | 351 |

الخاتمة العامة

# الفهرس العام

| 7    | المقدمة : مدخل الى حوافر البحث وغاياته            |
|------|---------------------------------------------------|
| 43   | الفصل الأول : الانسان واللغة                      |
| 46   | المسألة الاولى : اختصاص الانسان بالظاهرة اللّغوية |
| 56   | المسألة الثانية : ما قبل اللغة                    |
| 67   | المسألة الثالثة: التوقيف الالاهي                  |
| 72   | المسألة الرابعة : التشريع الوضعي                  |
| 78   | المسألة الخامسة: المحاكاة الطبيعية                |
| 85   | المسألة السادسة : نظرية النشوء والتناسل           |
| 100  | خاتمة الفصل الأول                                 |
| 103  | الفصل الثاني : المواضعة                           |
| 107  | المسألة الأولى : اعتباطية الحدث اللسأني           |
| 117  | المسألة الثانية : تحديد المواضعة                  |
| 143  | المسألة الثالثة : المواضعة والعقد                 |
| 166  | المسألة الرابعة : من الاعتباط الى التلازم         |
| 180  | المسألة الخامسة : توليد المواضعات                 |
| 208  | المسألة السادسة :١٠كتساب المواضعة                 |
| 237  | خاتمة الفصل الثاني                                |
| 243  | الفصل الثالث : مقومات الكلام                      |
| 247  | المسألة الأولى : الكلام والمكان                   |
| 254  | المسألة الثانية : الكلام والزمن                   |
| 286  | المسألة الثالثة : الكلام وفاعله                   |
| 297  | المسألة الرابعة الكلام والاضطرار                  |
| 323  | المسألة الخامسة : الكلام والشمول                  |
| 342  | المسألة السادسة : هوية الكلام                     |
| 355、 | خاقة الفصل الثالث                                 |
| 365  | الخاتمة العامة                                    |
| 373  | الملاحق                                           |
| 374  | مصادر البحث                                       |
| 380  | المراجع العربية                                   |
| 383  | المراجع الأجنبية                                  |
|      |                                                   |

| ثبت المصطلحات       | 388 |
|---------------------|-----|
| فهرس الأعلام        | 396 |
| تفصيل محتويات البحث | 405 |
| الفهرس ألمام        | 415 |
| 103.                | #10 |
|                     |     |

.

•

#### للمؤلف

الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، تونس

الشرط في القرآن ( مشترك ) ، الدار العربية للكتاب ، تونس .

قراءات مع الثنابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس . التضخم : أسبابه ومظاهره ( ترجمة ) . دار العمل للنشر والتوزيع ، تونس .

انتهى طبع هذا الكتباب في شهر مارس 1986 بمطبعة بوسلامة ــ تونس الإيداع القانوني 93 / 86 إن فضل اللسانيات المعاصرة في بلوغ عملنا تمامه فضل جوهري، فهي التي أوصلتنا فهي التي أوصلتنا إلى التأليف الشمولي، بل هي التي أمدتنا أساسا بمقولة القراءة من حيث هي مجهر يستكشف النص بالنص...

وإذا كنا مدينين بهذا العمل لجوهر الثقافة اللسانية المعاصرة فإن الذي به تبرأ ذمتنا مما نحن مدينون به إنما هو هذا العمل نفسه لانه على ما نرتئي - كفيل بأن يرجع للسانيات فوائض دينه لما قد يفتحه لها من منافذ على مخزون التراث العربي الذي هو في حقيقة أمره ملك مشاع للانسانية بحيث يكون من الحيف الاتفتح أبوابه أمام تطلع الفكر المعاصر قاطبة.

الحارا فعربية الكراب: المقر الرئيسي: عمارة وفاء: شارع غومة المحمودي ص. ب 3185 الهانف: 47287 طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية -الفرع الرئيسي: المنار2، نهج 7101 رقم 4 - الهانف: 236600 ص. ب: 1104 - نونس العاصمة - الجمهورية التونسية.

الثمن : 3،200 د. ل ـ 7،200 د. ت